## 

وَنَا مُؤْدِرَة وَلِإِنَّهِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّرُوسَكُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

إِلْمَامِ الْحُفَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عُقَدِ بَنِ إِسْمَاعِ لَ بَنِ إِبْرَاهِمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

الجالالالالجا

ميسالينه

المارية الماري

#### كبيت السنة للنشر والتوزيع ، ٢٤٤٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري ، محمد بن إسماعيل

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (١/٨). / محمد بن إسماعيل البخاري ؟ عبدالرؤوف بن حسين الموجان .- جدة ، ١٤٤٢هـ

٧٤٢ ص ؟ ..سم

ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۵۱۵۸

١- الحديث الصحيح الموجان ، عبدالرؤوف بن حسين بالعنوان

1 8 8 7 / 1 8 1 9

ديوى ۲۳٥٫۱

الطَّبْعَةُ الأُوْلِيَّ الطَّبْعَةُ الأُوْلِيَّ الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَعْفُوطَة حُقُولَة الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَعْفُوطَة

المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة

www.baitalsunnah.com : الموقع الإلكتروني @

info@baitalsunnah.com : البريد الإلكتروني

🎔 صفحتنا في تويتر : baitalsunnah@

② للتواصيل جيوال: 7111 50104 966 00



# الماريخ الماري

لِإِمَامِ الْحُفَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤هه - ٢٥٦ه)

شُخَةُ الحَافِظِ اليُونِينِيّ عَلَىٰ أَوْثَقِ أُصُولِهَا الْخَطِّيّة

شرف بخِتْمتِهِ الْمُنْ الْمُنْ

الجج التا إنا المالية

الإشْرَافُ العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَافَ العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَاجَعَة

دريف السين الشريف الشريف الشريف الشريف المساحد المساح



#### 

#### (١) بابُ(١) فَضْلِ الجِهَادِ وَالسِّيرِ(٣)

وَقَوْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿إِنَّ اللّهَ اَشَّرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ (٥) أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُهُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَّ نُلُونَ وَيُقَّ نَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقَّا (٢) فِي النّوْرَائِةِ وَأَلّإِنجِيلِ وَالْقُرَانِ (٧) وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ومِن اللّهِ فَاسَّتَ بَشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الّذِى بَايَعُتُم بِهِ ٤ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَبَشِرِ الْمُومِنِينَ (٥) ﴾ [النوبة: ١١٢،١١١]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الحُدُودُ: الطَّاعَةُ. (أ) ٥

٢٧٨٢ - صَّرَثُنا (٨) الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حدَّثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قالَ: سَمِعْتُ الوَلِيدَ بْنَ العَيْزَارِ: ذَكَرَ عن أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في نسخة عن أبي ذر زيادة: «كتابُ الجهادِ والسِّيَر» قبل البسملة، وليست في روايته و لا رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) لفظة «باب» ثابتة في رواية أبي ذر وليست في رواية كريمة، والذي في (ب، ص) أنها ليست عندهما.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ق): «السَّيْر» بفتح السين وإسكان الياء، وبالضبطين في (و): هذا، والمثبت في المتن.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِرَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُومِنِينَ ﴾» بدل إتمام الآيات، ولفظة: «قوله» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٧) بالنقل على قراءة ابن كثير، وحمزة وقفًا.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٥) والترمذي (١٧٣، ١٨٩٨) والنسائي (٦١٠، ٦١١)، وانظر تحفة الأشراف:٩٢٣٢.



عن مُجَاهِدٍ، عن طَاوُس:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَى اللهِ عِنْ اللهِ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا (١) اسْتُنْفِرْ تُمْ فَانْفِرُوا». (أ) (ر: ١٣٤٩]

٢٧٨٤ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا خَالِدٌ: حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عن عَايِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ رَا اللهِ الله

٢٧٨٥ - صَ*دَّثنا* إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (١): أَخبَرَنا عَفَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قالَ: أَخبَرَني أَبُو حَصِينِ: أَنَّ ذَكْوَانَ حدَّثَهُ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ حَدَّثَهُ قالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُّعِيمُ فَقالَ: دُلَّنِي على عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ. قالَ: «لا أَجِدُهُ». قالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إذا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلا تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلا تُفْطِرَ؟». قالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟! قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ. ﴿ ﴾

#### (٢) البِّب: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ (٥) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيل اللَّهِ

وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ ٱذُلُّكُوْ عَلَى تِجَزَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ (٢) ﴿ نُومِنُونَ (٧) بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَهِدُونَ

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فإذا».

(٢) في (و،ق): «نُرئ» بالنون بدل التاء.

(٣) في رواية أبي ذر: «لَكُنَّ أَفْضَلُ».

(٤) قوله: «بن منصور» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في (ب، ص): «يُجاهد» فعلًا لا اسمًا.

(٦) في رواية كريمة زيادة: «إلى: ﴿أَلْفَوْزُالْمَظِيمُ ﴾ الله إتمام الآيات.

(٧) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٤٨٠) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي (٤١٧٠) وابن ماجه (٢٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٦٢٨) وابن ماجه (٢٩٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٧١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧٨) والترمذي (١٦١٩) والنسائي (٣١٢٤، ٣١٢٧، ٣١٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٢. تَفْتُر: تهدأ وتسكن عن نشاطك في العبادة. لَيَسْتَنُّ في طِوَلِهِ: ليعدو في حبله الذي قدرُبِطَ به.



فِ سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُوْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُوْ خَيْرُ لَكُوْ إِنكُنُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُوْ وَيُدْخِلُكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الصف:١٠-١١]

٢٧٨٦ - صَّرْثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عَطَاءُ بْنُ يَزيدَ اللَّيْثِيُّ(١):

أَنَّ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فَلَا عَلَيْهِ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَاللهِ اللَّهُ مَنْ ؟ قالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنَ الشَّعَابِ، يَتَقِي اللَّه، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّه

٢٧٨٧ - صَّرْثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِثَالُ المُنَالُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ / [١٠/٤] أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ / [١٠/٤] يُذْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ ». (٢٥) [ر: ٣٦]

#### (٣) بِابُ الدُّعَاءِ بِالجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ: ارْزُقْنِي (٤) شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. (١٨٩٠) ٥

٢٧٨٨ - ٢٧٨٩ - صَرَّ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكِ، عن إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسَٰهِ عِلَى أَمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْكُ مِنَاسِّهِ أَنَّهُ صَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَمَ فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عَمَ فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عَلَيْ فَدَخَلَ عَلَيْها وَهُو يَضْحَكُ، قالَتْ: فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَاسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عَمْ اللَّهُ عَرْضُوا عَلَيَ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) قوله: «الليثي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): (يُجاهد) فعلًا لا اسمًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «اللهمَّ ارْزُقْنِي».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب): «وَما يُضْحِكَكَ» بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٨٨) وأبو داود (٢٤٨٥) والترمذي (١٦٦٠) والنسائي (٣١٠٥) وابن ماجه (٣٩٧٨)، وانظر تحفة الأشراف:٤١٥١. الشُّعْب: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٧٨) والترمذي (١٦١٩) والنسائي (٣١٢٤، ٣١٢٧، ٣١٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٣. توكّل: تكفّل وضمن.

يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ مُلُوكًا على الأَسِرَّةِ الْوْ: «مِثْلَ المُلُوكِ على الأَسِرَّةِ» -شَكَّ إِسْحَاقُ - قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعا لَها رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ أُمَّتِي رَاسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهو يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا (١) يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرْضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ (١)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». كَمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ (١)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ». فَرَكِبَتِ البَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَن دَابَّتِها حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكَتْ. (أَنْ الْوَالِيةُ الْمُولِيةُ مِنْ الْمَحْرِ، فَهَلَكَتْ. (أَنْتُ عَن دَابَّتِها حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِ، فَهَلَكَتْ. (أَنْ اللهُ ال

#### (٤) بابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

يُقَالُ: ﴿ هَذِهِ - سَبِيلِي ﴾ [يوسف: ١٠٨] وَهَذَا سَبِيلِي (٣). ٥

٠ ٢٧٩ - صَّرْنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنَا للْهُ يَا اللَّهُ وَ بِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا على اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا على اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا». فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قالَ: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائِةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَها اللَّهُ لِللَّهُ جَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ لِللْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدُوسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ -أَرَاهُ- فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ». (٩) [ط: ٧٤٢]

قالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عن أَبِيهِ: «وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ». ٥ (٧٤٢٣) الرَّحْمَنِ». ٥ (٧٤٢٣) ١٩٠٦ - صَرَّننا مُوسَىٰ: حدَّثنا جَرِيرٌ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ما».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الأُولَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبُو عبدِ اللهِ: ﴿غُزَّى﴾ [آل عمران:١٥٦] واحِدُها: غازٍ، ﴿هُمْ دَرَجَنَّ ﴾ [آل عمران:١٦٣]: لَهُمْ دَرَجاتٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩١٢) وأبو داود (٢٤٩١) والترمذي (١٦٤٥) والنسائي (٣١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٩. تَفْلِي راسه: تفتش ما فيه. ثَبَج: وسط. صُرعَتْ: سقطتْ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٦.

[17/2]



عَنْ سَمُرَةَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِيُّ مِنَ السَّعِيْ مِنَ السَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَصَعِدا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلَانِي (١) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قالَا(١): أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ». (أ) [ر: ٨٤٥]

(٥) بابُ الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ (٣) الجَنَّةِ ٢٧٩٢ - صَرَّنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ/ حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا حُمَيْدٌ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ عَنْ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ عَلَى اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ مَالِكِ بِنَ عَنْ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْمُ اللَّ

٢٧٩٣ - صَّرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيً ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنِهُ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». وَقَالَ: «لَغَدْوَةٌ (٥) أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». (٩) [ط:٣١٥٣]

٢٧٩٤ - صَّرْثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَبُلَ ، عن النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ اللَّهُ وَعَدُّ وَالْعَدُوةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ اللَّهُ نَيا وَما فِيهَا». (٥٠) [ط: ٦٤١٥، ٣٢٥٠، ٢٨٩٢]

(١) في رواية أبي ذر: «وأدْخَلانِي».

(٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «قال».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الغَدْوةُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «الغَدْوةُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٢٩٤) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٨، ١١٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٨٠) والترمذي (١٦٥١) وابن ماجه (٢٧٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٨.

الغَدْوَة: سير أول النهار. والرَّوْحَة: الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلىٰ غروبها.

(ج) أخرجه مسلم (١٨٨٢) والترمذي (١٦٤٩) وابن ماجه (٢٧٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١٠.

(د) أخرجه مسلم (۱۸۸۱) والترمذي (۱۶۲۸، ۱۶۶۸) والنسائي (۳۱۱۸) وابن ماجه (۲۷۵۹، ۶۳۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۶۶۸۶.



#### (٦) بإبُ(١) الحُورِ العِينِ وَصِفَتِهِنَ

يَحَارُ فيها الطَّرْفُ، شَدِيدَةُ سَوَادِ العَيْنِ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ العَيْنِ، ﴿وَزَوَّجْنَاهُم ١٠﴾ [الدخان: ٥٥]: أَنْكَحْنَاهُمْ. ٥

٥٩٧٥ - ٢٧٩٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن حُمَيْدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ شَهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّهِيدَ؛ لِما مِنْ عَبْدٍ/ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مَا لِكُ نَيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنيا وَما فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدَ؛ لِما يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ». ﴿ قَالَ (٣): وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عن النَّبِيِّ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنيا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ». ﴿ قَالَ (٣): وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، عن النَّبِيِّ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجُنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدِ (٤) - يَعْنِي: سَوْطَهُ (٥) - خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْكَنْ إلى أَوْمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْكُنْ وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا علىٰ رَاسِها خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا» وَلَنَصِيفُها علىٰ رَاسِها خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيهَا». (أَنْ وَمَا فِيهَا عَلَيْ وَمَا فَيهَا عَلَىٰ وَمَا فِيهَا عَلَىٰ وَمَا فِيهَا عَلَىٰ مَلِ اللْهُ فَا عَلَىٰ وَالْمَاعِنَ فَي الْمَاعِنَ فَيْ الْمَاعِنَ فَلْ الْمَاعِثَ فَيْ الْمَاعِنَ فَيْ فَيْ الْمَاعِنْ فَا فَيْ فَا فَيْ فَا عَلَىٰ وَالْمَاعِنِ فَيْ فَا عَلَىٰ وَالْمَاعِنَ فَا فَيْ فَا فَيْ فَا فَلْ الْمَاعِ فَيْ فَا عَلَىٰ وَالْمَاعُ فَا عَلَى الْمَاعِنِ فَالْمَاعِ فَا فَيْ فَا فَيْ فَا فَيْ وَالْمَ

#### (٧) باب تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

٢٧٩٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَالله النَّبِيَ مِنَاسُهِ اللهِ عَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا أَنَّ رِجَالًا مِنَ المُؤْمِنِينَ لا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفُتُ عَن مِنَ المُؤْمِنِينَ لا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، مَا تَخَلَّفُتُ عَن سَرِيَّةٍ تَغْزُو (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ سَرِيَّةٍ تَغْزُو (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ بِحُورٍ ﴾).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ثابتة في رواية أبى ذر والمستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و، ب، ص) بتنوين الكسر.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (و) بالكسر: «سوطِهِ»، وبالوجهين في (ع).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تَغْدو».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٨٠) والترمذي (١٦٥١) وابن ماجه (٢٧٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦١. لَنَصِيفُهَا: النصيف: الخِمَار.

أُقْتَلُ<sup>(١)</sup> ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ أُحْيا ثُمَّ أُقْتَلُ».(أ)٥(ر: ٣٦]

٢٧٩٨ - صَرَّ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ: حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن أَيُّوبَ، عن حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَتُ فَقَالَ: قَالَتُ وَيَدُ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَها جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَها خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عن غَيْرِ أَخَذَها جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَها خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عن غَيْرِ أَخَذَها جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَها عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَها خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عن غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ». وَقَالَ: «مَا يَسُرُّ نَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا»، [١٧/٤] وَعَنْدَنَا عَنْهُ مَ عِنْدَنَا هُ وَعَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ. (ب) ٥ [ر: ١٤٤٦]

(٨) بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ فهو مِنْهُمْ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللهِ ﴾ [النساء: ١٠٠] ﴿ وَقَعَ ﴾ : وَجَبَ (٣).

٢٧٩٩ - ٢٨٠٠ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: حدَّ ثني اللَّيْثُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مِيُومًا قَرِيبًا مِنِي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قالَ: «أَنَاسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ، يَرْكَبُونَ هَذَا البَحْرَ الأَخْضَرَ، يَتَبَسَّمُ، فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قالَ: «أَنْاسُ مِنْ أُمَّتِي عِنْهُمْ، فَدَعا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيةَ، فَفَعَلَ كَالمُلُوكِ على الأَسِرَّةِ»، قالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَدَعا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيةَ، فَفَعَلَ مِثْلُهَا، فقالت: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فقالَ: «أَنْتِ مِنَ مِثْلُهَا، فقالت مِثْلُهَا، فقالت: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فقالَ: «أَنْتِ مِنَ الطَّاوِينَ». فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِها عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَاذِيًا أَوَّلَ ما رَكِبَ المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ الْأَولِينَ». فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِها عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَاذِيًا أَوَّلَ ما رَكِبَ المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيةَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزُوهِمْ (٤) قَافِلِينَ، فَنَزَلُوا الشَّامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْها دَابَّةٌ لِتَرْكَبَها، فَصَرَعَتُها فَمَاتَتْ. (٤) وَإِينَ مَ فَنَوْلُوا الشَّامَ، فَقُرِّبَتْ إِلَيْها دَابَّةٌ لِتَرْكَبَها،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ثم أُحيا فأُقتل» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّهِ بلُّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿وَقَعَ﴾: وجب» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غَزْوَتِهِم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣٠٩٨، ٣١٥١، ٣١٥١) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٤. سرية: قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدو.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۹۱۲) وأبو داود (۲٤۹۰) والنسائي (۳۱۷۲) وابن ماجه (۲۷۷٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۳۰۷. صَرَعَتْهَا: أَسْقَطَتْهَا.

#### (٩) باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيل اللَّهِ

٢٨٠١ - صَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الحَوْضِيُّ(١): حدَّثنا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّهِ عَالِمَ النّبِيُ عِنَاسٌ النّبِي عَنَاسٌ الْعَيْرَ مَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إلى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ ، فَلَمّ قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عن رَسُولِ اللّهِ مِنَاسٌ عِيمَ مَ وَإِلّا كُنْتُمْ مِنَا اللّهِ عَنَاسٌ عِيمَ مَ النّبِيّ مِنَاسٌ عِيمَ مِ إِذْ أَوْمَؤُوا (١) إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ ، فَقَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ ، فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا على بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ ، فَقَتلُوهُمْ إِلّا وَخُلِّ أَعْرَجُ (٣) صَعِدَ الجَبَلَ -قَالَ هَمَّامٌ: فَأُرَاهُ (٤) آخَرَ مَعَهُ - فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عِلِيمَ النّبِيّ مِنَاسٌ عِيمَ مَ أَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ ، فَكُنّا نَقْرَأُ أَنْ: ((بَلّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينا رَبّنَا فَرَضِي عَنَا وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي وَرَبُ النّبِي عَنَامُ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي وَأَرْضَاهُمْ ، فَكُنّا نَقْرَأُ أَنْ: ((بَلّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينا رَبّنَا فَرَضِي عَنَا فَوضِي عَنَا وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَوا اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عِيمَ مُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا على رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عَصَوا اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عِيمَ مُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا على رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عَصَوا اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عِيمَ مُ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا على رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي لَعْمَالًا اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عُلَوا عَلَى مِا اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ عَلَى مُ الْوِيمِيلُ وَلِهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْنَ وَا اللّهُ وَرَسُولَهُ مِنَاسٌ مُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

٢٨٠٢ - صَّدْننا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأَسْوَدِ بْن قَيْسِ(٥):

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيهُ م كَانَ فِي بَعْضِ المشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقالَ:

«هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتْ؟! وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيَتْ (٢)؟!» (٢) [ط:٦١٤٦]

#### (١٠) باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيل اللَّهِ مِمَنَّ وَبِلَ

٢٨٠٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عِن أَبِي الزِّنَادِ، عِن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ م

(١) لفظة: «الحَوْضي» ليست في رواية أبي ذر، مضروب عليها في رواية كريمة، وليست في متن (ب،ع).

(٢) في رواية [ق]: «أُومِئَ».

[١٨/٤]

(٣) في رواية أبي ذر: «رَجُلًا أَعْرَجَ».

(٤) في رواية أبي ذر: «وأُراه».

(٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «عن الأسود هو ابن قيس».

(٦) في رواية أبي ذر: «دَمِيتِ... لَقِيتِ» بالكسر (ب، ص)، وضبطها في (و) بالضبطين دون عزو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١٢٤٣)، و انظر تحفة الأشراف: ٢١٧. يُنْكَبُ: النَّكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. أَنْفَذَهُ: قتلَه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٩٦) والترمذي (٣٣٤٥) والنسائي في الكبرئ (١٠٣٩٣، ٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٠.

-وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالرِّيحُ رِيحُ المسْك». (أ) ((: ٢٣٧)]

#### (١١) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَى (١): ﴿ هَلَ (١) تَرَبَّصُونَ بِنَا ٓ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ ثِينِ ﴾ [التوبة: ٥٠] وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

٢٨٠٤ - صَرَّنَا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبِا سُفْيَانَ<sup>(٣)</sup> أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ قالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ: كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ الحَرْبَ سِجَالٌ وَدِوَلٌ<sup>(٤)</sup>، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العَاقِبَةُ. (٢)٥[ر:٧]

(١٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ (٥): ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (٦) رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَعِنْهُمُ مَن يَننَظِرُ وَمَا بَذَلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٦]

٢٨٠٥ - ٢٨٠٦ - صَرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الخُزَاعِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عن حُمَيْدِ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسًا -حدَّثنا (٨) عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: حدَّثنا زِيَادُ، قالَ: حدَّثني حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ - رَالَ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عن قِتَالِ بَدْرٍ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، غِبْتُ عن أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ (٩) اللهُ ما أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

(١) في رواية أبى ذر: «مِرَزَّ جِلَّ».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «﴿ قُلْ هَلْ ﴾» ، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر بدلًا عنه.

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنَ حَرْب».

(٤) في رواية أبي ذر: «ودُولٌ» بضم الدال.

(٥) في رواية أبى ذر: «مِرَزَّ بِسُّ».

(٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٧) هكذا بضم الميم هنا وفي التي بعدها في (ن، و)، علىٰ قراءة ابن كثير وأبي جعفر وقالون بخُلْفِ عنه، لكن ابن كثير يقرأ ما قبلها بمدهاء الصلة: ﴿عَلَيْهِۦ﴾.

(A) في رواية أبي ذر: «قال: وحدَّثني».

(٩) في رواية أبي ذر والمستملي: «لَيَرانِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والترمذي (١٦٥٦) والنسائي (٣١٤٧) وابن ماجه (٢٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرئ (١١٠٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠. سجال: أي: مرة لنا ومرة له.

أُحُدِ وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُ لَاءِ -يعْنِي أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُ لَاءِ -يعْنِي المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَقالَ: يا المَعْدُ بِي المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، الجَنَّةُ وَرَبِّ النَّصْرِ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَها دُونَ (() أُحُدِ. قالَ سَعْدُ: فَما اسْتَطَعْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ. قالَ أَنسٌ: فَوَجَدُنا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِي السَّهْمِ، وَوَجَدْناهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ المُشْرِكُونَ. فَما عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قالَ أَنسٌ: كُنَّا نُسُ: كُنَّا فَي وَقِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِنَ النُوبِينِينَ (١) رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَي فِي الْمُشْرِكُونَ. فَما عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قالَ أَنسٌ: كُنَّا إِلَى الْخِرِ الآيَةِ [الأحزاب: ٣٣]. ﴿ وَقَالَ أَن اللهُ مِنَ الشَولِ اللهِ مَنَ الرُّبَيَّعَ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ الْمُؤَةِ، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ وَتَرَكُوا القِصَاصِ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ وَلَوْلُ اللّهِ مَنَ اللَّهُ الْأَرْشِ وَتَرَكُوا القِصَاصَ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَا

٢٨٠٧ - صَّرَ ثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ -حدَّ ثني (٣) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني أَخِي، عن سُلَيْمَانَ أُرَاهُ عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ - عن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ:

[۱۱/۱۱] أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتِ إِلَىٰ قَالَ: نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً / مِنْ سُورَةِ (٤) [۱۹/۱] الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ / مِنَاسِّعِيمُ مِي يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدُها إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الأَخْوَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ يَقْرَأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدُها إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ المَاكَةُ الْأَخْوَابِ عَلَى اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَنْهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١٠ رِجَالُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ مَنْهَادَةً وَرَجُلَيْنِ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١٠ رِجَالُ مَنَا لَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. (٥) [ط: ٤٩٨٨ ، ٤٧٨٤ ، ٤٧٨٤]

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «مِنْ دونِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «سورة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) القائل أنس بن مالك راوي الحديث، والضمير في: (أخته) يعود لأنس بن النَّضر، وأنس المذكور بعده هو ابن النَّضر أيضًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٥، ١٩٠٣) والترمذي (٣٢٠٠) والنسائي (٤٧٥٥-٤٧٥٧) وفي الكبرى (١١٤٠٤، ١١٤٠٤) وابن ماجه (٢٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٦، ٢٧١.

انْكَشَفَ: تراجع. الأَرْش: العوض المالي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣١٠٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٠٣.

(١٣) باب: عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ القِتَالِ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ (أ)، وَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (١٠ ﴿ يَكُثُرُ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يَعُمِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يَعُمِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ لَيُعَالِمُونَ ﴾ [الصف: ٢-٤]

٢٨٠٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّ ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ الفَزَادِيُّ (٣): حدَّ ثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ شِهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمُ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أُقَاتِلُ وَأُسْلِمُ (٤)؟ قالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ»، فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ، فَقُتِلَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ : «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا». (٢٠٥٠)

#### (١٤) بابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

٢٨٠٩ - صَرَّ ثَنَا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ: حَدَّ ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّ ثنا شَيْبَانُ، عن قَتَادَةَ: حَدَّ ثنا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّ الرُّبَيَّعُ (٥) بِنْتَ البَرَاءِ (٢٠)، وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ عَنْ صَالِعُ اللَّهِ، أَلا تُحَدِّثُنِي عن حَارِثَةَ -وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبُ (١٠) - مِن اللَّهِ عَلْ اللَّهِ، أَلا تُحَدِّثِنِي عن حَارِثَةَ -وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبُ (١٠) -

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ كَأَنَّهُ مِنْيَكَنُّ مَّرَّصُوصٌ ﴾ " بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في متن (ب، ص)، لكن بهامشهما: «الزَّاي مشدَّدة في اليونينية».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «أو أُسْلِم».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضُبطت في (ن) مع التصحيح، وفي (ص): «الرُّبيِّعِ»، وفي (ع): «الرُّبيِّعِ»، وضبطها في (و): «الرُّبيِّع»، وفي (ب): «الرُّبيِّع»، والذي في توضيح المشتبه ما في (ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «غَرَبٌ» بفتح الراء (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٣١/٣.

<sup>﴿</sup>كَبُرَمَقْتًا ﴾: عَظُمَ أمرًا مُبغَضًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٠٠) والنسائي في الكبرى (٨٦٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٧.

مُقَنَّع بِالحَدِيد: علىٰ رأسه خوذة من حديد.

<sup>(</sup>ج) كذا لجميع رواة البخاري، وهو وهم نبَّه عليه غير واحد، صوابه: (الرُّبيِّع بنت النَّضر). انظر الفتح والإرشاد.

فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ؟ قالَ: «يا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّها جِنَانٌ فِي البُكَاءِ؟ قالَ: «يا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّها جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَىٰ». (أ) [ط: ٣٩٨٢، ٥٠، ٣٥٥٠]

#### سِيْدِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ إِلَيْ النَّهِ النَّالَّمِ النَّالِي النَّالِي النَّهِ النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِي النَّالِي النَّاللَّذِي النَّالِي

#### (١٥) باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا

٠٨١٠ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍ و، عن أَبِي وَايِلِ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ سِنَاسُهِ اللَّهِ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ يُقَاتِلُ لِلنَّكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عِيَ الْعُلْيَا، فهو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». (ب٥٥ [ر: ١٢٣]

(١٦) بابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) [التوبة: ١٢٠]

٢٨١١ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قالَ: حدَّثني يَزِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا عَبَايَةُ بْنُ رَافِع بْنِ خَدِيج (٣)، قالَ:

[٢٠/٤] أخبَرَنِي أَبُو عَبْسٍ، هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ (٤): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّمْيَةِ مِمْ قَالَ: «ما ٱغْبَرَّتْ (٥٠/

: 1: ( :: 1 ( : + 1 ( ) )

(١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر. (٢) في رواية أبي ذر: «بابُ مَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيل اللهِ، وَقَــوْلِ اللهِ مِمَزَّجِلَّ: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُهُمُ

مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ إلى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَّر ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠]».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «أخبرنا عَبَايَةُ بنُ رِفَاعةَ بنِ رافع».

(٤) قوله: «هو عبد الرحمن بن جبر» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ما اغبَرَّتا».

(أ) أخرجه الترمذي (٣١٧٤) والنسائي في الكبرى (٨٢٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١.

غَربٌ: لا يعرف راميه.

(ب) أخرجه مسلم (۱۹۰٤) وأبو داود (۲۰۱۷) والترمذي (۱٦٤٦) والنسائي (٣١٣٦) وابن ماجه (٢٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٩.

قَدَما عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ». (أَO(1). (عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ».

#### (١٧) باب مَسْح الغُبَارِ عن النَّاسِ فِي السَّبِيلِ

٢٨١٢ - صَّرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

ا يُتيا أَبا سَعِيدٍ فَاسْمَعا مِنْ حَدِيثِهِ. فَأَتَيْنَاهُ (۱) وَهُوَ وَأَخُوهُ فِي حَايطٍ لَهُما يَسْقِيَانِهِ، فَلَمَّا رَآنا جَاءَ فَاحْتَبَىٰ وَجَلَسَ، فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ المَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتِيْنِ لَبِنَتَيْنِ وَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَعَلَى وَجَلَسَ، فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ المَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَيَنَتُنْنِ، فَمَارً بِهِ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عَلَى اللَّهِ عَن رَاسِهِ الغُبَارَ، وقالَ: (قَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِيئَةُ البَاغِيَةُ (۱)، فَمَّارُ (۳) يَدْعُوهُمْ إلى اللَّهِ، وَيَدْعُونَهُ إلى النَّارِ». (ب) [ر: ٤٤٧]

#### (١٨) بابُ الغَسْل (١) بَعْدَ الحَرْبِ وَالغُبَارِ

٢٨١٣ - صَّر ثنا (٥) مُحَمَّدُ (٢): أخبَرَنا عَبْدَةُ ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأتيا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تَقْتُلُهُ الفِئةُ البَاغِيَةُ» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عمار» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بضمِّ الغين في (و،ع).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَلَام»، وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>V) لفظة: «السلاح» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٦٣٢) والنسائي (٣١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٩٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٤٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٧٧.

عَصَبَ رَأْسَهُ الغبار: عَلَاه.

(19) بابُ فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَ (١) الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَتُا بَلُ الْحَيْلَةُ عِندَ رَبِّهِمْ مُرُزَقُونَ (٣) ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَ (١) اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَكَسْتَبْشِرُونَ بَلْ الْحَيْلَةُ مُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَكَسْتَبْشِرُونَ فَلْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَكَسْتَبْشِرُونَ فَلْ اللَّهُ مَا يَحْزَنُونَ ﴿ هَمْ يَحْزَنُونَ ﴿ هَمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ هَمْ مَن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ال عمران: ١٦٩-١٧١]

٢٨١٤ - صَّرَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قال: حدَّ ثني مَالِكُ ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنِّ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّا للهِ عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِيْرِ مَعُونَةَ كَلَاثِينَ غَذَاةً ، علىٰ رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّة ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَه ، قالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَبِيْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرْأَنَاه ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: (بَلِّغُوا قَوْمَنا أَنْ قَدْ لَقِينا رَبَّنا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينا عَنْهُ ). (٥٠ [ر: ١٠٠١]

٢٨١٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّيُّ عَالَ: يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ؟ قالَ: يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ؟ قالَ: لَيْسَ هَذا فِيهِ. (ب)٥[ط:٤٦١٨،٤٠٤٤]

#### (٢٠) بابُ ظِلِّ المَلَائِكَةِ على الشَّهيدِ

٢٨١٦ - صَّرْتُنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْل، قالَ: أَخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ(٥):

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بِمَزَّبِلُّ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (و، ق، ص) بكسر السين، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وخلف ويعقوب، وضُبطت في (ب) بفتح السين، وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي جعفر وابن ذكوان عن ابن عامر، وأهمل ضبطها في (ن)، وبين القُرَّاء في سياق الآيات السابقة بعض خلاف.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُومِنِينَ ﴾ الله المام الآيات. ولفظة: «قوله» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سمعتُ ابنَ المُنْكَدِرِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١٢٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٣.

اصْطَبَحَ: شرب صباحًا.

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: جِيءَ بِأَبِي إلى النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمُ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَاهُ مِنَا سُمِعَ صَوْتَ صَايِحَةٍ (١)، فَقِيلَ: ابْنَةُ / عَمْرِو، أَوْ [٢١/١] فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَن وَجْهِهِ، فَنَهَانِي قَوْمِي، فَسَمِعَ صَوْتَ صَايِحَةٍ (١)، فَقِيلَ: ابْنَةُ / عَمْرِو، أَوْ [٢١/١] أُخْتُ عَمْرٍو. فَقَالَ: «لِمَ تَبْكِي ؟! - أَوْ: لا تَبْكِي - ما زَالَتِ المَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا». قُلْتُ لِصَدَقَةَ: أَفِيهِ: حَتَّىٰ رُفِعَ ؟ قَالَ: رُبَّما قَالَهُ. (أُ٥[ر: ١٢٤٤]

#### (٢١) بابُ تَمَنِّي المُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا

٢٨١٧ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّذِيا فَيُقْتَلَ عَشْرَ إِلَى الدُّنْيا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَاتٍ ؛ لِمَا (٣) يَرَىٰ مِنَ الكَرَامَةِ (١٠٥٥)

#### (٢٢) بابّ: الجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّا *سِنَا سَّعِيهُ لَمُ* ، عن رِسَالَةِ رَبِّنَا (٤): «مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إلى الجَنَّةِ». ٥ (٣١٥٩)

وَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ مِنْ الله يُمِ الله الله عَلَانا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: (بَلَىٰ). ٥ (٣١٨٢) مَرَّنِي مِنْ الله بِنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ عَلَامً قالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظَلَالِ السُّيُوفِ». ﴿ح﴾ [ط: ٢٩٣٧، ٢٩٢٤، ٢٩٦٦، ٢٣٣٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نايحة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إلَّا الشهيدَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بما».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن رسالة ربنا» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر عن الكشميهنيّ.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية بدون رقم: «حدَّثنا»، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر، وعكس في (ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧١) والنسائي (١٨٤٢، ١٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٧٧) والترمذي (١٦٤٣، ١٦٦١) والنسائي (٣١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١) والترمذي (١٦٧٨) وابن ماجه (٢٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٥.



## تَابَعَهُ الأُويْسِيُّ، عن ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. (أ) (٢٣) بِأَبُ مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ

٢٨١٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ(١):

سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيَّهُ، عن رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُطِيَّمُ قالَ: «قالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِيَهَا: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على مِيَّةِ امْرَأَةٍ -أَوْ: تِسْعِ وَتِسْعِينَ - كُلُّهُنَّ يَاتِي (٢) بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فقالَ/لَهُ صَاحِبُهُ: أَإِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَحْمِلْ (٣) مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ صَاحِبُهُ: أَإِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَحْمِلْ (٣) مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ». (٢٠)٥ [ط: ٢٤٦٩، ٦٧٢٠، ٦٦٣٩، ٥٢٤٢، ٣٤١٤]

#### (٢٤) بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْبِ وَالجُبْن

٢٨٢٠ - صَّرَثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ وَ وَأَجُودَ النَّاسِ وَ وَ النَّاسِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمِالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقُولِ وَالْمَالِي وَالْمَالْمِ

٢٨٢١ - صَرَّ ثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ قالَ:

[٢٢/٤] أُخبَرَني جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم: أَنَّهُ بَيْنَما هو يَسِيرُ/ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا للَّهَ مِنْ السَّالِيمَ مَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ

(١) زاد في (ق، ب، ص): «قَالَ».

(٢) في رواية أبي ذر: «تاتي».

(٣) في رواية أبي ذر: «تَحْمِلْ».

(٤) في رواية أبي ذر: «قال».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦١/٣.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٣٣/٣.

شِقُّ رَجُل: نصف ولد.

(ج) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) والترمذي (١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (١٠٩٠٤، ١٠٩٠٤) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٨٩.

بَحْرًا: واسع الجري.

حُنَيْنٍ، فَعَلِقَهُ النَّاسُ<sup>(۱)</sup> يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إلىٰ سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ مِنَاسُّهِ مِنَاسُّهِ مِنَاسُّهِ مَنْ فَعَلَانَ (اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنَاسُّهِ مِنَاسُّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَاسُّهُ اللَّهُ مِنَاكُمُ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي (٣) فَقَالَ: «أَعُطُونِي رِدَائِي، لُوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاةُ نَعَمًا (١) لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي (٣) بَخِيلًا وَلا كَذُوبًا وَلا جَبَانًا » (أَنَا (ط: ٣١٤٨]

#### (٢٥) باب ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْن

٢٨٢٢ - صَرَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الأَوْدِيَّ، قالَ:

كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُ لَاءِ الكَلِمَاتِ كَما يُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الغِلْمَانَ الكِتَابَةَ ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ». فَحَدَّثْتُ بِهِ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ». فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ . (ب) [ط: ١٣٩٠ ، ١٣٧٤ ، ١٣٧٤]

٢٨٢٣ - صَرَّ ثَنَا مُسَدِّدُ: حدَّ ثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ (٤) مِنَ اللَّهُمُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسْلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ العَجْزِ وَالكَسْلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَذَابِ العَبْرِ». ۞ [ط: ١٣٧١، ٦٣٦٧، ٤٧٠٧]

#### (٢٦) بابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الحَرْبِ

قالَهُ أَبُو عُثْمَانَ عن سَعْدٍ. ٥ (٣٧٢٦ - ٣٧٢١، ٤٣٢٦ - ٤٣٢٧)

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «فعلقته النَّاسُ»، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ». وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَطَفِقتِ النَّاس» بالواو، وضُبطت روايته عنه في (ب، ص): «فَطَفِقت...» بالفاء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لَوْ كَانَ لِي عَدَدَ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لا تَجِدُونَنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٣١٩٥.

مَقْفَله: مرجعه. علقه الناس: تعلُّقوا به. سَمُرَة: شجرة. العِضَاه: شجر الشوك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٥٦٧) والنسائي (٥٤٤٥، ٧٤٧٥، ٥٤٧٩، ٥٤٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩١٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٠٦) وأبو داود (١٥٤٠) والترمذي (٣٤٨٥، ٣٤٨٥) والنسائي (٤٤٩-٥٤٥٠، ٥٤٥٠، ٥٤٥٥، ٥٤٧٥، وزج) مردي (٥٤٥٠، ٥٤٥٥) وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٣.

٢٨٢٤ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حَاتِمٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عن السَّايِّبِ بْنِ يَزِيدَ، قالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدًا، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ البَّيْمُ، قالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدًا، وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوِدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ البَّيْمُ، فَاللهَ صَلَّالله عِيمِم، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عن يَوْمِ أَحُدٍ. (أ) [ط: ٤٠٦٢]

يُذْكَرُ (٥) عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱنفِرُوا ثُبَاتٍ (٦) ﴾ [النساء:٧١]: سَرَايا مُتَفَرِّقِينَ. يُقَالُ: أَحَدُ (٧) الثُّبَاتِ ثُنَةً. (٢٠) ۞

٥٨٢٥ - صَرَّ عَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّ ثنا يَحْيَىٰ (^): حَدَّ ثنا شُفْيَانُ، قالَ: حَدَّ ثني مَنْصُورٌ، عن مُجَاهِدٍ، عن طَاوُسِ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «منهم» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وقول الله مِنزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «إلى: ﴿إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ويُذْكَرُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ثُبَاتًا» على مذهب الكوفيين في إعراب جمع المؤنث السالم.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ويُقال: واحدُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر زيادة: «بن سعيد».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٩٩٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٣٣/٣.

<sup>﴿</sup> خِفَافًا وَثِفَ الله ﴾: شبابًا وشيوخًا في العسر واليسر، على أيِّ حال كنتم. ﴿ عَرَضًا ﴾: غنيمة. ﴿ قَاصِدًا ﴾: قريبًا لا مَشَقَّةَ فِيهِ. ﴿ الشُّقَةُ ﴾: المسافة. ﴿ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾: تَكَاسَلْتُمْ وَتَبَاطَأْتُمْ وملتم إلى الراحة.

[3/47]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّ عِنَاسٌ مِي مِنَاسٌ عِيمً قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادُّ وَنِيَّةُ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».(أ)0[ر: ١٣٤٩]

(٢٨) بابُ الكَافِر يَقْتُلُ المُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ(١) بَعْدُ وَيُقْتَلُ/

٢٨٢٦ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عِن أَبِي الزِّنَادِ، عِن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إلى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُما اللَّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ضَيُّا اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ على القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». (ب) اللَّخَرَ، يَدْخُلَانِ الجُنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ على القَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». (ب) ١٨٢٧ - صَدَّتُ الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا النُّهْرِيُّ، قالَ: أخبَرَني عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِمْ لِي. فقالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُمِيمُ مَ وَهُو بِخَيْبَرَ بَعْدَما افْتَتَحُوهَا، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَسْهِمْ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ. فقالَ يا رَسُولَ اللهِ فقالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ العَاصِ: لا تُسْهِمْ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ. فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فقالَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ(١): وَاعَجَبًا لِوَبْرِ تَدَلَّلُ (٣) عَلَيْنا مِنْ قَدُومِ فَرَيْرَةَ: هَذا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. فقالَ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ (١): وَاعَجَبًا لِوَبْرِ تَدَلَّلُ (٣) عَلَيْنا مِنْ قَدُومِ ضَأْنِ، يَنْعَى عَلَيْ عَلَى يَدَيْهِ. قالَ: فَلا أَدْرِي ضَأْنِ، يَنْعَى عَلَيْ يَدَيْهِ مُلُهُ لَهُ عَلَى يَدَيْهِ مَسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ على يَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي على يَدَيْهِ. قالَ: فَلا أَدْرِي أَسُهَمَ لَهُ أَمْ (١) لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

قالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ، عن جَدِّهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ. ﴿۞۞[ط: ٢٣٧- ٤٢٣٩] قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥٠): السَّعِيدِيُّ: عَمْرُو (٢٦) بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَيُسَدَّدُ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال ابْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ»، وهو المثبت في متن (و)، وهو الصواب، فهو أبان بن سعيد ابن العاص، انظر رقم: ٢٣٩٤، ولذلك ضبَّب على سعيد في (ن، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في متن (ب، ص) أيضًا، لكن بهامشهما: «تدَّلي» هكذا ضُبطت في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أو».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «هو عَمْرو».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٤٨٠) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي (٤١٧٠) وابن ماجه (٢٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٩٠) والنسائي (٣١٦٦، ٣١٦٦) وابن ماجه (١٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (۲۷۲۳، ۲۷۲۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۰۸٦، ۱۳۰۸٦.

لِوَبْرِ تَدَلَّىٰ عَلَيْنا مِنْ قَدُومٍ ضَأْنِ: لصوفة تعلقت من فوق إلىٰ أسفل برأس الشاة، أو أنَّ الوبر اسم حيوان كالقطّ، وضأن: اسم جبل بأرض دوس قومٍ أبي هريرة، والمراد في كلا الحالين تصغيره وتقليل شأنه.

#### (٢٩) باب من اخْتَارَ الغَزْوَ عَلَى الصَّوْم

٢٨٢٨ - صَرَّ ثُنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ شَهِ قالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ على عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّ الشَّعِيمُ مِنْ أَجْلِ الغَزْوِ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّ الشَّعِيمُ لَمْ أَدُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحًى . (أ)

#### (٣٠) بابّ: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْل

٢٨٢٩ - صَّرْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عن سُمَيِّ، عن أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ اللهِ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَ اللهِ صِنَ اللهِ عَلَا: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْم، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ». (ب٥٥[ر: ٢٥٣]

• ٢٨٣٠ - صَّدَّتنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عَاصِمٌ، عن حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ:

(٣١) المَّبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (١) غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَدِ (٣) وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلُ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ ﴾

إلىٰ قَولِهِ: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾[النساء: ٩٥-٩٦]

٢٨٣١ - صَّرْثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّمِيلٌ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾» بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (1912) والترمذي (١٠٦٣) والنسائي في الكبرى (٧٥٢٨) وابن ماجه (٢٨٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٧. المَظْعُون: من يموت في الطاعون. المَبْطُون: من يموت بمرض بطنه. الغَرِق: من يموت غرقًا في الماء. صَاحِبُ الهَدْمِ: مَن يموت تحت ما انهدم. وقول البخاري: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ» يشير إلى ما رواه مالك في «الموطأ» من حديث جابر بن عَتِيك: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله...»، لكنه ليس على شرطه فلم يورده، بل نبَّه عليه في الترجمة إيذانًا بأنَّ الوارد في عدها من الخمسة والسبعة ليس على معنى التحديد الذي لا يزيد ولا ينقص.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٨.

سَمِعْتُ البَرَاءَ ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ (١) ﴿ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَى السَّعِيمُ مَ زَيْدًا، فَجَاءً (١) بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ/ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ [٢٤/٤] اَلْمُومِنِينَ (١) غَيْرُأُولِي الضَّرَدِ ﴾ [النساء: ٩٥]. (أ٥ [ط: ٤٩٩٠، ٤٥٩٤]

١٨٣٢ - صَرَّتْ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قالَ: حدَّثني صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قالَ:

رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنا أَنَّ وَيُولَا بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِلَيْهِ (٣): ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ (١) ﴿ وَالْمُجُهِدُونَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ النساء: ٩٥] قالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّها عَلَيَّ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، لَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء: ٩٥] قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَسْتِطِيعُ الجِهَادَ لَجَاهَدُتُ. وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَىٰ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ علىٰ رَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَفُوذِدُهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَعَعَلَىٰ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ وَفُودُدُهُ عَلَىٰ وَخُودِي، فَقَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ تَرُضَ (٤) فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْهُ وَفَيْدُدُهُ عَلَىٰ وَخُذِي، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْمَ الْعَمْرِ ﴾ . (٩٠) [ط: ٤٩٥]/

[1/11/]

#### (٣٢) باب الصَّبْر عِنْدَ القِتَالِ

٢٨٣٣ - حَرَّني (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ، فَقَرَأْتُهُ: إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ، فَقَرَأْتُهُ: إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر و الحَمُّويي والمستملى: «فجاءه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «عليَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أن تُرَضَّ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٩٨) والترمذي (٣٠٣١، ١٦٧٠) والنسائي (٣١٠١، ٣١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٧. ضَرَ ارْتَهُ: عَمَاه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۹۸) وأبو داود (۲۰۰۷) والترمذي (۳۰۳۳) والنسائي (۳۱۰۰، ۳۰۹۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۳۹. تَرُضُّ: تَكسر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷٤٢) وأبو داود (۲۳۳۱) والترمذي (۱۲۷۸) وابن ماجه (۲۷۹٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦١. وقوله: (كَتَبَ) أي: إلى عُمر بن عُبيد الله كما في الرواية السالفة (٢٨١٨).

## (٣٣) بابُ التَّحْرِيضِ على القِتَالِ وَقَوْلِهِ تَعالَىٰ (١): ﴿ حَرِّضِ ٱلْمُومِنِينَ ٢٠) عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٦٥]

٢٨٣٤ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و: حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن حُمَيْدٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا شِلْ َ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمُعَادِيُ مِ إلى الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَمْعُونَ فَلِ الْمُعَامِيُ مُ إلى الْخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ما بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ما بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوع، قالَ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ فَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا<sup>(٣)</sup> مُحَمَّدا عَلَى الجِهَادِ ما بَقِينا أَبَدا<sup>(١)</sup>٥ [ط: ٢٥٦٥، ٢٥٦٥، ٣٧٩٦، ٣٧٩٦)

#### (٣٤) باب حَفْر الخَنْدَق

٢٨٣٥ - صَّرْثنا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ العَزيز:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: جَعَلَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ على مُتُونِهم، وَيَقُولُونَ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الإِسْلَامِ (٤) ما بَقِينا أَبَدا وَالنَّبِعُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللل

[٢٠٠٤] «اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَبَارِكْ فِي الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ» (ب/٥[ر: ٢٨٣٤] ٢٨٣٦ - صَ*َّتْنا* أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

(١) في رواية أبي ذر: «وقولِ الله عِرَرَجِلُ».

(۱) في روايه ابي در. "وقولِ الله بمزرس". (۲) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسُّوسي وأبي جعفر.

" ) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمستملي ورواية [ق]: «بايَعْنا».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «على الجِهَادِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٨٣١٣-٨٣١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٣. النَّصَب: التعب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرئ (٨٣١٨-٨٣١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٣.

سَمِعْتُ البَرَاءَ طِيْجَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَى اللهُ عِيهُ مَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ: «لَوْ لا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا». (أ) [ط: ٢٨٣٧، ٣٠٣٤، ٢٨٣٧]

٢٨٣٧ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ البَرَاءِ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) مِنَ السَّعِيمِ مَ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنهِ، وَهو يَقُولُ:

«لَوْلا أَنْتَ مِا اهْتَدَيْنا وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلِ السَّكِينَةُ (أَ) عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأَلْيَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا (ر:٢٨٣٦]

#### (٣٥) بإب مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عن الغَزْوِ

٢٨٣٨ - صَرَّ ثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا زُهَيْرٌ: حدَّ ثنا حُمَيْدٌ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قالَ: رَجَعْنا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌطِيرً عُم. (ب) [ط: ٢٨٣٩، ٤٤٢]

٢٨٣٩ - صَّرْنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادٌ -هو ابْنُ زَيْدٍ - عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيَّ مِنَاسٌ مِيمِ كَانَ فِي غَزَاةٍ ، فَقالَ : ﴿ إِنَّ أَقْوَامًا بِالمَدِينَةِ خَلْفَنَا ، ما سَلَكْنا شِعْبًا وَلا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنا فِيهِ ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ ». (ب٥ [ر: ٢٨٣٨]

وَقَالَ مُوسَىٰ: حَدَّثنا حَمَّادُ، عن حُمَيْدٍ، عن مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عن أَبِيهِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ م. (ج) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الأَوَّ لُ (٣) أَصَحُّ. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في روايةٍ للسمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي رواية أخرى له ورواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأنزِلَنْ سَكِينَةً»، وذكر في (ب، ص) أن رواية أبي ذر عن الحمويي والمستملي: «فأنزل سكينةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «عندي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبرئ (١٨٠٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٥. الأُلكيٰ: بمعنى الذين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۲۰۰۸) وابن ماجه (۲۷۶٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٤، ٦٦٤.

<sup>(</sup>ج) أبو داود (۲۵۰۸).

#### (٣٦) بابُ فَضْل الصَّوْم فِي سَبِيل اللَّهِ

٠٨٤٠ - صَّرْ السِّحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح: أَنَّهُما سَمِعا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَا لللهِ بَعَّدَ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَعُنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) ﴿ قَالَ: هَمْنُ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ». (٥) وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ». (٥)

#### (٣٧) بابُ فَصْل النَّفَقَة فِي سَبِيل اللَّهِ

١٨٤١ - صَّرْ ثَيْ اللَّهُ عَنْ عَفْصٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ مَ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بابٍ: أَيْ فُلْ "" هَلُمَّ». قالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لا تَوَىٰ عَلَيْهِ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». (ب) [ر: ١٨٩٧]

٢٨٤٢ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ: حدَّثنا هِلَالٌ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّهَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ المِنْبَرِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا أَخْشَىٰ عَلَىٰكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ ». ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا ، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَىٰ بِالأُخْرَىٰ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوْيَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ وَثَنَىٰ بِالأُخْرَىٰ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَوْيَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ وَثَنَىٰ بِالأُخْرَىٰ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَوحَى إِلَيْهِ . وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ على رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ / عن وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ ، فَقَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا ؟ أَوَخَيْرٌ هُوَ؟! -ثَلَاثًا - إِنَّ الخَيْرَ لَا يَاتِي إِلَّا بِالخَيْرِ ، وَإِنَّهُ الرُّحْضَاءَ ، فَقَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا ؟ أَوَخَيْرٌ هُو؟! -ثَلَاثًا - إِنَّ الخَيْرَ لَا يَاتِي إِلَّا بِالخَيْرِ ، وَإِنَّهُ

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «الخُدريِّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في (و، ق): «فُلُ) بالضمِّ والفتح معًا، وهو موافق لما في السلطانية.

(أ) أخرجه مسلم (١١٥٣) والترمذي (١٦٢٣) والنسائي (٢٢٤٥، ٢٢٤٧ -٢٢٥٣) وابن ماجه (١٧١٧)، وأنظر تحفة الأشراف: ٤٣٨٨.

(ب) أخرجه مسلم (١٠٢٧) والترمذي (٣٦٧٤) والنسائي (٣٦٨٦، ٣١٣٥، ٣١٨٣، ٣١٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٧٣.

فُلْ: أي يا فلان، كناية عن اسم سمى به المحدَّث عنه. لا تَوَىٰ: لا خوف من خسارة أو هلاك.

كُلَّما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ ما يَقْتُلُ حَبَطًا(۱) أَوْ يُلِمُّ، كُلَّمَا(۱) أَكَلَتْ، حَتَّىٰ إِذَا امْتَلاَّتْ(۱) خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ(۱)، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ (۱)، وَمَنْ لَمْ يَاخُذُهُ (۲) بِحَقِّهِ المُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ (۱)، وَمَنْ لَمْ يَاخُذُهُ (۲) بِحَقِّهِ فَهو كَالآكِل الَّذِي (۷) لا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ». (٥) [ر: ٩٢١]

#### (٣٨) إِبُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٢٨٤٣ - صَّرَّتُنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ: حدَّثنا الحُسَيْنُ، قالَ: حدَّثني يَحْيَىٰ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، قالَ: حدَّثني بُسُرُ بْنُ سَعِيدٍ، قالَ:

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَبِي اللهِ عَلَى اللهِ صَلَاللهِ مِنَاللهِ عَلَا اللهِ فَقَدْ عَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا». (ب) ٥

٢٨٤٤ - صَرَّ ثَنا مُوسَى (^): حدَّثنا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَنَسٍ رَاهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَّا على

(١) في رواية أبي ذر: «كلُّ ما يُنبتُ الربيعُ يقتلُ»، وفي رواية الأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «كُلَّما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ ما يَقْتُلُ».

(٢) لفظة: «كلَّما» ليست في رواية كريمة، وضبَّب عليها في (ن، و)، وكتب بهامش اليونينية: صوابه: إلا آكِلَةَ الخَضِر أكلت. اه. والذي في (ب، ص) التضبيب على: «أَكَلَتْ».

(٣) في رواية كريمة وأبى ذر: «امتدَّتْ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «حُلوةٌ». (ن)، وجعلها في (و، ب، ص) بدلًا من «حُلوةٌ» التي في المتن، وبهامش (ب): هكذا في اليونينية «حُلوةٌ» التي في الهامش كالتي في الأصل. اه.

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وابن السبيل».

(٦) في رواية أبي ذر: «ياخُذْها».

(V) لفظة: «الذي» ليست في رواية أبي ذر.

(A) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ إسماعيلَ».

(أ) أخرجه مسلم (١٠٥٢) والنسائي (٢٥٨١) وابن ماجه (٣٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٦٦.

الرُّحَضاء: العرق الكثير. حَبَطًا: الحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل. يُلِمُّ: يقرب من الهلاك. ثَلَظَتْ: ألقت ما في بطنها رقيقًا. رَتَعَتْ: أكلت.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٩٥) وأبو داود (٢٥٠٩) والترمذي (١٦٢٨-١٦٣١) والنسائي (٣١٨٠، ٣١٨١) وابن ماجه (٢٧٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٤٧. أَزْوَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا؛ قُتِلَ أَخُوها مَعِي». (أَنُ وَاجِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا وَتُبَالِ التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ

٥٨٤٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ: حدَّ ثنا ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ مُوسَى ابْنَ أَنس، قالَ: وَذَكَرَ (١) يَوْمَ اليَمَامَةِ قالَ:

أَتَىٰ أَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عن فَخِذَيْهِ وَهو يَتَحَنَّطُ، فَقالَ: يا عَمِّ، ما يَحْبِسُكَ أَنْ لا تَجِيءَ؟ قالَ: الآنَ يا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَعْنِي مِنَ الحَنُوطِ - ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي لا تَجِيءَ؟ قالَ: الآنَ يا ابْنَ أَخِي، وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ - يَعْنِي مِنَ الحَنُوطِ - ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ، فَقالَ: هَكَذا عن وُجُوهِنَا حَتَّىٰ نُضَارِبَ القَوْمَ (١)، ما هَكَذا كُنَّا الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ، فقالَ: هَكَذا عن وُجُوهِنَا حَتَّىٰ نُضَارِبَ القَوْمَ (١)، ما هَكَذا كُنَّا نَفُعلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمَ ، بِعْسَ ما عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ (٣). (٠)٥

رَوَاهُ حَمَّادٌ، عن ثَابِتٍ، عن أَنس. ﴿ ٥٠

#### (٤٠) بابُ فَضْل الطَّلِيعَةِ

٢٨٤٦ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن مُحَمَّدِ بْن المُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرٍ شَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلَّهُ عِيْمُ: «مَنْ يَاتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» يَوْمَ الأَحْزَابِ، قَالَ (٤) الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِسُعِيمُ: «إِنَّ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِسُعِيمُ: «إِنَّ الزُّبَيْرُ: أَنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُلِسُعِيمُ: «إِنَّ الزُّبَيْرُ». (٥) [ط: ٧٢٦،٤١١٣،٣٧١٩، ٢٩٩٧،٢٨٤٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي: «ذَكَر».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «بالقوم».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَوَّدَكم أقرانُكُم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص) بكسر الياء المشدَّدة وفتحها، وبهامشهما: ياء «حواريّ» هذه والتي بعدها عليها فتحة وكسرة في اليونينية، الكسرة فيهما أصلية والفتحة فيهما حادثة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشر اف: ٢٠٦٧.

حَسر: كشف. انْكِشَافًا: تراجعًا. نُضَارِبَ: نقاتل.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٥٥/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبرى (٨٢١١، ٨٢١١، ٨٨٤٣-٨٨٤٣، ٨٨٦٠) وابن ماجه (١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٠.

الطَّلِيعَة: مقدمة الجيش. حَوَارِيًّا: ناصرًا.

#### (٤١) باب: هَلْ يُبْعَثُ الطَّليعَةُ (١) وَحْدَهُ ؟

٢٨٤٧ - صَرَّ ثنا صَدَقَةُ: أَخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حدَّثنا ابْنُ المُنْكَدِر:

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَالُهُ وَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالُ صَدَقَةُ: أَظُنُّهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ - فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ/ ثُمَّ نَدَبَ(١) فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فقالَ [١٧/٤] النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مِ (٣): «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَإِنَّ حَوَارِيَّ (٤) الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ». (أ) [ر: ٢٨٤٦]

#### (٤٢) باب سَفَر الإثْنَيْن

٢٨٤٨ - صَّرْثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا أَبُو شِهَاب، عن خَالِدٍ الحَدَّاء، عن أَبِي قِلابَةَ:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ قالَ: انْصَرَ فْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صِنْ السَّايِمِ مَ، فقالَ لَنَا أَنا وَصَاحِبٌ لِي:

«أَذِّنا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُما أَكْبَرُكُمَا». (ب) ٥ [ر: ٦٢٨]

#### (٤٣) بابِّ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ»

[۱۱۲/ب]

٢٨٤٩ - صَدَّ ثَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مَالِكُ، عن/نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ سِنْ اللهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنه «الخَيْلُ (٥) فِي نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يَوْم القِيَامَةِ». ﴿حِ)۞[ط: ٣٦٤٤]

• ٢٨٥ - صَّرْثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عن الشَّعْبِيِّ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْعِيرً عَالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يَبْعَثُ الطَّلِيعةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «الناس».

<sup>(</sup>٣) قوله: «النَّبيُّ مِنَاسُمِيمُ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملى: «وحوارِيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي زيادة: «مَعْقُودٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبري (١٢١٨، ٨٢١١، ٨٨٤٣-٨٨٤٣، ٨٨٦٠) وابن ماجه (١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٧٤) وأبو داود (٥٨٩) والترمذي (٢٠٥) والنسائي (٦٣٤، ٦٣٥، ٢٦٩، ٧٨٠، ٧٨١) وابن ماجه (٩٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٨٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧١) والنسائي (٣٥٧٣) وابن ماجه (٢٧٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٧. نَوَاصِيها: الناصية: مقدَّم الرأس.

يَوْم القِيَامَةِ». (أ) ﴿ [ط: ٢٥٥٢، ٣١١٩، ٣٦٤٣]

قالَ سُلَيْمَانُ، عن شُعْبَةَ: عن عُرْوَةَ بْن أَبِي الجَعْدِ.

تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ، عن هُشَيْمٍ، عن حُصَيْنٍ، عن الشَّعْبِيِّ: عن عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ. (ب) ٥٠ - صَرَّنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ: «البَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ». ﴿ ﴿ وَ وَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا لَكَ يُلِ ﴾ ﴿ ﴿ وَ ٢٦٤ وَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا لِللَّهِ مِنَاسُمِهُ مِنْ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ ﴾ . ﴿ وَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا لِللَّهِ مِنَاسُمِهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُمِهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُمِهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاسُمِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

## (٤٤) بابُ: الجِهَادُ مَاضٍ مَعَ البَرِّ وَالفَاجِرِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ مِيمِم : «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيها الخَيْرُ إلىٰ يَوْم القِيَامَةِ»

٢٨٥٢ - صَّرْثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زَكَرِيَّا، عن عَامِرِ:

حَدَّثَنا عُرْوَةُ البَارِقِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمُ قالَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْها الخَيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ». (٥٠) [ر: ٢٨٥٠]

(٤٥) بابُ مَن احْتَبَسَ فَرَسًا(١)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

٢٨٥٣ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا ابْنُ المُبَارَكِ: أَخبَرَ نا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا المَقْبُريَّ يُحَدِّثُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ صِلْ اللهِ عِنْ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». (٩٠) وتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». (٩٠)

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «في سبيلٍ»، وفي (و،ع): «في سبيلُ ، وضبط روايتهما في (ب، ص): «في سبيل الله»، ولفظ الجلالة زيد في (ن) بخط متأخر.

مَعْقُودٌ: ملازم لها. نواصيها: الناصية: مقدّم الرأس.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦/٣.

(ج) أخرجه مسلم (١٨٧٤) والنسائي (٣٥٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٥.

(ه) أخرجه النسائي (٣٥٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٦٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٧٣) والترمذي (١٦٩٤) والنسائي (٣٥٧٤-٣٥٧٧) وابن ماجه (٢٣٠٥، ٢٧٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۸۷۳) والترمذي (۱۲۹٤) والنسائي (۳۵۷۵-۳۵۷۷) وابن ماجه (۲۳۰۵، ۲۷۸۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۹۷.



#### (٤٦) باب اسم الفَرس والحِمَارِ

٢٥٥٤ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عِن أَبِي حَازِمٍ، عِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ:
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ (١) صِلَّ اللَّهِ عِنَالُمُ ، فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا (٢) قَبْلُ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ، حَتَّىٰ رَآهُ أَبُو مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا (٢) قَبْلُ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ تَرَكُوهُ، حَتَّىٰ رَآهُ أَبُو مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا (٢) قَبْلُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ [٢٨/٤] قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقالُ لَهُ (٣)/: الجَرَادَةُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوا، فَتَدَاوَلَهُ فَحَمَلَ [٢٨/٤] فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكُلُ فَأَكُلُوا، فَقَدِمُوا (٤٠)، فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قالَ: «هَلْ مَعَكُمْ منه شَيْءٌ؟» قالَ: مَعنا رِجْلُهُ. فَعَمَلَ النَّبِيُّ مِنَا لِبْهُمُ أَنْ لَكُوهُ وَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ منه شَيْءٌ؟» قالَ: مَعنا رِجْلُهُ.

٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ: حَدَّ ثَنَا (٥) أَبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل، عن أَبِيهِ:

عَنْ جَدِّهِ قالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنَ *السَّعِيمُ لِم* فِي حَايِطِنا فَرَسُّ يُقالُ لَهُ: اللَّحَيْفُ (٦). (ب) ٥ ٢٨٥٦ - صَ*َّرْنِي* (٧) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عن أَبِي إِسْحَاقَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حِمَارَ وَحْشِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «لها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية [ح] ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَنَدِموا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(7)</sup> في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: وقال بعضُهُم: اللَّخَيْفُ»، وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض رابيَّه: كان للنَّبيِّ مِنْ الله يُرْعُ فرسٌ يقال له: «اللُحَيْف»، بالحاء المهملة وضمِّ اللَّام، على التصغير، كذا ضبطناه عن عامة شيوخنا، وضبطناه عن أبي الحسين اللَّغوي: «اللَّحِيفُ»، بفتح اللام وكسر الحاء، على وزن «رغيف»، وكذا ذكره الهروي، قال: سُمي بذلك لطول ذنبه، فعيل بمعنى فاعل، كأنَّه يَلْحَفُ الأرضَ بذنبه. قال البخاري: وقال بعضهم بالخاء المعجمة. والمعروف الأوَّل. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٢) والترمذي (٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٥، ٢٣٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٩٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٤٧٩٣.

عن عَمْرو بْن مَيْمُونٍ:

عَنْ مُعَاذٍ رَبِّ قَالَ: كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ على حِمَادٍ يُقالُ لَهُ: عُفَيْرٌ، فَقالَ: «يا مُعَاذُ، هَلْ (۱) تَدْرِي مَّحَقَّ اللهِ على عِبَادِهِ، وَما حَقُّ العِبَادِ على اللهِ ؟) قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ على اللهِ على اللهِ عَلى عِبَادِهِ، وَما حَقُّ العِبَادِ على اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ حَقَّ اللهِ على اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ اللهِ شَيْعًا، وَحَقَّ (٣) العِبَادِ على اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ لا يُعَذِّبُ مَنْ اللهِ اللهِل

٢٨٥٧ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرِّ: حدَّثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبْهِ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صِنَى اللَّهُ فَرَسًا لَنا يُقالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنا مِنْ فَزَعِ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». (٢٥٠٥ [ر: ٢٦٢٧]

#### (٤٧) باب ما يُذْكَرُ مِنْ شُوم الفَرس

٢٨٥٨ - صَّرْ ثَنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طِيْنَ اللَّهِ عَلَى: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ مِيهُ مِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الفَرَس، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ». ﴿۞۞[ر: ٢٠٩٩]

٢٨٥٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكِ ، عن أَبِي حَازِم بْن دِينَارٍ:

(١) في رواية أبى ذر: «وهل».

(٢) بهامش اليونينية دون رقم: «يَعبُدوا»، وعزاها في الفرع المكي كما في هامش (ب، ص) إلى رواية الكُشْميْهَنيِّ.

(٣) في رواية أبي ذر: «وحقٌ» بالرفع.

(٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيَنْكُلُوا».

رِدْف النَّبِيِّ: راكبِّ خلفَه.

بَحْرًا: واسع الجري.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠) وأبو داود (٢٥٥٩) والترمذي (٢٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٧، ١٠٠١٤) وابن ماجه (٢٦٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥، ١٦٨٦، ١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (١٨٢١، ١٨٨٩، ١٨٨٨، ١٨٨٨، ١٠٩٨، ١٠٩٨، ١٠٩٨،

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٢٥) وأبو داود (٣٩٢٢) والترمذي (٢٨٢٤) والنسائي (٣٥٦٨، ٣٥٦٩) وابن ماجه (١٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٣٨.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ شِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسَّهِ مِنَاسَّهِ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالمَسْكَنِ». (أ) [ط: ٥٠٩٥]

## (٤٨) بابّ: الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ، وقَوْلُهُ تَعالَىٰ (۱): ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَٱلْمِعِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (۱)﴾ [النحل: ٨]

٠٢٨٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكٍ ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ شِنَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَالله عِلَا قالَ: «الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ (٣): لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِيْرٌ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلِ رَبَطَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ - أَوْ: رَوْضَةٍ - فَما أَصَابَتْ فِي طِيلِها ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ - أَوْ: الرَّوْضَةِ - كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّها قَطَعَتْ طِيلَهَا، فَما أَصَابَتْ فِي طِيلِها ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ - أَوْ: الرَّوْضَةِ - كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ منه فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ أَرْوَاثُها وَآثَارُها حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ منه وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَها كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ. وَرَجُلِّ رَبَطَها فَخُرًا وَرِيًاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهي وَزُرٌ على ذَلِكَ، وَسُئلَ رَسُولُ اللَّهِ / مِنَاسِّمِهِ عَن الحُمُرِ، فَقالَ: «ما أُنْزِلَ عَلَيَّ فيها إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ [1/2] وزِرً على ذَلِكَ». وَسُئلَ رَسُولُ اللَّه / مِنَاسِّمِهم عن الحُمُرِ، فقالَ: «ما أُنْزِلَ عَلَيَّ فيها إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ [1/2] الجَامِعَةُ الفَاذَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْلُ يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَاكَ يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَالِ يَرَهُ, ﴿

#### (٤٩) باب مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرهِ فِي الغَزْهِ

٢٨٦١ - صَّرْن مُسْلِمٌ: حدَّثنا أَبُو عَقِيلِ: حدَّثنا أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قالَ:

أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ لَهُ: حدِّثني بِما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيهِ م، قالَ: سَافَرْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ -قالَ أَبُو عَقِيلِ: لا أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ (٤) عُمْرَةً - فَلَمَّا أَنْ أَقْبَلْنَا،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقولُ الله مِمَزَّةِ بِلَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ..

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثلاثةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٦٦) وابن ماجه (١٩٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٣٥٦٢، ٣٥٦٢) وابن ماجه (٢٧٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦. أَطَالَ: شدَّها بحبل طويل، أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس. طيلها: حبلها المربوطة فيه. اسْتَنَّتْ: أفلتت فجرت. شَرَفًا: شوطًا. نِواء: محاربة. الفاذَّة: المنفردة في معناها.

قالَ النّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إلىٰ أَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلُ (١)». قالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْنا وَأَنا على جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ ، لَيْسَ فِيهِ (١) شِيَةٌ ، وَالنَّاسُ خَلْفِي ، فَبَيْنا أَنا كَذَلِكَ ، إِذْ قَامَ عَلَيَّ ، فقالَ لِي النّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ : «يا جَابِرُ ، اسْتَمْسِكْ ». فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ البَعِيرُ مَكَانَهُ ، فقالَ : «أَتَبِيعُ الجَمَلَ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَمَّا قَدِمْنا المَدِينَةَ وَدَخَلَ النّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ المَسْجِدَ فِي طَوَايِفِ أَصْحَابِهِ ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٣) ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ البَلَاطِ ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ فَلَتُ الجَمَلِ وَيَقُولُ: «الجَمَلُ جَمَلُنَا». فَبَعَثَ النّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقالَ : «أَعْطُوها جَابِرًا». ثُمَّ قالَ : «الجَمَلُ لَكَ ». أَنَا المَدْ فَيْتَ الثَّمِي مِنَاسِّمِيمُ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقالَ : «أَعْطُوها جَابِرًا». ثُمَّ قالَ : «الجَمَلُ لَكَ ». أَنَا الثَّمِي مِنَاسِّمِيمُ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقالَ : «أَعْطُوها جَابِرًا». ثُمَّ قالَ : «الجَمَلُ لَكَ ». أَنَا لَا اللّهُ مَنْ ؟ النَّبِي مُنْ الشَعْوِيمُ وَالجَمَلُ لَكَ ». أَنَا المَسْتُوفَيْتَ الثَّمَ وَالْ إِنْ الثَّمِيمُ أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : «أَعْطُوها جَابِرًا». ثُمَّ قالَ : «الجَمَلُ لَكَ ». أَنَا الثَمَانُ وَالْجَمَلُ لَكَ ». أَنْ الثَعْمُ وَالْجَمَلُ لَكَ ». أَنْ وَالْجَمَلُ لَكَ ». أَنْ وَالْجَمَلُ لَكَ ». أَنْ الشَعْمُ وَالْجَمَلُ لَكَ الْمَعْمِ وَالْمَ وَلَلَ الْبَعْمُ الْلُهُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُوالِيفِ الْمُحْرَابُ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُسْتُولُ الْتُكَالِي الْمُعْمِ الْمَعْمُ الْمُعْلِ الْمُعْلَ لَكَ الْمُعْمَلُ وَالْمَرَاثُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُع

#### (٥٠) بابُ الرُّكُوبِ على الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالفُحُولَةِ مِنَ الخَيْل

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ الفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَىٰ وَأَجْسَرُ. (ب٥٥ - وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ ، عن قَتَادَةَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَائِمُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ، وَقَالَ: «ما رَأَيْنا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». ﴿۞۞[ر:٢٦٢٧]

#### (٥١) باب سِهَام الفَرَس

٢٨٦٣ - صَّر ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا. (٥) [ط: ٤٢٢٨]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): هكذا كان ضبطها في اليونينية، ثمَّ صُلِّحت ضمة الياء بالفتحة وفتحة العين بالسكون، وفي فرعين بالتشديد كما هنا. اه. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلْيَتَعَجَّلْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فيها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٥٠٥) والنسائي (٢٦٣٧ - ٢٦٣٩ - ٢٦٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٩. أَرْمَك: فيه سواد وبياض. شِيَةٌ: علامة. عَقَلْتُ: ربطت. أَوَاق: جمع أوقية، والأوقية = ١١٩ جرام.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٣٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (١٨٢١، ١٠٩٠٨، ١٠٩٠٤) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٨. بحرًا: واسع الجري.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٦٢) وأبو داود (٢٧٣٣) والترمذي (١٥٥٤) وابن ماجه (٢٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٤١.

وَقَالَ<sup>(۱)</sup> مَالِكُ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالبَرَاذِينِ مِنْهَا؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَلْخِيَلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨] وَلا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَس. (أ) ٥

[1/114]

### (٥٢) باب مَنْ قَادَ دَابَّةً / غَيْرِهِ فِي الحَرْبِ

٢٨٦٤ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عِن شُعْبَةَ، عِن أَبِي إِسْحَاقَ:

قالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَبَّهُ : أَفَرَرْتُمْ عن رَسُولِ اللَّهِ صِنَّالله اللهِ صَنَّالله اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

«أنا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ». (ب)٥

[4:3717, 2777, 73.77, 0173, 7173, 7173]

#### (٥٣) بإب الرِّكَابِ وَالغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

٥٨٦٥ - صَرَّتَيْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّيُّ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِيمِ أَنَّهُ كَانَ إِذا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَايِمَةً، أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ. ۞ [ر: ١٦٦]

### (٥٤) بإب رُكُوبِ الفَرَسِ العُرْي

٢٨٦٦ - صَرَّ ثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عن ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ طِنْهُ: اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمُ على فَرَسٍ عُرْيٍ، ما عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ. (٥) [ر:٢٦٢٧]

(١) في رواية أبي ذر: «قال»، والذي في (ب، ص، ع) أن قول مالك كله ليس في روايته، وهو مخالف لما اتفقت عليه الأصول من أنَّ قول مالك مقدَّم على الحديث في رواية أبي ذر و [ق].

(٢) في رواية أبى ذر: «فاستقبلونا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٦) وأبو داود (٢٦٥٨) والترمذي (١٦٨٨) والنسائي في الكبرئ (٨٦٢٩، ٨٦٣٨، ١٠٤٤١)، وانظر تحفة الأشر اف:١٨٧٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٨٧) والنسائي (٧٤٧، ٢٧٥٨، ٢٧٥٩) وابن ماجه (٢٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٤٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۳۰۷) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (١٨٢١، ٨٨٢٩، ١٠٩٠٤) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٨٩.

#### (٥٥) باب الفَرَس القَطُوفِ

٢٨٦٧ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ ثَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِيُ مِنَا شَعِيمُ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِّفُ -أَوْ: كَانَ فِيهِ قِطَافُ - فَلَمَّا رَجَعَ قالَ: «وَجَدْنا فَرَسَكُمْ هَذا بَحْرًا». فكانَ بَعْدَ ذَلِكَ لا يُجَارَىٰ. (أ٥٠ [ر:٢٦٢٧]

#### (٥٦) باب السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْل

٢٨٦٨ - صَدَّثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى ما لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. (٢٠٥] وَأَجْرَى ما لَمْ يُضَمَّرُ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. (٢٠) [ر: ٤٢٠] قالَ عَبْدُ اللّهِ: قالَ مُفْيَانُ: بَيْنَ (١) الحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَبَيْنَ ثَنِيَّةٍ (٢) إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. (٥٠)

#### (٥٧) باب إضْمَارِ الخَيْل لِلسَّبْقِ

٢٨٦٩ - صَّرْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثِنا اللَّيْثُ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَيْ النَّبِيَّ صَلَا لِمُعِيهُ مَ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ، وَكَانَ أَمَدُها مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (٣). (٥) [ر: ٤٢٠]

**6...** 

(١) في رواية أبي ذر: «من».

(٢) بالمنع من الصرف رواية أبي ذر (و، ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبو عبدالله: ﴿ أَمَدًا ﴾ [الجن: ٢٥]: غايةً. ﴿ فَطَالَ عَلَيْمٍ ٱلْأَمَدُ ﴾ [الحديد: ١٦]».

يَقْطِفُ: القطوف هو المتقارب الخطو بسرعة، وهو من عيوب الدواب. بحرًا: واسع الجري.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٢٣٨/٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبرى (١٨٢١، ١٠٩٠، ١٠٩٠) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۷۰) وأبو داود (۲۵۷۰، ۲۵۷۰) والترمذي (۱۲۹۹) والنسائي (۳۵۸۳، ۳۵۸۴) وابن ماجه (۲۸۷۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۸۹۰.

ضُمِّرَ: التضمير للخيل هو بتقليل علفها مدة، وإدخالها بيتًا وهي مجللة؛ لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها وتقوى على الجري.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۸۷۰) وأبو داود (۲۵۷۰، ۲۵۷۰) والترمذي (۱۲۹۹) والنسائي (۳۵۸۳، ۳۵۸۴) وابن ماجه (۲۸۷۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۲۸۰.

### (٥٨) باب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرةِ

• ٢٨٧ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِع: عَن ابْن عُمَر رَبِيُّ وَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى السَّمِيرِ مم بَيْنَ الخَيْل الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَها مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُها تَنِيَّةَ الوَدَاعِ -فَقُلْتُ لِمُوسَىٰ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قالَ: سِتَّةُ / أَمْيَالٍ أَوْ [٣١/٤] سَبْعَةً - وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَها مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاع، وَكَانَ أَمَدُها مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقِ. -قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا. (أ) [ر: ٤٢٠]

### (٩٥٥) بابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ مِنْ الله عليهُ مَم

قال (١) ابْنُ عُمَرَ: أَرْدَفَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيامُ أُسَامَةَ على القَصْوَاءِ. (٤٤٠٠)

وَقَالَ المِسْوَرُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ مَ : «مَا خَلاَّتِ القَصْوَاءُ». ٥ (٢٧٣١)

٢٨٧١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عن حُمَيْدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا رَالِيَ يَقُولُ: كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ مِنَ السِّعِيْمِ يُقَالُ لَهَا: العَضْبَاءُ. (ب) [ط: ٢٨٧٢، ٦٥٠١] ٢٨٧٢ - صَّرْثُنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمً نَاقَةٌ تُسَمَّى العَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ -قالَ حُمَيْدُ: أَوْ لا تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ على قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ على المُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ عَرَفَهُ، فَقالَ: «حَقُّ على اللهِ أَنْ لا يَرْ تَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيا إِلَّا وَضَعَهُ». (ب) [ر: ٢٨٧١]

طَوَّلَهُ مُوسَى، عن حَمَّادٍ، عن ثَابِتٍ، عن أَنسٍ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ مُ. (١)(ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «طوَّله موسىٰ..إلخ» ليس في رواية كريمة، وهو مقدَّم علىٰ حديث مالك بن إسماعيل في رواية أبي ذر، وهو الراجح كما قال في الفتح، وفي رواية أبي ذر والمستملي بعدهما زيادة: «٦٠ - بابُ الغَزْوِ على الحَمِير " هكذا مجردًا بلا حديث.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۸۷۰) وأبو داود (۲۰۷۰، ۲۰۷۰) والترمذي (۱۲۹۹) والنسائي (۳۰۸۳، ۳۰۸۲) وابن ماجه (۲۸۷۷)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٦٧.

أَمَدُهَا: غايتها. الميل: مسافة تساوي ١٨٤٨م.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٨٠٣، ٤٨٠٢) والنسائي (٣٥٨٨، ٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٥، ٦٦٣.

خَلاَّت: امتنعت من المشي وهو كالحِرَان للفرس. قَعُود: هو مِن الإبل ما أمكن أن يركب، وأدناه أن يكون له سنتان.

<sup>(</sup>ج) أبو داود (٤٨٠٢).

# (٦١) بابُ بَعْلَةِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ البَيْضَاءِ

قَالَهُ أَنَسُ. (٤٣٣٧)

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَىٰ مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ. ٥ (٣١٦١)

٢٨٧٣ - صَرَّنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: حدَّثني أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ قالَ: ما تَرَكَ النَّبِيُّ (١) صِنَ السَّعِيمُ إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا تَرَكَها صَدَقَةً. (أ٥٠[ر: ٢٧٣٩]

١٨٧٤ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيَانَ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو إِسْحَاقَ: عَنِ البَرَاءِ شَيْءٍ، قالَ لَهُ رَجُلُّ: يا أَبا عُمَارَةَ، وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟! قالَ: لا وَاللَّهِ ما وَلَّى النَّبِيُّ عَنِ البَرَاءِ شَيْءٍ، قالَ لَهُ رَجُلُّ: يا أَبا عُمَارَةَ، وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟! قالَ: لا وَاللَّهِ ما وَلَّى النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيمِم، وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ وَلَيْ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَاذِنُ بِالنَّبْلِ، وَالنَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيمِم على بَعْلَتِهِ البَيْعُ مِنَا للْمُعِيمِم، وَلَكِنْ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَاذِنُ بِالنَّبِيُ مِنَا للْمُعِيمِم على بَعْلَتِهِ البَيْعُ مِنَا للْمُعِيمِم يَقُولُ:

«أَنِا النَّبِيُّ لا كَنْ بُنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ». (ب) ٥ [ر: ٢٨٦٤]

#### (٦٢) باب جِهَادِ النِّسَاءِ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثنا شُفْيَانُ، عن مُعَاوِيَةَ بِهَذَا. (د٥) ٢٨٧٦ - صَرَّثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا شُفْيَانُ، عن مُعَاوِيَةَ بِهَذَا.

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً ، عن عَايِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً :

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بَغْلَةٍ بَيْضاءَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي في الشمائل (٤٠٠) والنسائي (٢٥٩٤-٣٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٦) وأبو داود (٢٦٥٨) والترمذي (١٦٨٨) والنسائي في الكبرئ (٨٦٢٩، ٨٦٣٨، ١٠٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٤٨. سَرَعَانُ النَّاس: المُسرع المُستعجل منهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٦٢٨) وابن ماجه (٢٩٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٧١.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣/٠٤٠.

عَنْ عَايِشَةَ أُمَّ المُومِنِينَ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ م : سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عن الجِهَادِ ، فَقالَ : «نِعْمَ الجِهَادُ الحَجُّ». (أ) [ر:١٥٢٠]

(٦٣) بابُ غَزْوِ (١)/ المَرْأَةِ فِي البَحْرِ

١٨٧٧ - ١٨٧٨ - حَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حدَّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ (١)، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَمْنِ الأَنْصَارِيِّ (٣)، قال:

سَمِغْتُ أَنَسًا ﴿ اللَّهُ مَقُلُ الْمُلُوكِ عَلَى اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ، فقالتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ البَحْرَ الأَخْضَرَ ۗ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَثَلُ المُلُوكِ على الأَسِرَّةِ». فقالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قالَ لَهُ مِثْلَ اللَّهُمَّ اجْعَلْها مِنْهُمْ». ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فقالتْ لَهُ مِثْلَ الْأَوْ: مِمَّ - ذَلِكَ. فقالَ لَها مِثْلَ قالَ لَها مِثْلَ ذَلِكَ، فقالتْ: ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فقالَ (٥): «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ». ذَلِكَ، فقالتُ رَكِبَتِ البَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ البَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ وَلَا اللَّهُ فَوَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْها فَمَاتَتْ. (٩) [ر: ٢٧٨٩،٢٧٨٨]

### (٦٤) بابُ حَمْل الرَّجُل امْرَأْتَهُ فِي الغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

٢٨٧٩ - صَّرْ ثَنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ، قالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَزْوَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «هو الفَزَاريُّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الأنصاري» ليس في رواية كريمة، وبهامش اليونينية: حاشية: قال الحافظ أبو القاسم الدِّمشقي [يعني ابن عساكر]: قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: سقط على البخاري فيما بين أبي إسحاق الفزاري وأبي طُوالة -وهو عبد الله بن عبد الرَّحمن الأنصاريُّ -: زايدة بن قدامة. اه. وبهامش (ن) تعليق بخط الحافظ العراقي: قلت: أخطأ أبو مسعود ولم يسقط شيءٌ؛ فقد سمعه أبو إسحاق من أبي طُوالة، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن أبي طُوالة، ثم رواه عن معاوية ابن عمرو عن زايدة بن قدامة عن أبي طُوالة. اه. وذكر في الفتح نحوه. وانظر المسند: ٣١٥٦ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٦٢٨) وابن ماجه (٢٩٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩١٢) وأبو داود (٢٤٩١) والترمذي (١٦٤٥) والنسائي (٣١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٠٧، ٩٧١. قَفَلَتْ: رجعت. وَقَصَتْ بِهَا: صرعتها فكسرت عنقها.

الزُّهْرِيَّ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ حَدِيثِ عَايِشَةَ -كُلُّ / حَدَّثني طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْعِيمِ إذا

أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُها خَرَجَ بها النَّبِيُّ مِنَ اللَّعِيمِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنا فَخَرَجَ نَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُها خَرَجَ بها النَّبِيُ مِنَ اللَّعِيمِ مَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فيها سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيمِ بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجَابُ. (أَن الحِجَابُ. (أَن الحِجَابُ. اللَّهُ مِنَ الْعَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَنْ وَقَ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فيها سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَبَى مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ الللللللللللللِمُ الللللللللْمُ ا

### (٦٥) بابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

• ٢٨٨ - صَّدَّثنا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيز:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمُ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَايِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ ، وَإِنَّهُما لَمُشَمِّرَتَانِ ، أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا ، تَنْقُرُ انِ القِرَبَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ القِرَبَ (ب) - على مُتُونِهِمَا ، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا ، ثُمَّ تَغِيرُهُ: تَنْقُلَانِ القِرَبَ (ب) - على مُتُونِهِمَا ، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلآنِهَا ، ثُمَّ تَخِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا وَالْقَوْمِ . ﴿ ٥٥ [ط: ٢٩٠١، ٣٨١١]

### (٦٦) باب حَمْل النِّسَاءِ القِرَبَ إلى النَّاسِ فِي الغَزْوِ

٢٨٨١ - حَدَّثُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنَا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَيْ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فقالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْدَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ. فقالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ. فقالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ. وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ

[٣٣/٤] مِنْ الله عِدَام/، قالَ عُمَرُ: فَإِنَّها كَانَتْ تَزْفِرُ لَنا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. (٥) [ط: ٤٠٧١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فتُفرغانِه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۲۱۳۸) والنسائي في الكبرئ (۸۹۲۳، ۱۹۹۸، ۱۱۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۷۰، ۱۹۷۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۳۱،۱۲۳۱،۱۲۷،۱۲۷،۱۷۶۹.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣/٦ ٤٤، والفتح ٩٦/٦ فيحاء.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤١.

خَدَم سُوقِهِمَا: الخلاخيل، الواحدة خَدَمَة. تَنْقُزَان القرب: تحملان القرب وتقفزان بها وثبًا.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١٧.

مُرُوطًا: جمع مرط، وهو: كساء من صوف أو خزِّ أو كتان.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَزْفِرُ: تَخِيطُ (١).٥

#### (٦٧) بأبُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الجَرْحَىٰ فِي الغَزْوِ

٢٨٨٦ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ: عَنِ الرُّبَيَّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَنْ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَىٰ عَنِ الرَّبَيَّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ وَنُدَاوِي الجَرْحَى، وَنَرُدُّ القَتْلَىٰ إِلَى المَدِينَةِ (١٠). (٥٠ [ط: ٢٨٨٣، ٢٨٥٩]

#### (٦٨) بأبُ رَدِّ النِّسَاءِ الجَرْحَىٰ وَالقَتْلَىٰ (٣)

٢٨٨٣ - صَرَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عن خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ:

عَنِ الرُّبَيَّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِنْ القَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الجَرْحَى وَالقَتْلَىٰ إلى المَدِينَةِ. (أ) [ر: ٢٨٨٢]

### (٦٩) بابُ نَزْع السَّهْمِ مِنَ البَدَنِ

٢٨٨٤ - صَّر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، قَالَ (٤): انْزِعْ هَذا السَّهْمَ. فَنَزَا منه المَاءُ، فَلَاخُدُتُ على النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَنَ السَّعِيْمِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ مَنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ مَنَ السَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

(۱) قوله: «قال أبو عبد الله: تزفر تخيط» ليس في رواية أبي ذر والمستملي (ن، و)، والذي في (ب، ص) أنّه ليس في رواية أبي ذر، وهو ثابت في روايته عن المستملي. وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض الله اليس في رواية أبي ذر، وهو ثابت في روايته عن المستملي. وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض الله الله القرب» أي: تحملها ملأئ على ظهرها، يقال منه: زَفَرَ وأَزْفَرَ، وروى المستملي في البخاري: «قال أَبُو عَبْدِ الله : تَزْفِرُ تَجْيطُ» وهذا غير معروف في اللغة. اه.

(٢) قوله: «إلى المدينة» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إلى المدينة».

(٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

(أ) أخرجه النسائي في الكبري (٨٨٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٣٤.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤٩٨) والنسائي في الكبرئ (٨٧٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٦. نَزَا: أنصتً.

### (٧٠) بابُ الحِرَاسَةِ فِي الغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨٨٥ - صَّرَثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر بْن رَبِيعَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَائِيْشَةَ رَائِمُ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسُّعِيْم سَهِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ قالَ: «لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ». إِذْ سَمِعْنا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقالَ: أَنا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِيْتُ لِأَحْرُسَكَ. وَنَامَ (١) النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيْمُ (١٥٥ [ط: ٧٢٣١]

٢٨٨٦ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ (١)، عن أَبِي حَصِينِ، عن أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ مَا لَنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». (ب٥) [ط: ١٨٨٧، ١٦٤٥]

لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ (٣)، عن أبي حَصِين. (ج) ٥

٢٨٨٧ - وَزَادَنَا عَمْرُو، قالَ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي صَالِحٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ عَنْ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِنْ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْظِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْظَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ الخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْظِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْظَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ الخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْظِي رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْظَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ اللهِ ، أَشْعَثَ رَاسُهُ ، مُغْبَرَّ وَ (٤) قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي الجِرَاسَةِ ، إِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُؤُذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعَ لَمْ يُشَفَع كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُؤُذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ لَمْ يُشَفَعُ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُؤُذُنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعَ لَمْ يُشَفَع كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُقُوذُنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعُ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُشَفِعَ لَمْ يُشَفَعَ لَمْ يُشَعَدُ اللَّهُ وَالْدُ اللَّهُ الْتَعْدَ لَهُ الْتَعْدَ لَهُ الْعُمْ لَمْ يُسَلِّ الْمَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالَةَ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَقَةِ مُولَا الْعَلَا الْعَلَقَةَ مَا لَالْعَلَا لِلْعَلَا الْعَلَا الْعَالَعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فنام».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «يعني ابنَ عيَّاشٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «ومحمدُ بنُ جُحادةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَشْعَثُ رَاسُهُ مغبرَّةٌ» بالرفع، وبهامش اليونينية: الثاء من أشعث مرفوعة، وكذلك التاء من مغبرة عند ابن الحطيئة من رواية الحافظ أبي ذر المعبر عنها بالهاء علىٰ هذه الصورة (٥). اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١٠) والترمذي (٣٧٥٦) والنسائي في الكبري (٨٨٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (٤١٣٥، ١٣٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٨.

تَعِسَ: عَثَرَ فسقط على وجهه. القَطِيفَة: كساء له أهداب. الخَمِيصَة: كساء من صوف أو خز.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤٤١٪.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (٤١٣٥، ٤١٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢٢.

إذا شِيكَ فَلا انْتَقَشَ: إذا أصابته الشوكة فلا أخرجت منه بالمِنْقاش. أَشْعَثَ رأسه: غير مهتم بشعره. السَّاقَة: مؤخرة الجيش.

[٣٤/٤]

قالَ أَبُو/عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عن أَبِي حَصِين. (١)(١) وَقالَ: تَعْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتْعَسَهُمُ اللَّهُ. ﴿ لُوبَى ﴾ [الرعد: ٢٩]: فُعْلَىٰ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ طَيِّبٍ، وَهيَ يَاءٌ حُوِّلَتْ إلى الوَاوِ، وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ. ٥

#### (٧١) بأبُ فَضْل الخِدْمَةِ فِي الغَزْوِ

٢٨٨٨ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عن أَنسِ - وَهو أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ - عن أَنسِ - وَهو أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ - قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي - وَهو أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ - قالَ جَريرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا، لا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ. (ب) ٥

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ إِنَّهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيْمُ إلى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ صِنَاسٌ عِيهُ مِلَ مَا وَبَدا لَهُ أُحُدُ، قالَ: «هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ». ثُمَّ أَشَارَ بِيدِهِ إلى قَدِمَ النَّبِيُ صِنَاسٌ عِيهُ مَلَ مَا وَبَدا لَهُ أُحُدُ، قالَ: «هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ». ثُمَّ أَشَارَ بِيدِهِ إلى المَدِينَةِ، قالَ: «اللَّهُمَّ أَنَّ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَتَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنا فِي صَاعِنا وَمُدِّنَا». ﴿ 50 [ر: ٣١]

• ١٨٩٠ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا: حَدَّ ثنا عَاصِمٌ ، عن مُوَرِّقٍ العِجْلِيِّ: عَنْ أَنَسٍ شِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهُ مَ أَكْثَرُ نا ظِلَّا الَّذِي يَسْتَظِلُ بِكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ عَنْ أَنَسٍ شِيْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهُ مَ الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا ، فقالَ النَّبِيُّ (٥) صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْعًا ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا ، فقالَ النَّبِيُّ (٥) مِنْ الله عِيهُ عَلَى النَّبِيُّ (٥) مِنْ الله عَلَى الل

<sup>(</sup>١) هكذا وقع تكرار في اليونينية ، وقوله: «قال أبو عبد الله..إلخ» ليس في رواية أبي ذر ؛ لتقدُّمه عنده.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) قوله: «اللهم» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية بدون رقم: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والترمذي (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٦. لَابَتَيْها: اللَّابة: الأرض ذات الحجارة السود.

<sup>(</sup>c) أخرجه مسلم (١١١٩) والنسائي (٢٢٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧.

### (٧٢) باب فَضْل مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

٢٨٩١ - مَدَّثِي (١) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّ، عن النَّبِيِّ سِهَا اللهِ عَالَ: «كُلُّ سُلامَىٰ عَلَيْهِ صَّدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا (١)، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٣) يَمْشِيها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». (١٥٠٠]

(٧٣) بابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٤٠: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُواْ (٥٠) إلى آخِر الآيَةِ [آل عمران: ٢٠٠]

٢٨٩٢ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبا النَّضْرِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي حَاذِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَبُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ العَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا». (٢٥٥- ٥ [د: ٢٧٩٤]

(٧٤) بأبُ مَنْ غَزا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ/

[٣٥/٤]

٢٨٩٣ - صَّ*رْثنا* قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ، عن عَمْرو:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ: «التَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ [١/١١٤] يَخْدُمُنِي حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ ». فَخَرَجَ / بِي أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الحُلُمَ، فَكُنْتُ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «عليه».

(٣) في رواية أبي ذر: «خُطُوةٍ» بضم الخاء.

(٤) في (و، ب، ص): «وقول الله تعالىٰ». وفي رواية أبي ذر: «عِمَزَّ جِلُّ».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ وَصَابِرُوا وَرَايِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴾ ، بدل قوله: ﴿ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ ».

(أ) أخرجه مسلم (١٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٠.

سُلامَىٰ: مفصل.

(ب) أخرجه مسلم (۱۸۸۱) والترمذي (۱٦٤٨، ١٦٦٤) والنسائي (٣١١٨) وابن ماجه (٢٧٥٦، ٤٣٣٠)، وانظر تحفة الأشراف:٤٧٠٣.

الرَّوْحَةُ: الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها، والغدوة: السير أول النهار.

أَخْدُمُ رَسُولَ اللّهِ مِنَا اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً يِنْتِ حُبَيّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً يِنْتِ حُبَيّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيّةً يِنْتِ حُبَيّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاها رَسُولُ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنْ عَوْلُكَ». فَكَانَتْ تَلْكَ وَلِيمَة رَسُولِ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنَا على المَدِينَةِ نَظَرَ إلى أَحُرُهُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْها بِمِثْلِ ما حَرَّمَ إِبْرَاهِمِمُ مَكَةً ، وَتَصَعْ مَ فَعَالَ: "اللّهُمَ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لَا بَتَيْها بِمِثْلِ ما حَرَّمَ إِبْرَاهِمِمُ مَكَةً ، اللّهُمْ وَصَاعِهِمْ " (أَنْ اللّهُمُ إِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لَا بَتَيْها بِمِثْلِ ما حَرَّمَ إِبْرَاهِمِمُ مَكَةً ، اللّهُمْ وَصَاعِهِمْ " (أَنْ اللّهُمُ إِنِّي أُحُرِمُ ما بَيْنَ لَا بَتَيْها بِمِثْلِ ما حَرَّمَ إِبْرَاهِمِمُ مَكَةً ،

## (٧٥) باب رُكُوبِ البَحْرِ

٢٨٩٤ - ٢٨٩٥ - صَرَّ ثُمَّا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن يَحْيَى، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن أَنَس بْن مَالِكِ رَالِهُ قالَ:

حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُمْ عَالَ يَوْمًا فِي بَيْتِهَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهو يَضْحَكُ، قالَتْ (٣): يا رَسُولَ اللهِ ما يُضْحِكُكَ؟ قالَ: «عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ (٤) مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ البَحْرَ كَالمُلُوكِ على الشَّهِ ما يُضْحِكُكَ؟ قالَ: «عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ (٤) مِنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ. قالَ (٥): «أَنْتِ مَعَهُمْ (٢)». ثُمَّ نَامَ الأَسِرَّةِ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قالَ (٥): «أَنْتِ مَعَهُمْ (٢)». ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهو يَضْحَكُ، فقالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إذا».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قلتُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «من قوم» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «منهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٩٩٥ - ٢٩٩٨) والترمذي (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٧.

ضَلَع الدَّيْنِ: شدته. نِطَع صَغِير: سُفرة. يُحَوِّي لَها: التحوية أن يدير كساءً حول سنام البعير ثم يركبه. لاَبَتَيْهَا: اللَّابة: الأَرض ذات الحجارة السود.

مِنْهُمْ. فَيَقُولُ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» فَتَزَوَّجَ بها عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بها إلى الغَزْوِ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا، فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا. (أ) [ر: ٢٧٨٨، ٢٧٨٨]

# (٧٦) باب من اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الحَرْبِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ(١): قَالَ لِي قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل.٥(٧)

[٣٦/٤] - ٢٨٩٦ - صَّرْتُنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا/ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عن طَلْحَةَ: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ:

رَأَىٰ سَعْدٌ ﴿ وَا لَهُ فَضْلًا علىٰ مَنْ دُونَهُ ، فقالَ النَّبِيُّ صِنَا للْسَعِيمُ مَا : ﴿ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا يَضُعَفَا يُكُمْ ؟! ». (ب)  $^{(+)}$ 

٢٨٩٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو: سَمِعَ جَابِرًا:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ (٢) لِبَّنَ مَن سَخِيدِ الخُدْرِيِّ (٣) فِيَّامٌ مِن النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ قَالَ: «يَاتِي زَمَانٌ يَعْزُو (٣) فِيَّامٌ مِنَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُ مَ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَاتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِمِيهُ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِمُ لَهُ فَيُقَالُ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صِنَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ»، «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ»، «اللَّهُ (٤٠٠ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحُلَمُ فِي سَبِيلِهِ». ٥ (٢٧٨٧)(٢٧٨٠)

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الخدري» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويِي زيادة: «فِيهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «واللهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩١٢) وأبو داود (٢٤٩٠) والنسائي (٣١٧٢) وابن ماجه (٢٧٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٠٧. انْدَقَّتْ عُنْقُهَا: كُسر تْ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٣١٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٣٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٨٣.

فِيَّامٌ: جماعة.

٢٨٩٨ - صَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ لِلَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ السَّعَيْرُ لَمُ التَّقَىٰ هو وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسْمِيهُ مِ إلى عَسْكَرهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إلى عَسْكَرهِمْ، وَفِي أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السُّمِيهُ مَ رَجُلٌ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَها يَضْرِبُها بِسَيْفِهِ، فَقالَ: ما أَجْزَأَ مِنَّا اليَوْمَ أَحَدُ كَما أَجْزَأَ فُلَانً! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَ الْمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: أَنا صَاحِبُهُ. قالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلما وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قالَ: فَجُرحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ على سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صِنَى الله عِنَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ ذَاكَ؟» قالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنا لَكُمْ بِهِ. فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْض وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ السَّعِيهُ لم عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ(١) الجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهو مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ (١) النَّارِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ».(أَنَّ [ط: ٦٦٠٧،٦٤٩٣،٤٢٠٧،٤٢٠٢]

(٧٨) بابُ التَّحْرِيضِ على / الرَّمْي، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ (١): ﴿ وَأَعِدُ وا اللهِ تَعالَىٰ (١): ﴿ وَأَعِدُوا اللهِ تَعالَىٰ (١) لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

٢٨٩٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَع را اللهِ قالَ: مَرَّ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ على نَفَر مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فقالَ النَّبِيُّ مِن السُّمية عم: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». قالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْن بِأَيْدِيهِمْ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ *مِنْاشْطِيمِمْ*: «ما لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟» قَالُوا: كَيْفَ

[4//٤]

<sup>(</sup>١) لفظة: «أهل» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "مِرَزِّجِلُّ".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٠.

يُكْلَمُ: يُجرح. لا يدع لهم شاذة ولا فَاذَّة: أي: لا يدع لهم شيئا. ذُبابهُ: طرفه الذي يضرب به.

نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قالَ(١) النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ من «ارْمُوا فَأَنا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». (أ) [ط: ٣٣٧٣، ٣٠٥٣]

٠٩٠٠ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ (١):

عن أَبِيهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ عَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: ﴿إِذَا أَكْثَبُوكُمْ (٣) فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ». (ب) ٥[ط: ٣٩٨٤، ٣٩٨٥]

### (٧٩) باب اللَّهُو بِالحِرَابِ وَنَحْوِهَا

۱۹۰۱ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن ابْنِ المُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ اللَّهِ قَالَ: بَيْنا الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ بِحِرَابِهِمْ (٤) دَخَلَ عُمَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ وَاللَّهُ عَالَ: «دَعْهُمْ يا عُمَرُ». (٥٠)

وَزَادَ(٥) عَلِيٌّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرِّ: فِي المَسْجِدِ. ٥

### (٨٠) بابُ المِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ (٦) بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

٢٩٠٢ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا الأَّوْزَاعِيُّ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ وَزَاعِيُّ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ وَزَاعِيُّ ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِي قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمُ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ

(۱) في رواية أبى ذر: «فقالَ».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «أَسِيدٍ» بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «أَكْتَبُوكُمْ» بالتاء المثناة بدل الثاء المثلثة.

(٤) لفظة: «بحرابهم» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذرعن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «زاد»، وفي رواية أخرىٰ عن أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «زادنا»، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية المستملي بدل الكُشْمِيْهَنِيِّ ، وهو موافق لما في الفتح.

(٦) في رواية أبي ذر: «يَتَّرسُ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٠٠.

يَنْتَضِلُونَ: يترامون بالسِّهام للسبق.

(ب) أخرجه أبو داود (٢٦٦٣، ٢٦٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٩٠.

أَكْثَبُوكُمْ: قاربوكم.

(ج) أخرجه مسلم (٨٩٣) والنسائي (١٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٥.

حَصَبَهُمْ: رجمهم بالحصباء، وهي الحجارة الصِّغار.

أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ، فَكَانَ إذا رَمَىٰ تَشَرَّفَ(١) النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيهُ لِمَ فَيَنْظُرُ(١) إلىٰ مَوْضِعِ نَبْلِهِ.(أ)٥

٢٩٠٣ - صَّرْتُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيهُ لِم على رَاسِهِ، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالمَاءِ فِي المِجَنِّ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيدُ على المَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إلىٰ حَصِيرِ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْها علىٰ جُرْحِهِ، فَرَقَأَ الدَّمُ. (٢٤٣] ٢٩٠٤ - صَّرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، عن الزُّهْرِيِّ، عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ

الحَدَثَانِ:

عَنْ عُمَرَ ﴿ إِلَيْ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ السَّعِيامُم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمٍ / خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ [٣٨/١] على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. ﴿۞۞[ط: ٣٠٩٤، [٧٣٠٥، ٦٧٢٨، ٥٣٥٨، ٥٣٥٧، ٤٠٣٣

٢٩٠٥ - صَّدَّ ثُنّ / مُسَدَّدٌ: حَدَّ ثنا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، قالَ: حَدَّ ثني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [١١٤/ب] شَدَّادٍ، عن عَلِيٍّ (٣).

حَدَّثَنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ اللهِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيْمِ مِنْفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ارْمِ فَكَ اكَ(٤)

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يُشْرِفُ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نظر».

(٣) من قوله: «حدَّثنا مُسدَّد» إلى قوله: «عن علي» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) ضُبطت الفاء في (و) بالفتح، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لم تضبط الفاء في اليونينية، وضبطها في الفرع المكي كالقسطلاني بالكسر، وفي فرع آخر بفتحها. اه.

تَشَرَّفَ: تطلُّع إلى موضع سقوط النبل من فوق.

(ب) أخرجه مسلم (١٧٩٠) والترمذي (٢٠٨٥) والنسائي في الكبرئ (٩٢٣٥) وابن ماجه (٣٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨١. البَيْضَةُ: الخوذة. المِجَنُّ: التُّرس. رَقَأَ: انقطع وسكن.

(ج) أخرجه مسلم (١٧٥٧) وأبو داود (٢٩٦٥، ٢٩٦٧) والترمذي (١٧١٩) والنسائي (٤١٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣١. لم يوجف المسلمون عليه: أي لم يؤخذ بغلبة جيش ولا بحرب، وأصل الإيجاف: الإسراع في السير. الكُرَاع: الخيل.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧.

أَبِي وَأُمِّي ». (أ) [ط: ٢٠٥٨ ، ٢٠٥٩ ، ٦١٨٤]

#### (٨١) بإبُ الدَّرَقِ

عَنْ عَايِشَةَ رَاهُمَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حَدَّثِي ابْنُ وَهْبِ: قالَ عَمْرُو: حَدَّثِي أَبُو الأَسْوَدِ عِن عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ رَاهُمَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حَنْ اللَّهِ مِنَ السَّمِيلُ مَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، عَنْ عَايِشَةَ رَاهُمَا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ وَفَالَ: هِ مَنْ مَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيلُ مَ فَقالَ: «دَعْهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ (١) غَمَزْتُهُما وَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيلُ مَ فَقالَ: «دَعْهُمَا». فَلَمَّا غَفَلَ (١) غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتَا. لَا قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ (١) عِيدٍ (٣)، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيلُ مَ اللَّهُ وَكَانَ يَوْمُ (١) عِيدٍ (٣)، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيلُ مَ اللَّهُ وَكَانَ يَوْمُ (١) عِيدٍ (٣)، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيلِ مَا اللَّهُ وَكَانَ يَوْمُ (١) عِيدٍ (٣)، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهُ وَكَانَ يَوْمُ (١) عِيدٍ (٣)، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولُ اللَّهُ وَكَانَ يَوْمُ (١) عَلَى خَدِّهِ وَكَانَ يَوْمُ أَنْ وَكَانَ يَوْمُ (١) عَلَيْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُلْتُهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلِلْتُ الْمَلِلْتُ الْمَلِلْتُ الْمَلِلْتُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُلِلْتُ الْمَلِلْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلِلْلُهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْلُلُتُ مَا مُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْلِلُهُ اللَّهُ ا

قالَ أَحْمَدُ، عن ابْن وَهْبِ: فَلَمَّا غَفَلَ. (٥)٥ (٩٤٩)

# (٨٢) بابُ الحَمَايِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالعُنُقِ

٢٩٠٨ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثَابِتٍ:

(۱) في رواية [ق]: «عَمِلَ»، أي: اشتغل بعمل. وزاد في (ن، ق،ع) نسبتها إلى رواية أبي ذرٍ أيضًا، وقيَّدها في رواية كريمة (و، في (ب، ص)برواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي بدل أبي ذر، وضبَّب عليها في رواية كريمة (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: الفتح أفصح. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وكان يَوْمًا عِنْدي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «تَشْتَهِينَ أَن تَنْظُرِي؟ فقلتُ»، وفي (ب، ص) عزا رواية: «تَشْتَهِينَ أَن تَنْظُرِي؟» لأبي ذر فقط، ورواية: «فقلتُ» للأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: قال أَحْمَدُ: فَلَمَّا غَفَلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١١) والترمذي (٢٨٢٩، ٣٧٥٣، ٣٧٥٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠١٩-١٠٠٢) وابن ماجه (١٢٩، ١٢٩٠)، وانظر تحفة الأشراف:١٠١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٩٢) والنسائي (١٥٩٧، ١٥٩٧) وابن ماجه (١٨٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩١. بُعَاث: موضع علىٰ ميلين من المدينة كان به وقعة بين الأوس والخزرج قبيل الإسلام. الدَّرَق: جمع درقة، وهي: الدِّرع.

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَا حُسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً (١) فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الخَبَرَ، وَهو على المَدِينَةِ لَيْلَةً (١) فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الخَبَرَ، وَهو على فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهو يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا»، ثُمَّ قالَ: «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا». أَوْ قالَ: ﴿ إِنَّهُ لَبَحْرُ ﴾. (أ) [ر: ٢٦٢٧]

#### (٨٣) باب حِلْيَةِ (١) السُّيُوفِ

١٩٠٩ - حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ النَّ مَحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا أُمَامَةَ يَقُولُ: لقد فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ ما كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلا الفِضَّةَ، إِنَّما كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ العَلَابِيَّ وَالآنُكَ وَالحَدِيدَ. (ب) الفِضَّةَ، إِنَّما كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ العَلَابِيَّ وَالآنُكَ وَالحَدِيدَ. (ب)

### (٨٤) بابُ مَنْ عَلَقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ القَائِلَةِ

٢٩١٠ - صَرَّ ثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّوَّلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَخْبَرَ (٣): أَنَّهُ غَزا مَعَ / رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مِ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ (٣٩/١) رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مَعَهُ، فَأَذْرَكَتْهُمُ القَايْلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاةِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّمِيمُ مَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّمِيمُ مَ تَحْتَ سَمُرَةٍ (٤) وَعَلَّقَ بها سَيْفَهُ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّهِ مِنَ الشَّمِيمُ يَدُعُونَا، وَإِذا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ، فَقالَ: (إِنَّ هَذا اخْتَرَطَ عَلَيَ وَنِمْنَا نَوْمَةً، فَإِذا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ يَدُعُونَا، وَإِذا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٍّ، فَقالَ: (إِنَّ هَذا اخْتَرَطَ عَلَيَ سَيْفِي وَأَنا نَايِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا»، فَقالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي (٥٠)؟ فَقُلْتُ: (اللَّهُ) ثَلَاثًا

<sup>(</sup>١) لفظة: «ليلة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ما جاء في حِلْيةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تحت شجرةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مَن يمنعك مني» مكررة، وأشير بهامش (ب، ص) بالرقم (٣) إلى تكريرها ثلاث مرات.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبري (١٨٢١، ٨٨٢٩، ١٠٩٠٤) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٦.

اسْتَبْرَاً الخبر: حقق الخَبَر. عُزي: بلا سرج. لم تراعوا: لا فزع ولا خوف عليكم، وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا وإظهارًا للرفق بالمخاطب. بحرًا: واسع الجري.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (۲۸۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٧٤.

العَلَابِيُّ: الجلود الخام التي ليست بمدبوغة. الآنُك: الرصاص.

وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. (أ) [ط: ٤١٣٥، ٤١٣٤، ٤١٣٤، ١٣٥، ٤١٣٩]

# (٥٥) باب لُبْس البَيْضَةِ

٢٩١١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلِ إِلَىٰ اللَّهِ : أَنَّهُ سُئلَ عن جُرْحِ النَّبِيِّ سِنَالله الله الله عَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِنَالله الله عَنْ سَهْلِ إِلَىٰ الله الله عَنْ مَنَالله الله عَلَىٰ وَاسِهِ ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ الله الله عَنْ الله مَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ ، وَهُ شِمَتِ البَيْضَةُ على رَاسِهِ ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ الله الله الله مَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ ، فَكَانَتْ وَالله الله مَ لا يَزِيدُ (۱) إِلَّا كَثْرَةً ، أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّىٰ صَارَ رَمَادًا ، ثُمَّ (۱) أَلْزَقَتْهُ ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ . (ب) [ر: 127]

# (٨٦) باب مَنْ لَمْ يَرَكَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ المَوْتِ

٢٩١٢ - صَرَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن سُفْيَانَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ قالَ: ما تَرَكَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ مَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَها صَدَقَةً. ۞ ٥[ر: ٢٧٣٩]

# (٨٧) بابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عن الإِمَامِ عِنْدَ القَايِلَةِ ، وَالإِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

٢٩١٣ - صَرَّنَ أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا ٣ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ.

حَدَّثَنَا(٤) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عن سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِيِّ:

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيام، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَايلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لا يَرْتَدُّ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ثم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٤٣) والنسائي في الكبرئ (٨٧٧٢، ٨٨٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٧٦، ٢١٥٤. العِضَاه: شجر الشوك. صَلْتًا: مسلولًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٩٠) والترمذي (٢٠٨٥) والنسائي في الكبرئ (٩٢٣٥) وابن ماجه (٣٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٢. رباعيته: المقدم من أسنانه. البَيْضَةُ: الخوذة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي في الشمائل (٤٠٠) والنسائي (٣٥٩١-٣٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٣.

العِضَاهُ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العِضَاهُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ يَمْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهِ السَّغَةُ ثُمَّ نَامَ ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلِّ (١) وَهو لا يَشْعُرُ بِهِ ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِيْمُ : ﴿إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي » ، فقالَ : مَنْ (١) يَمْنَعُكَ ؟ قُلْتُ : ﴿اللَّهُ ». فَشَامَ السَّيْفَ ، فَها هو ذا جَالِسٌ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقَبْهُ . (٥) [(١٩١٠]

### (٨٨) باب ما قِيلَ فِي الرِّمَاح

وَيُذْكَرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ مِنَىٰ *سَّمِيْهُمْ*: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْجِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ علىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي». (ب) ٥

١٩١٤ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِع مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ:

عَنْ أَبِي / قَتَادَةَ شِلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ مَنَاللَّهُ مَا أَوْحَشِيًّا (٣)، فَاسْتَوَىٰ علىٰ فَرَسِهِ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ، وَهو غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَىٰ حِمَارًا وَحْشِيًّا (٣)، فَاسْتَوَىٰ علىٰ فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ على الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ على الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَسَأَلَ أَصْحَابِ النَّهِ مِنَالله عَنَى مُنْ اللَّهُ عَنْ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِنَالله عَن الله عَمَكُمُوها اللَّهُ اللهُ (جَالَ عَمَلُ مَا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عَمَكُمُوها اللَّهُ (جَالَ اللهُ عَمَلُ مَا أَنْ اللهُ عَمَلُ مَا اللهُ اللهُ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عن أَبِي قَتَادَةَ، فِي الحِمَارِ الوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، قالَ<sup>(٤)</sup>: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» (٥[ر: ١٨٢١].

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَاسْتَيْقَظَ ورجلٌ عنده»، وعزاها في (ب) إلى رواية أبي ذر فقط، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «فمن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حمارَ وَحْشِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٧٧٢، ١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٧٦.

العِضَاه: شجر الشُّوك. شَامَ السَّيْفَ: أغمده.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣/٥٤٥.

الصَّغَار: الهوان.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٢) والترمذي (٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤-٢٨٢، ٤٣٤٥) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٢٠،١٢١٣١.

# (٨٩) بابُ ما قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صِنَالتُهُ مِنَا اللَّهِ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سِّعِيمِ مَ : ﴿ أَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». ٥ (١٤٦٨) 6 وقَالَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِيمِ مَ ذَنُ المُثَنَّىٰ : حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا خَالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ قَ قَالَ: قالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ وَهُو فِي قُبَّةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْمِ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقالَ: حَسْبُكَ يا رَسُولَ اللهِ، فَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ اليَوْمِ». فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقالَ: حَسْبُكَ يا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ على رَبِّكَ. وَهُو فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۞ بَلِ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٢٥-٤١]. (٥٠[ط: ٣٩٥٣، ٢٨٧٥)]

وَقَالَ وُهَيْبٌ: حدَّثنا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ. (٤٨٧٥)

٢٩١٦ - صَرَّ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَش، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صِلْاللَّهِ مِلْاللَّهِ مَلْاللَّهِ صَاعًا عَا عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُ قَالَتُ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ. (ب)٥[ر: ٢٠٦٨]

وَقَالَ يَعْلَىٰ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. (٢٥٥١)

وَقَالَ مُعَلَّىٰ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، وَقَالَ: رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. ٥ (٢٣٨٦) ٢٩١٧ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ مَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلَىٰ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُما إلىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّما هَمَّ المُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ (۱) اتَّسَعَتْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُما إلىٰ تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّما هَمَّ المُتَصَدِّقَ بِصَدَقَتِهِ (۱) اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تُعَفِّي أَثْرَهُ، وَكُلَّما هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ / انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إلىٰ صَاحِبَتِها وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ مَا يُعَلِّي عَلَيْهِ مَا يَعُولُ: «فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَها فَلا عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إلىٰ تَرَاقِيهِ فَلَيْبِيَّ مِنَا اللَّيْمِيْ مِنْ اللَّيْمِيْ مِنْ اللَّيْمِيْ مَا يَقُولُ: «فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَها فَلا تَتَّسِعُ ». ﴿ ۞ [ر:182]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِصَدَقةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (١١٥٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٦٠٩، ٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٢١) والنسائي (٢٥٤٧، ٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢٠.

اضْطَرَّتْ: ضمَّت وجمعت. تُعَفِّى: تمحو.

### (٩٠) باب الجُبَّة فِي السَّفَر وَالحَرْبِ

٢٩١٨ - صَّرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن أَبِي الضُّحَىٰ مُسْلِمٍ -هُو ابْنُ صُبَيْح (١) - عن مَسْرُوقٍ، قالَ:

حَدَّثَنِي المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، قالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ/ مِنَاسٌعِيْمُ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَقِيتُهُ [٤١/٤] بِمَاءٍ(١)، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ، فَكَانَا(٣) ضَيِّقَيْن، فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتُ مُ فَعَسَلَهُما وَمَسَحَ بِرَاسِهِ، وَعَلَىٰ خُفَّيْهِ. (أ) ٥ [ر: ١٨٢]

### (٩١) باب الحرير في الحرّب (٤)

٢٩١٩ - صَرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام: حدَّثنا خَالِدٌ (٥): حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. (ب) [ط: ١٩٢٠- ١٩٢٢، ٥٨٣٩]

· ٢٩٢٠ - صَدَّثُنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنسِ.

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ مَا الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا(٢) إلى النَّبِيِّ مِنْ اللَّمِيهُ م - يَعْنِي: القَمْلَ -

(١) قوله: «مسلم هو ابن صبيح» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَتَلَقَّيْتُه بماء فَتَوَضَّأَ».

(٣) في رواية أبى ذر: «وكانا».

- (٤) هكذا بفتح الراء في الأصول، ورواية أبي ذر بضبطين: «الحَرْبِ» بالحاء المفتوحة وسكون الراء، و: «الجَرَبِ» بالجيم والراء المفتوحتين. قال في «الفتح»: زعم بعضهم أنَّ «الحرب» في الترجمة بالجيم وفتح الراء، وليس كما زعم؛ لأنَّها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة، ويلزم منه إعادة الترجمة في اللِّباس إذ الحكة والجرب متقاربان.
  - (٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الحارِث».
  - (٦) في رواية أبى ذر وكريمة والأصيلى: «شَكَيا».

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٧٦) وأبو داود (٤٠٥٦) والترمذي (١٧٢٢) والنسائي (٥٣١٠، ٥٣١١) وابن ماجه (٣٥٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٩.

فَأَرْخَصَ لَهُما فِي الحَرير، فَرَأَيْتُهُ(١) عَلَيْهِما فِي غَزَاةٍ.(أ)٥[ر: ٢٩١٩]

٢٩٢١ - صَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ: أَخبَرَني قَتَادَةُ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ مِنَ *النَّبِيُّ مِنَ النَّعِيْمُ لِعَ*بْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي حَرير. (ب) (: ٢٩١٩]

٢٩٢٢ - صَّرْثَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ: رَخَّصَ، أَوْ رُخِّصَ $^{(1)}$  لِحِكَّةٍ بِهِمَا. $^{(+)}$ 0[ر: ٢٩١٩]

### (٩٢) باب ما يُذْكَرُ فِي السِّكِّين

٢٩٢٣ - صَ*دَّثنا* عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن جَعْفَرِ ابْن عَمْرو بْن أُمَيَّةَ<sup>(٣)</sup>:

عَنْ أَبِيهِ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمِ مَاكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إلى الصَّلَاةِ، فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّانُ.

حَدَّثَنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ. ﴿۞۞[ر: ٢٠٨] حَدَّثَنا أَبُو اليَّمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِينَ. ﴿۞۞

١٩٢٤ - صَّرْفِي إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا (٤) يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قالَ: حدَّثني ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الأَسْوَدِ العَنْسِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ أَتَىٰ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهو نَازِلٌ فِي صَن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ العَنْسِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ أَتَىٰ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهو نَازِلٌ فِي سَاحِل حِمْصَ، وَهو فِي بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَام، قالَ عُمَيْرٌ:

فَحَدَّثَتْنا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّها سَمِعَتِ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمِ مَقُولُ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فرأيتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الضَّمْرِيِّ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية بدون رقم: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٧٦) وأبو داود (٤٠٥٦) والترمذي (١٧٢٢) والنسائي (٥٣١٠، ٥٣١٥) وابن ماجه (٣٥٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٧٦) وأبو داود (٤٠٥٦) والترمذي (١٧٢٢) والنسائي (٥٣١٠، ٥٣١١) وابن ماجه (٣٥٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٦٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٥٥) والترمذي (١٨٣٦) وابن ماجه (٤٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٠٠.

قَدْ أَوْجَبُوا». قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: "أَنْتِ فِيهِمْ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ». فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا». (أ) [ر: ٢٧٨٩]

#### (٩٤) باب قِتَالِ اليَهُودِ

٢٩٢٥ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ(١): حدَّثنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِلْ اللَّهِ مِنْ وَسُولَ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ اللَّهِ ، ( $^{(+)}$ 0[ط:  $^{(+)}$ 0] أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَر ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَذَا يَهُودِيُّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ اللَّهِ ، ( $^{(+)}$ 0[ط:  $^{(+)}$ 0]

· ٢٩٢٦ - صَّرَتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ، عن عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع/، عن أَبِي زُرْعَةَ: [٤١/٤]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### (٩٥) باب قِتَالِ التُّرْكِ

٢٩٢٧ - صَّرْثنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ:

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاللهُ عِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ (٣)». (٥) [ط:٣٥٩٢]

المَجَانُ: جمع مِجَنِّ وهو التُّرس. المُطْرَقَةُ: هي التي أُلبست الأُطرقة، وهي جلدة تُقصُّ علىٰ قدرالدِّرع وتلصق عليه، شبَّه وجوههم بالتُّرس؛ لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها.

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: الفَرْوي بالفاء وراء ساكنة، قاله إبن الأثير.اه. (ن)، زاد في (ب، ص): قاله الأمير.اه.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «يختبي» بالياء، وبهامش (ب): كذا في اليونينية «يختبي» من غير همز. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «المُطَرَّقةُ» بتشديد الراء.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٠٨.

أَوْجَبُوا: فعلوا فعلًا أوجب لهم الجنة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٢١) والترمذي (٢٣٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩١١.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (٤٠٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٠.

٢٩٢٨ - صَّرْثُنا(١) سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ: حدَّثنا أَبِي، عن صَالِح، عن الأَعْرَجِ قالَ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ : «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ ، صِغَارَ الأَعْيُنِ ، حُمْرَ الوُجُوهِ ، ذُلْفَ الأُنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ (١) ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ الأَعْيُنِ ، حُمْرَ الوُجُوهِ ، ذُلْفَ الأُنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ (١) ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ » (٥) [ط: ٥٩١، ٣٥٩٠، ٣٥٩٠]

### (٩٦) بابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ (٣)

٢٩٢٩ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْن المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا اللَّهِ عَن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِي مِنَ اللَّهِ عَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ (٢)».

قالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: «صِغَارَ الأَعْيُنِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ(٢)». (ب٥٠ [ر: ٢٩٢٨]

# (٩٧) بِابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الهَزِيمَةِ،

#### وَنَزَلَ عن دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ (٤)

٢٩٣٠ - صَرَّتنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ (٥٠): حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ البَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلِّ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يا أَبا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قالَ: لا وَاللَّهِ، ما وَلَّيْ رَسُولُ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَ كَنَيْنَ مُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ (١) حُسَّرًا لَيْسَ بُبِسِلَاحٍ، فَأَتَوْا قَوْمًا رَسُولُ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِيلِيلِيلِيلِمُ الللللِيلِيلُولُ اللللللِيلُولُ الللللللْمُ الللللِّهُ اللللللِيلُولُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللِمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللْمُ الللللللللللِمُ اللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «المُطَرَّقةُ» بتشديد الراء.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «الشعر» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فاستنصر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الحَرَّانِيُّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «وَخِفافُهمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩١٢) وأبو داود (٤٣٠٣، ٤٣٠٤) والترمذي (٢٢١٥) والنسائي (٣١٧٧) وابن ماجه (٤٠٩٦، ٤٠٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩١٢) وأبو داود (٤٣٠٣، ٤٣٠٤) والترمذي (٢٢١٥) والنسائي (٣١٧٧) وابن ماجه (٤٠٩٦، ٤٠٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٥، ١٣٦٧٧.

ذُلْف الأُنُوفِ: الذَّلف: قصر الأنف وانبطاحه.

رُمَاةً جَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِّيهُ مَ وَهُو على بَغْلَتِهِ البَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ ابْن عَبْدِ المُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ، ثُمَّ قَالَ:

«أَنَا النَّبِيُّ لاكَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»

ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ. (أ) ۞ [ر: ٢٨٦٤]

# (٩٨) بابُ الدُّعَاءِ على المُشْرِكِينَ بِالهَزِيمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

٢٩٣١ - صَّرْثنا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عِيسَىٰ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن مُحَمَّدٍ، عن عَبِيدَةَ:

عَنْ عَلِيٍّ رَبُّتِهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ (١) الأَحْزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونا عن الصَّلَاةِ (٣)/ الوُسْطَىٰ حِينَ (٤) غَابَتِ الشَّمْسُ». (٢) [ط: ٤١١١، ٣٥٣، ٤٣/٤] [٣/٤]

٢٩٣٢ - صَّرْثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن ابْنِ ذَكْوَانَ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مَنَا أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُومِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَرَ ، اللَّهُمَّ سُنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ». ﴿ 5 اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ مَا اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا ال

٢٩٣٣ - صَرَّ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَبِّئَ يَقُولُ: دَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَالتُهُ مِنَ سُومَ الأَحْزَابِ على

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية بدون رقم: «حدَّثني». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ب)، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وضُبطت في (ص، ق) بالرفع فقط.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «عن صلاةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «حتى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٦) وأبو داود (٢٦٥٨) والترمذي (١٦٨٨) والنسائي في الكبرى (١٠٢٨، ٨٦٣٨، ١٠٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٨. رَشَقُوهُمْ: رموهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٢٧) وأبو داود (٤٠٩) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي (٤٧٣) وفي الكبرئ (٣٥٨، ١١٠٤٥) وابن ماجه (٦٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٣٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (١٤٤٢) والنسائي (١٠٧٤، ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٦٤.

المُشْرِكِينَ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». (أ) ٥ [ط: ٣٠٢٥، ٣٠٢٥، ٢٩٦٥، ٢٨٩١]

٢٩٣٤ - صَرَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَمْرو بْن مَيْمُونٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ ثَلْمَ قَالَ: كَانَ النّبِيُ مِنَا للْهُ مِنْ مُصَلِّى فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ ، فقالَ أَبُو جَهْلِ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّة ، فَأَرْسَلُوا فَجَاؤُوا مِنْ سَلَاها وَطَرَحُوهُ (١) عَلَيْه ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْه ، فَقَالَ: ((اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اللّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ رَبِيعَة ، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَ الولِيدِ بْنِ عُتْبَة ، وَأُبِيّ بُنْ وَلِيكِ بَنْ وَلِيكِ بَنْ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْكِ بَاللّه وَلِيكِ اللّه وَلَا يَوسُفُ وَ وَعُشِيّة بْنِ رَبِيعَة ، وَلَيْتِ بَدْرٍ قَتْلَىٰ . قالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَنَسِيتُ السَّابِعَ . (١٤٠٠) وقالَ يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ (١٤٠) ، عن أَبِي إِسْحَاقَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ . (١٤٠)

وَقَالَ شُعْبَةُ: أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيٍّ. (٣٨٥٤)

وَالصَّحِيحُ: أُمَيَّةُ. ٥

٢٩٣٥ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَالِيً اللَّهُ اليَهُودَ دَخَلُوا على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ، فَلَعَنْتُهُمْ (٣)، فَقالَ:

«مَا لَكِ؟!» قُلْتُ (٤): أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ: «فَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ؟! وَعَلَيْكُمْ». ۞ ۞

[4:37.7.7.07.7077,0077,1.37.7.777]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وطرحوا».

(٢) في رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: قال يوسفُ بنُ أبي إسحاقَ»، وكلاهما صواب، فهو: يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، كما بيَّن ابن حجر في الفتح.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وَلَعَنْتُهُمْ».

(٤) في رواية أبي ذر: «قالت».

(أ) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١) والترمذي (١٦٧٨) والنسائي في الكبرئ (١٠٤٣، ١٠٤٣٨) وابن ماجه (٢٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٤.

(ب) أخرجه مسلم (١٧٩٤) والنسائي (٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٤.

سَلَاهَا: السَّليٰ: مشيمة البهيمة.

(ج) أخرجه مسلم (٢١٦٥) والترمذي (٢٧٠١) والنسائي في الكبرئ (١٠٢١-١٠٢١، ١١٥٧١، ١١٥٧٢) وابن ماجه (٣٦٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٣٣.

### (٩٩) بابّ: هَلْ يُرْشِدُ المُسْلِمُ أَهْلَ الكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ؟

٢٩٣٦ - صَرَّ أَ إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عن عَمِّهِ، قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ شِلْهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّمْ يَنَاسُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ وَقَالَ: «فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ». (٥) [ط: ١٩٤٠]

# (١٠٠) بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالهُدَىٰ لِيَتَأَلَّفَهُمْ

٢٩٣٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن، قالَ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ شَلَا: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ على النَّبِيِّ مِنَاسَّطِيْكُم فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ/ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، قالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ [٤٤/٤] دَوْسًا وَائْتِ(١) بِهِمْ».(ب) [ط: ٣٩٧،٤٣٩٢]

(١٠١) بابُ دَعْوَقِ اليَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (١٠١) وَعَلَىٰ ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ، وَما كَتَبَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيمُ المَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ إلى كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ

٢٩٣٨ - صَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا شَيْ يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَا اللهِ عَلَى الرُّومِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَعْرَؤُونَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ. ۞ [ر:٦٥]

٢٩٣٩ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّ ثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَ ني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةً:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «وآتِ»، وبهامشهما: هكذا صورة الضبط في اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «اليهودِ والنَّصاريٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٥١٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٨، ٥٨٥٩، ٥٨٥٥، ٨٨٤٦، ١٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٦. الأريسِيُّون: قيل: هم الفلاحون والأتباع، وقيل: إن في رهط قيصر فرقة تعرف بالأروسية، فجاء على النسبة إليهم. (ب) أخرجه مسلم (٢٥٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٩٢) والنسائي (٥٢٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٦.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللهِ عِنَالِهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ خَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ البَحْرَيْنِ إلىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَىٰ خَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنْ مَعْذَةُ إِلَىٰ عَظِيمِ النَّبِيُّ مِنَاللهِ عِيْم أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. (أ) [ر: ٦٤]

(١٠٢) بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنَاسُّهِ اللهِ الإِسْلَامِ وَالنَّبُوَّةِ، وَأَنْ لا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُوتِيكُ (١) اللهُ ﴾ إلى آخِرِ الآية (٣) [آل عمران: ٧٩]

٢٩٤٠ - ٢٩٤١ - صَرَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ:

تَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ (٤): أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تُجَّارًا (٥) فِي المُدَّةِ التِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيُ مُ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْش، قالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي، حَتَّىٰ قَدِمْنا إِيلِيَاءَ فَأُدْخِلْنا عَلَيْهِ، فَوَجَدَنا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي، حَتَّىٰ قَدِمْنا إِيلِيَاءَ فَأُدْخِلْنا عَلَيْهِ، فَوَجَدَنا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي، حَتَّىٰ قَدِمْنا إِيلِيَاءَ فَأُدْخِلْنا عَلَيْهِ، فَوَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فقالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ فَإِذا هُو جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، فقالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُمْ

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الناسَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُوتِيَهُ ٱللهُ ٱلْكِتَنَبِ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ حَرْبِ».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص): «تِجَارًا»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٨، ٥٨٥٩، ٥٨٤٥، ٨٨٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥١٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٨، ٥٨٥٩، ٥٨٤٦، ٨٨٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٦.

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إلىٰ هَذا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ:/ أَنا أَقْرَبُهُمْ إليه [٤٥/١] نَسَبًا. قالَ: ما قَرَابَةُ ما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ: هُو ابْنُ عَمِّى(١)، وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَيَّذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي. فقالَ قَيْصَرُ: أَدْنُوهُ. وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْري عِنْدَ كَتِفِي، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ لَوْلا الحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الكَذِبَ، لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ. ثُمَّ قالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذا الرَّجُل فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُو فِينا ذُو نَسَبِ. قالَ: فَهَلْ قالَ هَذا القَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (١) قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. فَقالَ: كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ على الكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ (٣)؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قالَ: فَيَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزيدُونَ. قالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ سُنخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ الآنَ منه في مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فيها شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَر عَنِّي غَيْرُهَا. قالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: كَانَتْ دُولًا وَسِجَالًا، يُدَالُ عَلَيْنا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الأُخْرَىٰ. قالَ: فَمَاذا يَامُرُكُمْ (٤)؟ قالَ: يَامُرُنا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لا نُشْرِكُ(٥) بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا، وَيَامُرُنا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ وَالوَفَاءِ بِالعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. فقالَ لِتُرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عن نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَب قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذا القَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قالَ هَذا القَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلُ يَاتَمُ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالكَذِب

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «هو ابن عَمِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «منكم أحدٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «مَنْ مَلَكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «به».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «ولا نُشْرِكَ»، وبهامش (ق): إن حذفت الواو من «ولا نشرك» ضممت الكاف، وإن أثبتها عطفتها على ما قبلها فنصبتها.

قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ على النَّاسِ وَيَكْذِبَ على اللهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مُلِكٍ (١)؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ، قُلْتُ: كَيْطُلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُّ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ [٤٦/٤] فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ/ بَشَاشَتُهُ القُلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا يَغْدِرُونَ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُولًا، وَيُدَالُ(١) عَلَيْكُمُ المَرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الأُخْرَىٰ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونُ لَهَا(٣) العَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: بِمَاذا يَامُرُكُمْ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَامُرُكُمْ أَنْ [٢/١١٦] تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا/، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَامُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ(٤) وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ (٥)، قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ (٦) أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ ما قُلْتَ حَقًّا، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ(٧)، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ ٱلْكَمَيْهِ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ م فَقُرِئَ فَإِذا فِيهِ: «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم، سَلَامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَاَّعِيَةِ الإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَرِيسِيِّينَ، وَ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُواۤ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِيُّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٤]».

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (و، ب، ص) بوجهين، المثبت و: «مَن مَلَكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يدال» دون واو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «له».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «والصَّدَقةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة: «نَبِيِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمْ أَعْلَمْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِقاءَه».

قالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَىٰ مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّومِ، وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ، فَلا أَدْرِي مَاذا قَالُوا، وَأُمِرَ بِنا فَأَخْرِجْنَا، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، فَلا أَدْرِي مَاذا قَالُوا، وَأُمِرَ بِنا فَأَخْرِجْنَا، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، قُلْتُ لَهُمْ: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، هَذا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهُ قُلْتِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ. قالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهُ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَيْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبِيَ الْإِسْلَامَ وَأَنا كَارِهُ. أَنَ اللهُ اللهُ عَلْمِي الْإِسْلَامَ وَأَنا كَارِهُ. أَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمِي الْإِسْلَامَ وَأَنا كَارِهُ. أَنْ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمِي اللهُ عَلْمِي الْإِسْلَامَ وَأَنا كَارِهُ. أَنْ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا عَلَا كَارِهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٢٩٤٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عن أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِلِيَّةِ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّا السَّعِيمِ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةُ ۗ رَجُلًا يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾. فَقَامُوا يَرْجُونَ لذلك أَيُّهُمْ يُعْطَىٰ ، فَعَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَىٰ ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عَلِيٍّ ؟ ﴾ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ لَمْ ﴿ أَيْنَ عَلِيٍّ ؟ ﴾ فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ . فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ ، فَقَالَ: ﴿ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَىٰ بِكَ رَجُلُ وَاحِدُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُّرِ (١ ) النَّعَم ﴾ . (٢٠) [ط: ٢١٠، ٣٧٠١ ]

٢٩٤٣ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حدَّ ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عن حُمَيْدٍ، قالَ: سَمِعْتُ/ أَنَسًا رَبُلَةٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّمِيرِ لِمَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، فَإِنْ [٤٧/٤] سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَما يُصْبِحُ، فَنَزَلْنا خَيْبَرَ لَيْلًا. ﴿۞ [ر: ٣٧١]
 ٢٩٤٤ - صَرَّ ثنا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّمْلِيهُ لِم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَاَّ. ﴿ ٥٠ [ر: ٣٧١]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): كان في اليونينية الميم مضمومة ثمَّ صلحت بالسكون. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠.

إِيلِيَاء: بيت المقدس. يَأْثُر: يَنقُل. سَخْطَةً لِدِينِهِ: كراهية لدينه. يَاتَمُّ: يقتدي ويتبع. سخطةً: كراهية. بَشَاشَتُه: أُنسه ولُطفه وحلاوته. أخلُصُ: أَصِلُ. تجشَّمتُ: تكلَّفتُ وتحمَّلت مشقَّةَ ذلك. الأَرِيسِيِّون: قيل: هم الفلاحون والأتباع، وقيل: إنَّ في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية، فجاء على النسبة إليهم. أَمِر: عَظُمَ. ابن أبي كبشة: يقصد النبي مِنَاسْمِيمُ مَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٦) وأبو داود (٣٦٦١) والنسائي في الكبرئ (٨١٤٩، ٨٤٠٣، ٨٥٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٣. حُمُّر النَّعَم: الحمر من الإبل، وهي أغلاها وأحسنها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٨٢، ١٣٦٥) وأبو داود (٢٦٣٤) والترمذي (١٦١٨، ١٥٥٠) والنسائي في الكبرئ (٨٥٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨١،٥٦٠.

٥ ٢٩٤ - صَرَّ ثَنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مَالِكِ ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَرَجَ إلى خَيْبَرَ ، فَجَاءَها لَيْلًا ، وَكَانَ إذا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلُ لا يُغِيرُ(١) عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، فقالَ النَّبِيُّ صِ*نَاللَّهُ عِنَاللَّهُ أَكْبَرُ*، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». (أ) [ر: ٣٧١]

٢٩٤٦ - صَّرْثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنَا(٣) سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ السَّمِية اللهِ عَنْ اللَّهِ صِنْ السَّمِية الم : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ على اللَّهِ». (ب) رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ م (٦٩٢٤) (٢٥)

# (١٠٣) باب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّىٰ بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الخُرُوجَ يَوْمَ الخَمِيس

٢٩٤٧ - صَّرَثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا(٣) اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ سَلَيْهَ وَكَانَ قَايَدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ، قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عن رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ للْمُطِيمُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للْمُطِيمِ مَ يُريدُ غَزْوَةً (٤) إِلَّا وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا. ﴿۞۞[ر: ٧٥٧٧]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية [ق]: «لم يُغِير». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ولم يكن يريد رسولُ الله صَلَ الشير عُم غزوةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٨٢، ١٣٦٥) وأبو داود (٢٦٣٤) والترمذي (١٦١٨، ١٥٥٠) والنسائي في الكبري (٨٥٩٨)، وانظر تحفة

مَسَاحِيهِمْ: جمع: مسحاة، وهي المجرفة من الحديد. مَكَاتِلهم: جمع مكتل، وهي: القفة. الخَمِيش: الجيش.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١) وأبو داود (٢٦٤٠) والترمذي (٢٦٠٦) والنسائي (٣٠٩، ٣٠٩٥، ٣٩٧١، ٣٩٧١، ٣٩٧٠- ٣٩٧٧-٣٩٧٨) وابن ماجه (٧١، ٣٩٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٦٠٥، ٢٦٣٧، ٢٧٧١، ٢٧٨١، ٣٣١٧، ٢٣٣١) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٧٣١، ٢٤١٢-٣٤٢، ٣٨٣-٢٨٦) وفي الكبري (٨٧٧٨، ٨٧٧٩، ٥٨٧٨-٨٧٨٥) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

٢٩٤٨ - ٢٩٤٩ - ٢٩٤٩ - وحَدَّني (١) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بَنَ مَالِكٍ رَضُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَاسٌ عِيمٍ قَلَّ مَا(١) يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوها إِلّا وَرَى بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاها رَسُولُ اللّهِ صَلَاسٌ عِيمٍ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا وَرَىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَغَزَاها رَسُولُ اللّهِ صَلَاسٌ عِيمٍ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُولً كَثِيرٍ، فَجَلَّىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ (٣)، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوهِ مِهُ وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ.

لَوَعَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ بَنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ بَنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا لَحْرَبُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. (أ) مَالِكِ رَبُّ كَانَ يَقُولُ: لَقَلَّما كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. (أ) مَالِكِ رَبُّ مَا لَكُمِيسِ. (أ) مَالِكُ رَبُّ مِنَاسُمِيمُ مَا لَكُمْ مِنَاسُمِيمُ مَا يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ. (أ) مَالِكُ رَبُّ مُا لَكُمْ مِنَاسُمِيمُ مَا يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

٢٩٥٠ - حَدَّثِي (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ / [٤٨/٤] ابْن كَعْب بْن مَالِكٍ:

عَنْ أَبِيهِ إِلَيْ : أَنَّ النَّبِيَّ صِهَالله الله عَرَجَ يَوْمَ الخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ. (ب) ٥ [ر: ٢٧٥٧]

# (١٠٤) بابُ الخُرُوج بَعْدَ الظُّهْرِ

٢٩٥١ - صَّرْتُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ (٥) ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَنْسِ رَبُلَةٍ: وَنُعَتَيْنِ، عَنْ أَنْسِ رَبُلَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ لَكَيْ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا»، وزاد في (ن، و، ق) نسبتها إلى روايته عن الحمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «قلَّما»، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «أَمْرَهُ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية بدون رقم: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ زيد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٦٦، ٢٦٠٥، ٢٦٣٧، ٢٧٧٦، ٢٧٨١، ٣٣١٧، ٣٣٢١) والترمذي (٣١٠٢) والنرمذي (٣١٠٢)، والنسائي (٣٧٨، ٣٣٨٠-٢٨٢٨) وابن ماجه (١٣٩٣)، وفي الكبرئ (٨٧٧٨، ٨٧٧٨، ٨٧٨٥-٨٧٨٨) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٤٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۲۹) وأبو داود (۲۲۰۱، ۲۲۰۵، ۲۲۷۷، ۲۷۷۱، ۲۷۸۱، ۳۳۱۷، ۳۳۱۱) والترمذي (۲۱۰۱) والترمذي (۲۱۰۱) وفي الكبرئ (۸۷۸۵-۸۷۸۷) وابن ماجه (۱۳۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱٤۷.

وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِما جَمِيعًا. (أ)O[ر: ١٠٨٩]

# (١٠٥) بابُ الخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

وَقَالَ كُرَيْبٌ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمُطَلَقَ النَّبِيُ عِنَاسُمِهِ مِنَ المَدِينَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَع لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَجَّةِ. ٥ (١٥٤٥)

١٩٥١ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عن مَالِكِ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَلْقُولُ : خَرَجْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا لللَّهِ عِنَا للْهِ عِنَا للْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

### (١٠٦) باب الخُرُوج فِي رَمَضَانَ

٢٩٥٣ - صَّرَثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ: عَنِ الْبْنِ عَبَّاسٍ شَلِّمُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيْمُ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّىٰ بَلَغَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ. قالَ النُّهْرِيُّ: أخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ، عن ابْن عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الحَدِيثُ (١٠.٤٥) [د: ١٩٤٤]

# (١٠٧) بابُ التَّوْدِيع

٢٩٥٤ - وَقَالَ (٣) ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَني عَمْرٌ و، عن بُكَيْرٍ (١٤) ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:

(١) في رواية أبي ذر والمستملي: «خَرَجَ».

(٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنَّما يُقال بالآخِر مِن فِعْلِ رسول الله مِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(٣) في رواية أبي ذر: «قال: وقال»، وضبط روايته في (ب): «قال»، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٤) في (ن،ق): «أُخبَرَني عمرو بن بكير»، وضبَّبَ علىٰ لفظة: «بن»، وبهامشهما: صوابه: عن بكير. اه.

(أ) أخرجه مسلم (٦٩٠) وأبو داود (١٢٠٢، ١٧٧٣) والترمذي (٥٤٦) والنسائي (٤٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٧.

(ج) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٨٩١ -٢٦٩١، ٢٣١٣، ٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) والنسائي (۲۳۰۰) وفي الكبرئ (۱۳۲۶) وابن ماجه (۲۹۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۵۵۹، ۱۷۹۳۳أ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ لَقِيتُمْ فُلَانًا وَسُولُ اللّهِ صِنَا للْهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَاللهِ مِنَا للهِ مَنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا - فَحَرِّقُوهُما بِالنَّارِ». قالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودًعُهُ حِينَ أَرَدْنا الخُرُوجَ، فَقالَ: ﴿ إِنِّ النَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِها إِلَّا الخُرُوجَ، فَقالَ: ﴿ إِنِّ النَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِها إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا / فَاقْتُلُوهُمَا ». (أن [ط:٣٠١]

[۱۱۱/ب]

### (١٠٨) بأبُ السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ (٣)

٢٩٥٥ - صَ*دَّثنا* مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ شِنَّهُ، عن النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللِّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللِيقِيْلِ الللَّهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللِّهِ مِنْ الللِّهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْهُ مِنْ الللِّهِ مِنْ اللللِيقِينِ اللللِهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْهُ مِنْ مِنْ الللللِهِ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهِ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ الللِهِ مِنْ الللِهِ مِنْ الللْهِ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللللْمِنْ عِلْمُنْ اللللْهِ اللللْهِ مِنْ الللْهِ مِنْ الللْهُ مِنْ الللِهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهِ مِنْ مِنْ اللللللْمُ اللللْهُ مِنْ

وَحَدَّثَنِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمًا، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمً قالَ: «السَّمْعُ/ وَالطَّاعَةُ حَقَّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالمَعْصِيَةِ(٥)، [٤٩/٤] فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ». (٢) [ط: ٧١٤٤]

# (١٠٩) بِابِّ: يُقَاتَلُ مِّنْ وَرَاءِ الإِمَامِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ

٢٩٥٧-٢٩٥٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل [ر:۲۳۸]

لَوَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «للرجلين».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ما لم يأمُرْ بِمَعْصِيَةٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بمعصيةٍ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «يقول» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن، و): آخر الجزء الخامس عشر، زاد في (ن): من أصل أصله.

<sup>(</sup>أ) النسائي في الكبرئ (٨٧٨١، ٨٧٨١).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۸۳۹) وأبو داود (۲۶۲۶) والترمذي (۱۷۰۷) والنسائي (٤٢٠٦) وابن ماجه (٢٨٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۱۵۰،۷۷۹۸.

أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ (١) وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ اللَّهُ (١١٠) (ط: ١٦٣٧) البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أَنْ لا يَفِرُّوا، وَقالَ بَعْضُهُمْ: على المَوْتِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُومِنِينَ (٣) إِذْ يُبَايِعُونَكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١٠): ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُومِنِينَ (٣) إِذْ يُبَايِعُونَكَ قَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]

١٩٥٨ - حَدَّنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُويْرِيَةُ، عن نَافِعِ، قالَ: قالَ ابْنُ عُمَرَ رَالْهُمْ وَرَجَعْنا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَما اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ على الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. وَجَعْنا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَما اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ على الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ. وَجَعْنا مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَما اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ على الشَّجْرَةِ الَّتِي بَايَعْهُمْ (٥) على الصَّبْرِ. (٩٥٥ فَسَالُكُ ثَانَا عَلَى الصَّبْرِ. (٩٥٥ عَلَى الصَّبْرِ. ٩٥٥ مَنَّ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٦): حدَّثنا وُهَيْبُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عن عَبَّادِ ابْن تَمِيم:

عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بِنَ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ (٧) الحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فقالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ على المَوْتِ، فَقالَ: لا أُبَايِعُ على هذا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مُن إللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن إللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ ال

٢٩٦٠ - صَّرْتُنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

[ئاني: ١١]

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ مِنَرَّ جِلَّ ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فسألنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا بَلْ بَايَعَهُمْ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن إسماعيل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها بالنصب في (ب، ص)، وبالرفع في (ق،ع).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤١) وأبو داود (٢٧٥٧) والنسائي (٤١٩٣، ٤١٩٦، ٥٥١٠) وابن ماجه (٣، ٢٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤١.

جُنَّة: سِتر.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٩.

قوله: (فما اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ على الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنا تَحْتَهَا): أي: ما وافق منَّا رجلان على هذه الشجرة أنَّها هي التي وقعت المبايعة تحتها، بل خفي مكانها أو اشتبهت عليهم؛ لئلا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لَمَا أُمِنَ مِن تعظيم الجهال لها حتى ربما يفضي بهم إلى اعتقاد أنَّها تضر وتنفع، فكان في إخفائها رحمة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٠٢.

عَنْ سَلَمَةَ ﴿ الشَّجَرَةِ (١) ، فَلَمَّا النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِمْ أُمَّ عَدَلْتُ إلىٰ ظِلِّ الشَّجَرَةِ (١) ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يا ابْنَ الأَكْوَعِ أَلا تُبَايِعُ؟» قالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «وَأَيْضًا». فَبَايَعْتُهُ النَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يا أَبا مُسْلِمٍ ، على أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قالَ: على المَوْتِ. (١٥) الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يا أَبا مُسْلِمٍ ، على أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قالَ: على المَوْتِ. (١٥) الشَّانِيَةَ.

٢٩٦١ - صَّرَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةً، عن حُمَيْدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنسًا ﴿ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا على الجِهَادِ ما حَيِينا أَبَدَا

فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمِ اللهُ فَقالَ:

(اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَهْ ( $^{(-)}$ 0 [ر: ٢٨٣٤] (اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ : سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلِ، عن عَاصِم، عن أَبِي عُثْمَانَ :

عَنْ مُجَاشِع ﴿ إِلَيْ قَالَ: أَتَيْتُ / النَّبِيَ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنْ مُجَاشِع ﴿ إِلَيْ قَالَ: [٥٠/٤] «مَضَتِ الهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا». فَقُلْتُ: عَلَامَ (٣) تُبَايِعُنَا؟ قالَ: «عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ». ﴿ ٥٠ [ط: ٣٠٧٨، «مَضَتِ الهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا». فَقُلْتُ: عَلَامَ (٣) تُبَايِعُنَا؟ قالَ: «عَلَى الإِسْلَامِ وَالجِهَادِ». ﴿ ٥٠ [ط: ٣٠٧٨، ٣٠٧٩، ٣٠٧٨]

# (١١١) بابُ عَزْمِ الإِمَامِ على النَّاسِ فِيما يُطِيقُونَ

٢٩٦٤ - حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايْلِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا(٤) نَشِيطًا، يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنا فِي المَغَازِي، فَيَعْزِمُ عَلَيْنا فِي أَشْيَاءَ لا نُحْصِيهَا؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «شجرةٍ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «النَّبيِّ مِنَاسْمِيرِهُم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قلت: على ما».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: في حاشية على رواية أبي ذر: «يعني: ذا أداةٍ وسلاحٍ» (مؤدِيًا) ساكن الهمزة خفيف الياء، أي: قويًا، أَوْدى الرجل: قَوِيَ، ويُقال: مُؤْدِيًا كامل الأداة، وهي السلاح، ومنه: وعليه أداة الحرب. وأداة كل شي: آلته وما يحتاج إليه، والآد والأيْد: القوة، وقال النَّضرُ: المؤدِي: القادر على السفر، وقيل: المتهيئ المُعِدُّ لذلك أداته. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٧) والترمذي (١٥٩٢) والنسائي (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٣٦، ٥٥١٠ ٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم(١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبري (٨٣١٣-٨٣١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢١٠.

فَقُلْتُ لَهُ: وَاللّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ، إِلّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاللّه عِيهُم، فَعَسَىٰ أَنْ لا يَعْزِمَ عَلَيْنا فِي أَمْرٍ إِلّا مَرَّةً حَتَّىٰ نَفْعَلَهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللّهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ منه، وَأَوْشَكَ أَنْ لا تَجِدُوهُ، وَالّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنيا إِلّا كَالتَّغْب، شُربَ صَفْوُهُ وَبَقِي كَدَرُهُ. (أ) ٥

# (١١٢) بابُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِهُ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ

٢٩٦٥-٢٩٦٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ (١)، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي أَوْفَى رَبَّمُ فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقِ، فِيهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقِ، فِيها النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقِ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنا عَلَيْهِمْ». (ب٥) (د. ٢٨١٨، ٢٨١٣)

(١١٣) بابُ اسْتيذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ ؛ لِقَوْلِهِ (١): ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُوكَ (٣) أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (٤) وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ آمْرِ جَامِعِ (٥) لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَّى يَسْتَاذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ (٣) ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [النور: ٦٢]

٢٩٦٧ - صَرَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عن المُغِيرَةِ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَلِيْمُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّ

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «هو الفزاري».

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة: «مِرَرِّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٦. الثغب: الماء المستنقع في الموضع المطمئن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١) والترمذي (١٦٧٨) والنسائي في الكبرئ (١٠٤٣٨، ١٠٤٣٨) وابن ماجه (٢٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١١.

وَأَنا عَلَىٰ نَاضِحٍ لَنا قَدْ أَعْيَا، فَلا يَكَادُ يَسِيرُ، فقالَ لِي: «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قالَ: قُلْتُ: عَيِّيُ (")، قالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْهِ مِنَاسُهُ مَرَكَتُكَ. قالَ: (أَفَتَبِيعُنِيهِ (")؟)». قالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنا نَاضِحٌ عَيْرُهُ أَن قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (قَلِعْنِيهِ (أَنَّ)». فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلى أَنَّ فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنا نَاضِحٌ عَيْرُهُ أَن قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (فَيِعْنِيهِ (أَنَّ)». فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلى أَنَ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّىٰ أَبُلُغَ المَدِينَةَ، قالَ: / فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَاذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، وَاللَا يَعْدِهِ وَتَى أَلْبُعُ المَدِينَةَ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِينِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عن البَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِما فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى المَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِينِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عن البَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِما مَنْعُتُ فِيهِ (٥)، فَلَامَنِي، قالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَا الْمَدِينَةُ وَلَا يَعْفِرُهُ مِنَا الْمَدِينَةُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ مِنَا الْمَدِينَةُ مَلْ وَتُو مُثَى الْمَدِينَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مِنَا الْمَدِينَةَ عَدُولُ عَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَلَا ع

قالَ المُغِيرَةُ: هَذا فِي قَضَائنا حَسَنُّ لا نَرَىٰ بِهِ بَاسًا. (أ) (ر: ٤٤٣]

### (١١٤) باب مَنْ غَزا وَهو حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسِهِ (٨)

فِيهِ جَابِرٌ ، عن النَّبِيِّ مِنَ السُّمِيمِ مَ (٢٩٦٧)

### (١١٥) باب مَن اخْتَارَ الغَزْوَ بَعْدَ البِنَاءِ

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صِلْمَالله عِلَى ٥(٥١٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أعيا»، ورسمت في (ب، ص): «أعيلى» بالألف المقصورة والممدودة معًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنْ السَّعِيمُ مُ اليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «أفَتَبِيعُه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فبعنيه» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بِه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال: فهَلَّا».

<sup>(</sup>٧) النصب للفعلين رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بِعُرُسٍ»، وضُبطت الراء في (ب، ص) بالسكون متنًا وروايةً.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٣٤٧) والنسائي (٥٩٠، ٥٩١، ٤٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤١.

### (١١٦) باب مُبَادَرة الإِمَام عِنْدَ الفَزَع

٢٩٦٨ - صَرَّتْنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ: حدَّثني قَتَادَةُ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ إِلَيْ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ (١) مِنَاسُّ عِيمُ فَرَسًا لِأَبِي عَنْ أَنْسُ مِنْ مَالِكٍ ﴿ فَرَسًا لِأَبِي اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ أَنْهُ لَبَحْرًا ». (٥١٠] طَلْحَةً / ، فَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ». (٥١٠]

# (١١٧) باب السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي الفَزَعِ

٢٩٦٩ - صَّرَ ثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلِ: حدَّ ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن مُحَمَّدِ: عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَبِّ قَالَ: فَزِعَ النَّاسُ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَاحَةَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَبِّ قَالَ: فَزِعَ النَّاسُ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَاحَةً بَطِيعًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ، فَقالَ: «لَمْ تُرَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ». فَمَا (٢) شَبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْم. (ب) ٥ [ر: ٢٦٢٧]

# (١١٩) بابُ (٣) الجَعَائِل وَالحُمْلَانِ فِي السَّبِيل

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: الغَزْوُ (٤)، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي، قُلْتُ: أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ، قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الوَجْهِ. (٩)

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَاخُذُونَ مِنْ هَذَا المَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَهُ(٥) فَنَحْنُ أَحَقُ بِمَالِهِ حَتَّىٰ نَاخُذَ منه ما أَخَذَ.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدُ: إذا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ ما شِيْت، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ. (٥٠)

(١) في رواية ابن عساكر: «النَّبيُّ».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال: فما».

(٣) في رواية أبي ذر قبل هذا الباب زيادة: «(١١٨) بابُ الخُرُوج فِي الفَزَع وَحْدَهُ» دون حديثٍ.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَغْزُو؟»، وضُبطت هذه الرواية في (ب، ص) بالتاء: «أتَغْزُو؟».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فَعَلَ».

لم تراعوا: لا فزع ولا خوف عليكم، وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا وإظهارًا للرفق بالمخاطب.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١/٣٥٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبري (١٨٢١، ٨٨٢٩، ١٠٩٠) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٨. بحرًا: واسع الجري.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (٢٨٨١، ٨٨٢٩، ١٠٩٠٤) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٦.

٢٩٧٠ - صَرَّتُ الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فقالَ زَيْدُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَيْهُ: حَمَلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَالنَّبِيَّ مِنَا اللهِ عَمْرُ بْنُ الخَطَّابِ اللهِ عَمْرُ بْنُ الخَطْابِ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٢٩٧١ - صَّر ثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن نَافِع:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) رَبُّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ (١) حَمَلَ على فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ مِنَى اللهِ عِنَالله عَلَا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». (٢٥٥-١٤٨٩]

١٩٧٢ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّ ثَنا يَغْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ، قالَ: حَدَّ ثَنِي أَبُو صَالِحٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ سِلِيَهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ عِلَا أَنْ أَشُقَ على أُمَّتِي ما تَخَلَّفْتُ عن سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ». ﴿۞ [ر:٣٦]

(١٢١) بابُ(٣) ما قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِلَى مُ

٢٩٧٤ - صَّرَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قالَ: حَدَّثَنِي (٤) اللَّيْثُ، قالَ: أَخبَرَني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَني ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ القُرَظِيُّ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الأَنْصَارِيَّ رَالِيَّ - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا لِلْمَايِئِمُ - أَرَادَ الحَجَّ فَرَجَّلَ. (٥) صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا لِلْمَايِئِمُ - أَرَادَ الحَجَّ فَرَجَّلَ. (٥)

٢٩٧٥ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ (٥): حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَالِيَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَالَهُ عَلَيٌّ مَلَى اللَّهِيِّ مَنَاللهُ عِيامٌ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) الباب ومحتواه مؤخَّر في رواية أبي ذر إلى ما بعد الباب الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَعِيدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٠) والترمذي (٦٦٨) والنسائي (٢٦١٥، ٢٦١٦) وابن ماجه (٢٣٩٠، ٢٣٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٢١) وأبو داود (١٥٩٣) والنسائي (٢٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣٠٩٨، ٣١٥١، ٣١٥١) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٨٥. سرية: قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة تبعث إلى العدو. حمولة: ما يحمل عليه من الدواب.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١١٠٨٩/أ.

٢٩٧٦ - صَرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن نَافِعِ بْنِ جُبَيْر، قالَ:

سَمِعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رَبُّى : هَاهُنا أَمَرَكَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهَايُكُمُ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ ؟ (ب) [ط: ٤٢٨٠] (١٢٠) الأَجِير

وَقَالَ (٤) الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ: يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَم.

وأَخَذَ عَطِيَّةُ بِنُ قَيْسٍ فَرسًا على النِّصْفِ، فَبَلَغَ سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينارٍ، فأَخَذَ مِيَّتَيْنِ، وأَعْظَىٰ صاحِبَهُ مِئَتَيْن. (ج) وأعْظَىٰ صاحِبَهُ مِئَتَيْن.

[٥٣/٤] حَدَّثنا ابنُ جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن/صَفْوانَ ابنُ جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن/صَفْوانَ ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، عن/صَفْوانَ ابن يَعْلَىٰ:

عنْ أبيه ﴿ إِلَيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رسولِ اللهِ مِنَاسُمِيهُ مَ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَحَمَلْتُ على بَكْرِ ، فَهو أَوْثَقُ أَعْمالِي (٧)

(١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملى: «رجلًا».

(٣) هذا الباب ومحتواه مقدّم على: «باب ما قيل في لواء النبي مِنْ الشيريم» ومحتواه في رواية أبي ذر.

(٤) الواو ثابتة في رواية أبى ذر وكريمة أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «بابُ اسْتِعارةِ الفَرَسِ في الغَزْوِ» قبل هذا الحديث.

قال في الفتح: وهو خطأ؛ لأنَّه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع، ولا مناسبة بينه وبين حديث يعليٰ بن أمية، وكأنَّه وجد هذه الترجمة في الطُّرة خالية عن حديثِ فظنَّ أنَّ هذا موضعها.

(٦) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

(٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «أَحْمالِي» بالحاء المهملة، وفي رواية أبي ذر عن المستملي: «أَجْمالي» بالجيم، وذكر في (و، ب، ص) أن رواية الحَمُّويي: «أوفق أحمالي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥١٣٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥٢/٣.

في نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما الآخَرَ، فانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ونَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى النبيَّ صِنَّاسٌ مِيمً فَاهْدَرَها، فَقَالَ(١): «أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُها كَما يَقْضَمُ الفَحْلُ؟!» (أ) ٥ [ر: ١٨٤٨]

(١٢٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ أَهُ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ » وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ (١): ﴿ سَنُلِقِي فَلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ (٣) ﴾ [آل عمران: ١٥١]

قال(٤) جَابِرٌ ، عن النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِنْ (٣٣٥)

١٩٧٧ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ ثِنَا اللَّهِ صِنَا للْمُعِيْمُ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَنُ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ فَبَيْنَا أَنَا نَايِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ (٥) خَزَايِنِ الأَرْضِ فَوْضِعَتْ فِي يَدِي». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ وَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيْمُ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا. (٢٥٥، ٢٩٩٨) [ط: ٢٥٧٣، ٢٩٩٨]

٢٩٧٨ - صَّرْتُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّمَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبِا شُفْيَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ، ثُمَّ دَعا بِحِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ لِشَعِيمِم، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ كَثُرُ (٢) عِنْدَهُ الصَّخَبُ، فَارْتَفَعَتِ (٧) بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ لِشَعِيمِم، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ كَثُرُ (٢) عِنْدَهُ الصَّخَبُ، فَارْتَفَعَتِ (٧) الأَصْوَاتُ وَأُخْرِ جْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِ جْنَا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ؛ إَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَر. (٥) [ر: ٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وقولِ اللهِ مِمَزَّجِلً».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ بِمَآأَشَرَكُواْ بِأَللَّهِ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قاله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أُوتِيتُ مَفاتِيحَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «كَثُرَتْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وارتفعت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٤) وأبو داود (٢٥٢٧، ٤٥٨٤، ٤٥٨٥) والنسائي (٣٦٧٦–٧٧٦٨-٤٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥) والترمذي (بعد ١٥٥٣) والنسائي (٣٠٨٩-٣٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٦. تَنْتَعْلُونَهَا: تستخرجون ما فيها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠. إيلياء: بيت المقدس. الصخب: ارتفاع الأصوات واختلاطها. أمِر: عظم. ابن أبي كبشة: يقصد به النبي مِنَاسٌمِيرَ لم.

# (١٢٣) باب حَمْلِ الزَّادِ فِي الغَزْوِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَتَكَزَوْدُواْ فَإِلَىٰ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

٢٩٧٩ - صَرَّ ثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامٍ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي، وَحَدَّثَنْنِي أَيْضًا فَاطمَةُ:

عَنْ أَسْمَاءَ رَا اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَا اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَا اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَا أَنْ عَنْ أَسْمَاءَ رَا أَنْ عَنْ أَسْمَاءَ رَا اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَا اللهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَا نَرْ بِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ يُهَاجِرَ إلى المَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَا نَرْ بِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ (١): بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالآخِرِ السُّفْرَةَ. فَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي. قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ (١٠): بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالآخِرِ السُّفْرَةَ. فَفَعَلْتُ. فَلَدُلِكَ سُمِّيَّتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. (١٥٥ [ط:٣٩٠٨، ٣٩٠٠]

· ٢٩٨ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخْبَرَنا شُفْيَانُ ، عن عَمْرو ، قالَ: أَخْبَرَنِي (٣) عَطَاءً:

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِيُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمِ الأَضَاحِيِّ (٤) على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيمِ اللَّهَ المَدِينَةِ. (٢) ٥ [ر: ١٧١٩]

٢٩٨١ - صَدَّتْ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ، قالَ: أخبَرَني بُشَيْرُ ابْنُ يَسَارِ:

[٤/٤] أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اللَّهُ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌعِيمُ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ أَدْنَىٰ خَيْبَرَ - فَصَلَّوُا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ (٥) يُؤْتَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ إِلَّا بِسَوِيتٍ، فَلُكُنا فَأَكُلْنا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُعِيمُ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنا وَصَلَّيْنَا. (٥)٥[ر: ٢٠٩]

٢٩٨٢ - صَرَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مِرَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «فارْبِطِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «... سفيان: قال عَمْرو: أخبَرَني».

<sup>(</sup>٤) في (ب،ع): «الأضاحِي» بدون شدة، وفي (ق) بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولم».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف:١٥٧٣٠، ١٥٧٥٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧٢) والنسائي في الكبرئ (٤١٥٤، ١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (١٨٦) وابن ماجه (٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣.

عَنْ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمُ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ؟! فَدَخَلَ عُمَرُ على النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ على النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ لَمُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ لَمَ النَّاسِ يَأْتُونَ [١١١/ب] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ ؟! قَالَ (١) رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ لِمَا وَيَ النَّاسِ يَأْتُونَ [١١١/ب] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ لَمُ فَاحْتَشَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ وَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ ﴾. (أن[د: ١٤٨٤]

### (١٢٤) باب حَمْل الزَّادِ على الرِّقَابِ

٣٩٨٣ - صَّرَ ثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ، عن هِشَامٍ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: عَنْ جَابِر بِلَّ (٣) قالَ: خَرَجْنا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائِةٍ نَحْمِلُ زَادَنا على رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّىٰ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ قالَ: خَرَجْنا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائِةٍ نَحْمِلُ زَادَنا على رِقَابِنَا، فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّىٰ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي اللَّهُ مِنَ الرَّجُلُ ؟! قالَ: لقد فِي (٤) كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً وقلكُ رَجُلُ ! يا أَبا عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ ؟! قالَ: لقد وَجَدْنا فَقْدَها حِينَ فَقَدْنَاهَا - حَتَّى أَتَيْنا البَحْرَ، فَإِذا حُوتٌ قَدْ (٥) قَدَفَهُ البَحْرُ، فَأَكَلُنا منها ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ما أَحْبَبْنَا. (ب)٥[ر: ٢٤٨٣]

### (١٢٥) باب إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا

١٩٨٤ - صَّرَ ثُنَا عَلِيٍّ: حَدَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ: حَدَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنْ عَلَيْ شَعَةَ بِنَيْ النَّهُ الْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ على عَنْ عَلِيْ شَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ على السَّخِ ؟ فقالَ لَهَا: «اذْهَبِي، وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ». فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَها مِنَ التَّنْعِيمِ، فَانْتَظَرَها رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّيْمِ عَلَى مَكَّةَ حَتَّى جَاءَتْ. (٤٥٥[ر: ٢٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «عليهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «جابِر بنِ عبدِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِيَّالِيِّ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٤) لفظة: «في» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قد» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٢٣٥١ - ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢١١) والنسائي في الكبرى (٩٢٣٤) وابن ماجه (٣٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٥٥.

٢٩٨٥ - صَّرُيْ عَبْدُ اللَّهِ (١): حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارِ (١) ، عن عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ شِنَّهُ قالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيَّامُ أَنْ أُرْدِفَ عَايِشَةَ ، وَأُعْمِرَها مِنَ التَّنْعِيم. (أ) [ر: ١٧٨٤]

### (١٢٦) باب الإرْتِدَافِ فِي الغَزْوِ وَالحَجِّ

٢٩٨٦ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣): حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن أَبِي قِلَابَةَ: عَنْ أَنَسٍ بِيُّ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِما جَمِيعًا: الحَجِّ وَالعُمْرَةِ. (٢)٥ [ر: ١٠٨٩]

#### (١٢٧) باب الرِّدْفِ على الحِمَارِ

٢٩٨٨ - صَرَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ: قالَ يُونُسُ: أَخبَرَني نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَبِي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَ أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ على رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَمَعَهُ عِبْلالٌ، وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ، حَتَّىٰ أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِي إِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفَتَحَ (٤)، وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ، فَمَكُثَ فيها بِمِفْتَاحِ البَيْتِ فَفَتَحَ (٤)، وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ، فَمَكُثَ فيها نَهَارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، وَكَانَ (٥) عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ البَابِ قَايِمًا، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا عبد الله بنُ محمَّد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عن عمرو وهو ابنُ دينار».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَفُتِحَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فكان».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٢) وأبو داود (١٩٩٥) والترمذي (٩٣٤) والنسائي في الكبرئ (٤٢٣٠) وابن ماجه (٢٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۳۲، ۱۲۵۱) وأبو داود (۱۷۹۰، ۱۷۹۱) والترمذي (۸۲۱) والنسائي (۲۷۲۹-۲۷۳۱) وابن ماجه (۲۹۲۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۹٤۷.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٩٨) والنسائي في الكبرى (٧٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّىٰ مِنْ سَجْدَةٍ ؟(١)(أ) [ر: ٣٩٧]

### (١٢٨) باب مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

٢٩٨٩ - حَدَّثِي (١) إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللهُ عَنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ عَلَيْهَا أَوْ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ علىٰ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٣) يَخْطُوها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٣) يَخْطُوها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٣) يَخْطُوها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الأَذَىٰ عن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ». (٢٥٠٧]

### (١٢٩) بابُ السَّفَرِ (٤) بِالمَصَاحِفِ إلى أَرْضِ العَدُقِّ

وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ مِن السَّمِيمِ مَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ. ٥

• ٢٩٩ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكٍ ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالتُهِ عِنَا لَهُ يَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُقِ. (٥) ٥

(۱) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الثامن بقراءة الشيخ فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلي ولله بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الأربعاء الحادي عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتب أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عُرِف بالنُّويريِّ عفا الله عنه.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر: «خُطُوةٍ» بضم الخاء.

(٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «بابُ كَراهِيَةِ السَّفرِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٢٩) وأبو داود (٢٠٢٦-٢٠١٥) والترمذي (٨٧٤) والنسائي (٧٤٩، ٢٩٠٥-٢٩٠٨) وابن ماجه (٣٠٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥٣/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۸٦٩) وأبو داود (۲٦١٠) والنسائي في الكبرئ (۸۰٦٠، ۸۷۸۹) وابن ماجه (۲۸۷۹، ۲۸۷۹)، وانظر تحفة الأشر اف: ۸۳٤۷.

### (١٣٠) باب التَّكْبِير عِنْدَ الحَرْبِ

٢٩٩١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَلَيْ قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيمُ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالمَسَاحِي على أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ. فَلَجَؤُوا إلى الحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعْدِمُ مِنَا للْمُعْدِمُ مِنَا للْمُعْدِمُ مِنَا لللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». مِنَا لللهُ عَرُلُهُ وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ وَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ وَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ». وَأَصَبْنا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَىٰ مُنَادِي النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِيلًا اللهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ (١) عن لُحُومِ الحُمُر، فَأَكْفِيَتِ القُدُورُ بِما فِيهَا. (٥٥ [ر: ٣٧١]

تَابَعَهُ عَلِيٌّ ، عن سُفْيَانَ: رَفَعَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِيُّ مَ يَكَيْهِ. ٥ (٣٦٤٧)

# (١٣١) باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْع الصَّوْتِ فِي التَّكْبِير

٢٩٩٢ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَن عَاصِم، عن أَبِي عُثْمَانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاللَّهُ مِنَا النَّاسُ الْرَبَعُوا على أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ هَلَّلْنا وَكَبَّرْنا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فقالَ النَّبِيُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ النَّاسُ الرَّبَعُوا على أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَايِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَىٰ جَدُّهُ (۱)». (ب٥) والمنه المُنه والمُعَلَى جَدُّهُ (۱)». (ب٥) والمنافذة ، ١٣٨٤، ١٦١٥، ١٦١٥، ١٦٥٥]

### (١٣٢) بابُ التَّسْبِيح إذا هَبَطَ وَادِيًا

٢٩٩٣ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عنَ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ: عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ ثَا قَالَ: كُنَّا إذا صَعِدْنا كَبَّرْ نَا، وَإِذَا نَزَلْنا سَبَّحْنَا. ﴿۞۞[ط: ٢٩٩٤] عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ ثَا إذا صَعِدْنا كَبَّرْ نَا، وَإِذَا نَزَلْنا سَبَّحْنَا. ﴿۞۞[ط: ٢٩٩٤] عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَا شَرَفًا (٣٣٨)

٢٩٩٤ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن حُصَيْنِ، عن سَالِمٍ: عن جَابِرِ طِلَيْهِ قالَ: كُنَّا إذا صَعِدْنا كَبَّرْنَا، وَإِذا تَصَوَّبْنا سَبَّحْنَا. ﴿۞۞[ر:٢٩٩٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْهاكُم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «تبارك اسمه وتعالى جده» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۰، ۱۹۶۰) والترمذي (۱۵۰۰) والنسائي (۷۶۰، ۳۳۸، ۴۳۲۰) وابن ماجه (۳۱۹٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱٤٥٧. (ب) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وأبو داود (۱۵۲٦) والترمذي (۳۳۷۶، ۳۳۷۱) والنسائي في الكبري (۷۲۷۹-۷۶۸۱، ۸۸۲۳،

١٠٨٨، ١٠٢٨، ١٠٣٧١، ١٠٣٧١، ٢٨٣٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرئ (١٠٣٧٦، ٨٨٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢٤٥. تَصَوَّبْنَا: انحدرنا.

٢٩٩٥ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عن سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

### (١٣٤) بابّ: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِر مِثْلُ (١) ما كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ

٢٩٩٦ - صَّرَثُنَا مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا "العَوَّامُ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا بُرْدَةَ - وَاصْطَحَبَ هُو وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ إِسْمَاعِيلَ السَّفَر، فقالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةً -:

### (١٣٥) بأبُ السَّيْر وَحْدَهُ

٢٩٩٧ - صَرَّتْنا الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ طِيُّمْ يَقُولُ: نَدَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيْمِ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيْمِ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ لَكُلِّ [١/١١٨] الزُّبَيْرُ، ثُمَّ لَكُلِّ الْمُلاَالِمُ اللَّهِيُّ مِنَ السَّمِيْمِ : ﴿إِنَّ لِكُلِّ الْمُلاَالَ

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص) بالنصب والجر معًا.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «مثل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط النويري رالله: بلغت مقابلة بأصل السَّماع فصحَّ صحته والحمد لله.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «ثَلاثًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٤) وأبو داود (٢٧٧٠) والترمذي (٩٥٠) والنسائي في الكبرى (٢٢٤٣، ٤٢٤٤، ١٠٣٧٣، ١٠٣٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٦٣.

فدفد: رابية مشرفة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٥.

[٥٧/٤] نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيٌّ / الزُّبَيْرُ». قالَ سُفْيَانُ: الحَوَارِيُّ: النَّاصِرُ. أَ٥[ر: ٢٨٤٦]

٢٩٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّ ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، قالَ: حدَّ ثني أَبِي، عن ابْنِ عُمَرَ سُلُمُ ، عن النَّبِيِّ مِنَا سُمِيرِ مِمْ.

حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صِنَ السَّمِيهُ مَ قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فِي الوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ ما سَارَ رَاكِبُّ بِلَيْلِ وَحْدَهُ». (ب) ٥

# (١٣٦) بإبُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

قال (۱) أَبُو حُمَيْدٍ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِمِ اللَّهِ مُتَعَجِّلٌ إلى المَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِى فَلْيُعَجِّلُ (۱)». (۶) مَعِى فَلْيُعَجِّلُ (۱)». (۶)

٢٩٩٩ - صَرَّتِي رُنْ المُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَى، عن هِشَام، قالَ: أَخبَرَني أَبِي، قالَ:

سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ طَلَّهُ - كَانَ يَحْيَىٰ يَقُولُ: وَأَنا أَسْمَعُ. فَسَقَّطَ عَنِّي - عن مَسِيرِ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ مَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ قالَ<sup>(٥)</sup>: فَكَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. وَالنَّصُّ فَوْقَ العَنَقِ. (٥) [ر: ١٦٦٦]

٣٠٠٠ - َ صَرَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالَ: أَخبَرَني زَيْدٌ -هُو ابْنُ أَسْلَمَ - وَ أَسِهِ، قالَ:

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَبَلَغَهُ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، حَتَّى إذا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعَتَمَةَ يَجْمَعُ (٦) بَيْنَهُمَا ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «بنِ زيدِ بنِ عبدِ الله بْنِ عُمر الرُّهُمُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَلْيَتَعَجَّلْ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «حدَّثنا» (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «جَمَعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبرى (٨٢١١، ٨٢١١، ٨٨٤٣-٨٨٤٣، ٨٨٦٠، ١١١٥٩) وابن ماجه (١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (١٦٧٣) والنسائي في الكبرئ (٨٨٥١، ٨٨٥١) وابن ماجه (٣٧٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٩. (ج) انظر تغليق التعليق ٤٥٤/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٨٦) وأبو داود (١٩٢٣) والنسائي (٣٠٢٣) وابن ماجه (٣٠١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤.

وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. (أ) [ر: ١٠٩١] ( قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيمِ إِذَا جَدَرَنا مَالِكُ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُ مُمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ ». (ب) [ر: ١٨٠٤]

### (١٣٧) باب: إذا حَمَلَ علىٰ فَرَسٍ فَرَآها تُبَاعُ

٣٠٠٢ - صَّرْ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

٣٠٠٣ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني مَالِكٌ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَابْتَاعَهُ (١) - أَوْ: فَأَضَاعَهُ - الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ فَأَضَاعَهُ - الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ مِنْ النَّالِيَ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ ». (١٤٥٠ [ر: ١٤٩٠]

(١٣٨) بابُ/الجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

٣٠٠٤ - صَّرْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا العَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و رَبُّن يَقُولُ: جَاءَ رَجُل إلى النَّبِيِّ مِن الله عِبْدَ مَ فَاسْتَاذَنَهُ فِي الجِهَادِ،

(١) في رواية أبى ذر: «قال».

(٢) لفظة: «فابْتَاعَهُ» مضبَّبٌ عليها في رواية كريمة، وزاد في (و، ب، ص) نسبة التضبيب إلى أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٠٣) وأبو داود (١٢٠٧، ١٢١٢، ١٢١٧، ١٢١٧) والترمذي (٥٥٥) والنسائي (٥٨٨، ١٩٥، ٥٩٥-٢٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٢٧) والنسائي في الكبرى (٨٧٨٣، ٨٧٨٨) وابن ماجه (٢٨٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٢١) وأبو داود (١٥٩٣) والنسائي (٢٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٢٠) والترمذي (٦٦٨) والنسائي (٢٦١٥، ٢٦١٦) وابن ماجه (٢٣٩٠، ٢٣٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٥.

فَقالَ: «أَحَى وَالِدَاكَ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَفيهما فَجَاهِدْ». (٥٩٧٠] ط: ٥٩٧١)

### (١٣٩) باب ما قِيلَ فِي الجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِل

٣٠٠٥ - حَرَّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ:

أَنَّ أَبِا بَشْيِرٍ (١) الأَنْصَارِيَّ رَبُيْ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ -قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ - فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْكُولِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

### (١٤٠) بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً، وَكَانَ (٣) لَهُ عُذْرٌ، هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ ؟

٣٠٠٦ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو، عن أَبِي مَعْبَدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَنَا النَّبِيَ صَلَا النَّبِيَ صَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَبَّاسٍ ﴿ الْمُرَأَةِ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ الْمَرَأَةُ إِلَّا وَمَعَها مَحْرَمٌ ﴾. فَقَامَ رَجُلُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ الْمُرَأَتِي حَاجَّةً . قالَ: «اذْهَبْ ، فَحُجَّ (٤) مَعَ الْمُرَأَتِكَ ». ﴿ ٥٠ [ر: ١٨٦٢]

(١٤١) بإب الجَاسُوس، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٥):

﴿ لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾ [الممتحنة: ١]

التَّجَسُّسُ (٦): التَّبَحُّثُ.

(١) بهامش اليونينية: ليس لأبي بشير في هذا الكتاب مسند غير هذا الحديث، واسمه قيس الأكبر، قاله الحافظ عبد الغنى المقدسي الحنبلي رايش. اه.

(٢) في رواية أبى ذر: «لا تَبْقَيَنَّ».

(٣) في رواية أبي ذر: «أو كانَ».

(٤) في رواية أبى ذر: «فَاحْجُجْ».

(٥) في رواية أبي ذر: ﴿ مِحَزَّ جِلَّ ».

(٦) في رواية أبي ذر: «والتَّجَسُّس»، وقوله: «والتَّجَسُّسُ: التبحُّث» مقدَّم على الآية في روايته.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٤٩) وأبو داود (٢٥٢٩) والترمذي (١٦٧١) والنسائي (٣١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٦٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١١٥) وأبو داود (٢٥٥٢) والنسائي في الكبري (٨٨٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٦٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٤١) وابن ماجه (٢٩٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥١٤.

٣٠٠٧ - صَّرْتنا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُهُ(١) منه مَرَّتَيْن، قالَ: أَخبَرَني حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِع، قالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا إِنْ يَقُولُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِسْمِيامُ أَنا وَالزُّبَيْرُ وَالمِقْدَادَ أَبْنَ الأَسْوَدِ(١)، قالَ (٣): «ٱنْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَاتُوا رَوْضَةَ خَاخٌ، فَإِنَّ بِها ظَعِينَةً، وَمَعَها كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا». فَانْطَلَقْنا تَعَادَىٰ بِنا خَيْلُنَا، حَتَّى انْتَهَيْنا إلى الرَّوْضَةِ، فَإِذا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرجِي الكِتَابَ. فقالتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابِ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ (٤) الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنا بِهِ(٥) رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيامِم فَإِذا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشْركِينَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْض أَمْر رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَم. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيمِم: «يا حَاطِبُ! ما هَذَا؟!» قالَ: يا رَسُولَ اللهِ لا تَعْجَلْ عَلَيَّ؟ إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْش، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي/ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بها(٦) قَرَابَتِي، وَما فَعَلْتُ ۗ كُفْرًا وَلا ارْتِدَادًا وَلا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَ اللَّهِ الْكَفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَ مَ : "لَقَدْ (٧) صَدَقَكُمْ ". قالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذا المُنَافِقِ. قالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ على أَهْل بَدْرٍ فَقالَ: اعْمَلُوا ما شِيُّتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ؟!» قالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادِ هَذَا! (أ) [ط: ٦٩٣٩، ٢٠٨١، ٤٢٧٤، ٩٨٩، ٢٥٩٩، ٦٩٣٩]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «سمعتُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الأسود» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أو لَتُلْقِنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملى: «بها».

<sup>(</sup>٦) زاد بهامش (ب، ص) مضروبًا عليها: «عن» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥١، ٢٦٥١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٢٧.

الظُّعِينة: المرأة في الهودج، عِقَاصهَا: ضفائرها، ملصقًا: الملصق: الرجل المقيم في الحي وليس منهم بنسب.

### (١٤٢) بإب الكِسْوَةِ لِلأُسَارَىٰ

٣٠٠٨ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو:

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّتُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ ثُوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن اللهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ(١) عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ مِنَ الله اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْنَةَ: فَكَسَاهُ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمِمُ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ. قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمِمُ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيمِمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيمِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدَ النَّبِي مِنَ اللهُ عِيمِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### (١٤٣) بابُ فَضْل مَنْ أَسْلَمَ علىٰ يَدَيْهِ رَجُلٌ

٣٠٠٩ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أَخبَرَنِي سَهْلٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> - رَالَيْ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَا يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُفْتَحُ علىٰ يَدَيْهِ<sup>(۱)</sup>، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فَبَاتَ النَّاسُّ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَىٰ (١٠)، فَغَدَوْا (١٠) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ، فَقالَ (١٠): «أَيْنَ عَلِيُّ ؟» فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ لَكُنْ يَهُ مَا يُعْطَىٰ (١٠)، فَغَدَوْا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُ، فَأَعْطَاه، فَقالَ: أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعُ، فَأَعْطَاه، فَقالَ: أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَا ؟ فَقالَ: "أَنْفُذْ على رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إلى الإِسْلَامِ/، وَأَخْبِرْهُمْ بِما يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (٢٠)٥ يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللّهِ لَأَنْ يَهْدِي اللّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (٢٠)٥

[۱۱۸/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «يُقْدَرُ» بضم الياء وفتح الدال.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني ابن سعد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَدِه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «أَيَّهُمْ يُعْطِي» بالبناء للفاعل ونصب أي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر و الحَمُّويي والمستملي: «غَدَوًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «كلهم يَرجُونَهُ، قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٧٣) والنسائي (١٩٠١، ١٩٠٢، ٢٠١٩) وابن ماجه (١٥٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٦) وأبو داود (٣٦٦١) والنسائي في الكبرى (٨١٤٩، ٣٠٨، ٨٥٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٧. أَنْفُذْ: امض. على رِسْلِكَ: على هِينتك.

# (١٤٤) بإبُ الأُسَارَىٰ فِي السَّلَاسِلِ

٠ ٣٠١٠ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنْ َ عن النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبَيِّ مِنْ النَّبُونِ النَّبَيِّ مِنْ النَّبَيِّ مِنْ النَّبُونِ النَّبَيِّ مِنْ النَّبُونِ النَّبُونِ النَّبُونِ النَّبَيِّ مِنْ النَّبُونِ النَّبُونِ النَّبُونِ النَّهُ مِنْ قَوْمِ يَدُخُلُونَ النَّبَيِّ مِنْ النَّبِي النَّبِي النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِمِ لَلْمُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

# (١٤٥) بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ

٣٠١١ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَبُو حَسَنٍ، قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حدَّثني أَبُو بُرْدَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قالَ: (اثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ، فَيُعَلِّمُها فَيُحْسِنُ (١) تَعْلِيمَهَا، وَيُؤَدِّبُها فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُها فَيَتَزَوَّجُها فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الكِتَابِ الذِي كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صِنَاسِّهِيمُ / فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالعَبْدُ الذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ [٢٠/٤] وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ».

ثُمَّ قالَ الشَّغبِيُّ: وَأَعْطَيْتُكَهَا<sup>(۱)</sup> بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ منها إلى المَدِينَةِ. (ب)٥ [ر:٩٧]

# (١٤٦) بابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

 $(^{\circ})$ : لَيْلًا،  $(^{\circ})$ : لَيْلًا،  $(^{\circ})$ : لَيْلًا،  $(^{\circ})$ : لَيْلًا، يُبَيَّتُ  $(^{\circ})$ : لَيْلًا،  $(^{\circ})$ : لَيْلًا،

٣٠١٣-٣٠١٦ صَّرَ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا شُفْيَانُ: حدَّ ثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن ابْنِ

#### عَبَّاسٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ويُحْسِنُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أُعْطِيكَها».

<sup>(</sup>٣) بياء الغيبة على قراءة مجاهد وحميد الأعرج ويحيى بن وثاب وطلحة بن سليمان والأعمش وأبي رجاء، وضُبطت في (و) بالنون على قراءة الجمهور غير حمزة والكسائي وخلف، وبالوجهين ضُبطت في (ق). انظر معجم القراءات: ٥٣١/٦.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب، ص) بكسر الياء المشددة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «(لَيُبَيِّتُنَّهُ): لَيْلًا، يُبَيَّتُ: لَيْلًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٥، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٠٧.

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ البَّبُيُّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئلُ (') عن أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَسَمِعْتُهُ (') وَعُولُ: «لا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» مِنَاسِّمِيمِ مُنَاهُ مِنْ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ عَنِ النَّهُ مَنِ النَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنَّا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ -كَانَ عَمْرٌ و يُحَدِّثُنَا، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِنَاهُ مَنْ النَّهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن الشَّعِيمُ . وَلَمْ يَقُلْ مِنَ اللهِ ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن الصَّعْبِ - قالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌ و: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ». (أن [د. ٢٣٧٠]

### (١٤٧) باب قَتْل الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ

٣٠١٤ - صَّرْثُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنا اللَّيْثُ (٣)، عن نَافِع:

### (١٤٨) بابُ قَتْل النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ

٣٠١٥ - صَّرْتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّى قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمام، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّماءِ وَالصِّبْيَانِ. ﴿۞۞[ر: ٣٠١٤]

### (١٤٩) بابّ: لا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

٣٠١٦ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَسُئِلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَسَمِعْتُه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا لَيْث» ، وضبط الثَّاء في (ب، ص) بضمة واحدة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٥) وأبو داود (٢٦٧٦، ٣٠٨٣، ٣٠٨٤) والترمذي (١٥٧٠) والنسائي في الكبرئ (٥٧٧٥، ٦٦٢٨- ٨٦٢٤) وابن ماجه (٢٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٤١، ٤٩٣٩.

يُبَيَّتُونَ: التبييت: هو أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يُمَيَّز رجلٌ من امرأةٍ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٤) وأبو داود (٢٦٦٨) والترمذي (١٥٦٩) والنسائي في الكبرئ (٨٦١٨) وابن ماجه (٢٨٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٦٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٤٤) وأبو داود (٢٦٦٨) والترمذي (١٥٦٩) والنسائي في الكبرئ (٨٦١٨) وابن ماجه (٢٨٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٣٠.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَيْ قَالَ: بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنِ بَعْثٍ فَقالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحُرُوجَ: «إِنِّ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِها إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُمَا». (أ) [ر: ١٩٥٤] تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِها إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُمَا». (أ) [ر: ١٩٥٤] تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِها إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُمَا». (أ) والمُنامَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَ

أَنَّ عَلِيًّا شِيْ حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقالَ: لَوْ كُنْتُ أَنا لَمْ أُحَرِّ قُهُمْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُمْعِيهُ مُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ عَلَ

### (١٥٠) بابّ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآة ﴾ [محمد: ٤]

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ. (٤٣٧٢)

وَقَوْلُهُ مِنَةً مِنَ ﴿ مَا كَاكِ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ (١) لَهُ وَأَسْرَى (١) ﴾ الآية [الأنفال: ٦٧] ٥

(١٥١) بابُ (٣): هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ (٤) النَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّىٰ يَنْجُوَ مِنَ الكَفَرَةِ ؟

فِيهِ المِسْوَرُ(٥)، عن النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيرِ مَم. ٥ (٢٧٣١)

(١٥٢) باب: إذا حَرَّقَ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ ؟ بَاللَّمْ عَلَى بُنُ أَسَدٍ (١): حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ق، ب، ص) بتاء التأنيث على قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: ﴿﴿... حَتَّنَ يُنْتِخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يعني: يَغْلِبَ في الأرضِ ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالتنوين في (ن، ق)، وأهمل ضبطه في (و)، وبالإضافة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أو يخدع».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية بدون رقم: «حديث أبي بَصير». اه. تنبيهًا إلى مراد البخاري من حديث المِسور.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن أسد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٧٤) والترمذي (١٥٧١) والنسائي في الكبرى (٨٦١٣، ٨٨٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٣٥١) والترمذي (١٤٥٨) والنسائي (٤٠٥٩، ٤٠٦٠ ٤٠٦٢، ٤٠٦٤، ٤٠٦٥) وابن ماجه (٢٥٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٨٧.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَا الْمَدِينَةَ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَبْغِنَا (١) رِسْلًا. قالَ (١): ((ما أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ). فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِها وَأَلْبَانِهَا حَتَّىٰ صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَما تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّىٰ أُتِي وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَما تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَى أُتِي بِهِمْ، فَقَطَعَ (٣) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ (٤) بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالحَرَّةِ، يَسِمْ فَقَطَعَ (٣) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ (٤) بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَما يُسْقَوْنَ، حَتَّى مَاتُوا.

قالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صِنَاسٌ عِيْمٌ وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا. (أَنَّ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### (١٥٣) بابّ

٣٠١٩ - صَرَّتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شَهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالْسُعِيْمُ يَقُولُ: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمْرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ أُمَّةً مِنَ اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟!». (ب) [ط: ٣١٩]

# (١٥٤) بابُ حَرْقُ الدُّورِ وَالنَّخِيل

٣٠٢٠ - صَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عن إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في اليونينية بالوجهين معًا، بهمزتي الوصل والقطع.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ص) بتشديد الطاء، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية [ق]: «فَكُحِلُوا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَأُحْرِقَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤-٤٣٦٨) والترمذي (٧٧، ١٨٤٥، ٢٠٤١) والنسائي (٣٠٥، ٣٠٦، ٢٠٠٤-٤٠٣٥) وابن ماجه (٣٥٧٨، ٣٠٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

رسلًا: لبنًا. الذُّود: إناث الإبل من الثلاثة إلى العشرة. تَرَجَّلَ النَّهَارُ: ارتفع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١١) وأبو داود (٥٢٦٥، ٢٦٦٥) والنسائي (٤٣٥٨، ٤٣٥٩) وابن ماجه (٣٢٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠١٩

قالَ لِي جَرِيرٌ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالْمُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي أَصْحَابَ خَيْلٍ، قالَ: وَكُنْتُ لا أَثْبُتُ على الخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إلى صَدْرِي، وقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إلى صَدْرِي، وقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إلى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

٣٠٢١ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيُّ قَالَ: حَرَّقَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيرِ الْمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ. (٢٥٦٠]/ (١٥٥) بابُ قَتْلِ النَّايِم المُشْرِكِ

٣٠٢٢ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَايِدَةَ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عن أَبِي إسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ إِنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهُ مُ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إلى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ ، قَالَ: فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ ، قَالَ: وَأَغْلَقُوا لِيَقْتُلُوهُ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ ، فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ ، أُرِيهِمْ بابَ الحِصْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ ، فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ ، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ ، أُريهِمْ أَنْفُوا بابَ الحِصْنِ لَيْلًا ، فَوَضَعُوا أَنْنِي (١) أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ ، فَوَجَدُوا الحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ ، وَأَغْلَقُوا بابَ الحِصْنِ لَيْلًا ، فَوَضَعُوا المَفَاتِيحَ ، فَقَتَحْتُ بابَ الحِصْنِ ، ثُمَّ دَخَلْتُ المَفَاتِيحَ ، فَقَلَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ المَا رَافِع . فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ المَفَاتِيحَ ، فَقَلَتْ عَلَى الْمَوْلَ الْمَعْولِ ، ثُمَّ وَخَيْرتُ مَوْتِي ، فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الوَيْلُ ؟ قُلْتُ : مَا أَبا رَافِع . فَغَيَرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الوَيْلُ ؟ قُلْتُ : رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَبا رَافِع . وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الوَيْلُ ؟ قُلْتُ : رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَبا رَافِع . وَغَيَّرْتُ صَوْتِي ، فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمُّكَ الوَيْلُ ؟ قُلْتُ :

[٦٢/٤]

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وضُبطت في (ق) بالجر، وهو موافق لما في الإرشاد، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أنِّي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم جيئت» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٧٠، ٨٦١٢، ٨٦٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٥. أَجْوَفُ: فارغٌ لا شيء فيه. أَجْرَبُ: أسود من جرَّاء القطران الذي يُطلى به مَن به جَرَبٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٦) وأبو داود (٢٦١٥) والترمذي (١٥٥٢، ٣٣٠١) والنسائي في الكبرئ (٨٦٠٨، ٨٦٠٩، ١١٥٧٣) وابن ماجه (٢٨٤٤، ٢٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٧.

ما شَانُكَ؟ قالَ: لا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَ بَنِي. قالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ مَا شَانُكَ؟ قالَ: لا أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَ بَنِي. قالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ تَحَامَلْتُ اللهُمْ / لأَنْزِلَ منه فَوَقَعْتُ، فَوُثِيَّتُ رَاءً عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَرَعْتُ مَوْقِيَّتُ مَا أَنا بِبَارِحٍ حَتَّىٰ أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ (١)، فَما بَرِحْتُ حَتَّىٰ رَجْلِي، فَخَرَجْتُ إلىٰ أَصْحَابِي فَقُلْتُ: ما أَنا بِبَارِحٍ حَتَّىٰ أَسْمَعَ النَّاعِيةَ (١)، فَما بَرِحْتُ حَتَّىٰ مَن سُمِعْتُ نَعَايا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الحِجَازِ، قالَ: فَقُمْتُ وَما بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ مِنَاسُمِيمِ فَا فَعُمْتُ وَما بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ فَا فَعُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ فَا فَعُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ فَا فَعُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِهِ فَا فَعُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةً، حَتَّىٰ أَتَيْنا النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ فَا فَعُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةً وَمَا بَعُ فَا النَّبِي مِنَاسُمِيمِ فَا أَنْ الْمُ الْمَا الْمُعَالِيمَ وَمَا بِي قَلَبَةً وَمُنْ مَا النَّهِ عَلَيْهُ الْمُ الْمُعَالِيمُ الْمُ الْمُعَلِلْ الْمُ فَعَلَّى الْمُ الْمُعَالِيمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ اللَّهُ مَا لَالْمُ الْمُ الْمُعَمِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ مَا لَالْمُ لِي الْمُ الْمُعَالِيَا اللَّهُ الْمُ الْمُلِلِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمِيمِ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمِى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

٣٠٢٣ - حَدُّنِي (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا (٣) يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَايدَةَ (١)، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ شَيْءَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَ الأَنْصَارِ إلى أَبِي رَافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ (٥) لَيْلًا، فَقَتَلَهُ وَهو نَايْمٌ. (٥)[ر:٣٠٢١]

#### (١٥٦) بابّ: لا تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقّ

٣٠٢٤ أُ حَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْبُوعِيُّ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَادِيُّ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قالَ: حدَّثني سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ (١٠):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الواعِيَة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا ابن أبي زائدة».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّوبِي والمستملي: «بَيَّتَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «مَوْلَىٰ عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أبي أَوْفَىٰ حِينَ خَرَجَ إلى الحَرُورِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ، فَإِذا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فيها العَدُوَّ ٱنْتَظَرَ حَتَّىٰ مَالَتِ الشَّمْسُ.

٣٠٢٥ - ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لا تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَّحْزَابِ، آهْزِمْهُمْ وَٱنْصُرْنا عَلَيْهِمْ». وَقال مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ...»[ر: ٢٩٣٣].

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٠.

الرَّهْطُ: ما دون العشرة . وُثِئتْ: رُضَّت، وهو دون الخلع والكسر.

كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَبُّى : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسْعِيمُ مَ قالَ: «لا تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُقِّ». (أ) [ر:٢٨١٨]

٣٠٢٦ وقالَ أَبُو عَامِرٍ: حدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صِّنَ النَّبِيِّ صِّنَ النَّبِيِّ صِّنَ النَّبِيِّ صِّنَ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ لَا تَمَنَّوْا (١٠) لِقَاءَ العَدُقِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا». (٢٠) ۞

### (١٥٧) بابّ: الحَرْبُ خَدْعَةٌ (١)

٣٠٢٧ - ٣٠٢٨ - حَدَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسَّيْهِ مِ قالَ: «هَلَكَ كِسْرَىٰ، ثُمَّ لا يَكُونُ كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا ﴿ كَا لَهُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَسَمَّى الحَرْبَ [٦٣/٤] وَقَيْصَرُ (٣) لَيَهْلِكَنَّ / ثُمَّ لا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا ﴿ كَا اللَّهِ ﴾ . ﴿ وَسَمَّى الحَرْبَ [٦٣/٤] خَدْعَةً (٥). ﴿ ٥) [ط:٦٦٥، ٣٦١٨، ٣١٢٠، ٣٦١٨]

٣٠٢٩ - صَّرُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَصْرَمَ (٦): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ شِيَّةِ قالَ: سَمَّى النَّبِيُّ مِنْ السَّعِياطُ الحَرْبَ خُدْعَةً. (٤) [ر: ٣٠٢٨]

٣٠٣٠ - صَّرَثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو:

(١) في رواية أبي ذر: «لا تَتَمَنَّوْا».

(٢) في رواية الأصيلي: (خُدْعةٌ) بضمِّ أوله (ب، ص).

(٣) في (ب، ص) بالتنوين، وهو موافق لما في السلطانية.

(٤) بهامش(ب، ص): كذا في اليونينية وفرعها، وفي غيرهما: «كنوزهما». اه. وهو المثبت في (و، ق).

(٥) في (ب، ص) بضمِّ أوله وفتحه.

(٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أبو بكر: بُورُ بُن أصرم»، وفي رواية أبي ذر ونسخة: «أبو بكر -اسمه: بورِّ - المَرْوَزِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١) والترمذي (١٦٧٨) والنسائي في الكبرى (١٠٤٣٨، ١٠٤٣٨) وابن ماجه (٢٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦١.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٧٤١) والنسائي في الكبرئ (٨٥٨٠).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١١، ١٤٧٢٧.

خَدْعَة: أي الحرب ينقضي أمرها بخَدعة واحدة. خُدْعَة: أي تَخْدَعُ أهل الحرب ومباشريها.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٧٦.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ الْحَرْبِ فِي الْحَرْبِ

٣٠٣١ - صَّرَثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى النَّبِيَ مِنَاسْمِيهُ مَا النَّبِيَ مِنَاسْمِيهُ مَا النَّبِيَ مِنَاسْمِيهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّه وَرَسُولَهُ اللَّهِ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَأَتَاهُ فَقالَ: وَرَسُولَهُ اللَّهِ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَأَتَاهُ فَقالَ: إِنَّ هَذَا - يَعْنِي النَّبِيَ مِنَاسْمِيهُ م - قَدْ عَنَّانا وَسَأَلَنا الصَّدَقَةَ. قالَ: وَأَيْضًا، وَاللَّهِ(١) قالَ: فَإِنَّا قَدِ النَّبِي مِنَاسِمِيهُ م - قَدْ عَنَّانا وَسَأَلَنا الصَّدَقَةَ. قالَ: وَأَيْضًا، وَاللَّهِ(١) قالَ: فَإِنَّا قَدِ النَّبِي مِنَاسِمِهُ مَنْ مُنَا المَّدَقَةَ. قالَ: وَأَيْضًا، وَاللَّهِ اللَّهُ عَنَى اللهُ اللَّهُ عَنَى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# (١٥٩) بابُ الفَتْكِ بِأَهْل الحَرْبِ

٣٠٣٢ - صَّرْني (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو:

عَنْ جَابِرٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيُ مُ قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟» فقالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ». (ب) [ر: ٥١٠]

### (١٦٠) بإبُ ما يَجُوزُ مِنَ الإحْتِيَالِ وَالحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَىٰ مَعَرَّتَهُ (٣)

٣٠٣٣ - قالَ(٤) اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرُ (٥) ﴿ إِنْ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ النّهُ فَي يَتَّقِي بِجُذُوعِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللهِ مِن الله مِن اللهِ مِن الله مَا مُن الله مِن الله م

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لَتَمَلِّنَّهُ»، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تُخْشَىٰ مَعرَّتُه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٣٩) وأبو داود (٢٦٣٦) والترمذي (١٦٧٥) والنسائي في الكبري (٨٦٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠١) وأبو داود (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (٨٦٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٤.

عَنَّانَا: أتعبنا.

[78/8]

يا صَافِ هَذا مُحَمَّدُ. فَوَ ثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ : «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ». (أ) [ر: ١٣٥٥]

(١٦١) بابُ الرَّجَزِ فِي الحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ

فِيهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عن النَّبِيِّ صِنَاللَّمِيمُ م. (٤٠٩٨) (٤٠٩٩)

وَفِيهِ يَزيدُ عن سَلَمَةً. ٥ (٤١٩٦)

٣٠٣٤ - صَرَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَص: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ:

عَنِ البَرَاءِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (١) صِنَالله عِنَامُم يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُو يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّىٰ وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَر، وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَز عَبْدِ اللَّهِ (١): /

«اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَيْنَا وَلا صَلَيْنَا فَأَنْ زِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا فَأَنْ زِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا وَلَا يَعْنُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا وَلَا يَعْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ فَا مَا إِنْ لَا قَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْنَا إِنْ لَا قَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْنَا إِنْ لَا قَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْنَا إِنْ لَا قَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَا قُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامً عَلَيْنَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامًا فِي اللَّهُ عَلَامً عَلَيْنَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامً عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامًا عَلَامُ اللَّهُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامًا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَامًا عَلَامًا عَلَيْنَا عَلَا عَلَامًا عَلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَيْنَا عَلَامًا عَلَامً عَ

يَرْفَعُ بها صَوْتَهُ.(ب)٥[ر: ٢٨٣٦]

### (١٦٢) باب مَنْ لا يَثْبُتُ على الخَيْل

٣٠٣٥ - ٣٠٣٦ - صَّرَيْ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حدَّ ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن إِسْمَاعِيلَ، عن قَيْسٍ:
عَنْ جَرِيرٍ اللَّهِ قَالَ: ما حَجَبَنِي النَّبِيُّ مِنْ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حدَّ ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي (٤)،

عَنْ جَرِيرٍ اللَّهِ قَالَ: ما حَجَبَنِي النَّبِيُّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الخَيْلِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي (٥) وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ،

وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ». (٥) [طا: ٢٠٨٩، ٣٨٢١] [ر٢: ٣٠١]

(١) في رواية أبى ذر: «رسولَ اللهِ».

(٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «بنِ رَواحة».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «وَجْهِه».

(٥) في رواية أبي ذر والمستملى: «في صَدْرِه».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣/٥٦/٣.

قَطِيفَة: ثوب مخمل. رمرمة: صوت خفي ساكن جدًا.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبري (١٨٥٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٦٢.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٧٥، ٢٤٧٦) والترمذي (٣٨٢٠، ٣٨٢٠) والنسائي في الكبرئ (٨٣٠٣، ٨٦١٢، ٨٦٧١، ١٠٣٥٨) وابن ماجه (١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٤.

# (١٦٣) بابُ دَوَاءِ الجُرْحِ بِإِحْرَاقِ الحَصِيرِ، وَغَسْلِ المَرْأَةِ عن أَبِيها الدَّمَ عن وَجْهِهِ، وَحَمْلِ المَاءِ فِي التَّرْسِ

٣٠٣٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو حَازِم، قالَ:

(١٦٤) بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْإِخْتِلَافِ فِي الحَرْبِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (١): ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٦] (١)

قالَ قَتَادَةُ: الرِّيحُ: الحَرْبُ(٣).(ب)

٣٠٣٨ - صَّر ثنا يَحْيَى: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن شُعْبَةَ، عن سَعِيدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمٍ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبا مُوسَىٰ إلى الْيَمَنِ، قالَ: «يَسِّرا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرا وَلا تُعَسِّرًا، وَتَطَاوَعا وَلا تَخْتَلِفَا». ﴿۞ ٥[ر: ٢٢٦١]

٣٠٣٩ - صَرَّ ثَنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بِنَهُ يُحَدِّثُ قالَ: جَعَلَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ على الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدِ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقالَ: ﴿إِنْ رَأَيْتُمُونا تَخْطَفُنَا ﴿ ﴾ الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ » وَإِنْ رَأَيْتُمُونا هَزَمْنا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ » فَهَزَمُوهُمْ ( ٥ ) ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مِرَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يَعْنِي الحَرْبَ».

<sup>(</sup>٣) قول قتادة ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تَخَطَّفُنا» بتشديد الطاء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَهَزَمَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٠) والترمذي (٢٠٨٥) والنسائي في الكبرئ (٩٢٣٥) وابن ماجه (٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، وانظر تحفة الأشم اف: ٦٨٨٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٥٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٤٣٥٤-٤٣٥٦) والنسائي (٥٩٦) وابن ماجه (٣٣٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٦.

قالَ: فَأَنا وَاللّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَادِذُنْ (١٠)، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ وَأَسُوقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِبَابَهُنَ، فقالَ [١٠٥] عَبْدُ اللّهِ بِنُ جُبَيْرٍ: الغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمٌ ، الغَنِيمَة، ظَهْرَ أَصْحَابُكُمْ / فَما تَنْتَظِرُونَ؟! فقالَ [١٠٥] عَبْدُ اللّهِ بِنُ جُبَيْرٍ: أَنْسِيتُمْ ما قالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ مِنَا شَيْرِمِينَ، فَلَالُوا: وَاللّهِ لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَ مِنَ الغَنِيمَةِ. فَلَمّا أَتُوهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَلَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي مِنَ الغَيْمِ مِنَا شَعْلِهُمْ عَيْرُ النَّيْ عَشَرَ رَجُلّا، فَأَصَابُوا مِنَّا (١ سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِي عُنَا شَعْدِيلَ عَيْرَ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَابُوا مِنَّا (١ سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِي عُنَا الْعَيْمِ عَمْلًا عَيْرُ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَصَابُوا مِنَّا (١ سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِي عُنَا الْعَيْمِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِيَّةً: سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ فَتِيلًا. فَقَالَ أَبُو سُغُينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ فَتِيلًا. القَوْمِ ابْنُ أَبِي فَحَافَةً؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قالَ: أَفِي القَوْمِ ابْنُ أَلْبَى عُطَلَا أَبُو سُغْيَانَ أَنِي القَوْمِ ابْنُ النَّيْعِ مِنْ الْمُولُولُ وَ فَقَدْ قُتِلُوا. فَمَا مَلْكَ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقالَ ؛ كَذَبْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَالَّي مَنْ الْعَوْمِ ابْنُ أَلِحُولُوا: أَلْقُومُ ابْنُ عُيلَاثُ مَرَّاتٍ وَلَا عُرَاتٍ مُنَاسِعِيمُ وَاللّهِ مَا نَقُولُ ؟ قالَ: أَقُلُ مُعْرَاتُ وَلَا عُرَّى مَنْ الْعُولُوا: أَلْشُرَا عُنَالَ النَّيْعُ مِنَا شَعِيمُ الْعُيلُ الْعَرْمُ بَلْوَلُوا: أَلْشُرَا أَعُلُ الْعَوْمُ اللّهُ مُؤلِلًا تُعْمِيلُوا لَهُ الْمُؤلِى وَلا عُزَى لَكُمُ اللّهُ مَوْلُوا: اللهُ مَوْلُوا: اللهُ مَوْلُوا: اللهُ مَوْلُوا: اللهُ مَوْلُوا: اللهُ مَولُولُ الْعَوْلُوا: اللهُ مُؤلُولُ الْعَلْمُ الْمُؤلِى الْكُومُ اللّهُ عَلَى الْعُولُوا: اللهُ مَولُوا: اللهُ مَولُوا اللّهُ عَلَى الْكُومُ اللّهُ الْمُؤلِى الْمُولُ اللّهُ عُولُوا: اللهُ مَولُولُ اللّهُ الْعُولُوا: اللهُ مَولُولُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْعُولُوا: اللهُ مَولُولُوا اللّهُ مُؤلِلُ الْمُؤلِى الْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَشْدُدْنَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «مِنْها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أصابُوا».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط اللام في (ن، ق)، وضبطت في (و) بالضم، وفي (ب، ص،ع) بالسكون.

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال»، وعزاها في (و، ق) إلى رواية أبي ذر بدل رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي: «ألا تُجِيبُونه»، وفي رواية كريمة: «ألا تُجِيبُوه»، وعزاها في (و، ق) إلى روايةٍ لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في (و، ب): «اللهُ»، بترك قطع الهمزة.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والأصيلي: «ألا تُجِيبُونه»، وفي رواية كريمة: «ألا تُجِيبُوه»، وعزاها في (ق) إلى روايةٍ لأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٢) والنسائي في الكبرئ (٨٦٣٥، ١١٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٧. تَخْطَفُنَا الطيرُ: مَثَلٌ يراد به الهزيمة. أَوْطَأْنَاهُمْ: أي جعلناهم في معرض الدَّوس بالقدم.

[ئاني: ١٢]

# (١٦٥) بابّ: إذا فَزعُوا بِاللَّيْل

• ٣٠٤ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(١): حدَّثنا حَمَّادٌ، عن ثَابِتِ:

عَنْ أَنَسٍ شَلِيَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِتُهُ مِ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَقُدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً (٢)، سَمِعُوا صَوْتًا، قَالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ مِنَالِسُهِ مِلْ على فَرَسٍ لاَّبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ، وَهو مُتَقَلِّدُ سَيْفَهُ، فَقَالَ: ﴿لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ مَنَ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ اللَّهِ مِنَالله عِيامِهُ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ اللَّهِ مِنَالله عِيامِهُ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ اللَّهُ وَمَنَا لَكُولُ اللَّهُ مِنَالله عِيامِ اللَّهُ مِنَالله عِيامِ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِيامِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنَالله عِنْ اللَّهُ مِنَالله عَلَى اللهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# (١٦٦) بابُ مَنْ رَأَى العَدُقَ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا صَبَاحَاهْ (٣)؛ حَتَّىٰ يُسْمِعَ النَّاسَ

٣٠٤١ - صَرَّ ثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخبَرَهُ، قالَ: خَرَجْتُ مِنَ اللَّدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الغَابَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الغَابَةِ لَقِيَنِي عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخبَرُهُ، قالَ: أُخِذَتْ (٤) لِقَاحُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّه اللهُ عَلْمُ . قُلْتُ: غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيُحكَ، ما بِكَ ؟ قالَ: أُخِذَتْ (٤) لِقَاحُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّه اللهُ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ أَخْذَهَا؟ قالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ (٣)، ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّىٰ أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَاليَوْمُ (٥) يَوْمُ الرُّضَع

[٢٦/٤] فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهِا أَسُوقُهَا، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ مِنَاسُّطِيمُ الْفَقُدْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ القَوْمَ عِطَاشُ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِّقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَع، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ القَوْمَ يُقْرَوْنَ (٢) فِي قَوْمِهِمْ (٧)». (٢) وَإِنَّا الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ (٢) فِي قَوْمِهِمْ (٧)». (٢) وَإِنَّا الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ (١٥ فِي قَوْمِهِمْ (٧)». (٢) وَإِنَّا الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ (١٥ فِي قَوْمِهِمْ (٧)». (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَيْلًا».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (و،ع): «صباحاهُ» بالضمّ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أُخِذَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «واليومَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَقِرُّونَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «منْ قَوْمِهِمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥-١٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٢٨٠١، ٨٨٢٩، ١٠٩٠) وابن ماجه (٢٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٨٩. عري: بلا سرج. لم تراعوا: لا فزع ولا خوف عليكم، وهي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا وإظهارًا للرفق بالمخاطب. بحرّا: واسع الجري.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٦، ١٨٠٧) وأبو داود (٢٧٥٢) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٠. أشجح: اعفُ. يُقْرَون: يُضافُونَ، يُقَدَّم لهم القِرَىٰ.

### (١٦٧) بِابُ مَنْ قالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلَانٍ

وَقَالَ سَلَمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ. (أ) ٥

٣٠٤٢ - صَّرْثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

سَأَلَ رَجُلُّ البَرَاءَ شِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ، أَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟! قَالَ البَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ سُمِّهُ لَمْ مُعُولً يَوْمِيَّذٍ، كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثُ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيَهُ المُشْرِكُونَ نَزَلَ، فَجَعَلَ يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»

قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ. $(^{^{(\mu)}}$ 0[ر: ٢٨٦٤]

### (١٦٨) بابّ: إذا نَزَلَ العَدُقُ علىٰ حُكْم رَجُل

٣٠٤٣ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن أَبِي أُمَامَةَ -هُو ابْنُ سَهْل بْن حُنَيْفٍ -:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ إِنَّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْدِ -هُوَ ابْنُ مُعَادِ (١) - بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# (١٦٩) باب قَتْلِ الأَسِيرِ (١)، وَقَتْلِ الصَّبْرِ

٣٠٤٤ - مَّدُّن إِسْمَاعِيل، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حكم سعدِ بن معاذ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «صَبْرًا».

<sup>(</sup>أ) مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٦) وأبو داود (٢٦٥٨) والترمذي (١٦٨٨) والنسائي في الكبرئ (٨٦٢٩، ٨٦٣٨، ١٠٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٦٨) وأبو داود (٥٢١٥، ٢١٦٥) والنسائي في الكبرئ (٩٣٨، ١٦٢٨، ٨٦٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٦٠.

نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فَقالَ: «ٱقْتُلُوهُ». أَ٥[ر: ١٨٤٦] (١٧٠) باب: هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرُ، وَمَنْ رَكَعَ (١) رَكْعَتَيْن عِنْدَ القَتْل

٣٠٤٥ - صَرَّ ثُنَ أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ (٢) بْن جَارِيَّةَ الثَّقَفِي - وَهو حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ -:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيْ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِمُ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ ابْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ (٣)، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالهَدَأَةِ (٤) - وَهو بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ - ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لِّنَّحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِيَّتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ وَمَكَّةً - ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لِنَّحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِيَّتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ مَتَى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ، فقالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إلى فَذْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فقالُوا لَهُمُ: فَاقَتُ مُو اللّهِ فَذْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فقالُوا لَهُمُ: [1/٧٠] آنْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ / وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. قالَ (٥) عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ اليَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبُلِ ، وَلَالْمَوْا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْفُهُمْ ، فقالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ وَالْمَدِينَةِ وَالْمِيثَاقِ ، مِنْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : وَمُنَ لَا إِلَوْهُمْ أَطْلُقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْفُهُمْ ، فقالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الْمَدُولُ أَوْتُولُومُ أَوْقُوهُمْ ، فقالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : وَمُرَالًا السَّمَمْكُنُوا مِنْهُمْ أَطْلُقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْفُوهُمْ ، فقالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُولُ الْمَالِمُ وَلَا أَوْتُولُ أَوْتُولُ أَوْلُومُ أَوْلُولُ أَوْلُولُ أَوْلُ أَوْلُومُ أَوْلُ أَلْ فَلَا الْمَعْمُ فَلَا الرَّولُ الْمُؤْلُومُ أَوْلُ أَلْوَلُوا أَوْتُولُ أَلْوالْمُ أَولُومُ أَولُولُ أَولُومُ أَولُومُ أَولُومُ أَولُولُ أَلْولُولُ أَلْمُ الْمَالُولُولُ أَلْولُومُ أَولُولُ أَلْولُ أَلْمُ الْكُولُ أَلْهُ وَلُومُ أَلُومُ أَلْولُومُ أَلُومُ أَولُومُ أَلَا أَلْ أَلُومُ أَلُومُ أَلْولَا أَولُولُومُ أَولُولُومُ أَلَا أَلْولُومُ أ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ومن صلَّىٰ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية كريمة وأبى ذر، وفي رواية غيرهما: «أسد». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ الخطَّابِ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِالهَدْأَةِ» بسكون الدال. قارن بما في السلطانية. وبهامش اليونينية: قالَ عياض: حديث الهدَأةِ كذا ذكره البخاري في قتل عاصم، قال: وهي بين عُسفان ومكة، وكذا ضبطه البكري، وقالَ أبو حاتم: يقال لموضع بين مكة والطائف: الهَدَةُ، وينسب إليها: هَدَوي. قالَ القاضي: وهذا غير الأول، ذكرناه رفعًا للتوهم، ويقال في هذا أيضًا: الهُدَةُ بالضم. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: الثاء من «دَثنة» محركة، وهو أعلى، وقد تسكن. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٧) وأبو داود (٢٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٨٦٧، ٢٨٦٨) وابن ماجه (٢٨٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٧.

هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ (١) فِي هَوُّلَاءِ لَإِنْسُوَةً. يُرِيدُ القَتْلَىٰ، فَجَرَّرُوهُ (٢) وَعَالَجُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَىٰ فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ (٣) على أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَىٰ فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ (٣) بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبً بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الحَارِثَ ابْنَ عَامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا.

فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عِيَاضٍ: أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ منها مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ بها فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ (٤) أَتَاهُ، قالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ على مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ بها فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ (٤) أَتَاهُ، قالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ ما كُنْتُ فَخِذِهِ وَالمُوسَىٰ بِيَدِهِ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٍ، وَاللّهِ لقد وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفَ (٥) عِنَبٍ لِأَفْعَلَ ذَلِكِ يُ وَاللّهِ ما رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطْ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللّهِ لقد وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفَ (٥) عِنَبٍ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ لَطَوَّلُتُهَا أَنْ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلُتُهَا أَنْ اللّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا:

مَا أُبَالِي (٧) حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَا ثُلُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّع (٨)

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيب، فَأَخْبَرَ النَّبِيُ مِنَ الله الله الله عَامِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيب، فَأَخْبَرَ النَّبِيُ مِنَ الله الله الله الله عَامِمِ عِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إلى عَاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وجَرَّرُوه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وَقيعةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبى ذر: «حتى».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «مِنْ قِطَفِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «لطولتها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «ولسْتُ أبالي»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وما إنْ أبالي».

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية زيادة دون رقْم: أي: مُقَطَّعٌ مُفَرَّقٌ. اه. وضبط الزيادة في (و): أي: مُقَطِّعِ ومُمَزَّقِ. اه.

[1/15.]

[71/2]

عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ على عَاصِمٍ مِثْلُ<sup>(۱)</sup> الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا<sup>(۱)</sup> عَظَمَاتِهِمْ يَقْدِرُوا (۱) على أَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا (۳). (أ)0[ط: ۷٤۰۲، ٤٠٨٦]

# (١٧١) بابُ فِكَاكِ (٤) الأَسِيرِ

فِيهِ عن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيم المُّوم (٥):

٣٠٤٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةً / بْنُ سَعِيدٍ (٢): حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن / مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايلِ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَبُلَ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمِ مَ : «فُكُّوا العَانِيَ - يَعْنِي: الأَسِيرَ (٧) - وَأَطْعِمُوا

الجَايِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ». (ب) ٥ [ط: ٧١٧٥، ٥٦٤٩، ٥٦٤٩]

٣٠٤٧ - حَدَّنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّننا زُهَيْرٌ: حدَّننا مُطَرِّفُ: أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عن أَبِي جُحَيْفَة ﴿ وَالَّذِي ( ١٠ عَلَى اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلِيِّ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا ما فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قالَ: وَالَّذِي ( ١) فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا ( ١٠ ) يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ ( ١٠ ) الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. ( ١١٥]

(١) في رواية أبي ذر والمستملي: «فبَعَثَ اللهُ على عاصم مثلَ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُقْدَرْ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أن يَقْطَعُوا من لحمه شيئًا»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأخرىٰ لأبي ذر والمُستملى: «أن يُقْطَعَ من لَحْمه شيءٌ».

- (٤) هكذا ضُبطت الفاء في (ق)، وضبطها في (ص) بفتحها، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.
- (٥) قوله: «فِيهِ عن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمِ اللَّهِ عَن أبي ذر.
  - (٦) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.
    - (٧) في رواية أبى ذر: «أي: الأسيرَ».
      - (A) في رواية أبى ذر: «لا والذي».
- (٩) في رواية أبي ذر: «فَهَمّ». وبهامش اليونينية: «الفهم» يسكن ويحرك، قاله ابن سيده. اه.
  - (١٠) أهمل ضبط الفاء في كلِّ الأصول إلَّا (ص) ففيها بالفتح.

(أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٠، ٢٦٦١) والنسائي في الكبرى (٨٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٧١. فَدْفَد: رابية مشرفة. جَزَعٌ: خوف. شِقَّ: جانب.

(ب) أخرجه أبو داود (٣١٠٥) والنسائي في الكبرى (٧٤٩٢، ٨٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠١.

(ج) أخرجه الترمذي (١٤١٢) والنسائي (٤٧٤٤-٤٧٤٦) وابن ماجه (٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١١. العَقْلُ: الدِّية.

### (١٧٢) باب فِدَاءِ المُشْرِكِينَ

٣٠٤٨ - حَرَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن ابْن شِهَابِ، قالَ:

حَدَّثَنِيَ أَنَسُ بِنُ مَالِكِ شِلْهِ: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صِنَ سُعِيمً، فقالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيذَنُ فَلْنَتْرُكُ لَابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقالَ: «لَا تَدَعُونَ (١) مِنْهَا (١) دِرْهَمًا ». (١) [د.٢٥٣٧]

٣٠٤٩ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣)، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنَ السِّمِيمِ لِمَالُ (٤) مِنَ البَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ؟ فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا. فَقَالَ: «خُذْ». فَأَعْطَاهُ فِي ثَوْبِهِ. (٢٠)٥

• ٣٠٥٠ - صَرَّتَي (٥) مَحْمُودُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرُ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عن أَبِيهِ - وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ - قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّا لللهِ عِيْمُ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ. (٥) عن أَبِيهِ - وَكَانَ جَاءَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ - قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّا لللهِ عِيْمُ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ. (٥) [ر: ٧٦٥]

### (١٧٣) بابُ الحَرْبِيِّ إذا دَخَلَ دَارَ الإِسْلَام بِغَيْرِ أَمَانٍ

٣٠٥١ - صَّرْثُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا أَبُو العُمَيْسِ، عن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُو فِي سَفَر، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيمُ : «ٱطْلُبُوهُ وَٱقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ (٢) فَنَقَّلُهُ سَلَبَهُ. (٥) وَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ : «ٱطْلُبُوهُ وَٱقْتُلُوهُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَدَعُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «منه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ طَهْمانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن أنس: أنَّ النَّبيَّ مِنْ السَّميَّ عِمْ أُتِي بمالٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقَتَلْتُه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٥٥١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٦٣) وأبو داود (٨١١) والنسائي (٩٨٧) وابن ماجه (٨٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٨٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٥٤) وأبو داود (٢٦٥٣، ٢٦٥٤) والنسائي في الكبرئ (٨٦٧٧، ٨٨٤٤) وابن ماجه (٢٨٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥١٤.

نَقَّلَهُ: أعطاه ما سَلَتَ منه.

# (١٧٤) بِابِّ: يُقَاتَلُ عن أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ

٣٠٥٢ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن حُصَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عن عُمَر بِنَهِ مُنْ وَرَائِهِمْ، عُمَرَ بِنَهِ قَالَ: وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ سِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ

### (١٧٥) باب جَوَايِّزِ الوَفْدِ

# (١٧٦) باب: هَلْ يُسْتَشْفَعُ إلى أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ وَمُعَامَلَتِهِمْ (٢)

٣٠٥٣ - صَّرْنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّى : أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ خَضَبَ دَمْعُهُ [ ٢٩/٤] الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ: اللَّيْ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ ما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ (٤٥) [ د ١١٤] الثَّالِثَةَ (٤٥) [ د ١١٤]

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَأَلْتُ المُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن جَزِيرَةِ العَرَبِ، فَقَالَ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجُ أَوَّلُ تِهَامَةً. (٥) ٥

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «هَجَرَ هَجَرَ» مكررة مرتين، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٨.

<sup>(</sup>ب) قالَ في الفتح: ٢٠٥/٦: كذا في جميع النسخ من طريق الفربري، إلَّا أنَّ في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير ترجمة: (جوائز الوفد) عن ترجمة: (هل يستشفع...) وكذا هو عند الإسماعيلي، وبه يرتفع الإشكال؛ فإن حديث ابن عباس مطابق لترجمة: (جوائز الوفد)؛ لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة الأخرى، وكأنَّه ترجم بها وأخلى بياضًا ليورد فيها حديثًا يناسبها فلم يتفق ذلك، ووقع للنسفي حذف ترجمة: (جوائز الوفد) أصلًا، واقتصر على ترجمة: (هل يستشفع...) وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور، وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري، وفي مناسبته لها غموض.ا ه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٣٧) وأبو داود (٣٠٢٩) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٤، ٥٨٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥١٧. هَجَرَ: أي هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟!. أَجِيزُوا: من الإجازة، أي: أعطوا.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٥٨/٣.

## (١٧٧) بإب التَّجَمُّل لِلْوُفُودِ

٣٠٥٤ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَنَّ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَتَى بها رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ(۱). فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ الحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ(۱). فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مَ اللَّهُ، ثُمَّ (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». فَلَيثَ ما شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ عِبْمَ فِي اللهُ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» عَمْرُ حَتَّى أَتَى بها رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِن اللهِ مِنْ لا خَلَاقَ لَهُ» – أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ» – أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ» – أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ» – أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ» – أَوْ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ مُن لا خَلَاقَ لَهُ اللّهِ مَا يَعْضَ حَاجَتِكَ». (أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ لا خَلَاقَ لَهُ مُ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ مُنْ مَا يَعْضَ حَاجَتِكَ». (أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ لا خَلَاقً لَهُ مُنْ لا خَلَاقً لَهُ مَا يَعْضَ حَاجَتِكَ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّ

## (١٧٨) باب: كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلَامُ على الصَّبِيِّ

٣٠٥٥ - ٣٠٥٧ - حَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَالُمُ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ مِعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ مِعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ مِعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ مِنَالِّم وَبَلُ ابْنِ صَيَّادٍ (٢)، حَتَّىٰ وَجَدُوهُ (٣) يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَيْذٍ ابْنُ صَيَّادٍ بَنْ صَيَّادٍ بَعْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ (٤) حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ ظَهْرَهُ بِيدِهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ مَا النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ أَنْ وَسُولُ اللَّهِ؟) مِنَاسِّمِيمِمُ (٥). فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِمُ: «آمَنْتُ اللَّمَيِّمُ وَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِمُ: «آمَنْتُ اللَّمِي مِنَاسِّمِيمِمُ: «آمَنْتُ وَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِمُ: «آمَنْتُ وَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ لَهُ النَّبِي صَادِقً وَكَاذِبُ. بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (٢)». قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِمُ: «مَاذَا تَرَىٰ؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَاتِينِي صَادِقً وَكَاذِبُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «والوَفْدِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ابن الصَّيَّاد».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَجَدَه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بشيءٍ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «مِنَاسٌ عِيمِ اللهِ اللهِ أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ورسولهِ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٨) وأبو داود (١٠٧٦، ١٠٧٧، ٤٠٤، ٤٠٤١) والنسائي (١٣٨٢، ١٥٦٠، ١٩٩٩) وابن ماجه (٣٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨٤.

حُلَّة إِسْتَبْرَقِ: إزارٌ ورداء من الحرير. خَلَاقٌ: حظٌّ. الدِّيباج: نوع من الحرير.

قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ : ﴿ خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ». قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ : ﴿ إِنِّي قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيتًا ». قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ اللَّهُ وَ فَلَنْ / تَعْدُو قَدْرَكَ ». قالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ايذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ اللَّهِ فِي النَّيْعِيُ مِنَاسِّمِيمِ اللَّهِ فِي النَّيْعِيُ مِنَاسِّمِيمِ اللَّهِ فَلَنْ تُسلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ (١) فَلَا عَيْرُ لَكَ فِي قَتْلِهِ ». لَ قالَ النَّخِلَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ اللَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ وَأَبِيُ بْنُ كَعْبِ يَأْتِيَانِ النَّخْلِ النَّذِي فِيهِ أَنْنُ صَيَّادٍ مَنَى إِذَا دَخَلَ النَّغِلُ ، طَفِقَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ اللَّهِ عِيهِ بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، وَهو يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَرَاهُ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضَطِّحِعُ على فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ النَّي صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ وَهو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فقالَ النَّبِي مَنَاسِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْزَةً ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِي مِنَاسِّمِيمُ وَهو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فقالَ البَّنِ صَيَّادٍ : أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِي مِنَاسِّمِيمُ وَهو يَتَقِي بِجُدُوعِ النَّخْلِ ، فقالَ ابْنُ صَيَّادٍ : أَيْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فَيها رَمْزَةً ، فَرَأَتْ أُمْ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِي مِنَاسِهِ مِنَا اللَّيْ مِنَ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

## 

قالَهُ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ. ٥ (٣١٦٧)

## (١٨٠) بابِّ: إذا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ ، فَهِيَ لَهُمْ

٣٠٥٨ - صَرَّ ثَنَا مَحْمُودٌ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عن عَمْرو بْن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ، قالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلَا؟!»، ثُمَّ قالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشُ عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟!»، ثُمَّ قالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشًا على بَنِي هَاشِمٍ: أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤُوهُمْ. [١٢٠/ب] على الكُفْرِ». وَذَلِكَ/ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا على بَنِي هَاشِمٍ: أَنْ لَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤُوهُمْ.

(١) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وإن لم يكن هو».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٣٠) وأبو داود (٤٣٢٩) والترمذي (٢٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٢.

أُطُم بَنِي مَغالَةَ: حصن بالمدينة. يَخْتِلُ: يخدع، والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر. قَطِيفَة: ثوب مخمل. رمزة: صوت خفي بتحريك الشفتين لا يفهم.

قالَ الزُّهْرِيُّ: وَالخَيْفُ: الوَادِي.(أ)٥[ر: ١٥٨٨]

٣٠٥٩ - حَرَّنُ إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ المَخْطَابِ شَهُ اسْتَعْمَلُ مَوْلًى لَهُ يُدْعَىٰ هُنَيًّا على الحِمَىٰ، فقالَ: يَا هُنَيُّ آضْمُمْ جَنَاحَكَ عن المُسْلِمِينَ، وَٱتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ الْهَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ العُنَيْمَةِ وَرَبَّ العُنَيْمَةِ إِنَّ هُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ العُنَيْمَةِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ العُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ (١٠). أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟! فَالمَاءُ وَالكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ اللهِ اللهُ مُنْ لَيَرُونَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا (٣) عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ/ ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ [١/١٠] لِللهِمْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِمُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُمْ مُنْ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ/ ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ [١/١٠] عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ/ ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ [١/١٠]

### (١٨١) باب كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ (٤)

٣٠٦٠ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الْأَعْمَشِ، عن أَبِي وَايِّلِ:

عَنْ حُذَيْفَةَ شَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ النَّاسِ». «آكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظُ (٥) بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ». فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِيَّةٍ ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُو خَايِفٌ. ٥

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَ مِيَّةٍ. (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «دعوة المسلمين».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة ورواية أبي ذر: «يا أميرَ المؤمنين، يا أميرَ المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قاتَلوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «للنَّاس».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَلْفِظُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥١) وأبو داود (٢٠١٠، ٢٩١٠) والنسائي في الكبرى (٤٢٥٥) وابن ماجه (٢٧٣٠، ٢٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٩٥.

الصُّرَيْمَة: تصغير الصُّرمة وهي القطيع الصغير من الإبل. الغُنَيْمَة: القطيع الصغير من الغنم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٩) والنسائي في الكبرئ (٨٨٧٥) وابن ماجه (٢٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٨.

قالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: ما بَيْنَ سِتِّ مِيَّةٍ إلى سَبْع مِيَّةٍ. (أ) صَالَ أَبُو مُعَاوِيةً

٣٠٦١ - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي مَعْبَلٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّى قَالَ: جَاءَ رَجُلِ إلى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(١٨٢) بِابِّ: إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ

٣٠٦٢ - صَرَّت أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ.

(خ): وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ(۱): حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن ابْن المُسَيَّب:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ ('')، فقالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ ('''): «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي قُلْتَ (''): إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ اليَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ النَّذِي قُلْتَ (''): إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ('')، فَبَيْنَا هُمْ على ذَلِكَ إِذْ فقالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ لِهُ عَلَى النَّارِ ». قالَ: فكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ('')، فَبَيْنَا هُمْ على ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ على الجِرَاحِ فَقَتَلَ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ على الجِرَاحِ فَقَتَلَ فَيْلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ مُ وَلَكُونُ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ على الجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسُهُ مُ فَالَّذِي مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصُولُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا لَقَ مَنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصُولُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ (''): «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِر». ﴿ 50 [ط: ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ : ٢٠٥ :

<sup>(</sup>١) قوله: «بن غيلان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي زيادة: «خَيْبَر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُدْعَىٰ بالإِسْلامِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «له».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فكأنَّ بعضَ الناسِ أرادَ أنْ يَرْتابَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «في النَّاس».

<sup>(</sup>أ) مسلم (١٤٩) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٥) وابن ماجه (٢٠١٩).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤١) وابن ماجه (٢٩٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١١) والنسائي في الكبرى (٨٨٨٣، ٨٨٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٨، ١٣٢٧، ١٣٢٧٠. يَرْتَاب: يشك.

[4/1/2]

## (١٨٣) بابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إذا خَافَ العَدُقَّ

٣٠٦٣ - صَّرْثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عن أَيُّوبَ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ بِنَ مَالِكُ بَنَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِيهُ مِ فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عن غَيْرِ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ عن غَيْرِ إِغْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّنِي (۱) – أَوْ قالَ: ما يَسُرُّهُمْ – أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». وَقالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لِمُرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّنِي (۱) – أَوْ قالَ: ما يَسُرُّهُمْ – أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». وَقالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ . (٥٠ [ر: ١٢٤٦]/

#### (١٨٤) باب العَوْنِ بِالمَدَدِ

قالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنَسُ: أَنَّهُمْ قَرَؤُواً بِهِمْ قُرْآنًا: (أَلَا بَلِّغُوا عَنَّا(١) قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا). ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ(٣). (٢٠٠ [ر: ١٠٠١]

## (١٨٥) باب مَنْ غَلَبَ العَدُوَّ فَأَقَامَ علىٰ عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

٣٠٦٥ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ قالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

عن أَبِي طَلْحَةَ طِيْنَ، عن النَّبِيِّ سِنَ السَّعِيامِ : أَنَّهُ كَانَ إذا ظَهَرَ علىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالِ. (ج)٥[ط: ٣٩٧٦]

عَرْصَتهم: وسط بلدهم.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَفَتَح اللهُ عَلَيْهِ فَمَا يَسُرُّ ني».

<sup>(</sup>٢) لفظة: (عَنَّا) ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ثمَّ رفع بعد ذلك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١٢٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٣/أ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٧٥) وأبو داود (٢٦٩٥) والترمذي (١٥٥١) والنسائي في الكبري (٨٦٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٠.

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا سَعِيدُ، عن قَتَادَةَ، عن أَنسٍ، عن أَبِي طَلْحَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ يَامُ. (١٠)٥

## (١٨٦) باب مَنْ قَسَمَ الغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ

وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ مِنِهِ الحُلَيْفَةِ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلَّا(١)، فَعَدَلَ عَشَرَةً(١) مِنَ الغَنَم بِبَعِيرِ. ٥ (٢٤٨٨)

٣٠٦٦ - صَّرْثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ:

أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ قالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ الْجِعْرَانَةِ (٣) حَيْثُ قَسَمَ غَنَايِمَ حُنَيْنٍ. (ب)٥ ر: ١٧٧٨]

# (١٨٧) بابِّ: إذا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ المُسْلِمُ

٣٠٦٧ - قالَ (٤) ابْنُ نُمَيْرٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّى قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ(٥) العَدُوَّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ مَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ ابْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ مَ ٢٠٠٥ [ط: ٣٠٦٩، ٣٠٦٨]

٣٠٦٨ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أخبَرَني نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدًا لابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الولِيدِ فَرَدَّهُ علىٰ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لابْنِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إبلًا وغنمًا».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «عَشْرًا».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (و،ع): «الجِعِرَّانة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ذهبَتْ فرسٌ له فأخَذَها».

<sup>(</sup>أ) متابعة معاذ عند أبي داود (٢٦٩٥) والترمذي (١٥٥١) والنسائي في الكبرى (٨٦٠٣)، ولمتابعة عبد الأعلى انظر تغليق التعليق: ٣٠/٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٣) وأبو داود (١٩٩٤) والترمذي (٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٣.

<sup>(</sup>ج) أبو داود (٢٦٩٩) وابن ماجه (٢٨٤٧).

أَبَق: هرب.

عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوم، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ(١) على عَبْدِ اللَّهِ(١).(أ) ٥ [ر: ٣٠٦٧]

٣٠٦٩ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ بِنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ عُمَرَ بِنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ عُمَرَ بِنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَيْذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْرِ، فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ. (أ) [ر:٣٠٦٧]

(١٨٨) باب مَنْ تَكَلَّمَ بِالفَارِسِيَّةِ وَالرِّطَانَةِ (٣)/ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿ وَٱخْذِلَافُ ٱلْسِنَذِكُمْ وَالْرَصَانَ وَالْمِعَالَىٰ (٤): ﴿ وَمَآ (٥) أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ٤٠ [ابراهيم: ٤]

٣٠٧٠ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ : أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : أخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ بِينَاءَ، قالَ :

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَبُّى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ. فَصَاحَ النَّبِيُ مِنَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

٣٠٧١ - صَّرْثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عن خَالِدِ بْن سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ:

(١) هكذا في (ن، ق،ع)، وفي باقي الأصول: «فَرَدَّه» وأشير إلى ما في المتن دون عزو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قالَ أبو عبد الله: عار مُشْتَقُّ مِن العَيْرِ، وهو حِمارُ وَحْش، أي: هَرَبَ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الراء، نقلًا عن الفرع، وضُبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقولِ اللهِ مِمَزَّجِلً».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقال: ﴿ وَمَآ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «هلَّا» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «سَناه سَناه».

<sup>(</sup>A) زاد في (ب، ص): «قالَ عَبْدُ اللهِ» ورمزا عليها بعلامة السقوط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٩٩) وابن ماجه (٢٨٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٨٨، ٨٤٧٩. عَارَ: أي أُفلت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٣. الرِّطَانَة: كلام غير العربي. سُؤْرًا: طعامًا.

٣٠٧٢ - صَّرْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ سُمْرِ الصَّدَقَةَ؟!». (ب٥٠ [ر: ١٤٨٥]

(١٨٩) بابُ العُلُولِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تعالَىٰ (٤): ﴿ وَمَن يَغْلُلْ يَاتِ (٥) بِمَا غَلَّ ﴾ [آل عمران: ١٦١]

٣٠٧٣ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن أَبِي حَيَّانَ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو زُرْعَةَ، قالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَى قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

(١) ضُبطت في (ب، ص): «وأخلفي» بالفاء في الثلاثة، وبهامشهما: «وأخلقي» بالقاف في الثلاثة من غير اليونينية، وفي النهاية: يروئ بالفاء والقاف.

(٢) هكذا في رواية أبي ذر عن رواية الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وضبَّب عليها في (ب، ص). وفي رواية كريمة: «حتى «دَكِنَ». وبهامشها: «دَكِنَ: تغير لونه إلى الدُّكنة». وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض: قوله: «حتى ذكر»، وزاد ابن دَكِنَ» كذا لأبي الهيثم، ومعناه آسودَّ لونه، والدكنة: غُبرة كَدِرة، ولأكثر الرواة: «حتى ذكر»، وزاد ابن السكن: «حتى ذكر دهرًا» وهو تفسير لرواية من روى: «ذكر» كأنه أراد بقي هذا القميص مدةً من الزمان طويلة نسيها الراوي، فعبَّر عنها بقوله: «ذكر دهرًا» أي: زمانًا طويلًا نسيتُ تحديده، ففي «ذكر» على هذا ضميرٌ يرجع على الراوي، أي ذكر الراوي دهرًا نسي الذي روى عنه تحديده، وقيل: في «ذكر» ضمير القميص، أي: بقي هذا القميص حتى ذكر دهرًا، كما يقال: شيخ مُسِن يذكر دهرًا، أي: يعقل زمانًا طويلًا قد مضي، اه.

(٣) ضُبطت في (ب، ص) بتخفيف النون، وعزوا ذلك إلى اليونينية.

(٤) في رواية أبي ذر: «بِمَزَّجِلً».

(٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٤٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩.

زَبَرَنِي: زجرني. أَبْلِي: البسي إلىٰ أن يبلي الثوب. أَخْلِقِي: قطّعي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٩) والنسائي في الكبرى (٨٦٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٣.

 $(\vec{V})$  أَلْفِيَنَ  $(\vec{V})$  أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ على رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءً، على رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ  $(\vec{V})$  حَمْحَمَةً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ  $(\vec{V})$  شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَىٰ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَىٰ  $(\vec{V})$  رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ  $(\vec{V})$  على رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ  $(\vec{V})$  على رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ  $(\vec{V})$  [180] وَ اللَّهُ عَنْ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْ  $(\vec{V})$  [180] وَ اللَّهُ وَقَالُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبُولُ مُنْ اللَّهُ عَنْ يَعْ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَى اللَّهِ عَلَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. أَوْلُكُ أَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُ عَنْ أَنْ وَلَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: ((فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةُ )). (() )

## (١٩٠) بابُ القَلِيل مِنَ الغُلُولِ

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو عن النَّبِيِّ مِنَالله عِنْ مَنَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ:

٣٠٧٤ - صَّرَثْنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، عن سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: كَانَ على ثَقَلِ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ رَجُلُّ يُقالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ. فَمَاتَ،
فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِيْمُ : (هُوَ فِي النَّارِ). فَذَهَبُوا/ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ خَلَّهَا. (٥٠٥ [٤/٤/]
قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قالَ ابْنُ سَلَامٌ : كَرْكَرَةُ. يَعْنِي بِفَتْحِ الكَافِ، وَهو مَضْبُوطٌ كَذَا(٢٠). ٥

(١٩١) بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإِبِلِ وَالغَنَمِ فِي المَغَانِمِ

٥٧٠٧ - صَّرْ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عن عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لا أَلْقَيَنَّ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): في بعض الأصول: «لها».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لك» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «مِنَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «علىٰ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «أو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالَ ابن سلام: كَرْكَرَةُ» فقط دون باقي العبارة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٣١.

الغُلُول: الخيانة في المَغْنَم. ثُغَاءً: صوت الغنم. حَمْحَمَةً: صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل. رُغَاءً: صوت الإبل. رِقَاعٌ: أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع. تَخْفِقُ: تتحرك.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۸۳۱).

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٢٨٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٦٣٢.

ثَقَل: متاع.

عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ وَلَا النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأَكْفِئتْ، وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، وَفِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ ('')، فَطَلَبُوهُ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً (') مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، وَفِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرٌ ('')، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ البَهَايِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «هَذِهِ البَهَايِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فقالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو الْوَ نَخَافُ الْ نَلْقَى العَدُوّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَو فَنَكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فقالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (") فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَا أَنْهُرَ السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». (أَهُ السِّنَ السَّنَ السَّنَ وَالْخَبَشَةِ». (أَهُ السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». (أَهُ السِّنُ السَّنَ السَّنَ السَّنَ السَّنَ السَّنَ السَّنَ السَّنَ الْكُورُ السَّمُ اللَّهُ وَالْمَ الطَّفُورُ وَمَا أَلَا الطَّفُرُ وَمَا أَلْعَلَى الْمَالِي الْمَالِ السَّنَ السَّنَ الْمَالِقُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الطَّفُورُ وَمَا أَلَا المَّالِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَوْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِسُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُلْعُلُ الْمُلْولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## (١٩٢) بابُ البِشَارَةِ فِي الفُتُوح

٣٠٧٦ - صَرَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني قَيْسٌ، قالَ:

قالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَالَةٍ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِلَا اللَّهِ مِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَنْ الْحَمَسَ، وَكَانُوا وَكَانُ بَيْتًا فِيهِ خَمْسِينَ وَمِيَّةٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا وَكَانُ بَيْتًا فِيهِ خَمْسِينَ وَمِيَّةٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا وَكَانُوا بَعْتَلِ ، فَأَخْبُوتُ النَّبِيَ مِنَ اللَّهِ الْمَانِيَّةُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنْ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا». فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَرَسُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَحَرَّقَهَا، فَالْ رَسُولُ اللَّهِ فِي مَدْرِي مَعَنْكَ بِالْحَقِّ، مَا جِيتُكَ فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُرَّهُ، فقالَ رَسُولُ جَرِي : يَا رَسُولُ اللَّوْنَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِيتُكَ حَتَى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ. فَتَالَ كَالَا حَيْلُ خَمْسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. (٢٠٥٥) وَالَدَى عَلَى خَيْلُ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ. (٢٠٥٥)

<sup>(</sup>١) في نسخة: «عَشْرًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «يَسِيرةٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب): «اليمانيةَ» بالفتح، وفي (ص): « اليمانيةَ» بهما معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «لِرسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۶۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۲۰۰) والنسائي (۱۹۶۸، ۲۳۹۱، ۴۲۹۷، ٤٤٠٤، ٤٤٠٤، ٢٤٠٤، ٤٠٩٤، ٤٤٠١) وابن ماجه (۳۱۳۷، ۳۱۷۸، ۳۱۸۳)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٦١.

أُكْفِئتْ: أفرغت. نَدَّ: شَرَدَ. أَعْيَاهُمْ: أعجزهم. أَوَابِدُ: جمع آبدة، وهي التي توحشت. أَنْهَرَ: أجرئ. مُدئ: جمع مدية، وهي السكين والشفرة. القصب: كُلُّ عَظْم ذي مُخِّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧٢) والنسائي في الكبرى (٨٦١٢،٨٣٠٣، ١٠٣٥، ١٠٣٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٥. أَجْرَبُ: أسود.

قَالَ(١) مُسَدَّدٌ: بَيْتٌ فِي خَثْعَمَ. ٥ (٣٠٢٠)

#### (١٩٣) باب ما يُعْطَى البَشِيرُ

وَأَعْظَىٰ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ. ٥ (٤٤١٨)

## (١٩٤) باب: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح

٣٠٧٧ - صَّرَ ثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عن طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءً قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمِ مَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». أَنْ (رَ: ١٣٤٩]

٣٠٧٨ - ٣٠٧٩ - صَّرَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن خَالِدٍ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ صِنَاسُمْ عُمْ اللهُ عِنْ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ صِنَاسُمْ عِيمُ فَقَالَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ على [١٥٥٥] الإِسْلَام». (٢٠) [ر: ٩٦٣،٢٩٦٢]

• ٣٠٨٠ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرُو وَابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إلى عَايْشَةَ رَائِهُمْ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيرٍ (٢)، فقالتْ لَنَا: انْقَطَعَتِ اللهِجْرَةُ مُنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عِمْرَةُ مَنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عِمْرَةُ مُنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عِمْرَةُ مُنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عِمْرَةُ مُنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عِمْرَةُ مُنْذُ (٣) فَتَحَ اللهُ على نَبِيِّهِ صِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

# (١٩٥) بابُ: إذا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إلى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالمُؤْمِنَاتِ إذا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْريدِهِنَّ وَالمُؤْمِنَاتِ إذا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجْريدِهِنَّ

٣٠٨١ - حَرَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّايِفِيُّ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا حُصَيْنٌ، عن سَعْدِ بْن عُ نَّبَيْدَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بثبيرَ» ممنوعة من الصرف، وبهامش اليونينية: «ثبير» غير مصروف عند ابن الحطيئة عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مُذْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٤٨٠) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي (٤١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢١٠، ١١٢١٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٨٧.

#### (١٩٦) باب اسْتِقْبَالِ الغُزَاةِ

٣٠٨٢ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ(٣): حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عن حَبِيبِ ابْن الشَّهِيدِ: عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

قَالَ ابْنُ الْزُبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ البَّنُيُّ : أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

٣٠٨٣ - صَرَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، قالَ:

قالَ السَّايِبُ بْنُ يَزِيدَ شِيَّةِ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّىٰ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِعَ الصِّبْيَانِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. ﴿ ۞ ۞ [ط: ٤٤٢٧،٤٤٢٦]

## (١٩٧) باب ما يَقُولُ إذا رَجَعَ مِنَ الغَزْوِ

٣٠٨٤ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن/نَافِع:

(١) في رواية أبى ذر: «فقال».

[4/151]

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «عبدالله بنُ الأسودِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥٠، ٢٦٥١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرئ (١١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٩.

صاحبكَ: يعني عليَّ بن أبي طالبٍ ﴿ مُجْزَتَهَا: الحُجْزة: معقد الإزار والسراويل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٧) والنسائي في الكبري (٤٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢١٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٧٧٩) والترمذي (١٧١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٠٠.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَلِيَ : أَنَّ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيمِ مَكَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا، قَالَ: «آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَا يُبِبُونَ عَنْ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». (أ) عَابِدُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». (أ) [ر: ١٧٩٧]

٣٠٨٥ - صَّرْثنا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، قالَ: حَدَّثَنِي (١) يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنْ أَنُو طَلْحَةَ على رَاحِلَتِهِ، وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَعَثَرَتْ (٢) نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قالَ: «عَلَيْكَ المَرْأَةَ». فَقَلَبَ ثَوْبًا على وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنَا على فَأَلْقَاهَا (٣) عَلَيْهَا، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا، وَآكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مِنَاسُمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَاسُمُ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَاسُمُ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ مِنَاسُمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

٣٠٨٦ - صَّرْثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ(٤):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ طَلَّهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُو وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ صِنَالله هِيهُم، وَمَعَ النَّبِيِّ صِنَالله هِيهُم صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا (٥) على رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا (٦) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ (٧)، فَصُرِعَ النَّبِيُّ صِنَالله هِيهُم صَفَالله عِنَالله هِيهُم صَالله عِنَالله هِيهُم (٨) فَقَالَ: وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ -قَالَ: أَحْسِبُ قَالَ - اقْتَحَمَ عن بَعِيرِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِيهُم (٨) فقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الثاء في (ن، و، ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر: «فألقاهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُرْدِفُها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «كان».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والأصيلى: «الدَّابَّةُ».

<sup>(</sup>A) قوله: «فأتى رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنالله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله ع

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٤) وأبو داود (٢٧٧٠) والترمذي (٩٥٠) والنسائي في الكبرئ (٤٢٤٣، ٤٢٤٤، ٨٧٧٣، ١٠٣٧٤، ١٠٣٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤٥) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤.

صُرِعًا: سقطا. ٱكْتَنَفْنَا: أحطنا به. مُرْدِفهَا: الإرداف: أن يُرْكِبَها خلفه.

# بيني التيالي ا

## (١٩٨) بابُ الصَّلَاةِ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ

٣٠٨٧ - صَرَّتْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، قالَ :

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُّ مِنَ مَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، قَالَ لِي: «ٱَدْخُل المَسْجِدَ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». (ب) [ر:٤٤٣]

٣٠٨٨- صَ*دَّنا* أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ، عن أَبِيهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ:

عَنْ كَعْبِ إِلَيْ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى (٤) دَخَلَ المَسْجِدَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. (٩)٥[ر: ٢٧٥٧]

## (١٩٩) بأبُ الطَّعَام عِنْدَ القُدُوم

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ (٥) لِمَنْ يَغْشَاهُ. (١)

(١) في رواية أبي ذر: «المرأةَ».

(٢) هذا الحديث ليس في رواية [ق] ولا في رواية الكُشْمِيْهَنِيٍّ.

(٣) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر وابن عساكر و[ق].

(٤) لفظة: «ضحًى» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وزاد في (ن، و،ع) نسبة ثبوتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَصْنَعُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٥) والنسائي في الكبرى (٢٤٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٣٤٧) والنسائي (٥٩٥، ١٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠١٦، ٢٦٠٥، ٢٦٣٧، ٢٧٧١، ٢٧٨١، ٣٣١٧، ٢٣٣١) والترمذي (٣١٠١) والنسائي (٣٤١،٧٣١-٣٤٢٦-٣٨٣-٣٨٦) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٥، ٢١١١٥، ١١١٥٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٦٧/٣.

٣٠٨٩ - حَدَّثِي (١) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا وَكِيعٌ، عن شُعْبَةَ، عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طِيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌ مِيرِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. (أ) ٥ [ر:٤٤٣]

\$ 71T B

زَادَ مُعَاذُ، عن شُعْبَةَ، عن مُحَارِبِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَىٰ مِنِّي النَّبِيُّ/ مِنَ اللَّمِيُمُ [٧٧٧] بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ (١) وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا (٣)، أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا عَدِمَ صِرَارًا (٣)، أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِي المَسْجِدَ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي (٤) ثَمَنَ البَعِيرِ (٢٠)

· ٣٠٩ - صَرَّ أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَارِبِ بْن دِثَارٍ:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَى سُمَّا النَّبِيُّ مِنَى اللهُ عَلَيْهُ مَ : «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». ﴿۞۞[ر:٤٤٣] صِرَارٌ: مَوْضِعٌ نَاحِيَةً بِالمَدِينَةِ (٩٠٠. ٥



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بأُوقِيَّتَيْن».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «صِرارٌ» بصاد مهملة، كذا ضبطه الدارقطني وغيره من المتقنين، وعند الحَمُّويي والمُستملي وابن الحذاء: بضاد معجمة، وهو وهم، وهو علىٰ ثلاثة أميال من المدينة. اه.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «صرار موضع ناحية بالمدينة» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٧٤٧) والنسائي (٩٠٥، ٥٩١، ٤٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٨١.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۷۱۵).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٣٤٧) والنسائي (٥٩٥، ٤٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٨.

## سِنِ لِسَالِحَ الْحَالَ

## (١) باب فَرْضِ الخُمُسِ

٣٠٩١ - صَرَّ عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْن: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ لِيَّالًا) أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ() لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ وَاعَدْتُ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الحُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيمِم، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِين، وَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ الأَقْتَابِ وَالغَرَايرِ وَالحِبَالِ، وَأَسْتِعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالغَرَايرِ وَالحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ () إلى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، رَجَعْتُ (المَعْتُ مَا جَمَعْتُ ما جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ آجْتُبُ (اللهِ مَنْ اللهُ عَيْنَيَ مَنَ الْأَنْصَارِ، رَجَعْتُ (المَعْرَادِهِ مَا مَمْعُتُ ما جَمَعْتُ، فَإِذَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَجَعْتُ (اللهُ عَلْمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ (اللهُ عَيْنَيَ هَذِا المَعْلِي وَالعَلِي عَلَى النَّيِيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَعَلَى هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَى أَدْخُلُ أَنْ النَّيِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِنْ اللهُ يَعْلَى النَّعِيمُ وَعْفَى اللهُ عَلَى النَّبِي مِنَ اللهُ فَي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَا النَّيِعُ مِنَاسُمِيمُ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فقالَ النَّيمِ مِنَاسُمُعِيمُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّيْعِيمُ مِنَاسُمُ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ، فقالَ النَّيقِ مِنَاسُمُ عَلَى مَنَاسُمُ اللهُ عَلَى المَنْ اللهُ عَلَى النَّيْعِ مِنَاسُمُ عَلَى وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ ، فقالَ النَّيمِ مِنَ النَّيمِ مِنَ اللهُ الْمُعْلِيمِ اللهِي اللهِ عَلَى النَّيمِ مِنَ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ الْمُعَلِي المَعْلِيمُ اللهُ الْمِنْ الْمَعْلِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ الْمُعْرَفِي اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمُ الْمَالِلَةُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ اللهُ الْمَعْلِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِيمُ اللهُ الْمُعْلِيمُ الْ

(١) قوله: ﴿ لِيناً ﴾ ليس في (و،ع).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «كان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مُناخَتانِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَرَجَعْتُ». وزاد في (ص) نسبتها إلى رواية ابن عساكر أيضًا، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في (و، ق): «أُجِبَّت»، وذكر بهامش (ب، ص) أنَّ اللفظة هكذا كانت في اليونينية ثمَّ أصلحتْ إلى المثبت، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جُبَّتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حيث».

<sup>(</sup>A) لفظة: «منهما» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية: حاشية: «حتى أدخلُ» الرفع جائز، والفتح هو الأعلى الراجح، قاله ابن مالك.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَىٰ نَاقَتَيَّ، فَأَجَبُ (١) أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ سِلَاسْطِيْمُ بِردَائِهِ فَارْتَدَىٰ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّىٰ جَاءَ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْطِيمِم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ، مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسْطِيمِم، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إلى وَجُهِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إلى مُخْرَقُّ هَلْ أَنْتُمْ إلَّا عَبِيدً لأَبِي؟! فَنَظَرَ إلى مُرْبِقِهُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكُ صَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكُ صَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَىٰ، وَخُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَىٰ، وَخُرَجُنَا مَعَهُ أَلَى عَلِي عَقِبَيْهِ القَهْقَرَىٰ، وَخَرَجُنَا مَعَهُ أَنَّهُ مَنْ أَنَهُ قَدْ ثَمِلَ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِم على عَقِبَيْهِ القَهْقَرَىٰ، وَخُرَا مَعَهُ مُنَامً مَعُلَىٰ مَعَهُ مُنَامً مَعُهُ أَنَّهُ وَلَا مُعَلَىٰ مَعَهُ مَنَا مَعَهُ مُنَامً مَعَهُ أَنِهُ وَلَا مُعَهُ مُنَامً مَعُهُ وَلَا مَعَهُ مُنَامً مَعُهُ مُنْ مُنَامً مَعُونًا مَعُونًا مَعُهُ اللْعَلِيمُ عَلَىٰ عَقَرَىٰ الْعَلَىٰ عَقِبَيْهِ القَهُ فَرَىٰ الْمَعُولُ اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ القَهُ قَرَىٰ اللهُ وَحُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَلَى عَقِبَيْهِ القَهُ قَرَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَهُ مَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَهُ مَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْعَلَىٰ عَقِبُنُهُ مِلُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَى اللهُ ا

٣٠٩٢-٣٠٩٢ - صَرَّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْر:

أَنَّ عَايِشَة أُمَّ المُومِنِينَ ﴿ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَا اللّهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَجَبَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (رُكْبَتَيْهِ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بِنْتَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِمَّا».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «بِنْتُ رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّعِيمِ عُم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وفدَكَ» ممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٩) وأبو داود (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩.

الخُمس: خمس الغنيمة أو الفيء. الشارف: الناقة المسنة. الأَقْتَاب: جمع قَتَب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. الغَرَاير: أوعية التبن. آجْتُبَّ: قُطعت. شَرْبٍ: جمع شارب. نَكَصَ: رجع.

بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إلى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَأَمَّا(١) خَيْبَرُ وَفَدَكُ(١) فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقالَ: هما صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قالَ: فَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ إلى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قالَ: فَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ إلى الْيَوْمِ. أَ٥ [ط:٣١١،٣٧١، ٣٧١،٤٢٤،٤٢٤،٤٢٤،٢٤٢،٢٢٦،٤٢٤١]

قالَ أبو عبد الله(٣): ﴿ أَعَٰتَرَىٰكَ ﴾ [هود: ٤٥] افْتَعَلْتَ (٤) مِن عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، ومنه يَعْرُوهُ واعْتَرانِي. وقصَّةُ فَدَك (٥):

٣٠٩٤ - صَّرْثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الفَرْوِيُّ: حدَّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَن ابْن شِهَابِ:

[1/1/1]

عَنْ مَالِكِ بْنِ/ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ علىٰ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ، فقالَ مَالِكُ: بَيْنَا(٢) أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ، إذا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَأْتِينِي، فقالَ: أَجِبْ أَمِيرَ المُومِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ علىٰ عُمَرَ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ علىٰ رِمَالِ سَرِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَاشٌ، مُتَّكِئٌ علىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فقالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ علىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فقالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ علىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ، فقالَ: يَا مَالِ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (٧) غَيْرِي. قالَ: ٱقْبِضْهُ (٨) أَيُّهَا المَوْءُ. فَبَيْنَا (٩) أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ المُومِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (٧) غَيْرِي. قالَ: ٱقْبِضْهُ (٨) أَيُّهَا المَوْءُ. فَبَيْنَا (٩) أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَى، فَقالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَسْتَاذِنُونَ؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وأمَّا».

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) مصروفة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قالَ أبو عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) لم تضبط في (ن، ص)، وفي (و، ق): «افتعلتُ» بالضمِّ.

<sup>(</sup>٥) الواو ليست في (و، ب، ص)، وقوله: «وقِصَّةُ فَدَك» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بَيْنَما».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «له».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «فاقبضه».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فبينما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٩) وأبو داود (٢٩٦٨) والنسائي (٤١٤١)، وانظر تحفة الأشراف:٦٦٣٠. أزيغ: أضل.

قالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَى يَسِيرًا، ثُمَّ قالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيً وَعَبَّاسٍ؟ قالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا، فقالَ عَبَّاسٌ: / يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ اللَّعْيَامُ مِنْ (١) بَنِي النَّضِيرِ، فقالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ آقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخِرِ. قالَ (١) عُمَرُ: اللَّهُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ آقْضِ بَيْنَهُمَا، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخِرِ. قالَ (١) عُمَرُ: قالَ (١) عُمَرُ: قَالَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى مُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى وَعَبَّاسٍ، فقالَ ذَلِكَ؟ قالَ اللَّهُ عَلَى مَرُ على عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فقالَ: أَنْشُدُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِنَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَرُ على عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فقالَ: أَنْشُدُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى مَرُولُ اللَّهُ عَلَى مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَرُولُ اللَّهُ عَلَى مَرُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْلِهِ وَهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَلُولُ اللَّهُ عَلَى مَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ ع

[vq/٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «مالِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «تَيْدَكم» على مثال قوله تعالى: ﴿فَأَجَعُواْ كَيْدَكُمُ ﴾ [طه: ٦٤]، قالَ عياض: قولُه: «تَيْدَكم» كذا للقابسي وعَبْدوس، وعن الأصيلي: «تِيدَكم» بكسر التاء، وقال: كذا لأبي زيد. قالَ أبو زيد: وهي كلمةٌ لهم. وعند بعض الرواة: «تَيدُكم» برفع الدال، وعند أبي ذر: «تَيْدِكم» وسقطت اللفظةُ من رواية الجُرْجاني، قالَ لنا الأستاذ أبو القاسم النَّحويُّ: صوابه تَيْدَكم، اسم الفعل من اتَّادَ. وحكاه عن أبي عليً الفارسيِّ، قالَ أبو عليٍّ: وأُراه مِن التُّؤدة، وقد حكىٰ سيبويه عن بعض العرب: بَيْسَ فلان، بفتح عليً الفارسيِّ، قالَ أبو عليٍّ: وأُراه مِن التُّؤدة، وقد حكىٰ سيبويه عن بعض العرب: بَيْسَ فلان، بفتح الباء، قالَ القاضي المؤلف: فالياء في «تَيْدَكم» مسهَّلة من همزة، والتاء مُبْدَلَة من واو؛ لأنَّه في الأصل وُأدةً. اه. وقالَ ابن سِيده راهِ على اللهمزة، الماها الفعل [في (ب، ص): اسم للفعل]، كرويدَ، وكأنَّ وَضْعَهُ غُيِّر لكونه اسمًا للفعل لا فعلًا، فالتاء بدل من الواو، كما كانت في التُؤدّة، والياء بدل من الهمزة، قلبت منها قلبًا لغير علة. اه.

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قالا: قد قال ذلك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وواللهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ : «اخْتارَها».

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أعْطاكُموها».

على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَاخُذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّرِيمُ عِنَا الشَّرِهِ بَذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِحَلِيَّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ (١) هَلْ تَعْلَمُانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَقَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُ فَيها لَصَادِقَ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَقَى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُ (١) أَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِلَى وَمَا عَمِلَ فيها أَبُو بَكْرٍ، وَلَقَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مِنْ إِمَارَتِي، أَعْمَلُ فيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عِنَا عَمِلَ وَمَا عَمِلَ فيها أَبُو بَكْرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ بَكْرٍ، وَلِمَا عَمِلُ فيها أَبُو بَكْرٍ، وَكِمَا عَلِمَ عَلِلَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(٢) بِابُّ: أَدَاءُ الخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

٥ ٣٠٩ - صَرَّ ثَنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ لَيُ اللَّهِ مَ اللَّهُ الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَاخُذُ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَاخُذُ مِنْهُ (٣) وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: الإِيمَانِ بِاللَّهِ: شَهَادَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أنشدكما الله)».

<sup>(</sup>٢) في (ص، ق) بالنَّصب: «وليَّ»، وهي غير مضبوطة في (و، ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكشميهني: «بِه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم(١٧٥٧) وأبو داود(٢٩٦٣، ٢٩٦٤، ٢٩٦٥) والترمذي(١٧١٩،١٦١٠) والنسائي(٤١٤٠، ٤١٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣. مَتَعَ النَّهَارُ: اشتدَّ حرُّه، وارتفع وطال. رِمال سرير: ما ينسج من سعف النخل. أَدَم: جلد مدبوغ. رَضْخ: الرضخ: العطية القليلة. الرَّهْظ: ما دون العشرة.

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَن الدُّبَّاءِ(۱)، وَالنَّقِيرِ، وَالحَنْتَم، وَالمُزَفَّتِ». (أ) [ر: ٥٠]

#### (٣) بابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيرً م بَعْدَ وَفَاتِهِ

٣٠٩٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمِ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهو صَدَقَةً». (ب٥٠ [ر: ٢٧٧٦]

٣٠٩٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّ ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُمِيمُ مَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعْيرِ فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ منه حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. ﴿۞۞[ط: ١٤٥١]

٣٠٩٨ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ، قالَ: حدَّ ثنى أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الحَارِثِ قالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صِنَّاسٌ عِيْمُ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. (٥٠) [ر: ٢٧٣٩]

(٤) بابُ مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسَّ مِنَ الْسَيْرِ مَ مَا نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إِلَيْهِنَ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وَ: ﴿ لَا نَدَخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]

٣٠٩٩ - صَّرْنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدٌ، قالا: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

(۱) بهامش اليونينية: الدُّبَّاءُ: القرع، إذا نبذ فيه تُسْرعُ إليه الشِّدةُ، وهي التخمير. الحنتم: جرار مدهونة خضر. المزفت: إناءٌ طُلي بالزفت ينتبذ فيه. النَّقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ليصير مسكرًا. النهى واقع على ما يعمل في هذه الأوعية دون اتخاذها. اه (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩٦، ٣٦٩٦، ٤٦٧٧) والترمذي (١٥٩٩) والنسائي (٥٠٣١، ٥٠٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٦٠) وأبو داود (٢٩٧٤) والترمذي في الشمائل (٢٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٥. مَؤُونَة عاملي: ما يلزمه ويكفيه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٧٣) والترمذي (٢٤٤٧) وابن ماجه (٣٣٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٩٩) والنسائي (٢٥٩٤- ٣٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٣.

قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَبِّيُ وَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَ اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ. (أ) [ر: ١٩٨]

٣١٠٠ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا نَافِعٌ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، قالَ:

قالَتْ عَايِشَةُ رَائِمَّ: تُوفِّيَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيمُم فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي<sup>(۱)</sup>، [۸۱/٤] وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ. قالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بِسِوَاكٍ/ فَضَعُفَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيمُم عَنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَمَضَغْتُهُ، ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ. (ب) [ر. ۸۹۰]

٣١٠١ - صَّرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّيْثُ، قالَ: عَنْ عَلِيٍّ بْن حُسَيْن:

أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ تَزُورُهُ وَهُو مُعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مَ حَتَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مَ مَ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَ مَ بَهِ ما رَجُلَانِ مِنَ / [171/ب] إذا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَ مَ بَالِهُ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ مَ وَ بَهُما رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مِنَ السَّعِيمِ مَنْ فَقَالَ اللَّهُ مِنَ السَّعِيمِ مَا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مَنْ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنَ السَّعِيمِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّعِيمِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَإِنِّ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللْعُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الللَّهُ مِنَ اللْعُلُهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللِّهُ اللَّهُ مِنْ الللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ الللَّهُ مِنْ ال

\_ \_\_\_\_

(٣) في رواية أبي ذر والمستملي: «فقال رسول الله صَلَى الشَّعِيمُ على ».

سَنَنْتُهُ بِهِ: سوَّكته به.

<sup>(</sup>۱) بهامش اليونينية: السَّحْر: الرئة، أي: مات وهو مستند إلىٰ صدرها وما يحاذي سَحْرَها منه، والنحر: أعلى الصدر. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): في اليونينية الدَّال مهملة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤١٨) وأبو داود (٢١٣٧) والنسائي في الكبرى (٧٠٤٦) وابن ماجه (١٦١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٠٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٦٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١) والنسائي في الكبرىٰ (٣٣٥٦) وابن ماجه (١٧٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠١.

تنقلب: ترجع إلى بيتها. عَلَىٰ رِسْلِكُمَا: أي: امشيا علىٰ هِيْنَتِكُما.

٣١٠٢ - صَّرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِع بْن حَبَّانَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْ عَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ سِنَ اللَّمامِ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهَامِ . (أ) [ر: ١٤٥]

٣١٠٣ - صَّر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

٣١٠٤ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى قَالَ: قَامَ النَّبِيُ صِنَ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى قَالَ: «هُنَا الفِتْنَةُ - ثَلَاثًا - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». ﴿حِ)۞[ط: ٧٠٩٣،٧٠٩٢،٥٢٩٦،٣٥٧٩]

٣١٠٥ - حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ(١) عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمُ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيْمُ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلِّ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ (٢)؟! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ - الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولَادَةُ (٣)». (د) [ر: ٢٦٤٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «في بيتِ حَفْصَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تحرِّم ما يَحْرُمُ مِن الوِلادةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٦) والترمذي (١١) والنسائي (٢٣) وابن ماجه (٣٢٢ ، ٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦١١) وأبو داود (٤٠٧) والترمذي (١٥٩) والنسائي (٥٠٥) وابن ماجه (٦٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٢٦٨، ٣٩٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٤٤٤) وأبو داود (٢٠٥٥) والنسائي (٣٣١٣) وفي الكبرئ (٥٤٧٠) وابن ماجه (١٩٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٠٠.

(٥) بابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ مِنَ سُمَّا سُمِيمِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ، وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا(١) لَمْ يُذْكَرْ(١) قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (١) لَمْ يُذْكَرْ (١) قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ اللهِ وَانِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّكُ (٣) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٣١٠٦ - صَّرْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ (٤):

[٨٢/٤] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ / إِنَّ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ وَخَتَمَهُ (٥) وَكَانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ. (أ) [ر: ١٤٤٨]

٣١٠٧ - مَّدْنَيُ (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٧) الأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قالَ:

أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (^) لَهُمَا (٩) قِبَالَانِ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣١٠٨ - حَدَّثِي (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما».

(٢) في رواية أبى ذر: «تُذكَرْ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «فِيهِ»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «مما شَرِكَ أصْحابُهُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا أبي: حدَّثنا ثُمامةُ»، وضبط روايته في (ب، ص): «حدَّثنا أبي...».

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بخاتَم النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمُ».

(٦) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

(٧) في رواية أبي ذر: «عبيد الله». بهامش اليونينية: قالَ أبو ذر: والصواب عبد الله مكبرًا. اه.

(A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «جَرْداوَتَيْن». بهامش اليونينية: «يريد من الإِخْلاق».

(٩) في رواية أبي ذر: «لها»، وقُيِّدت روايته في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(۱۰) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۹۲) وأبو داود (۱۵۲۷) والترمذي (۱۷۲۸،۱۷٤۷،۱۷٤) والنسائي (۱۰۲۵، ۵۲۷۱، ۵۲۷۱) (۱۹۲۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤١٣٤) والترمذي (١٧٧٣، ١٧٧٢) وفي الشمائل (٧٧،٧٥) والنسائي (٥٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٠. جَرْدَاوَيْنِ: ليس عليهما شَعَرٌ من القِدَم. القبال: السير الذي يكون بين الأصبعين.

أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ شِيَّ كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَقَالَتْ: فِي هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ م. (أ) ٥ [ط: ٨١٨ه]

وَزَادَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَايِّشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَن، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا(١) المُلَبَّدَةَ. (٢٠)٥

٣١٠٩ - صَّر ثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِلْ قَدَحَ النَّبِيِّ سِلَ الله الْكَسَرَ ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً (١) مِنْ فِضَّةٍ. قالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ. (٥) [ط: ٥٦٣٨]

٣١١٠ - صَّرَثُنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الجَرْمِيُّ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي: أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ كِثِيرِ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَّلِيِّ (٣) حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ الْبَنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لَقِيَهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فقالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَامُرُنِي بِهَا؟ ابْنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنِّ الْعَيْمَ عُطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمَ عَلَيْهِ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ القَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَيْنَ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ (٤) أَبَدًا حَتَّىٰ تُثَبِّلَغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ (٤) أَبَدًا حَتَّىٰ تُثَبِّلَغَ نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطْبَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ على خَطْبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ على فَاطِمَةَ الْحِيْمَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ عَلْ النَّاسَ فِي ذَلِكَ على خَطْبَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ على مَنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمِئِذٍ مُحْتَلِمٌ (٥)، فقالَ: ﴿إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا». ثُمَّ مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمِئِذٍ مُحْتَلِمٌ (٥)، فقالَ: ﴿إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ. قالَ: ﴿ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تَدْعُونها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَاتُّخِذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسلةٌ»، بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الدِّيلِيِّ»، وبهامش اليونينية: نصَّ القاضي عياض أنَّ ابنَ حَلْحلةَ دِيليٌّ، بكسر الدال وسكون الياء أخت الواو، وصوَّب ذلك. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «إليهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «المُحْتَلِمُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٨٠) وأبو داود (٢٠٣٦) والترمذي (١٧٣٣) وابن ماجه (٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩٣. المُلَبَّد: الغليظ الذي وضع بعضه فوق بعض.

<sup>(</sup>ب) مسلم (٢٠٨٠) وأبو داود (٤٠٣٦) والترمذي (١٧٣٣) وابن ماجه (٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٩٣. (ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤٦٣، ٩٣٥.

فَوَفَىٰ لِي (١)، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صِنَىٰ اللَّهِ عِيمَ م - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا». (أ٥ [ر: ٩٢٦]

٣١١١ - حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ: عَنِ ابْنِ السَّفِيَّةِ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِيٍّ شِلْهِ ذَاكِرًا عُثْمَانَ شِلْهِ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ، فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ، فقالَ الحَنَفِيَّةِ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِيٍّ شِلْهِ فَاكَ شِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

٣١١٢ - قالَ<sup>(٤)</sup> الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ، قالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ قالَ: أَرْسَلَنِي أَبِيُّ: خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إلىٰ عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيهِ الثَّوْرِيَّ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ قالَ: أَرْسَلَنِي أَبِيُّ: خُذْ هَذَا الكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إلىٰ عُثْمَانَ، فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ النَّبِعِ مِنَ اللَّهِ عَنْ الصَّدَقَةِ (٥٠). [٠: ٢١١١]

(٦) بابُ الدَّلِيلِ على أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَايِبِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مَا الْمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ مِنَا الْمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعْيُ مَا الصَّفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ وَإِيثَارِ النَّبِيِّ مِنَ السَّبِي، فَوَكَلَهَا إلى اللَّهُ (٤) إلَيْهِ الطَّحْنُ (٦) وَالرَّحَىٰ أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إلى اللَّهُ (٤) إلَيْهِ الطَّحْنُ (٦) وَالرَّحَىٰ أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إلى اللَّهُ (٤) عَرْنَا شَعْبَةُ ، قالَ: أخبَرَنِ الحَكَمُ ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ:

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَوَفانِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وابن عساكر: «يعملون بها» ، وفي رواية أبي ذر: «يَعْمَلُوا بها».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: عياض: قوله: «أغنها عنّا» بقطع الألف، أي: آصرفها، وسِر بها عنّا، وقيل: كُفَّها عني، يقال: أغنِ عني شرّك، أي: كُفَّه، ومنه: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ لِشَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس:٣٧]، و: ﴿لَن تُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا ﴾ [الجاثية:١٩] أي: يَصْرِفَ ويَمْنَع. انتهى.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالصدقةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الطَّحِينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٧٦، ٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) وابن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٧٨. (ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٦٨.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري: ٢٥٨/٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق ٤٧٠/٣ ، وفتح الباري٢٥٨/٦.

حَدَّثَنَا(') عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ الْمِيمُ اشْتَكَتْ ما تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحَىٰ مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مُنَاسِّعِيمُ أُتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَتُهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ أَتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا(') مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقالَ: «عَلَىٰ مَكَانِكُمَا». فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَايشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا(') مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقالَ: «عَلَىٰ مَكَانِكُمَا». حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ (۳) على صَدْرِي، فقالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا علىٰ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ (٤)؟ إذا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَٱحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ (٥)». (٥٥ [ط: ٣١٥، ٣٦١، ٣٦١]

## (٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تعالَىٰ (٦): ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُ مُ اللَّهِ عَالَىٰ (٢) الأنفال: ٤١]

يَعْنِي: لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُّمْ يَامُ : "إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللَّهُ يُعْطِي». (ب)

7118 - حَدَّنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ وَقَتَادَةَ: سَمِعُوا (^) سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُيُّمْ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ / مِنَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا [171/1]

- قَالَ شُعْبَةُ: فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: حَمَلْتُهُ على عُنُقِي فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِي وَلَا تَكَنَّوْا وَقِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا - قَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنِّ مَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». ﴿۞۞[ط: ٢١٥٥، ٣٥٥٨، ٢١٨٦، ٢١٨٩، ٢١٨٦]

وقالَ حُصَيْنٌ: «بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». ﴿۞۞[ط: ٢١٩٥، ٣٥٥٨، ٢١٨٦، ٢١٨٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أخَذْنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدَمِه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سألتما»، وضُبطت روايتهم في (و، ب، ص): «سألتماني».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «سألتُما».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: (مِرَزُوبِلُ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وَلِلرَّسُولِ ﴾».

<sup>(</sup>A) في نسخة: «أنَّهم سمعوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (۵۰۲۲، ۵۰۲۳) والترمذي (۳٤٠٨،٣٤٠٩) والنسائي في الكبرئ (۱۰٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۱، ۱۰۲۱۰، ۱۰۲۰۰.

<sup>(</sup>ب) قوله مِنَاشْمِيمِ عند أنا قاسم» موصول عند البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧)، وقوله مِنَاشْمِيمِ : "إنما أنا خازن» موصول عند مسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٣٣) وأبو داود (٢٩٦٦) والترمذي (٢٨٤٦) وابن ماجه (٣٧٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٤.

وقال (١) عَمْرُو: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنْ جَابِرٍ: أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ عَمْ: «سَمُّوا(٢) بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا(٣) بِكُنْيَتِي ». (أ) ۞

٣١١٥ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فقالت الأَنْصَارُ: اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا شُعِيمً مُ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ، اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَامٌ، اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَامٌ اللهِ عَلَامٌ مَا لَا نَكْنِيكَ (٤) أَبَا القَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ (٥) عَيْنًا. فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِيمً عَنْ فَسَمَّيْتُهُ القَاسِمَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِيمًا:

«أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا<sup>(٦)</sup> بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا<sup>(٧)</sup> بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ». (ب) [ر: ٣١١٤]

٣١١٦ - صَّرَ ثَنَا حِبَّانُ (^): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ (٩): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّمِيمَ مُنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وَاللَّهُ

المُعْطِي وَأَنَا القَاسِمُ، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِينَ على مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». ﴿حِ)٥[ر: ٧١]

٣١١٧ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحُ: حدَّثنا هِلَالٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ عَالَ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ، أَنَا(١٠) قَاسِمٌ أَضَعُ

<sup>(</sup>١) واو العطف ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: "تسَمَّوا".

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولا تَكَنَّوْا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا نَكْنِكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا نُنْعِمْكَ» بالجزم.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «فَسَمُّوا»، وعزاها في (ص) إلى رواية أبى ذر، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «تَسَمُّوا باسمي ولا تَكْتنُوا».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ مُوسى».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «يقول».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إنَّما أنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق٤٧١/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٣٣) وأبو داود (٤٩٦٦) والترمذي (٢٨٤٢) وابن ماجه (٣٧٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٠٩.

يفقهه: يفهمه. ظاهرون: غالبون.

حَيْثُ أُمِرْتُ».(أ)O

٣١١٨ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيَّدَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ (١)، قالَ: حدَّثني أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ ً أَبِي عَيَّاشَ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ -:

عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ شِنْ مَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنْ اللَّمِينَ مَ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْر حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ». (٢٠)٥

(A) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ السَّرِيمَ : « أُحِلَّتْ لَكُمُ الغَنَايِمُ» (٣١٢٤)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا (٣) فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ [الفتح: ٢٠]

وَهِيَ (٤) لِلْعَامَّةِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ مِنْ السَّعِيمُ مَ

٣١١٩ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا خَالِدٌ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرِ:

عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﴿ إِنَّ مَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ النَّالِمُ عَنْ عُرُوَةً إِلَى يَوْم القِيَامَةِ ». ﴿ 50[ر: ٢٨٥٠]

٣١٢٠ - صَدَّثُنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِلَا قَالَ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».(٥٠)[ر:٣٠٢٧] ٣١٢١ - صَّرَثنا إِسْحَاقُ: سَمِعَ جَريرًا، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ:

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي أيوب» ثابت في رواية المُستملى وأبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّجِلُّ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، وفي رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فهي».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «بِنَواصِيها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٩٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٣٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٢٩، ١٥٨٣٠.

يَتَخَوَّضُونَ: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧٣) والترمذي (١٦٩٤) والنسائي (٣٥٧٤، ٣٥٧٥-٣٥٧٧) وابن ماجه (٢٣٠٥، ٢٧٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٧.

معقود: ملازم لها. نَوَاصِيها: جمع ناصية، وهي مقدَّم الرأس.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٩١٨) والترمذي (٢٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٨.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ طِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِمُ عِيْمُ : "إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ وَسُولُ اللَّهِ سِنَالِمُ عِيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ

٣١٢٢ - صَّرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا سَيَّارٌ: حدَّثنا يَزيدُ الفَقِيرُ:

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ طَيْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّا لللَّهِ عَنَا الْحَدَايِمُ اللَّهِ عَنَا يِمُ اللَّهِ عَنَا يَعَ الْعَنَا يِمُ اللَّهِ عَنَا يَعَ الْعَنَا يِمُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا يَعَ الْعَنَا يِمُ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنَا يَعَ الْعَنَا يَعِمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا يَعْمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا يَعْمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّ

٣١٢٣ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ: / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ - لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ - بِأَنْ (۱) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي يُخْرِجُهُ إِلَّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ - بِأَنْ (۱) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلىٰ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ منه (۲) مِنْ (۳) أَجْر أَوْ غَنِيمَةٍ (٣٠٥) [ر: ٣٦]

٣١٢٤ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حدَّثنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) صِنَاللَّهِ يَامُ: ﴿ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فقالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي (٥) رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدُ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُ (١) اشْتَرَىٰ غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ (٧) وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدُ (١) اشْتَرَىٰ غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ (٧) وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ

(١) في رواية ابن عساكر: «أنْ».

(٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «ما نال»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مع ما نال».

(٣) في رواية أبي ذر: «مع» (ب، ص).

(٤) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

(٥) ضُبطت في (و) بوجهين: الجزم المثبت -وهو الذي في (ص، ق)-، و: «يَتَّبِعَنِي» وهو الذي في (ب)، وضُبطت في (ن) بالرفع: «يَتْبَعُنِي» بضبط حادث متأخر.

(٦) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «آخَرُ».

(٧) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: «الخَلِفَات»: النُّوقُ التي في بطونها أولادها، أراد أن لا تتعلق قلوبهم بإنجاز ما تركوه معوقًا. اه.

(أ) أخرجه مسلم (٢٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠٤.

(ب) أخرجه مسلم (٥٢١) والنسائي (٤٣٢) ، ٧٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٣٩.

(ج) أخرجه مسلم (١٨٧٦) والنسائي (٣١٢٢-٣١٢٤، ٣١٢٩-٥٠٢٩) وابن ماجه (٢٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٣.

صَلَاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فقالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا. فَحُبِسَتْ حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ(۱)، فَجَمَعَ الغَنَايِمَ فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَحُبِسَتْ حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ (۱)، فَجَمَعَ الغَنَايِم فَجَاءَتْ -يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولًا، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلِّ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. فَجَاوُوا الغُلُولُ، فَلْيُبَايِعْنِي (۱) قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. فَجَاوُوا الغُنَايِمُ وَاللَّهُ لَنَا الغَنَايِمَ وَلَى ضَعْوَهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الغَنَايِمَ وَلَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا». (١٥ [ط:١٥٥]

## (٩) إبِّ: الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ

٣١٢٥ - صَّرَثنا صَدَقَةُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ عُمَرُ رَبِيَّةٍ: لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ ما فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِيمِ مَنَ اللهُ عَمْرُ رَبِيَّةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمِ مَنَ اللهُ عَنْ رَبِهِ قَالَ: خَيْبَرَ. (ب)٥[ر: ٢٣٣٤]

## (١٠) بإبُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَم، هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٣١٢٦ - صَّرَّني (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا خُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَايِلٍ، قالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ﴿ اللهِ عَالَ: قالَ أَعْرَابِيُّ لِلنَّبِيِّ مِنَا اللهِ عَلَا الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَىٰ مَكَانُهُ ، مَنْ (٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهو فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٥) ٥[ر: ١٢٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليهم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فلتبايعني».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «البقرةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «فمَن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٧) والنسائي في الكبرئ (٨٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٧ ١٤. غُلُولًا: سرقةً من الغنيمة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۹۰٤) وأبو داود (۲۵۱۷) والترمذي (۱٦٤٦) والنسائي (۳۱۳٦) وابن ماجه (۲۷۸۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۹۹۹.

## (١١) بابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ ما يَقْدَمُ عَلَيْهِ، وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

٣١٢٧ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّةٌ (() بِالذَّهَبِ، وَعَزَلَ منها وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ المِسْوَرُ بْنُ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ منها وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَامَ على البَابِ فَقالَ: ادْعُهُ لِي. فَسَمِعَ النَّبِيُّ سِنَاسُهِ مُ صَوْتَهُ، فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ، مَخْرَمَةَ، فَقَامَ على البَابِ فَقالَ: (يَا أَبَا المِسْوَرِ / خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا المِسْوَرِ مُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ». وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةً (().(٥) [ر: ٩٩٥٦]

وَرَوَاهُ (٣) ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ. (٦١٣٢)

قالَ<sup>(٤)</sup> حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ<sup>(٥)</sup>: قَدِمَتْ على النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مُ أَقْبِيَةً.(٢٦٥٧)

تَابَعَهُ (٦) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً. ٥ (٢٥٩٩)

(١٢) بابُ: كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صِنَىٰ السَّعِيمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ؟ وَمَا أَعْطَىٰ مِنْ ذَلِكَ فِي (٧) نَوَايْبِهِ ٣١٢٨ - صَرَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ يَقُولُ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهْ ِ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. (٢٥٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «مُزَرَّدَةٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «شيءٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رواه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ مَخْرَمةَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وتابعه» (ن، ق).

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «من».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٨) وأبو داود (٢٠١٨) والترمذي (٢٨١٨) والنسائي (٣٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٨. أَقْبِيَة: جمع قَباء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل؛ لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم. دِيبَاج: حرير. مُزَرَّرةٌ: أي أزرارها ذهب. ومُزَرَّدةٌ: من الزَّرد، وهو تداخل حلق الدروع بعضها في بعض. (ب) أخرجه مسلم (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٧.

(١٣) بابُ بَرَكَةِ الغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ سِنَاسٌ عِيامٍ وَوُلَاةِ الأَمْر

٣١٢٩ - صَّر ثنا(١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّ ثَكُمْ (١) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ، فَقالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَر هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَىٰ يُبْقِي دَيْنُنَا (٣) مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ فَقالَ: يَا بُنَيَّ بِعْ مَالَنَا فَاقْض (٤) دَيْنِي. وَأَوْصَىٰ بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ(٥)، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ (٦) فَثُلْثُهُ لِوَلَدِكَ. قالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَىٰ بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ، خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ. قالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ(٧) فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْ لَايَ. قالَ: فَوَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ ما أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةِ (^ ) مَنْ مَوْلَاكَ؟ قالَ: اللهُ. قالَ/: فَوَاللَّهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ [١٢٣/ب] إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ. فَيَقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ ﴿ اللَّهِ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْضِينَ، منها الغَابَةُ وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ دَارًا بِالمَدِينَةِ، وَدَارَيْن بِالبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قالَ: وَإِنَّمَا(٩) كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ، وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجِ، وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ مِن السَّعِيرَ عَمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ البَّيْمُ. قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ/فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ. قالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام [٨٧/٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر : «حدَّثكم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أفترى ديننا يبقى».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «واقْض».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يعني بني عبدِ الله بن الزبير».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «شيءٌ» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر : «إِنْ عجزتَ عن شيءٍ مِنه».

<sup>(</sup>٨) رسمت في (و، ق،ع) بالتاء المبسوطة.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وقال: إنَّما».

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقالَ: يَا ابْنَ أَخِي، كَمْ على أَخِي مِنَ الدَّيْن؟ فَكَتَمَهُ، فَقالَ (١): مِيَّةُ أَلْفٍ. فقالَ حَكِيمٌ: وَاللَّهِ مَا أُرَىٰ أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فقالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَىْ أَلْفٍ وَمِيْتَىٰ أَلْفٍ؟ قالَ: ما أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ منه فَاسْتَعِينُوا بِي. قالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِيَّةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِٱلْفِ أَلْفٍ وَسِتٍّ مِيَّةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ فَقالَ: مَنْ كَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ حَقُّ فَلْيُوَافِنَا بِالغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ، وَكَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِيَّةِ أَلْفٍ، فقالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنْ شِيَّتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا. قالَ: فَإِنْ شِيَّتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقالَ(٢) عَبْدُ اللَّهِ: لَا. قالَ: قالَ أَ فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً. فقالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَكَ مِنْ هَا هُنَا إلىٰ هَا هُنَا. قالَ: فَبَاعَ منها فَقَضَىٰ دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ منها أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفُ، فَقَدِمَ على مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمَّعَةَ، فقالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ (٣)؟ قالَ: كُلُّ سَهْم مِئَةً أَلْفٍ. قالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ. قالَ(١) المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْر: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِيَّةِ أَلْفٍ. قالَ(١) عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِيَّةِ أَلْفٍ. وَقالَ ابْنُ زَمْعَةَ(٥): قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِيَّةِ أَلْفٍ. فقالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ. قالَ: أَخَذْتُهُ (٦) بِخَمْسِينَ وَمِيَّةِ أَلْفٍ. قالَ: وَبَاعَ (٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِيَّةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، قالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا. قالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّىٰ أُنَادِيَ بِالمَوْسِم أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ على الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالمَوْسِم، فَلَمَّا مَضَىٰ أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ. قالَ: فَكَانَ (^ ) لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كم قَوَّمْتَ الغابةَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت: «زمعة» في (ن) في الموضع الأول بفتح الميم وفي الثاني بسكونها، وفي (و) بفتحها في الموضعين، وفي (ب، ص، ق) بسكونها.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قد أخذته».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فباع».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبى ذر: «وكان».

وَمِئِتَا أَلْفِ. (<sup>أ)</sup>O

## (١٤) بابِّ: إذا بَعَثَ الإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالمُقَامِ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟

٣١٣٠ - صَّرَثُنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ (١) تَحْتَهُ بِنْتُ (٣) رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السُّمِيمُ مَ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِمُ: ﴿إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ﴾. (ب) [4: ٨٩٦٦، ٤٠٥١، ٢٠٠٤، ١٥١٥، ١٥١٥، ١٥٢٤، ١٥٢٤، ١٥٢٥

#### (١٥) بات

وَمِنَ (٤) الدَّلِيل على أَنَّ الخُمُسَ لِنَوَايِبِ المُسْلِمِينَ ما سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ مِنَ السَّايِم بِرَضَاعِهِ فِيهمْ / فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ. (٥) (٣١٣٢، ٣١٣١)

وَمَا كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ مَ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الخُمُس. (٣١٣٦-(٣١٣٤)(٤٣١٣)

وَمَا أَعْظَى الأَنْصَارَ. (٢٦٣٠)

وَمَا أَعْطَىٰ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ. (٥) وَمَا أَعْطَىٰ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

٣١٣١ - ٣١٣٣ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةً:

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَم وَمِسْوَرَ (٥) بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّعِيْم قالَ حِينَ جَاءَهُ

(١) في رواية ابن عساكر : « كُلُّ امْرَأَةٍ أَلْفَ أَلْفٍ وميَّتي». (٢) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «كان».

(٣) في رواية ابن عساكر: «ابنةُ».

(٤) في رواية أبى ذر: «قال: ومن»، وفي رواية ابن عساكر: «قالَ أبو عبد الله: ومن»، قارن بما في السلطانية.

(٥) في رواية أبى ذر: «والمسورر».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٢٦. وانظر «فتح الباري» (٢٣١/٦) في توجيه ما في الرواية من حساب.

الغابة: أرض عظيمة من عوالي المدينة. سَلَفٌ: دينٌ. الضَّيْعَة: الهلاك.

(ب) أخرجه الترمذي (٣٧٠٦) وأبو داود (٢٧٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣١٩.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٤٧٢/٣.

(د) أبو داود (٣٦٣٢).

[14/4]

وَفْدُ هَوَاذِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ أَنْ تَظَرَ آخِرَهُمْ (١) بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ السَّنَانَيْتُ بِهِمْ». وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مَ أَنْ تَظُرَ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّايِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا الطَّايِفِ فَي فَلَمَ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ عَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّايِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا لَطَّايِفِ فَلَمَ مَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّايِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ عَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّايِفَةَ عَنْ مَنُ أَوْلَ اللَّهُ مِنَاسُمِيمِ عَنْ فَاثْنَى على الطَّايِفَةَ اللهُ مَنْ أَوْلَ اللَّهُ مَنْ أَوْلُ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَى مَثْلُ اللَّهُ مَنْ أَوْلُ مِنَا أَوْلِ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَى عَظِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْ اللَّذِي مَنْ أَوْلُ مِنْ أَوْلِ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَى مَقْلِهُ عَلَى مَقُولُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُ مَا يُغِيءُ اللَّهُ عَلَى مَقْلِهُ عَلَيْ مَا عَلَى مَقُلْ لَهُ مِنْ أَوْلُ مَا يُغَيّعُ اللَّهُ عَلَى مَقَلْ كَاللَّ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَوْلُ مَا يُغِيءُ اللَّهُ مَالْمُعُومُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْلُ مَا يَعْمَلُ اللَّالِي مَا يُعْمَلُ مَا عُرَفَا وَلَاكَ مَمَّنُ لَمْ يَأُونُ فَى أَوْلُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُولُ اللَّهُ عِلَى مَلْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مَلَى مَنْ اللَّهُ مَا عُلُولُ اللَّذِي مَلْكُمُ اللَّهُ مَا عُرَفًا وَلَكَ مَمْ لَمْ مُنْ لَمْ يَأُونُ فَى أَنْ وَعِلُ اللَّهُ مِنْ أَلْولُ اللَّذِي مَلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مَلَكُمُ أَنْ مُنْكُمُ أَنْ مُنْكُمُ أَنْ مُنْكُمُ أَلْ مُنْ لَمْ مَالِكُ مَمْ لَكُمْ أَلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّذِي مَلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِي مَا اللَّذِي مَا الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَا

٣١٣٣ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. قالَ: وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ عَاصِم الكُلَيْبِيُّ - وَأَنَا لِحَدِيثِ القَاسِم أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَم قالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِّي مُوسَىٰ، فَأُتِي - ذَكَرَ دَجَاجَةً (٤) - وَعِنْدَهُ رَجُلٌّ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرُّ تُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ (٥)، فَقَالَ: هَلُمَّ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرُّ تُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ (٥)، فَقَالَ: «وَاللَّهِ فَلْأُحَدِّثُكُمْ (٦) عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ فَلْأُحَدُّثُكُمْ ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ». وَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْإَشْعِيمُ بِنَهْ بِ إِبِلِ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «انْتَظَرَهُمْ».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لِرَسولِ اللهِ» ، زاد في (ب، ص): «مِنَ اللهُ عِيمِهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَأَذِنُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَأُتِي ذِكْرُ دَجاجةٍ»، وضبط روايته في (ب، ص): «فَأُتِي ذَكَرُ دَجاجةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أنْ لا آكُلَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَأُحَدِّثكم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣، ٢٦٩٤) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١، ١١٢٥١. يُطَيِّب: يُبيح ويُجيز. عُرَفَاؤُكُمْ: جمع عريف وهو من يلي أمر القوم.

«أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ (١) غُرِّ الذُّرَىٰ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: ما صَنَعْنَا؟! لَا يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، أَفَنَسِيتَ؟/ [٨٩/١] قالَ: «لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ على يَمِينٍ، فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا». (أ٥ [ط: ٢٨٥٥، ٤١٥، ٧٥٥، ٥١٥، ٥١٥، ٢١٥، ٢٢٥، ٢٥٥٥)

٣١٣٤ - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع:

٣١٣٥ - صَّرَثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: أَخبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّائِفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَىٰ قِسْم (٧) عَامَّةِ الجَيْشِ. (٩) ٥

٣١٣٦ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

(١) بهامش اليونينية: أبو عبيد: الذُّود من إناث الإبل دون الذكور. اه. (ب).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عُمَرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلى: «كَثِيرةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سُهْمانُهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «اثْنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَنْتَفِلُ».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: في أصل ابن الحطيئة: «قَسْم» بفتح القاف. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) وأبو داود (٣٢٧٦) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٧٩، ٣٧٨٠، ٤٣٤، ٤٣٤٧) وفي الكبرئ (٤٧٢١) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

قَذِرْتُهُ: كرهته. نَسْتَحْمِلُهُ: نسأله أن يركبنا على الإبل. ذَوْد: إناث الإبل. غُرّ الذُّرَىٰ: بيض الأسنمة. تَحَلَّلْتُهَا: خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها، وذلك بدفع كفارة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٩، ١٧٥٠) وأبو داود (٢٧٤٦، ٢٧٤٦ - ٢٧٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٧. نُفِّلُوا: أي: أُعطى كلُّ واحد منهم زيادةً على السَّهم المستحقِّ له.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٥٠) وأبو داود (٢٧٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨٠.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَالآخَرُ أَبُو رُهُم إِلَمَّ قَالَ: فِي بِضْعٍ ، وَإِمَّا قَالَ: فِي بَضْعٍ ، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَوِ ٱثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَوِ ٱثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي - فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَهُ ، فقالَ جَعْفَرُ (١٠): إِنَّ رَسُولَ اللّهِ النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فقالَ جَعْفَرُ (١٠): إِنَّ رَسُولَ اللّهِ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمً مَعَنَا هَا هُنَا ، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ ، فَأَقِيمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ / حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعًا ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ مِنَاسُعِيمُ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَأَسْهُمَ لَنَا - أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا منها - وَمَا قَسَمَ لأَحَدِ غَابَ عَنْ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمُ مِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ منها شَيْعًا لِمَنْ (١) شَهِدَ مَعَهُ إِلّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُ مِ خَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُ مِنْ الْمَالَانَا مِنها شَيْعًا لِمَنْ (١٠) شَهِدَ مَعَهُ إِلّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعُهُ مَا إِلّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُ مَا أَلْقُتُ الْمُؤْمُ الْمَالِي الْكَارِيْنَا مَعْ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ

٣١٣٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ:

سَمِعَ جَابِرًا إِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِّهِ اللَّهَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مَنَاسِهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنَاسِّهِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ اللَّهُ عَنْدًا فَا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنَاسِّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنَاسِّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدًا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدًا اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكَادِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكِلِيلُ اللللْمُنْكَالِيلُولُ اللللللِّهُ اللللْمُنْكِلِهُ اللْمُنْكِلِيلُولُ الللللْمُنْكِلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْكِلُولُ الْمُنْكِلِيلُولُ الللللْمُنْكِلِيلُولُ الللللللْمُنْكِلِيلُولُ الللللْمُنْكِلِيلُولُ الللللللللللللْمُنْكُلُولُ الللللللللْمُ الللللْمُنْكُلُولُ اللللللْمُنْكِلُولُ الللللْمُنْكِلُولُ اللللْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ اللللللْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ الْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ اللْمُنْكُلُولُ الْمُنْكُلُولُ الْمُنْكُلُولُ الْمُنْكُلُولُ الْم

وَقَالَ مَرَّةً: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ، الثَّالِثَةَ، وَقَالَ مَرَّةً: فَأَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَعَ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَعَلَى مَنَّ مَا اللَّهُ لَكُ فَلَمْ تُعْطِينِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي قَالَ: قُلْتَ: تَبْخَلُ عَلَيَ (١)؟! مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ: فَحَثَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ: عُدَّهَا.

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بضمَّةٍ واحدة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «إلَّا لمن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «جاءنا» ، وفي رواية ابن عساكر: «جاء».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لقد» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «أُعْطِيكَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «عنِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٠٢) وأبو داود (٢٧٢٥) والترمذي (١٥٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥١.

فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِئَةٍ ، قالَ: فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّ تَيْن (١).

وَقَالَ - يَعْنِي ابْنَ المُنْكَدِرِ - : وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَكُنْ (١) مِنَ البُخْلِ (٣). (أ) O(1:101)

٣١٣٨ - صَّرْ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا قُرَّةُ (١): حدَّ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنْ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهِ عَنْ مَا يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالجِعْرَانَةِ ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آعْدِلْ. فقالَ لَهُ: (شَقِيتُ (٥) إِنْ لَمْ أَعْدِلْ). (٠) ٥

## (١٦) بابُ مَا مَنَّ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيهُ مَ على الأُسَارَىٰ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ<sup>(٦)</sup>(٤١٣٥)(٤٣٧٢)

٣١٣٩ - صَّرَثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن جُبَيْرِ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ إِلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مِ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُ لَاءِ النَّتْنَىٰ، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ». ۞ [ط: ٤٠٢٤]

(١) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ثابتة، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فخذ مِثْلَيْها».

(٢) ضُبطت في متن اليونينية بوجهين: المثبت، والثاني: «أَدْوَأُ» بالهمز.

(٣) بهامش اليونينية: قالَ القاضي عياض: قوله: «وَأَيُّ دَاءٍ أَذْوَىٰ مِنَ البُخْلِ» أي: أقبح، كذا يرويه المحدثون غير مهموز، والصواب: «أدوأُ» بالهمز؛ لأنَّه من الداء، والفعل منه: داء يَدَاء، مثل: نام ينام، فهو داءٍ، مثل جاءٍ، وغيرُ المهموز، فمن دَوِيَ الرَّجلُ إذا كان به مرض باطنٌ في جوفه، مثل سمع، فهو دو ودوًى، وقالَ الأصمعي: أدا الرَّجلُ يَدِي إذا صار في جوفه داء، بالوجهين بالهمز والتسهيل قيَّدناه على أبى الحسين رائِشُ. اه. وأبو الحسين هذا هو سِرَاجُ بنُ عبد الملك بن سِرَاج (ت: ٥٠٨ه).

(٤) في رواية أبى ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ خالِدٍ».

(٥) بهامش اليونينية: بفتح التاء وضمها، والضمُّ أكثر. (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «قال: لقد شقيتُ» بضم التاء. وفي رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقالَ له: لَقَدْ شَقِيتَ» بفتح التاء.

(٦) في رواية أبي ذر: «يُخَمَّس» بفتح الميم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٣، ٢٦٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٣) والنسائي في الكبري (٨٠٨٧) وابن ماجه (١٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٦٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٦٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩٤.

النَّتْنَىٰ: جمع نَتِنِ: الجيف الكريهة الرائحة.

#### (۱۷) باٹ

وَمِنَ الدَّلِيلِ علىٰ أَنَّ الخُمُسَ لِلإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ ما قَسَمَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِينُ مُ لِبَنِي المُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِم مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. (٣١٤٠)

قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ(١) بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ(١) أَحْوَجُ ۗ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَىٰ لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ(٣) فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَايِّهِمْ.(١٥٥

· ٣١٤ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَن ابْن المُسَيَّبِ:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَیْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ مَنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ! فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَ اللَّهِ مِنْكَ بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِم شَيْءٌ(٤) وَاحِدٌ اللَّهِ مَنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ!

قالَ<sup>(٥)</sup> اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، وَزَادَ: قالَ<sup>(١)</sup> جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ مِنَاسُّ مِيْمُ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسِ<sup>(٧)</sup> وَلَا لِبَنِي نَوْفَل.(٤٢١٩)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ (٨) وَهَاشِمٌ وَالمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمِّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لم يَعْمُمْهُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «هُوَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «مَسَّهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سِيُّ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: «شيءٌ واحدٌ» كذا رُوِّيناه بالشين المعجمة والهمز بغير خلاف، ورواه بعضهم في غير الصحيح: «سِيُّ» بالسين المهملة، أي: مثلٌ سواءٌ [في (ب، ص): وسواءٌ]، وصوَّبه الخطّابي، وقال: كذا رواه لنا ابن صالح عن ابن المنذر، قال عياض: والصواب عندي رواية العامة [في (ب، ص): الكافة]. اه. وابن صالح شيخ الخطابي هو: الحسن بن يحيى بن صالح.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «قال» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «لعبد شمس».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «قالَ ابنُ إسحاقَ: وعَبْدُ شمس».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٧٧/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۲۹۷۸ - ۲۹۷۸) والنسائي (٤١٣٦ ، ٤١٣٧) وابن ماجه (٢٨٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٨٥.

وَكَانَ نَوْفَلُ(١) أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.(أ)

# (١٨) بابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ<sup>(٢)</sup>، وَحُكْم الإِمَام فِيهِ

٣١٤١ - حَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ جَدِّهِ، قالَ (٣): / بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ (٤) عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي (٥)، أَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ (٢) مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ (٢) مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ما حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يُسَبُّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيلِهِ مِنْ اللَّذِي مَوْادِي سَوَادَهُ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مَن عُمْرَاهُ مَ فَالَ: ﴿ وَاللَّهُ مُن مَن عُمْرَاهُ مُن مَن اللَّهُ مُل مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن مَا اللَّذِي مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مَن مُنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُن مَا اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُولًا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاء السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ: «وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاء السَلَيْفَيْنِ ، فَقَالَ: «وَكَاكَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن المَعْمُوحِ ». وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاء اللَهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ضبط في (ب، ص) مصروفًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «خُمُس»، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «الخُمُس».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «نَظَرْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وعن شِمَالِي».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «أَضْلَعَ منهما» أي: أقوى (ب، ص). وفي رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «أَصْلَحَ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٧) في (ن،ع): «فَعَجِبْتُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «فقلتُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>١٠) ضبَّب عليها في (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٧٨/٣.

وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرو بْن الجَمُوحِ(١).(أ)O[ط: ٣٩٨٨،٣٩٦٤]

٣١٤٢ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ<sup>()</sup> مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عِلَيْ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْطِيمُ عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ (٣) حَتَّىٰ الْمُسْلِمِينَ جَوْلَةً مِنْ وَرَائِهِ حَتَّىٰ ضَرَبْتُهُ (٤) بِالسَّيْفِ على حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ منها أَثْنَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّىٰ ضَرَبْتُهُ (٤) بِالسَّيْفِ على حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ منها رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَذْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ ؟ قالَ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». أَمْرُ اللّهِ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فقالَ رَجُلِّ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فقالَ رَجُلِّ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قالَ الثَّالِثَةَ مِثْلُهُ، فقالَ رَجُلِّ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي. فقالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ شَلِّهُ : لَاهَا اللّهِ إِذَالاً ) يَعْمِدُ (٧) إلى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللّهِ وَسَلَبُهُ عَنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي. فقالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ شَلِّ : لَاهَا اللّهِ إِذَالاً ) يَعْمِدُ (٧) إلى أَسَدِ مِنْ أُسْدِ اللّهِ يُعْطِيكَ صَالِهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللّهُ عَلَى سَلَبَهُ ؟! فقالَ النَّالِيَةُ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ الللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ اللهُ عَرَالُو عَن اللّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ الللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَا ا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «قالَ محمدٌ: سَمِعَ يُوسُفُ صالِحًا، وإِبْراهِيمُ أباه».

<sup>(</sup>١) في نسخة زيادة: «ٱسمُه نافِعٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فاسْتَدْبَرْتُ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): راء «ضرَّ بته» في اليونينية مشدَّدة.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «الثانيةَ مِثْلَه».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: قالَ القاضي عياض: قوله: «لا ها الله» كذا رُوِّيناه بقصرها، و(إذًا) قالَ إسماعيل القاضي عن المازني: إن الرواية خطأ، وصوابه: «لا ها الله ذا» و «لا هاء الله ذا» و (ذا) صلة في الكلام، قال: وليس في كلامهم: «لا ها الله إذًا» وقاله أبو زيد، قالَ أبو حاتم: يقال في القسم: «لاها الله ذا» والعرب تقول: «لا هاء الله ذا» بالهمزة، والقياس ترك الهمز، والمعنى لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله بين (ها) و (ذا) قالَ الخليل: (ها) بتفخيم الألف تنبيه، وبالإمالة حرف هجاء. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لا يَعمِد» (ص)، وكتبت بهامش (و) بخط متأخر، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٠٩.

فَابْتَدَرَاهُ: تسابقا إليه بسيفيهما. سَلَبُهُ: هو ما يأخذه أحد القرينين في الحرب من قرينه مما يكون عليه من سلاح وثياب ودابة وغيرها.

فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مِخْرِفًا (١) فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَقَلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (أ) ٥[ر: ٢١٠٠] ( ( 19) بابُ ما كَانَ النَّبِيُّ صِنَ السُّعِيهُ مَ يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الخُمُسِ وَنَحْوِهِ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيمُ مِنَ النَّعِيمُ مَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّعِيمُ مِنَ النَّبِي مِنْ النَّعْمِيمُ مَنْ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّالِي مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّهُ مِنْ النَّعْمِيمُ مِنَ النَّعْمِيمُ مَنَ النَّعْمِيمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَعَيْمُ مُنَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ النَّعِيمُ مِنَ النَّعْمِيمُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ وَيْمُ مُنْ وَلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلِهُ مَنْ النَّعْمِيمُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللللْمِيمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُ مِنْ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ

٣١٤٣ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ/: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، [٩٢/٤] وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ (٢) حُلُوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ قَالَ لِي: ﴿ يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ (٢) حُلُوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ (٣) نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ ﴾. قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ (٤) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا الشَّفْلَىٰ ﴾. قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ (٤) أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا وَتَى اللهُ فَلَىٰ اللهُ فَارِقَ الدُّنيَا. فَكَانَ (٥) أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيعُظِيهُ الْعَظَاءَ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمْرَ دَعَاهُ لِيعُظِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمْرَ دَعَاهُ لِيعُظِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه (٢)، فقالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي عُمْرَ دَعَاهُ لِيعُظِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عَمْرَ دَعَاهُ لِيعُظِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه هَالَذِي يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي عَمْرَ دَعَاهُ لِيعُظِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَوْبُلَ منه أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ (٧) بَعْدَ النَّبِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ، (٢٠)٥ [ر:١٤٢]/

(۱) بكسر الميم، وفي رواية أبي ذر: «فابتعتُ مَخرَفًا» بفتح الميم والراء، وحذف لفظة «به». وبهامش

اليونينية: المخرف: بستان من نخل (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: الخَضِر: نوع من البقول ليس من جيده. اه. (ب، ص) وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «خَضِرةٌ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: الإشراف: التطلع إلى المال والطمع فيه. ا ه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: الرزء: الأخذ، وأصله النقص. ا ه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «وكان».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «منه» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهي مكتوبة بالهامش في (ب، ص).

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «شَيْئًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥١) وأبو داود (٢٧١٧) والترمذي (١٥٦٢) وابن ماجه (٢٨٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٢. تَأَقَّلْتُهُ: اشتريته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٣٥) والترمذي (٢٤٦٣) والنسائي (٢٥٣١، ٢٦٠١-٢٦٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٦، ٣٤٢٦. خَضِرٌ: غضٌ ناعم. سَخَاوَة نَفْسٍ: طيبها وتنزهها عن التشوف والحرص عليه. إِشْرَاف نَفْسٍ: تطلع إلى المال وحرص عليه وطمع فيه. يَرْزَأ: يسأل.

٣١٤٤ - صَرَّثْنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِنَيْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِي بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْي حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةً. قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِهَا لللَّهِ عِلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فقالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِهَا لللَّهِ عِلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فقالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقالَ (١): مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِهَا لللهِ عِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفُ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ على عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَعْتَمِوْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَغْتُم وَلَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ الْحِنْ الْعَبْرَانَةِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَعْتَمِوْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَنْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَو اعْتَمَرَ لَمْ يَعْتَمِوْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الللَّهِ اللَّهِ اللْعِلَى اللْعِلَى اللَّهِ اللْهَ الْمَالِمُ اللْعُلْمِ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِيْعِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ<sup>(۱)</sup>: مِنَ الخُمُسِ. (ب) وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمٍ (٥٠٠٠) (٤٣٢٠) 8 - حَدَّثنا الحَسَنُ، قَالَ:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ﴿ اللهِ قَالَ: أَعْطَىٰ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيهُ مَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أَعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَّكَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قَوْمًا إلىٰ مَا جَعَلَ اللّهُ فِي عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنِّي أَعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَّكَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قَوْمًا إلىٰ مَا جَعَلَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالْغِنَىٰ (٤٠)، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فقالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي فَلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَىٰ (٤٠)، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فقالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي يَكِلِمَةِ رَسُولِ اللّهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَىٰ (٤٠) وَهُ وَالْفَالِمُ مِنْ النَّعَمِ (٤٠) وَلَا اللّهُ مِنَ النَّعُ مِنْ النَّعَمِ عَمْرُ النَّعَمِ (٤٠) وَالْفَالَ عَمْرُو اللّهُ مِنَ النَّعَلِمُ عُمْرَ النَّعَمِ (٤٠) وَالْفَالَ عَمْرُو اللّهُ مِنَ الْفَالِ اللّهُ مِنَ الْفَالِمُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ الْفَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مُنْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مُنْ ال

وَزَادَ<sup>(٥)</sup> أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ *صِنَالِتُمْ الْبِيَامِ مُ* أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيِ (٦) فَقَسَمَهُ... بِهَذَا. ٥ (٩٢٣)

٣١٤٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «يومَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «والغِنَاء».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «زاد».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بشيءٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٦) والترمذي (١٥٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٢١.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٧١١.

ظلعهم: ميلهم عن الحق وضعف إيمانهم. الجَزَعُ: الفزع. حُمْرُ النَّعَم: الإبل الحمراء وهي أنفس أنواع الإبل عندهم.

عَنْ أَنَسٍ شِلَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ : ﴿إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ ؛ لأَنَّهُمْ / حَدِيثُ عَهْدٍ [٩٣/٤] بِجَاهِلِيَّةٍ».(أ) [ط: ٧٤٤١، ٣١٤٧، ٣٧٤١، ٣٣٤- ٤٣٣١، ٤٣٣٤، ٥٨٦٠، ٢٧٦٢، ٥٨٦٠)

٣١٤٧ - صَّرَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ(١) قالَ:

أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَالِشْطِيَامِ (٢) حِينَ (٣) أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنَالِسْطِيَامِ (١) مِنْ أَمْوَالِ هَوَاذِنَ ما أَفَاءَ، فَطَفِق يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُريْشِ المِايَّةَ مِنَ الإبِلِ، فقالوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْطِيمِ المِرثِ)، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُلُ مِنْ دِمَائِهِمْ ؟! قالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيمِ المَقالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إلى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدُعُ مَعَهُمْ أَحَدًا عَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْطِيمِ فَقالَ: (هَا كَانَ عَلْمُ مَنَّ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللهِ مِنَاسُطِيمِ عَنْكُمْ ؟!» قالَ لَهُ فُقَهَا وُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولُ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثُةً أَسْنَانُهُمْ فقالوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ؟! فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ عَلَى اللهِ مِنَاسُولُ اللهِ مَنْ وَمَائِهُمْ أَنَا النَّاسُ مِنَا النَّاسُ مِنَا حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمْ فقالوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا وَشُولُهُ مِنْ وَمَائِهِمْ ؟! فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُطِيمُ عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ مِنْ مِنَاسُطِيمُ عَلَى النَاسُ عِلَى الْمَعْلِمُ (١٠) وَلَاللهُ مَا تَوْلُولُ اللهَ وَرَسُولُهُ مِنَاسُمِيمُ اللهَ عَلَى الْحَوْضِ ». قالَ أَنسُ وَلَا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ ». قالَ أَنسُ: فَلَا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْحَوْضِ ». قالَ أَنسُ اللهُ فَلَمُ مَصْيِرُ واللهُ المَاللهِ عَلَى المَعْلِمُ واللهُ عَلَى الحَوْضِ ». قالَ أَنسُ: فَلَا أَنسُ المَعْدِرُ واللهُ اللهُ فَلَمْ مَصْيِرُ واللهُ اللهُ وَمُ اللهُ قُلُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَالْمُ الْمُؤَلِّ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن الزهريِّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَهَا سُمِيمِ طم» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حيثُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر : «إني لَأُعْطِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «حَدِيثِي عَهْدٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وتَرْجِعُوا».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: «الأَثَرة» بفتح الهمزة، ومعناه أنه يُفَضَّلُ غيرُكم عليكم في نصيبه من الفيء. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي في الكبرى (٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٠٧، ٢٥٠٧) والترمذي (٣٩٠١، ٣٩٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٢٢، ٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٩. أَدَم: جلد مدبوغ.

٣١٤٨ - صَرَّتْنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قالَ:

أَخبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ(١) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيرِمُ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا(١) مِنْ حُنَيْنٍ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ (٣) مِنَاسِّمِيرِمُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إلى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيرُمُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيرُمُ فَقَالَ(٤): «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (٥) بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا». (أ) [د: ٢٨٢١]

٣١٤٩ - صَرَّ ثَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر: حدَّثنا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ:

الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ سِنَاسُهِ عَلَى فَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيُّ عَلِيظُ المَّالِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إلىٰ صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ سِنَاسُهِ عِلَمْ قَدْ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ أَثَرَتُ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ اللَّذِي عِنْدَكَ. فَالتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. (٢٥٥، ٥٨٠٩)

· ٣١٥ - صَّرْتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَايْلِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ طَلِيْهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ، آثَرَ النَّبِيُّ صِنَا اللهِ اللهِ طَلَى القِسْمَةِ ، فَأَعْطَى (٢) الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِيَّةً مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ العَرَبِ ، وَأَعْطَى اللهِ اللهِ إِنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُدِيدَ بها وَجْهُ اللهِ . فَأَتَيْتُهُ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّهُ وَرَسُولُهُ ؟!

<sup>(</sup>١) لفظة: «هو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، ونسخة لابن عساكر: «مَقْفَلَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وابن عساكر: «بِرسولِ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ثم قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لا تجدونَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أَعْظَىٰ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «و آثَرَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٣١٩٥.

سَمُرَة: شجرة. العِضَاه: جمع عِضَة، وهي شجرة عظيمة ذات شوك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٥.

رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». (أ) [ط: ٣٤٠٥، ٤٣٣١، ٤٣٣٥، ٢٠٥٩، ٦١٩١، ٦٢٩١، ٢٢٩١، ٦٢٩١، ٦٢٩١، ٢٣٣٦]

٣١٥١ - صَّرْتنا مَحْمُو دُبْنُ غَيْلانَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ قالَ: أخبَرَني أَبِي:

عَنْ أَسْمِاءَ ابْنَةِ (١) أَبِي بَكْرِ رَبِيُ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَسْمِاءَ ابْنَةِ (١) أَبِي بَكْرٍ رَبِيُ فَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِلَىٰ رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي علىٰ ثُلُثَيْ فَرْسَخ. (٢٥) [ط: ٥٢١٤]

وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الَّنَّبِيَّ صِنَّالُمْ عِيْمُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِير. (ج)

٣١٥٢ - صَرَّتَيُ (١) أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حدَّثنا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قالَ: أَخبَرَني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْنَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الْحِجَاذِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ لَمَّا ظَهَرَ على أَهْلِ(٣) خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ على أَهْلِ (٣) خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودُ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ على ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ (٤) وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ على أَنْ يَتْرُكَهُمْ على أَنْ يَتُركَهُمْ على أَنْ يَكُفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الشَّمَرِ، فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ : «نُقِرُّ كُمْ (٥) على ذَلِكَ مَا شِيئْنَا». فَأُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إلى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَالًا). (٥) [ر: ١٢٨٥]

(٢٠) بابُ ما يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ

٣١٥٣ - صَّرْثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ:

**6** ... • ...

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «أرْضِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لِلهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «نَتْرُكُكُم».

<sup>(</sup>٦) في (و، ق): «وأريحاءً»، وفي رواية أبى ذر: «أو أريحا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٨٦) وأبو داود (٣٠٦٩) والنسائي في الكبري (٩١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٥.

<sup>(</sup>ج) انظر هُدى الساري: ص٦٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٦٥.

[90/8]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَرَمَىٰ إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ ، فَانْزَوْتُ (١) لَآخُذَهُ ، فَالتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

٣١٥٤ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ﴿ مُنَا قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا/العَسَلَ وَالعِنبَ، فَنَاكُلُهُ وَلَا نَرْ فَعُهُ. (٠)٥

٥٥ ٣١٥ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ ثُمُّ يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي السَّعِيمِ الْوَقَعْنَا فِي السَّعِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «نزا»: وثب إليه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أن ابنَ عمر».

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (و) بهمزة قطع، ونقل ذلك بهامش (ب، ص) عن الفرع، وفي رواية ابن عساكر قبلها زيادة: «أن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٢) وأبو داود (٢٧٠٢) والنسائي (٤٤٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٥٦.

جرَاب: وعاء من جلد.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٥٥٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٣٧) والنسائي (٤٣٣٩) وابن ماجه (٣١٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٥. اَكْفِئُوا القُدورَ: اقلبوها.

## بيني لَيْهِ الْحَجَالِجَ مَا الْحَالِجَ مَا الْحَالِجَ مَا الْحَالِجَ مَا الْحَالِجَ مَا الْحَالِجَ مَا الْحَالِ

(١) إِبُّ ٱلجِزْيَةِ وَالمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ والحَرْبِ(١)، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَلِيْلُوا النَّذِيكَ لَا يُومِنُوكَ (٣) بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا يَكُورِ الْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ (١) مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُورِ وَلَا يُحُرِّمُونَ (١) مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُ النَّحِينُ لِيَعْظُوا / الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَلَا يَدِينُ الْحَقِي مِنَ النِّينَ أَوْتُوا اللَّهِ عَن يَدِ وَهُمُ صَلِغِرُوكَ ﴾ [النوبة: ٢٩] أَذِلَا عُنْ ، وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ اليَهُ و دِ

وَالنَّصَارَىٰ وَالمَجُوسِ وَالعَجَم

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَهْلُ ٱلْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَار. (أ) ۞

٣١٥٧-٣١٥٦ صَرْثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ:

سَمِعْتُ عَمْرًا قالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَة سَبْعِينَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ البَصْرَةِ، عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ، قالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْءِ بْنِ سَبْعِينَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ البَصْرَةِ، عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ، قالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لَجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ فَجَرَدًى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَجُوسِ هَجَرَ<sup>(٢)</sup>. (٢٠)٥

[1/150]

<sup>(</sup>١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «مع أهل الحرب».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «إلى قَوْلِه: ﴿وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾» بدل إتمام الآية، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية ابن عساكر بدل الأصيلي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يعني: أَذِلَّاءَ»، وفي روايته ورواية ابن عساكر زيادة: «و ﴿ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾[آل عمران:١١٢] مَصْدرُ المِسْكين، أَسْكَنُ مِن فُلان: أَحْوَجُ مِنه، ولم يَذْهَبْ إلى السُّكُونِ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بالصرف: «هجَرِ»، وعزوا رواية المنع إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٨١/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٤٣) والترمذي (١٥٨٦، ١٥٨٧) والنسائي في الكبري (٨٧٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧١٧، ١٠٤١٦.

٣١٥٨ - صَّرَ ثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ البِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

٣١٥٠ - ٣١٦٠ - حَدَّثنا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّيُ: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، ابْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ، فَأَسُلَمَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةُ، قالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الهُرْمُزَانُ، فَقالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ. قالَ: نَعَمْ، مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُو المُسْلِمِينَ مَثَلُ طَايِرٍ لَهُ رَاسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّاسُ، وَإِنْ شُدِخَ الرَّجْلَانِ وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ وَالْجَنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالجَنَاحُ الْآخَلُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالجَنَاحُ الْآسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالرَّاسُ، وَالجَنَاحُ الْآسُ وَالْجَنَاحُ الْجَنَاحُ الْجَنَاحُ الْجَنَاحُ الْجَنَاحُ الْوَاسُ، وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْرَاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْوَاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْسَاسُ فَالرَّاسُ وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالْجَنَاحُ وَالْوَاسُ، وَالْجَنَاحُ وَالْمَسَاتِ وَالْجَنَاحُ وَالْوَاسُ وَالْوَاسُ وَالْوَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَنَاحُ وَالْمَاسُ وَالْمَنَاحُ وَالْمَاسُ وَالْوَاسُ وَالْمَاسُ وَالْوَاسُ وَلَا وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْوَاسُ وَالْمَسْرَى وَالْمَعْرَاقُ وَالْمُعْتَ وَالْمَاسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمَاسُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْرَانُ وَالْمَرْفُولُ وَالْمُعْتُولُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُ وَالْمُع

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوافَقَتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «الصبح».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «كان» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية غير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتنافسوا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) بالجر رواية أبي ذر (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦١) والترمذي (٢٤٦٢) والنسائي في الكبرئ (٨٧٦٧،٨٧٦٦) وابن ماجه (٣٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٨٤.

فَارِسُ، فَمُرِ المُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إلىٰ كِسْرَىٰ. وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةٌ، قَالَ: لَمُنَدّبَنَا عُمَرُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنِ، حَتَّىٰ إذا كُنّا بِأَرْضِ العَدُوِّ، وَخَرَجَ (١) عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَىٰ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ ثَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فقالَ المُغيرةُ: عَامِلُ كِسْرَىٰ فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَقَامَ ثَرْجُمَانٌ فَقَالَ: لِيُكلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فقالَ المُغيرةُ: سَلْ عَمَالًا مِنْكُمْ. فقالَ المُغيرةُ: سَلْ عَمَالًا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلَاءِ شَلْ عَمَّالًا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَبَلَاءِ شَدِيدٍ، نَمَصُّ الجِلْدَ وَالنَّوَىٰ مِنَ الجُوعِ، وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا مَنْ الجُوعِ، وَنَلْبَسُ الوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالحَجَرَ، فَبَيْنَا مَنْ لَعْرَفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِينَا رَسُولُ رَبِّنَا مِنْ الشَعِيمِ أَنْ نُقَاتِلُكُمْ حَتَّىٰ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ لَيْمِينَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِينَا رَسُولُ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إلى الجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ تُولُ الجَوْدَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينَا مَنَ الضَعِيمُ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّاصَارَ إلى الجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَوْمُ الجَوْدُ يَقَى مَنْ الْفَيْوَلُلُهُمْ مَتَى الْمَعْمُ مَنْ قُتِلَ مِنَا الشَّهَدَكُ اللَّهُ مِثْلُهُا مَعَ النَّيِي مَنْ الصَّلُوا الْجَرْيَةُ مَنْ قُتِلَ مِنْ الصَّلُوا الْمَعْوَلُ اللَّهُ مِنْ المَعْرَالُ مَعَ رَسُولُ اللَّهُ مِثَلَامُ مَعَ التَيْعِيمِ لَمْ مُنْ الْمَعْرُولُ اللَّهُ مِنْ الْمَعْرَالُ مَا الْمُعَلِيمُ مَا الْمُعَلِيمُ اللْأَرْوَاحُ ، وَتَحْضُرَ الصَّلُوا الْمَعْ وَالْوَلُو اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِلُ الشَّعَ وَالْمُوالِ الْمَعْلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِلُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا مُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَالُ مَا الْمُعْلُولُ اللَّهُ مُنْ الْفَلُولُ اللَّهُ مَا مُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْقَلَالُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤَلِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## (٢) بابِّ: إذا وَادَعَ الإِمَامُ مَلِكَ القَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ ؟

٣١٦١ - صَرْ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قالَ: غَزَوْنَا/ مَعَ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِيُّ مِنَ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ الْمَاءُ (١٤٨١] مِنَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ (١٤٨١) مِنَا اللَّهُ (١٤٨٠) بِبَحْرهِمْ. (٢٥٠ [ر: ١٤٨١]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «خرج».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «عَمَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولم يَحْزُنْكَ». وضبط في (ب، ص) روايته: «ولم يُحزنكَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ن، و): آخر الجزء السادس عشر، زاد في (ن): من أصل أصله.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَكَساهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «لهم».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٦٤٧،١١٤٩١،١٠٤٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٩٢) وأبو داود (٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩١.

كَتَبَ لَهُ: أُمَّنه ووَكَلَ إليه أمر بلده. بحرهم: أي بلدهم.

## (٣) باب الوَصَايا(١) بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمِ مَ

وَالذِّمَّةُ: العَهْدُ، وَالإِلُّ: القَرَابَةُ. ٥

٣١٦٢ - صَرَّنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو جَمْرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيمِيَّ، قالَ: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ. قالَ: أُوصِيكُمْ التَّمِيمِيَّ، قالَ: أَوْصِيكُمْ بِنَ الخَطَّابِ شِيِّةٍ، قُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ المُومِنِينَ. قالَ: أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيًّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ. أَنْ [ر: ١٣٩٢]

# (٤) بابُ مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صِنَ البَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ البَحْرَيْنِ، وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ البَحْرَيْنِ وَالجِزْيَةُ ؟ البَحْرَيْن وَالجِزْيَةُ ؟

٣١٦٣ - صَرَّ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ اللَّهِ مَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالبَحْرَيْنِ ، فقالوا: لَا وَاللّهِ حَتَّىٰ تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فقالَ: ذَاكَ لَهُمْ ما شَاءَ اللّهُ علىٰ ذَلِكَ. يَقُولُونَ لَهُ ، قالَ: (فَاكَ لَهُمْ ما شَاءَ اللّهُ علىٰ ذَلِكَ. يَقُولُونَ لَهُ ، قالَ: (فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي (٢)». (٢) [ر: ٢٣٧٦]

٣١٦٤ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قالَ: أَخبَرَني رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَالُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَا للْمَعْدُ مَمْ قَالَ لِي: «لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَا للْمَعْدُ مَ وَجَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ ، قَالَ أَبُو تَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُ وَلَا لَيْ وَلَوْ وَلَا اللَّهُ مِنَا لِلْمَا وَلَا اللَّهُ مِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْتُ وَلَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا وَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقُلْتُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَدْ عَامَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في رواية المُستملي: «الوَصاقِ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية ابن عساكر بدل المُستملي، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «علَى الحَوْضِ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ص، ق): «احْثُه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٢٩، ١٠٤٢٩.

ذِمَّة اللَّهِ: أهل الذِّمة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩.

أَثْرَة: هو الاستئثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم.

فَحَثَوْتُ حَثَّيَةً، فقالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِيَّةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِيَّةٍ (١٠.٥)٥ [(٢٠٩٠]

٣١٦٥ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَنَسٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيْمُ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقالَ: «اَنْثُرُوهُ فِي المَسْجِدِ» فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ الْهِ جَاءَهُ العَبَّاسُ، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي؛ إِنِّي فَادَيْتُ مَالٍ أُتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ اللَّهُ الْحَدُاكِ فَكَالَ الْوَمْرُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا. قالَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ قَالَ: (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَثَمَّ منها دِرْهَمُ وَكَمَّ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَثَمَّ منها دِرْهَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَ

(٥) بابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

٣١٦٦ - صَّرْثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ: حدَّثنا الحَسَنُ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا مُجَاهِدٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و سُلَّمًا ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُلِّهُ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَايحَةَ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُكُو جَدُ<sup>(١)</sup> مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ». (ج) [ط: ٦٩١٤]

(٦) بابُ إِخْرَاجِ اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ

وَقَالَ عُمَرُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيهُ مَ : «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ (٧٧)». ٥ (٢٧٣٠)

(١) في رواية أبي ذر: «.. فإذا هِيَ خَمْسُ مِيَّةٍ ، فأعطاني خَمْسَ مِيَّةٍ ، وأعْطانِي ألفًا وخَمْسَ مِيَّةٍ ».

(٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فلم يَسْتَطِعْ».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمُرْ».

(٥) في رواية أبى ذر وابن عساكر زيادة: «منه»، وهي ثابتة في متن (و، ق).

(٦) في (و،ق): «يوجد».

(٧) لفظة: «به» ليست في رواية ابن عساكر.

(ج) أخرجه النسائي في الكبرئ (٦٩٥٢) وابن ماجه (٢٦٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩١٧.

[٩٨/٤]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠١٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢/٢٦/٢. يُقِلُّهُ: يحمله.

[0/150]

٣١٦٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِهُ فَقالَ: «انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ». فَخَرَجْنَا حَتَّى (١) جِيْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فقالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَٱعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَهُ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هذا(١) الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ (٣)». (١٥ [ط: ٧٣٤٨، ٦٩٤٤]

٣١٦٨ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ: حَدَّثَنَا(٤) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ(٥): سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ:

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّهُ يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَا، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَذَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَهُ ، فَقَالَ: "آيْتُونِي بِكَتِفِ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَذَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فقالَ: «أَوْ اللَّهُ اللَّهُ أَبَدًا». فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فقالوا: مَا لَهُ أَهَجَر؟ السَّقَفْهِمُوهُ. فقالَ: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي (٢) إِلَيْهِ ». فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، قالَ (٧): «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». وَالثَّالِثَةُ خيرٌ (٨)، إمَّا أَنْ قَالَها فَنَسِيتُها. قالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ. (٢) [د: ١١٤]

(٧) بابِّ: إذا غَدَرَ المُشْرِكُونَ بِالمُسْلِمِينَ ، هَلْ يُعْفَىٰ عَنْهُمْ ؟

٣١٦٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني سَعِيدُ (٩):

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمُستملى زيادة: «إذا»، وهي ثابتة في متن (و،ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «هذِه».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «ولرسوله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عن سليمان بنِ أبي مُسْلِمٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تدعونَنِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر: «ونَسِيتُ الثالثةَ»، ولفظة: «خير» ليست في روايته ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر زيادة: «بن أبي سعيد المَقْبُريُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٥) وأبو داود (٣٠٠٣) والنسائي في الكبري (٨٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٣٧) وأبو داود (٣٠٢٩) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥١٧. كتف: كتف شاة، وكانوا يكتبون عليه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِنَّةٍ، قالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْهِيْمِ شَاةٌ فيها سُمَّ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهِيُّ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهِيُّ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهِيُّ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهِ مَا النَّبِيُ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا النَّبِيُ مِنَاسْهِيْمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِلْمُ اللَّ

## (٨) بابُ دُعَاءِ الإِمَامِ على مَنْ نَكِثَ عَهْدًا

٣١٧٠ - صَّرْتُنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا ثَابِتُ بْنُ يَزْيدَ: حدَّثنا عَاصِمٌ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسًا ﴿ اللَّهُ عَنِ القُنُوتِ، قالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَب. ثُمَّ حَدَّثَنَا (٧) عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيْ مَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو على الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَب. ثُمَّ حَدَّثَنَا (٧) عَنِ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيْ مَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو على أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ - أَوْ سَبْعِينَ، يَشُكُ فِيهِ - مِنَ القُرَّاءِ إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِياءً مَهُدُ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَوُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِياءً مَ عَهْدُ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ على أَحَدٍ ما وَجَدَ عَلَيْهِمْ. (٢٠٥٠ [ر: ١٠٠١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تخلفوننا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قالوا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٥١٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧٧، وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٨) وانظر تحفة الأشراف: ٩٣١.

### (٩) إِبُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

٣١٧١ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَىٰ أُمِّ هَانِئِ ابْنَةِ (١) أَبِي طَالِبِ أَخبَرَهُ (١):

أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ (٣) أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَّهُ مَانَ (٥) رَكَعَاتٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. فَقالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ (٤) قَامَ فَصَلَّىٰ ثَمَانَ (٥) رَكَعَاتٍ مُلْتَجِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانُ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانُ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌ أَنَّهُ هَانِئٍ». قالَتْ أُمُّ هَانِئٍ؛ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌ أَنَّهُ مَانِئٍ». قالَتْ أُمُّ هَانِئٍ ابْنُ أُمِّي عَلِي أَنَّهُ مَانِئٍ». قالَتْ أُمُّ هَانِئٍ». قالَتْ أُمُّ هَانِئٍ (٢) هُبَيْرَةَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ عَلْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ». قالَتْ أُمُّ هَانِئٍ (٢) فُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهُ اللَّهُ عَلْمَ أَبُولُ (١٠) ضُبَيْرَةً. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ هَانِئٍ اللَّهُ مَانِعٍ اللَّهُ مَانِعٍ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## (١٠) بابِّ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَىٰ بها أَدْنَاهُمْ

٣١٧٢ - حدَّثني (^) مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا (^) وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قالَ: خَطَبَنَا عَلِيٍّ فَقالَ: ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَقُهُ (٩) إِلَّا كِتَابُ اللهِ (١٠) وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَقالَ: فَطَبَنَا عَلِيٍّ فَقالَ: ما عِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَقُهُ (٩) إِلَّا كِتَابُ اللهِ (١٠) وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. فَقالَ: في الصَّحِيفَةِ مَا بَيْنَ عَيْرِ إلى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا (١١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أنَّه أخبَرَه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بنتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غَسْلِه» بفتح الغين.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ثَمانِيَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فلانَ بنَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «وذاك».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٩) رسمت في متن (ب، ص): «نقرأُهُ»، وأشاروا إلى أنَّ رواية أبي ذر: «نقرؤُهُ».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر زيادة: «تعالىٰ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «حَدْثةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣٦) وأبو داود (٢٧٦٣) والترمذي (١٥٧٩م) والنسائي في الكبري (٨٦٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠١٨.

(١١) بابِّ: إذا قَالُوا: صَبَأْنَا/ وَلَمْ يُحْسِنُوا: أَسْلَمْنَا())

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمِ مَمَ: «أَبْرَأُ(٣) إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ».

(8444)

وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ(٤) فَقَدْ آمَنَهُ؛ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا.

وَقَالَ(0): تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ.(0)

(١٢) بابُ المُوَادَعَةِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بِالمَالِ وَغَيْرِهِ، وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ(٢)

بِالْعَهْدِ، وَقَوْلِهِ(٧): ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسِّلْمِ (٨) فَأَجْنَحُ لَمَا (٩) ﴾ الآيَةَ (١٠) [الأنفال: ٦١]

٣١٧٣ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرٌ -هُو ابْنُ المُفَضَّلِ - حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَادٍ:

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لا يَقْبَلُ اللهُ منه صَرْفًا ولا عَدْلًا».

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، ومحتوى الباب ثابت في روايته ورواية الحَمُّويي والمُستملي.

(٣) في رواية ابن عساكر: «اللهم إنِّي أبرأ».

(٤) في رواية ابن عساكر: «مِتْرَسْ»، وفي رواية أبي ذر: «مِتَّرسْ».

(٥) في رواية أبي ذر: «أو قال».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُوفِ».

(٧) لفظة: «وقوله» ليست في رواية أبي ذر.

(٨) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿جَنَحُوا ﴾: طَلَبُوا السَّلْمَ»، قارن بما في السلطانية. بكسر سين «﴿السِّلْمِ» السِّلْمِ» قرأ شعبة، وبفتحها قرأ الباقون.

(٩) في رواية ابن عساكر زيادة: «﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾».

(١٠) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبي ذر.

أَخْفَرَ: نقض العهد.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٨٢/٣.

مَتْرَسْ: كلمة فارسية ومعناها: لا تخف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳۵،۲۰۳٤) والترمذي (۱۲۱۲، ۱۲۱۷) والنسائي (۲۲۷، ۱۷۲۵، ۱۷۲۵) وفي الكبرئ (۲۳۷، ۲۷۲۵، ۲۹۶۷، ۲۹۶۷) وابن ماجه (۲۲۵۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۳۱۷.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إلىٰ خَبْرَ، وَهِيَ يَوْمَيُّذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَىٰ مُحَيِّصَةُ إلىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُو يَتَشَحَّطُ فِي دَمِ (١) خَيْبَر، وَهِي يَوْمَيُّذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَىٰ مُحَيِّصَةُ إلىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى قَتِيلًا، فَذَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَة، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِهِيهُم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فقالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ». وَهُو أَحْدَثُ القَوْمِ، فَسَكَتَ النَّبِيِّ مِنَاسِهِيهُم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فقالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ». وَهُو أَحْدَثُ القَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا، فقالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ (١)». قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ فَتَكَلَّمَا، فقالَ: «فَتَبْرِ يُكُمْ (١) يَهُودُ بِخَمْسِينَ ». فقالوا: كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ ؟! فَعَقَلَهُ النَّبِيُ عَنْ مَنْ عِنْدِهِ (١٥٥[د: ٢٧٠٤]

### (١٣) بإبُ فَضْل الوَفَاءِ بِالعَهْدِ

٣١٧٤ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْش كَانُوا تِجَارًا بِالشَّام، فِي المُدَّةِ الَّتِي مَادَ (٥) فيها رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السُّمِيمُ مُ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ. (٢٠) [ر:٧]

### (١٤) بابِّ(٦): هَلْ يُعْفَىٰ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سُئِلَ: أَعَلَىٰ مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ الْكِتَابِ. ﴿ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ﴿ وَلَا نَا مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ الْكِتَابِ. ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْكِتَابِ. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في دَمِهِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «دَمَ قاتِلِكُمْ أو صاحِبِكم».

<sup>(</sup>٣) لم تضبط في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية من غير ضبط. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بنِ أُمَيَّةَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): في اليونينية بتخفيف الدال، وفي غيرها بالتشديد. اه. والشدة في (ن) حادثة.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٥٢١) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٤٧١٠، ٤٧١٤-٤٧١٧) وابن ماجه (٢٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٤.

يَتَشَحَّطُ: يضطرب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (١٣٦٥) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠. مَادَ فيها: جعل بينه وبينه مدة صلح.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/٤٨٤.

٣١٧٥ - حَدَّثِنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ: حَدَّثنا هِشَامٌ، قالَ: حَدَّثِنِي (١) أَبِي: عَنْ عَايْشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيمُ مُ سُحِرَ، حَتَّىٰ كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ. (أ) ٥ [ط: ٣٢٦٨، ٣٢٦٨، ٥٧٦٥، ٥٧٦٥، ٥٧٦٥، ٥٧٦٥]

# (١٥) بابُ(١) ما يُحْذَرُ(٣) مِنَ الغَدْرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ(١): ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا اللهُ ال

٣١٧٦ - صَّرَ العَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ بُسُونًا الحَمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ بُسْرً (١) بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْ مِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ (٧)، فقالَ: / «أَعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ (٨) يَأْخُذُ فِيكُمْ [١٠١/٤] كَقُعَاصِ (٩) الغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّىٰ يُعْطَى الرَّجُلُ مِيَّةَ دِينَارٍ فَيَظَلُ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا كَقُعَاصِ (٩) الغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّىٰ يُعْطَى الرَّجُلُ مِيَّةَ دِينَارٍ فَيَظَلُ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ يَبْقَىٰ بَيْكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثُمَانِينَ غَايَةً اثْنَاعَشَرَ أَلْفًا». (٩) ٥

(۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية ابن عساكر.

(٣) في رواية أبي ذر: «يُحَذَّرُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «وقولِ اللهِ تعالىٰ».

(٥) في رواية ابن عساكر زيادة: ﴿ ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَيْدَكُ بِنَصْرِهِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ ».

(٦) بهامش اليونينية: «بُسْر»: بباء مضمومة، وسين مهملة. اه.

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «في قبةِ أَدَمٍ».

(٨) بهامش اليونينية: حاشية: «مُوْتان»: بضم الميم، وهي لغة تميم، وغيرهم يفتحونها، وهو اسمٌ للطاعون أو الموت، وكذلك الموات. اه.

(٩) بهامش اليونينية: «كقعاص»: هو داء ياخذها، لا يُلْبِثُها، قاله أبو عبيد، ويقال بالسين أيضًا، وقيل: هو داءً ياخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. اه.

أَدَم: جلد مدبوغ. غَايَةً: راية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبري (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (٢٤٠٤، ٢٠٩٥،٤٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩١٨.

# (١٦) بابِّ: كَيْفَ يُنْبَذُ إلَىٰ أَهْلِ العَهْدِ؟ وَقَوْلُهُ(١): ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ / خِيانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ الآية (١) [الأنفال: ٥٨]

[1/177]

٣١٧٧ - صَّرْثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنَا (٣) حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ ﴿ إِلَىٰ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَىٰ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ -وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ -وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّعْرِ. وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ عَرْيَانٌ مَنْ أَبُو بَكْرٍ إلى النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّاسِ فِي دَلِكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُبَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ النَّيْسِ فِي فَيهِ النَّيْعِيُّ مِنَ السِّعِيمِ مُشْرِكُ.

# (١٧) بِابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ، وَقَوْلِهِ (٤): ﴿ ٱلْآَيِنَ عَنهَدتَّ مِنْهُمُّ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ (٥) وَهُمَّ لَايَنَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٦]

٣١٧٨ - صَّرَ ثُمَّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و شَلَّمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُمِيمِ لم: «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و شَلَّمَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ سُمِيمٍ لم: «أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا». (ب) [ر: ٣٤]

٣١٧٩ - صَّرْ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عَن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَلِيِّ إِلَى قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مِ إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مِ إِلَّا القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مِ : «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَايِّرٍ إلىٰ كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثُ حَدَثًا، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، يَسْعَىٰ بها أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه يَسْعَىٰ بها أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه

(١) أهمل ضبطها في (ب)، وضبطها في (و،ع) بالجر، وفي رواية أبي ذر: «وقول الله سبحانه».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٧) وأبو داود (١٩٤٦) والنسائي (٢٩٥٨،٢٩٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٨) وأبو داود (٦٨٨) والترمذي (٢٦٣٢) والنسائي (٢٠٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣١.

صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَىٰ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَا يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». أَن [ر: ١١١]

٣١٨٠ - قالَ(١) أَبُو مُوسَىٰ: حدَّثنا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَىٰ ذَلِكَ كَايِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِيْ / وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، [١٠٢/٤] قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ مِنَ السَّعِيمَ مَ فَيَشُدُّ اللَّهُ مِمَنَّةً اللَّهُ مَنَّةً اللَّهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ مِنَ السَّعِيمَ مَ فَيَشُدُّ اللَّهُ مِمَنَّةً اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَمْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللْهُولِ الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْ

#### (۱۸) بابً

٣١٨٢ - صَرَّ عَنْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ: حدَّ ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، قالَ: حَدَّ ثَنِي أَبُو وَايِلِ ، قالَ:

كُنَّا بِصِفِّينَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقالَ: أَيَّهَا النَّاسُ ٱتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ؛ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَا بِصِفِّينَ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَىٰ الشَّعِيمِ مِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فلو».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (ق) بالجر، وفي باقي النسخ بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳۰،۲۰۳٤) والترمذي (۱٤۱۲، ۲۱۲۷) والنسائي (٤٧٤٤-٤٧٤٦) وفي الكبرئ (١٤٢٢) أخرجه مسلم (١٣٧٧، ٢٩٤٨، ٦٩٤٦، ٢٩٤٧، وأبن ماجه (٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١٧.

عَائِر: جبل بالمدينة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٦. يُفْظِعُنَا: يوقعنا في أمر فظيع. أَسْهَلْنَ: أفضين.

أَلْسْنَا على الحَقِّ وَهُمْ على البَاطِلِ(')؟ فَقالَ: "بَلَىٰ". فَقالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قالَ: "بَلَىٰ". قالَ: فَعَلَىٰ مَا(') نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟! أَنَرْجِعُ وَلَمَّا(") يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقالَ: "ابْنَ (ابْنَ الْبَالِيَّ عِنَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

٣١٨٣ - صَرَّ ثَنْ تَعْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حَاتِمٌ (١)، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ (٧) أَبِي بَكْرِ رَبُنَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةً - فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيرُ مُ وَمُدَّتِهِمْ - مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَتْ (٨) رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيرُ مُ فقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِي رَاغِبَةً ، أَفَأُ صِلُهَا ؟ (٩) قالَ: «نَعَمْ ، صِلِيهَا». (٢٥٠) [د: ٢٦٢٠]

## (١٩) بابُ المُصَالَحَةِ علىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّام أَوْ وَقْتِ مَعْلُوم

٣١٨٤ - صَرَّنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا(١٠) شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ابْن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: حَدَّثني أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «علىٰ باطِل».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَعَلَامَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «ولَمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يا ابْنَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنُ إسماعيلَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «بنتِ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فاسْتَفْتَيْتُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَأْصِلُها؟».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٥) والنسائي في الكبرئ (١١٥٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٦١. الدَّنيَّة: النقيصة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٣) وأبو داود (١٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٤.

حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَ (١) مِنَى اللَّهِ الْمَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ، أَرْسَلَ إلى أَهْلِ مَكَّة يَسْتَأْذِنَهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّة ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بها إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ ، وَلَا يَدْخُلَ مَكَّة ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ بها إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ ، وَلَا يَدْخُلَ مَنْهُمْ أَحَدًا ، قالَ : فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشَّرْطَ / بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَكَتَبَ : هَذَا ما قَاضَىٰ إِلَا يَكْتُبُ ، وَلَكِنِ آكْتُبُ : عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقالَ : ﴿ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ . فَقالَ : (أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ . فَقالَ عَلَيْ : وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ . فَقالَ عَلَيْ : وَاللَّهِ لَا أَمْحَلُهُ أَبَدًا . قالَ : فقالَ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ . فقالَ عَلَيْ : وَاللَّهِ لَا أَمْحَلُهُ أَبَدًا . قالَ : فقالَ لِعَلِيٍّ : ﴿ أَمْ لَا أَمْعُ اللَّهُ مِنَاللَّ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مِنَاللَّ الْمُعَلِّ عَلَيْ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الْمَعْلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٢٠) باب المُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌمِيرِهِم: «أُقِرُّكُمْ مَا (^) أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ (٩)» (ب) ٥

(٢١) باب طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِيْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنُ المُشْرِكِينَ فِي البِيْرِ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ٣١٨٥ - صَّرْتنا عَبْدَانُ (١٠) بْنُ عُثْمَانَ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولَتابَعْناكَ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص، ق) بالضم والفتح معًا.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و): «رَسُولَ»، وفي (ق،ع) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ومَضَتِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر وابن عساكر زيادة: «علي ﴿ رَبُّهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فارتحلَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «علىٰ ما».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «به» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «عبدُ اللهِ». وبهامش اليونينية: عبدان لقب، قاله ابنُ طاهر. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٣) وأبو داود (١٨٣٢) والنسائي في الكبرى (٨٥٧٧، ٨٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٩٤. جُلُبًان السَّلَاح: أوعية السلاح الظاهرة بما فيها.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٥/٣.

عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِلَيْهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ (١) مِنَاسْمِيمُ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ (١) اللّهُ مُركِينَ، إِذْ جَاءَ (٣) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ (٤) على ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَاسَهُ حَتَّىٰ جَاءَتْ فَاطِمَةُ لِيهِم، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ على مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، فقالَ النَّبِيُ يَرْفَعْ رَاسَهُ حَتَّىٰ جَاءَتْ فَاطِمَةُ لِيهِم، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ على مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ (٥): «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ المَلاَّ مِنْ قُرَيْشٍ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ (١) بْنَ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ ». أَوْ: «أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ». فَلَقَدْ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ ». أَوْ: «أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ ». أَوْ: «أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ». فَلَقَدْ رَبِيعَة ، وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ ». أَوْ: «أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ ». فَلَقَدْ رَبِيعَة ، وَمُنْ اللّهُ مُ عَيْمٍ ، غَيْرَ أُمَيَّة أَوْ أُبَيِّ ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُّوهُ وَمُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَىٰ فِي البِيْر . (١٥) [د:٤٤]

(٢٢) بأبُ إِثْم الغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالفَاجِرِ

٣١٨٦ - ٣١٨٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّ ثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

اللَّهُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ - قالَ الْحَدُهُ مَا: يُنْصَبُ، وَقالَ الآخَرُ: يُرَىٰ - يَوْمَ القِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ». (ب)

٣١٨٨ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ (٧)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ اللَّعِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِ (٥٠) . (ح) [ط: ٧١٧٧، ٦١٧٨، ٢١٧٨]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «مِنَ» ثابتة في رواية أبى ذر وكريمة وابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «جاءه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقَذَفَهُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «النَّبيُّ مِنَى الشَّعِيرُ مم » ليس في رواية أبي ذر. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص) بالتنوين: «أبا جهل» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ زَيدٍ».

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر: «بِغَدْرَتِه»، وفي رواية أبي ذر: «بغدرته يومَ القِيامةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٤) والنسائي (٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٤.

سَلَىٰ جَزُور: مَشِيْمة البهيمة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٣٦، ١٧٣٧) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٨) وابن ماجه (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٠، ٩٢٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٣٥) وأبو داود (٢٧٥٦) والترمذي (١٥٨١) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٩.

٣١٨٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنْ مَا لَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». وقالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: (إِنَّ هَذِا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ / إلىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ (١٠، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ [١٠٤/١] وَالأَرْضَ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إلىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ وَمَدْدُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ وَمَيْدُهُ، وَلَا يُنَقِّرُ وَمَيْدُهُ، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهُ». فقالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ (١٠)، قالَ: (إِلَّا الإِذْخِرَ». (٥٠ [ر: ١٣٤٩]



<sup>(</sup>١) قوله: «إلى يوم القيامة» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وبُيُوتِهِم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۵۳) وأبو داود (۲٤٨٠،٢٠١٨) والترمذي (۱۵۹۰) والنسائي (۱۸۷۱،۲۸۷۶،۲۸۹۲،۲۸۹۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۲۱، ۵۷۶۸

يُعْضَدُ: يقطع. يُخْتَلَىٰ خَلَاهُ: الخلا: العشب الرطب، واختلاؤه: قطعه. الإِذْخِر: حشيشة طيبة الرائحة. قَيْنِهم: حداديهم وصاغتهم.

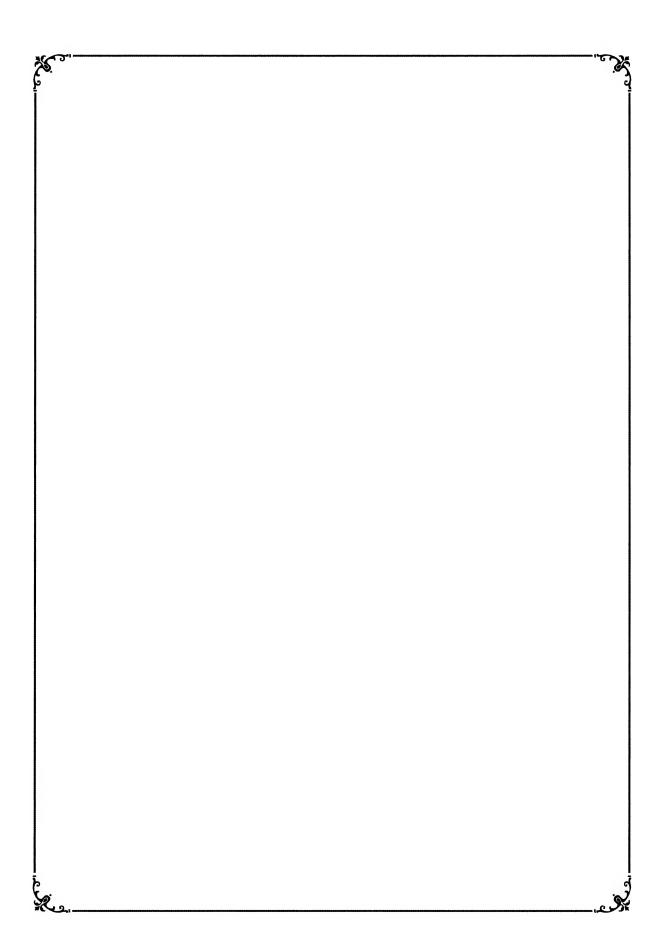

## بينْ لِيَّالِكُمُ الْحَالِيَّةِ مِنْ الْحَالِيَّةِ فَيْ الْحَالِيَّةِ فِي الْحَالِيَّةِ فِي الْحَالِيَةِ فَي الْحَالِينِ الْحَالِيَةِ فَي الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَلْمِينِ الْحَلْمِينِي الْمَلْمِينِ الْحَلْمِينِ الْمَلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمَلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِي الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِي الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمِلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْ

## كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ(١)

(١) ما جَاءَ (٣) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (٤) ﴾ [الروم: ٢٧]

قَالَ (٥) الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْم وَالحَسَنُ: كُلُّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ. (أ)

هَيْنٌ (٦) وَهَيِّنٌ مِثْلُ لَيْن وَلَيِّن، وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ، وَضَيْقٍ وَضَيِّقٍ.

﴿ أَنْعَيِينًا ﴾ [ق:١٥]: أَفَأَعْيا عَلَيْنا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ.

﴿ لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٥]: النَّصَبُ. ﴿ أَطْوَارًا ﴾ [نوح: ١٤]: طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا، عَدا طَوْرَهُ أَيْ (٧):

قَدْرَهُ. ٥

٣١٩٠ - صَرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ ثُنَ مَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمٍ مَ فَقَالَ: «يا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا». قَالُوا ( ( ) : بَشَّرْ تَنا فَأَعْطِنَا. فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَجَاءَهُ أَهْلُ اليَمَنِ ، فَقَالَ: «يا أَهْلَ اليَمَنِ ، ٱقْبَلُوا البُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيمٍ ». قَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ مَ يُحَدِّثُ أَبُدُ الخَلْقِ وَالعَرْشِ ،

(١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

(٢) قوله: «كتاب بدء الخلق» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي أيضًا.

(٣) في رواية أبي ذر: «باب ما جاء..».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَهُوَ أَهْوَرُ عَلَيْهِ ﴾».

(٥) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٦) في رواية أبي ذر: «وهَيْنٌ».

(٧) لفظة: «أي» ليست في رواية ابن عساكر، وهي مضروب عليها في اليونينية، قارن بما في السلطانية.

(A) في رواية أبي ذر: «فقالوا».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٦/٣.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يا عِمْرَانُ، رَاحِلَتُكَ<sup>(۱)</sup> تَفَلَّتَتْ. لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ. أَنَ [ط: ٣١٩١، ٣٢٥٦، ٢٤٦٥] المَعُ بْنُ شَدَّادٍ، ٣١٩١ - صَّرَ ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، ٣١٩١ - صَرَ ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ:

أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ إِلَيْهَا، قالَ: دَخَلْتُ على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالبابِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يا بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنا فَأَعْطِنَا. مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ (٢) اليَمَنِ، فقالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يا أَهْلَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يا أَهْلَ اليَمَنِ، وَأَعْطِنَا. مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ (١٠٥ اليَّهِ. قَالُوا: جِيْنَاكَ (٤) نَسْأَلُكَ (٥) عَنْ هَذا إِذْ (٣) لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيمٍ». قَالُوا: قَدْ قَبِلْنا يا رَسُولَ اللهِ. قَالُوا: جِيْنَاكَ (٤) نَسْأَلُك (٥) عَنْ هَذا اللَّمْرِ. قالَ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ على المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ على المَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ». فَنَادَىٰ مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يا ابْنَ الحُصَيْنِ. فَانْطَلَقْتُ فَإِذا هِي يَقُطُعُ (٢) دُونَها السَّرَابُ، فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا. (٢٠٥٥ [ر: ٣١٩]

٣١٩٢ - وَرَوَىٰ (٧) عِيسَىٰ (ج)، عَنْ رَقَبَةً، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ: قَامَ فِينا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّبِيُ مِنَا النَّارِ مَنَا النَّارِ مَنَا إِلَهُمْ ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيَهُ (^ ) مَنْ نَسِيَهُ. (٥) وَ الْمَارِلَهُمْ ، وَفَظ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيَهُ ( ^ ) مَنْ نَسِيَهُ ( ٥ )

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: « إن راحِلَتَكَ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «أهل» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «إن».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية غيرالكُشْمِيْهَنِيِّ: «جيئنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: « لِنَسألَكَ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ق): «تَقَطَّعَ»، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «وَرُواه».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «أو نَسِيَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٩٥١) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٩٩٥١) والنسائي في الكبرئ (١١٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٩.

السَّرَابُ: ما يظهر نصف النهار في الأرض كأنه ماء.

<sup>(</sup>ج) في إسناد رواية الفربري انقطاع بيَّنته رواية حماد بن شاكر، إذ فيها: روى عيسى، عن أبي حمزة -محمد بن ميمون السكري-عن رقبة. وهكذا أخرجه الطبراني في مسند رقبة بن مصقلة، انظر «الفتح» [٢٩١/٦].

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٤٨٦/٣.

٣١٩٣ - صَّرْ ثَنِي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَج: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ: شَتَمَنِي (٢) ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، وَتَكَذَّبَنِي (٣) وَما يَنْبَغِي لَهُ ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كَما بَدَأَنِي». (أ) [ط: ٤٩٧٥، ٤٩٧٤]

٣١٩٤ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١): حدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَن

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِي ﴿ وَال وَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْش: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي ». (ب) [ط: ٧٥٥،٧٤٥٣،٧٤٥٣،٧٤٥٢]

(٢) باب ما جَاءَ فِي سَبْع أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٥): ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (٦) يَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢]

﴿ وَالسَّقَفِ (٧) ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ [الطور: ٥]: السَّمَاءُ. ﴿ سَمْكُهَا ﴾ [النازعات: ٢٨]: بِنَاءَهَا ، كَانَ فيها حَيَوَانُّ (٨). الحُبُكُ (٩): اسْتِوَاؤُها وَحُسْنُها. ﴿وَأَذِنَتُ ﴾ [الانشقاق: ٢]: سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. ﴿وَأَلْقَتْ ﴾: أَخْرَجَتْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «يَشْتِمُنِي» وفي رواية أبي ذر: «قالَ رسولُ اللهِ: قال اللهُ تعالىٰ: يَشْتِمُنِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «ويُكَذِّبنِي»، وهي المثبتة في متن (و)، وضبط روايته فيها: «ويُكْذِبُني».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «سبحانه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية) بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «السَّقف».

<sup>(</sup>A) قوله: «كان فيها حيوان» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «والحُبُكُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٠٧٨)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٣٦٦٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥١) والترمذي (٣٥٤٣) والنسائي في الكبري (٧٧٥٠، ٧٧٥١، ٧٧٥٧) وابن ماجه (١٨٩، ١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٧٣.

﴿ مَا فِيهَا ﴾ مِنَ المَوْتَىٰ ﴿ وَتَعَلَّتُ ﴾ [الانشقاق: ٤] عَنْهُمْ. ﴿ طَحَنَهَا ﴾ [الشمس: ٦]: دَحَاهَا. السَّاهِرَةُ (١): وَجُهُ الأَرْض، كَانَ فيها الحَيَوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ. ٥

٣١٩٥ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَخبَرَنا(١) ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ المُبَارَكِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ (٣) خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، فَدَخَلَ على عَايِشَةَ فَذَكَرَ لَها ذَلِكَ (٤)، فقالتْ: يا أَبا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ سُعِيمِمُ قالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ». (٥٠ [ر: ٢٤٥٣]

٣١٩٦ - صَرَّ ثَنْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ:

[١٠٦/٤] عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ/ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى سَبْع أَرَضِينَ». (ب) [ر: ٤٤٥٤]

٣١٩٧ - مَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْن أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمُ مَ قَالَ: «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ (٥) كَهَيْئَتِهِ (٦) يَوْمَ خَلَقَ (٧) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (٨)، السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ (٩) مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «﴿ إِللَّهَ الْمِرَةِ ﴾ [النازعات: ١٤]».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «ناسِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ذاك».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب): في اليونينية: «قد استداره» وعلى الهاء لفظة (صح) وشرح عليها القسطلاني، وقال: «قد استداره» أي: الله. لكن الذي في أصول صحيحة كثيرة: «استدار» من غير ضمير. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «كهيئةِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «اللهُ».

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر: « والأَرْضِينَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «ثَلاثٌ»، ونسبها في (ب) إلى رواية ابن عساكر فقط، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٤٠. قِيْدَ شِبْر: قدره.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٩.

وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ». (أ) [ر: ٦٧]

٣١٩٨ - حَدَّثِي (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَىٰ فِي حَقِّ -زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا - إلى مَرْوَانَ، فقالَ سَعِيدٌ: أَنا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّها شَيْئًا ؟! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا سُعِيمُ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ». (ب) [ر: ١٤٥١]

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلَقَدُ زَيِّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنَا بِمَصَبِيحَ ﴾ [المك: ٥] خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَها زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَىٰ بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فيها (١) بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بهِ.

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: هَشِيْمًا مُتَغَيِّرًا. (٤) وَالأَبُّ: ما يَاكُلُ الأَنْعَامُ. الأَنَامُ (٤): الخَلْقُ. ﴿ بَرْزَجُ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]: حَاجِبٌ (٥).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَلْفَافًا ﴾ [النبأ: ١٦]: مُلْتَفَّةً. وَالغُلْبُ: المُلْتَقَّةُ. (٥)

﴿ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٢]: مِهَادًا، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ ﴾ [البقرة: ٣٦].

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثنا».

(٢) لفظة: «فيها» ثابتة في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمستملي أيضًا.

(٣) في رواية أبى ذر: «قال».

(٤) في رواية أبي ذر: «والأنامُ».

(٥) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حاجِزٌ». وبهامش اليونينية : حاشية بخط ابن زيد [لعله ناسخ نسخة اليونيني : محمد بن عبد المجيد بن زيد] : وفي نسخة : «حاجز» بالزاي، وكذلك كان في الأصل، ثم أصلح : «حاجب» بالباء. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧، ١٩٤٨) والترمذي (١٥٢٠) والنسائي (٤٣٨٩) وفي الكبرئ (٤٢١٥) وابن ماجه (٢٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٢، ١١٦٨٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٠) والترمذي (١٤١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٤.

<sup>(</sup>ج) انظر هُدى الساري: ٦١.

<sup>(</sup>د) قال ذلك ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَجَمَّلُهُ غُنَّا ٓ أَحَرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٥]، كما في تفسير الطبري [٣٦٩/٢٤].

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ٤٨٩/٣.

﴿نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨]: قَليلًا. (أ) O

### (٤) باب صِفَةِ الشَّمْس وَالقَمَر

﴿ بِحُسَّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٥] قالَ مُجَاهِدُ: كَحُسْبَانِ الرَّحَىٰ. وَقالَ غَيْرُهُ: بِحِسَابٍ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا. حُسْبَانٌ: جَمَاعَةُ حِسَابِ(١)، مِثْلُ شِهَابِ وَشُهْبَانٍ.

﴿ فَكُنهَا ﴾ [الشمس: ١]: ضَوْقُهُا. ﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [يس: ١٤]: لا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِما ضَوْءَ الآخِرِ ، وَلا يَنْبَغِي لَهُما ذَلِكَ. ﴿ سَابِقُ ٱلنّهَارِ ﴾ [يس: ١٤]: يَتَطَالَبَانِ ، حَثِيثَانِ (٢). ﴿ نَسْلَتُ ﴾ [يس: ٣٧]: نُخْرِجُ وَلا يَنْبَغِي لَهُما ذَلِكَ. ﴿ سَابِقُ ٱلنّهَارِ ﴾ [يس: ٢٥]: وَهْيُها: تَشَقُّقُهَا. ﴿ أَرْجَآبِهَا ﴾ أَحَدَهُما مِنَ الآخِرِ وَنُجْرِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٣). ﴿ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٦]: وَهْيُها: تَشَقُّقُهَا. ﴿ أَمْطَشَ ﴾ [الحاقة: ١٧]: ما لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا، فَهِيَ (٤) على حَافَتَيْهِ (٥) ، كَقَوْلِكَ: على أَرْجَاءِ البِنْرِ. ﴿ أَغْطَشَ ﴾ [النازعات: ٢٥] وَ ﴿ جَنَّ ﴾ [الأنعام: ٢٧]: أَظْلَمَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ كُوِرَتْ ﴾ [التكوير:١]: تُكَوَّرُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ضَوْؤُهَا. ﴿ وَٱلَيْلِ وَمَا (١) وَسَقَ ﴾ [الانشقاق:١٧]: اسْتَوَىٰ.

﴿ بُرُوجًا ﴾ [الحجر: ١٦]: مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ. ﴿ ٱلْحُرُورُ (٧) ﴾ [فاطر: ٢١]: بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٨): ﴿ ٱلْحُرُورُ ﴾ بِاللَّيْل، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ.

يُقَالُ: ﴿ يُولِجُ ﴾ [الحج: ٦١]: يُكُوِّرُ. ﴿ وَلِيجَةً ﴾ [التوبة: ١٦]: كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتُهُ (٩) فِي شَيْءٍ. (٢) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «جماعةُ الحِسابِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: « حَثِيثَيْن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: « يَنْسَلِخُ: يَخْرُجُ أَحَدُهُما مِنَ الآخَر ويَجْري كُلُّ مِنْهُما».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَهْوَ»، وقد اضطرب ناسخ (ب) في ضبط اختلاف الروايات في هذا الباب وتابعه محققو السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : « فهم حافَتَيْها».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر : «ضَوْؤُها. يُقالُ: ﴿وَمَا وَسَقَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فالحَرُورُ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر زيادة: «ورُوّْبةُ».

<sup>(</sup>٩) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وضُبطت بالفتح فقط في (و، ق)، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٨٩/٣.

رُجُومًا: جمع رجم، وهي الشهب المحرقة التي تنقضُ عليهم منها.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣ - ٤٩١/٣.

٣٢٠٠ - مَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَنِّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيمُ قالَ: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ». (ب) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَنْ يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أخبَرَني عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنُ القَاسِم حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّ هُ: أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَالله اللهِ مُنْ قالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ (٣) مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُو هُمَا (٤) فَصَلُوا ». (٥) لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ (٣) مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُو هُمَا (٤) فَصَلُوا ». (٥) [ر: ١٠٤٢]

٣٢٠٢ - صَّرَ اللهُ اللهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أتدري».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: « فيقالُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: « آيةً». وعزاها في (ن،ع) إلىٰ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «رأيْتُموهُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن أبي أويس» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۹) وأبو داود (۲۰۰۲) والترمذي (۲۱۸٦، ۳۲۲۷) والنسائي في الكبرئ (۱۱۱۷٦، ۱۱۲۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۹۹۳.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٧.

مُكَوَّرَان: مطويَّان ذاهبا الضوء.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩١٤) والنسائي (١٤٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٧٣.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ ».(أ) [ر: ٢٩]

٣٠٠٣ - صَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ عَايِشَةَ شَيْهُ أَخبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَقالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» وَقَامَ كَما هُوَ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهِيَ أَدْنَىٰ مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهِيَ (١) أَدْنَىٰ مِنَ الرَّكْعَةِ وَرَاءَةً الأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهِيَ (١) أَدْنَىٰ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ، ثُمَّ اللَّوْمَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ اللَّهِ، لا الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فقالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ: «إِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخْشِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا (٢) فَافْزَعُوا إلى الصَّلَاةِ». (٢٠٥٠ [ر: ١٠٤٤]

٣٢٠٤ - مَدَّثِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسٌ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَالَةً ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ قالَ: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَالَةً ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ قالَ: «الشَّمْوهُمَانَ وَلا لِحَيَاتِهِ (٤)/ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَانَ فَصَلُّوا». ﴿حَكَاتِهِ ﴿٤)/ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَانَ فَصَلُّوا». ﴿حَكَاتِهِ ﴿٤) لَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَانَ فَصَلُّوا». ﴿حَكَاتِهِ ﴿٤) لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ

(٥) باب ما جَاءَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آرْسَلَ ٱلرِّينَ مَ أَمُثُمُ الْآلِانَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الفرقان: ٤٨] ﴿ وَهُو ٱلَّذِى آرْسَلَ ٱلرِّينَ مَ أَمُثُمُ اللهِ عَلَى يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الفرقان: ٤٨] ﴿ وَعَصَارُ ﴾ ﴿ وَعَصَارُ ﴾ وَقَاصِفًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]: مَلا قِحَ مُلْقِحَةً . ﴿ إِعْصَارُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]: رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إلى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ. ﴿ مِثْ ﴾ [آل عمران: ١١٧] بَرْدٌ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «وهو». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «رَأَيْتُمُوها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ولحياته» ، والذي في (ق ، ب ، ص) أنَّ قوله: «ولا لحياته» ليس في روايته.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: « رأيتموها».

<sup>(</sup>٦) بضمِّ النون والشين على قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب في هذا الموضع والآتي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٠٢، ٩٠٧- ٩٠٩) وأبو داود (١١٨٣، ١١٨٩) والترمذي (٥٦٠) والنسائي (١٤٦٧- ١٤٦٩، ١٤٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۹۰۱، ۹۰۳) وأبو داود (۱۱۷۷، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۹۱) والنسائي (۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۳، ۱۱۷۷، ۱۱۷۷ علام ۱۲۷۴ عام ۱۲۷۴ عام ۱۲۷۴ عام ۱۲۷۴ عام ۱۲۷۴ عام ۱۲۰۲ عام ۱۲۰ عام ۱۲۰۲ عام ۱۲۰

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩١١) والنسائي (١٤٦٢) وابن ماجه (١٢٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٣.

﴿ نُشُرًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]: مُتَفَرِّ قَةً. ٥

٣٢٠٥ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَن الحَكَم، عَنْ مُجَاهِدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّيْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ [ر: ١٠٣٥]

- ٣٢٠٦ - صَرَّ ثَنَا مَكِّيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِمُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُم إِذًا رَأَىٰ مَخِيْلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ. فَعَرَّ فَتْهُ عَايِشَةُ ذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُمْ: (وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ. فَعَرَّ فَتْهُ عَايِشَةُ ذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُ مِنْ السَّمِيهُمُ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَا قَالَ قَوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأَقُهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِم ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٤]. (١٠) [ط: ٤٨٢٩] (١٠) أَبُ ذِكْر المَلائكَةِ (١)

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ المَلَائكَةِ. (٣٣٢٩)

وَقَالَ (٣) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَنَحَنُ ٱلصَّافَوُنَ ﴾ [الصافات: ١٦٥]: المَلَائِكَةُ. (٥) ٥

٣٢٠٧ - صَّرْ ثَنْ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ، قَالَا: حدَّثنا قَتَادَةُ: حدَّثنا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ:

عَنْ مَ**الِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ بِنَيْ** قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ: «بَيْنا أَنا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّايمِ وَاليَقْظَانِ -وَذَكَرَ<sup>(٤)</sup> بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ - فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ<sup>(٥)</sup> حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ

(١) في رواية أبى ذر: «وما».

(٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «صلواتُ الله عليهم».

(٣) في رواية أبي ذر: «قال».

(٤) في رواية الأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «يَعْني رَجُلًا».

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «ملآنَ»، وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَلْأَئ».

(أ) أخرجه مسلم (٩٠٠) والنسائي في الكبري (١١٤٦٧، ١١٥٢٦، ١١٥٥٨، ١١٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٨٦.

(ب) أخرجه مسلم (٨٩٩) وأبو داود (٥٠٩٨، ٥٠٩٥) والترمذي (٣٢٥٧، ٣٤٤٩) والنسائي في الكبرئ (١٨٣١، ١٨٣٢، ١٨٣٢) وابن ماجه (٣٨٨٩-٣٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٨٦.

مَخِيْلَة: سحابة يخيل فيها المطر.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٩٣/٣.

مِنَ النَّحْرِ إلىٰ مَرَاقً البَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُوتِتُ بِدَابَةٍ وَمَنْ مَذَا؟ قالَ\(): جِبْرِيلُ حَقَىٰ أَتَيْنا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ أَنَ مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. مَنْ هَذَا؟ قالَ\(): جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَيْعْمَ المَحِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ علىٰ آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنِيقً فَقَالَا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ ابْنِ مَنْحَبًا بِهِ، وَلَيْعْمَ المَحِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ علىٰ آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فقالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنِيقًى فَقَالَا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: مَوْرَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِيًّ. وَلَيْعْمَ المَحِيءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ علىٰ السَّمَاءَ التَّالِفَةُ فِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: مُحْمَّدٌ وَيَبِي فَقَالًا: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنا السَّمَاءَ التَّالِفَةُ فِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: مَوْمَا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنا السَّمَاءَ التَّالِفَةُ فِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَيلَ: مَنْ هَذَا؟ فِيلُ مُنْ عَلَيْهِ، قالَ (اللَّهُ عَمَّ المَحِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَئِعْمَ (المَحِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (اللَّهُ عَلَا: نَعْمْ. قِيلَ: مَوْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ مَكَ وَيلَ: مَوْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي فَلَانِعُمْ المَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَلَئِعْمَ المَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (الْ المَجِيءُ قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي وَلَئِعْمَ المَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَلَذِعْمَ المَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهُ وَالْنَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْنَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِعْ وَلَيْعُمَ المَجِيءُ مَا المَجِيءُ جَاءً. فَأَتَيْنا على هَارُونَ فَسَلَّمْتُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿ قِيلَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «ومن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «صِنَىٰ الشَّرِينِ اللهُ السِينِ اللهِ أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: « فأتيتُ علىٰ يوسفَ فسلَّمتُ ، فقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>A) قوله: «مِنْ الله الماله الله الله الله الله أبى ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «ونِعْمَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: « بِكَ».

<sup>(</sup>١١) قوله: «قال: نعم. قيل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۱۲) لفظة: «عليه» ليست في رواية أبي ذر.

فَأَتَيْنا على السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قيلَ(١): مُحَمَّدُ - مِنْ السُّما يَام (١) - قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ مُوْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ (١) المَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ على مُوسَىٰ فَسَلَّمْتُ (٤)، فَقالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيِّ. فَلَمَّا جَاوَزْتُ مُبَكَىٰ، فَقِيلَ: ما أَبْكَاكَ؟ قالَ: يا رَبِّ، هَذا الغُلَامُ ٱلَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي ؟! فَأَتَيْنا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ (٥) المَجِيءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ على إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (٦)، فقال: مَرْحَبًا بِكَ (٧) مِن ابْن وَنَبِيِّ. فَرُفِعَ لِيَ البَيْتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقالَ: هَذا البَيْتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إذا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا(٨) آخِرَ ما عَلَيْهِمْ. وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهَىٰ، فَإِذا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَر (٩)، وَوَرَقُها كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِها أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْريلَ، فَقالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ (١٠). ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ جِيّْتُ مُوسَىٰ فَقالَ: ما صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً(١١). قالَ: أَنا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ، فَارْجِعْ إلى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَها أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَها خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقالَ: ما صَنَعْتَ؟ قُلْتُ/: جَعَلَها خَمْسًا. فقالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: [١١٠/٤]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: « قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنَهُ الشَّعِيمُ عُم» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ونِعْمَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولَنِعْمَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «عليه» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «بك» ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>A) في (ب، ص) زيادة: «إليه » مضبب ومحوق عليها.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: « هجرَ » ممنوعًا من الصرف.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «الفرات والنيل»، ورسم تاء «الفرات» في (ب، ص) بالمربوطة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>١١) لفظة: «صلاةً» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ (۱). فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْرًا». وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مَ: «فِي البَيْتِ المَعْمُور». (٥) [ط:٣٨٧،٣٤٣٠، ٣٤٨٧]

٣٢٠٨ - حَدَّ ثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ:

قالَ عَبْدُ اللهِ: حدَّ ثَنَا رَسُولُ اللهِ مِنَاللهِ عِنَاللهِ عَلَا وَهو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ (٢) بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقالُ لَهُ: ٱكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيُّ / أَوْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعُ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّا فِينَا النَّارِ إلَّا فَيَعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يُعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّا فَيَعْمَلُ مَا يُعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّا فِي فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّ فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ الْجَنَّةِ إلَى النَّارِ وَيَعْمَلُ حَتَىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّ وَرَاعٌ، فَيَعْمَلُ مَا لُو بَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَّةِ إلَى النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّىٰ ما يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إلَّ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ إلَّهُ مَلَ الجَنَّةِ إلَى الْكَارِ الْحَلَى الْمَالِ الْعَنَالِ الْعَنْدُ وَلَا الْمَالِونَ الْمَالِ الْمُ الْمَقْلِ الْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْكُولُ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُ الْمُلْولُ الْمَالِي الْمَلْ الْمَالِ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمَالُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلُ الْمُولُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلُولُ الْمَلْمُلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِي مَا لَيْعُلُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِي

٣٢٠٩ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ (٥): أَخبَرَنا مَخْلَدُ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، قالَ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ لَيْ مَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قالَ: أخبَرَني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّمِ مَنَ وَالْ وَاللَّهُ العَبْدَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ مِنَ وَاللَّ وَاللَّ اللَّهُ العَبْدَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةِ مَا وَاللَّهُ العَبْدَ وَاللَّهُ العَبْدَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّمَاءِ ، إِنَّ اللَّهُ وَمَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ » (٥٠) [ط: ٢٤٨٥ ، ٢٠٤٠] يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ » (٥٠) [ط: ٢٠٤٠ ، ٢٠٤٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «بخير» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر، وقد ضبب عليها في (ب، ص).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: "ويُؤمَرُ".

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (و) بالنصب والرفع معًا، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يعمل». وزاد في (ن، ق) نسبتها إلىٰ رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا ابنُ سلام».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤) والترمذي (٣٣٤٦) والنسائي (٤٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٠، ٥١٢٢٥. مَرَاقُ البَطْنِ: ما رقَّ مِن أسفل البطن ولان. أَفْضَلُ: أكثر. نَبِقُهَا: ثمرتها، والنَّبِق: ثمر السِّدر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٤٣) وأبو داود (٤٧٠٨) والترمذي (٢١٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٦) وابن ماجه (٧٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٢٢٨.

<sup>(</sup>ج) حديث أبي عاصم عند البخاري (٢٠٤٠)، وانظر تغليق التعليق: ٣٩٥/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٦٣٧) والترمذي (٣١٦١) والنسائي في الكبرى (٧٧٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٤٠.

عَنْ عَايْشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُمِهِ مِنَ السَّمِعَ مَنَ السَّمِعَ مَنَ مَا اللَّهِ مِنَاسُمِهِ مِنَ عَايْشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُمِهِ مِنَ السَّمَعَ وَفِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ - وَهو السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إلى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَها مِيَّةَ كَذِبَةٍ (٣) مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (١٥٥ [ط: ٣١٨٨، ٥٦١٣، ٥٧٦٢]

٣٢١١ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالأَغَرِّ (٤):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيْمِ / ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كَانَ علىٰ كُلِّ بَابٍ مِنْ [١١١/٤] أَبُوَابِ المَسْجِدِ المَلَائِكَةُ (٥٠)، يَكْتِبُونَ (٦٠) الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». (٢٠) [ر: ٨٨١]

٣٢١٢ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا (٧) الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قالَ:

مَرَّ عُمَرُ فِي المَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ، فَقالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ. ثُمَّ التَفَتَ إلى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّا للَّهِ مِنَا لللَّهِ مَا يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدُهُ إلى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقالَ: نَعَمْ. ﴿۞ [ر:٣٥٤]

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: محمد هذا هو [أبو عبد الله] البخاري، [مؤلف الكتاب راي اله أبو ذر [الحافظ] الهروي. اه. وما بين المعقوفين زيادة من (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَ السَّمِيمِ السَّهِ اللهِ قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَ السَّمِيمِ اللهِ اللهِ أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: «كذِبة» بكسر الذال. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «والأعرج» بدل: «والأغر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ملائكة».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت التاء في (ب، ص) بالكسر نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها في (ق) بالضمّ.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۰۰) وأبو داود (۳۰۱) والترمذي (٤٩٩) والنسائي (٨٦٤، ١٣٨٥-١٣٨٧) وفي الكبرئ (١٦٩٠) وابن ماجه (١٠٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٨٣،١٣٤٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٨٥) وأبو داود (٥٠١٣، ٥٠١٤) والنسائي (٧١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٠٢.

٣٢١٣ - ص م ثن عَديّ بن ثَابِتٍ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللْمُعْمِي عَلَ

٣٢١٤ - وصَّرُثنا (١) إِسْحَاقُ (١): أخبَرَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ مَالِكٍ مِنْ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِي سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ (٢)٥[ط: ٤١١٨] زَادَ مُوسَىٰ: مَوْكِبُ (٣) جِبْريلَ. ٥ (٤١١٨)

٣٢١٥ - صَّرْنُ فَرْوَةُ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ رَاتُهُ: أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامُ سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَاتُهُ: أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامُ سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَاتُهُ المَلَكُ، أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ ما قالَ، وَهو أَشُدُهُ عَلَى ، وَيَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي ما يَقُولُ». ﴿۞۞[ر:٢]

٣٢١٦ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شَيْبَانُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

٣٢١٧ - صَّرُ ثُنَا (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « حدَّثنا ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: في نسخة: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ: حدَّثنا جَرِيرٌ. وحدَّثنا إسحاق. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: « موكبً» بالنصب (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ياتيني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٦) والنسائي في الكبرى (٦٠٢٤، ٦٠٢٥، ٨٢٩٤، ٨٢٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٢١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٣٣) والترمذي (٣٦٣٤) والنسائي (٩٣٣، ٩٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١١٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۰۲۷) والترمذي (۳۲۷۶) والنسائي (۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۳۱۸۳، ۳۱۸۳، ۳۱۸۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۳۷۳.

تَوَىٰ: خسارة وهلاك.

عَنْ عَايَشَةَ رَبِيُ النَّبِيَ مِنَ السَّمِيمِ قَالَ لَهَا: «يا عَايْشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ». فقالتْ: وعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰ ما لا أَرَىٰ. تُرِيدُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمُ مَ. (أ) [ط: ٣٧٦٨، قالتْ: وعَلَيْه السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰ ما لا أَرَىٰ. تُرِيدُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمُ مَ. (أ) [ط: ٣٧٦٨، ٣٧٦٨]

٣٢١٨- صَ*رَّنَا* أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ - قالَ: وحدَّثني يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ (١): حدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ﴿ اللَّهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيْ لِم لِجِبْرِيـلَ: «أَلَا تَزُوْرُنـا أَكْثَـرَ مِمَّـا تَزُورُنَـا؟» قـالَ: فَنَزَلَـتْ: ﴿ وَمَانَـٰنَزَلُ / إِلَّا بِأَمْرِرَيِكَ لَهُ مَابَكُينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا ﴾ الآيَــةَ [مـريم: ٦٤]. (٢٥) [١١٢/٤] [ط: ٧٣١، ٥٥٥]

٣٢١٩ - صَرَّ إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني سُلَيْمَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّى اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَىٰ إلىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». ﴿۞۞[ط: ٤٩٩١]

٣٢٢٠ - صَّرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ<sup>(۱)</sup>: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّه: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِنَّهُمْ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهُ الْمَوْدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ ما يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ المَرْسَلَةِ. فَلَرَسُولُ اللَّهِ المُرْسَلَةِ.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: « قال: وحدَّثنا يحيئ». وضبط المتن في الإرشاد: (قال: حدَّثني) دون واو العطف، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: « حدَّثنا ابن مقاتل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَإِنَّ رسولَ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٢٣٦٥) والترمذي (٣٦٦٦، ٣٨٨١، ٣٨٨١) والنسائي (٣٩٥٢-٣٩٥٢) في الكبرئ (١٠٢٠٠- ١٠٢٠٧) وابن ماجه (٣٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٥٨) والنسائي في الكبرى (١١٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٤.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا(١) مَعْمَرٌ بِهَذا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. (أ) [ر: ٦]

وَرَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ بِنَيْمٌ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرْآنَ. ٥ (٤٩٩٨) (٣٦٢٤–٣٦٢٣)

٣٢٢١ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخَّرَ العَصْرَ شَيْئًا، فقالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا<sup>(1)</sup> إَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّىٰ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِعُ مِنْ السَّمِعُ مَمُ: اعْلَمْ ما تَقُولُ يا عُرْوَةُ. قالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: «نَوَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ». يَحْسُبُ (٣) بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (١٥٠٥]

٣٢٢٢ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ<sup>(١)</sup>، عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب:

عَنْ أَبِي ذَرِّ إِللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٥) مِنَ السَّعِيمَ : (قَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا ذَخَلَ الجَنَّةَ». أَوْ: (لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ». قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: (وَإِنْ الْأَعْرَجِ: (١٢٣٧- صَرَّ اللَّهُ الدَّمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٦) مِنَ السَّعِيمُ : «الْمَلَائَكَةُ يَتَعَاقَبُونَ، مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ (٧)، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بتشديد الميم نقلًا عن اليونينية ، وجعل تخفيف الميم من غيرها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قالَ: فَحَسَبَ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن أبي ثابت» ثابت في رواية كريمة وأبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عن النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وصلاةِ العصرِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٨) والترمذي في الشمائل (٣٥٤) والنسائي (٢٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦١٠) وأبو داود (٣٩٤) والنسائي (٤٩٤) وابن ماجه (٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٥٥-١٠٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩١٥.

فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبادِي(١)؟ فَيَقُولُونَ(١): تَرَكْنَاهُمْ(٣) يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ».(أ) [ر:٥٥٥]

(٧) بِابِّ (٤): ﴿إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ (٥)/

َ وَ وَافَقَتْ إِحْدَاهُما الأُخْرَىٰ ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (٢٨١)

٣٢٢٤ - صَّرْتُنا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا<sup>(١)</sup> مَخْلَدُ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ: أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ:

عَنْ عَاقِيشَةَ رَالِيَّ قَالَتْ: حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مِ وِسَادَةً (٧) فيها تَمَاثِيلُ، كَأَنَّها نُمْرُقَةً، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ البَابَيْنِ (٨)، وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ: ما لَنا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «ما بَالُ هَذِهِ الوِسَادَةِ؟» فَقَامَ بَيْنَ البَابَيْنِ (٨): وَسَادَةٌ جَعَلْتُها لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا. قالَ: «أَما عَلِمْتِ أَنَّ المَلَائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ (١٠): أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ؟!» (٥) [ر: ٥١٠٥]

<sup>(</sup>١) لفظة: «عبادي» ثابتة في رواية أبي ذر وكريمة أيضًا. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويِي والمستملى: «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «وهم».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: « آمِينَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: « حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حشوتُ وسادةً للنبي صِنَاسٌ عِيرَامٌ».

<sup>(</sup>A) هكذا في رواية المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: « بين الناسِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن المستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قلتُ».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «فيقول».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٣٢) والنسائي (٤٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٧.

<sup>(</sup>ب) قال في «الفتح»: وقع في كثير من النسخ هنا: (بابٌ: إذا قال أحدكم..) إلى آخر الحديث، فصار ترجمةً بغير حديث، وصارت الأحاديث التي تتلوه لا تعلُّق لها به، فأشكل أمره جدًا، وسقط لفظ: (باب) من رواية أبي ذر فخفَّ الإشكال، لكن لو قال: وبهذا الإسناد، أو: وبه، قال، أو نحو ذلك، لزال الإشكال، وقد صنع ذلك الإسماعيلي، فإنَّه ساق حديث: «يتعاقبون...» فلما فرغ قال: وبهذا الإسناد: «إذا قال أحدكم...»، فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك، وظهر بهذا أنَّ هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية ترجمة: ذكر الملائكة. والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والترمذي (٢٤٦٨) والنسائي (٥٣٥١-٥٣٥٧، ٥٣٦٢، ٥٣٦٣) وابنَ ماجه (٢١٥١، ٣٦٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥٩.

٣٢٢٥ - حَدَّ ابْنُ مُقَاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس لِيُ مُقَاتِلٍ:

سَمِعْتُ أَبِا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَاللَّهِ اللهَ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ تَمَاثِيلَ». (أ) [ط: ٥٩٥٨، ٥٩٤٩، ٤٠٠٢، ٣٣٢٢، ٣٢٢٦]

٣٢٢٦ - حَدَّثَهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثُهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثُهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثُهُ: أَنَّ /زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ شِلَّ حَدَّثُهُ - وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَدْثُهُ اللهِ الخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ شَلَّهُ إِنْ وَجِ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيمُ مُ حَدَّثُهُما زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ -:

أَنَّ أَبِا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله المَالِيمُ قَالَ: «لا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً». قالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَى قَالَ: بَلَى أَلَى مُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ ؟! فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: «إِلَّا رَقْمٌ أَفِي ثَوْبٍ». أَلَا سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: بَلَىٰ قَدْ ذَكَرَهُ (١). (١)٥ [ر:٣٢٥]

٣٢٢٧ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: حدَّثني عَمْرُو(١)، عَنْ سَالِمٍ: عَنْ سَالِمٍ: عَنْ أَبِيهِ قالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّا للْمُعْدِمِم جِبْرِيلُ فَقالَ: ﴿إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبُ ﴾. (ب) [ط: ٥٩٦٠]

٣٢٢٨ - صَّرْثنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ شُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ َ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَلَ اللهِ عَلَ اللهِ عَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». ۞ [ر: ٧٩٦]

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عُمَرُ». وبهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر الشيُّ: هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب السُّيُّ. اه. وهو الصواب، كما سيأتي برقم: ٩٦٠.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: « قد ذَكَرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٦) وأبو داود (٤١٥٣-٤١٥٥) والترمذي (٢٨٠٤) والنسائي (٢٢٨٢، ٥٣٤٧-٥٣٥٠) وابن ماجه (٣٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٩، ٣٧٧٥.

رَقْم: نقش.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٧٨٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٠٩، ٤١٦) وأبو داود (٨٤٨) والترمذي (٢٦٧) والنسائي (١٠٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٦٨.

٣٢٢٩ - صَّرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ (١): حدَّثنا أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ عَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ ﴿ ) فِي صَلَاةٍ ما دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: / اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللهُمَّ (٣) وَارْحَمْهُ. ما لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ ». (أ) [١١٤/٤] [ر: ١٧٦]

٣٢٣٠ - صَّرَثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ: عَنْ أَبِيهِ رَبُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ يَقْرَأُ على المِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكَلِكُ ( نَ ) ﴾ [الزخرف: ٧٧] قالَ سُفْيَانُ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِ ﴾. (ب) ٥ [ط: ٤٨١٩، ٣٢٦٦]

٣٢٣١ - صَ*رَّثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: حدَّثني عُرْوَةُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدثنا ابنُ فليح».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: « أحدُكُم» بالرفع؛ ليس في روايته لفظة: «إنَّ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «اللهم» ثابتة في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «يا مالِ» بالترخيم، وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وأبي الدرداء الرَّمُّمُ، وابن يَعْمر وابن وثَّاب والأعمش. انظر معجم القراءات: ١١/٨.

<sup>(</sup>٥) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَ السَّمِيهُ مَم السَّمِيهُ ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ما لقيت» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «أشدَّ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٤٩/ بعد: ٦٦١) وأبو داود (٤٧١) والترمذي (٣٣٠) والنسائي (٧٣٣) وابن ماجه (٧٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٧١) وأبو داود (٣٩٩٢) والترمذي (٥٠٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٨.

فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فيها جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ(١) مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِما شِيْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ(١) مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِما شِيْتَ، إِنْ شِيْتَ أَنْ أُطْبِقَ مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا(١) شِينْتَ، إِنْ شِينْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ (٣) النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّيْمِ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ (٣) النَّبِي مِنَاسُهِيمُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». (أن [ط: ٧٣٨٩]

٣٢٣٢ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴿ فَأَوْجَىۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْجَى ﴾ [النجم: ٩-١٠] قالَ: حدَّثنا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِيَّةِ جَنَاح. (ب٥) [ط: ٤٨٥٧،٤٨٥٦]

٣٢٣٣ - صَّرَ ثُمَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْقَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ شَلِيَّةِ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨]. قالَ: رَأَىٰ رَفْرَفًا أَخْضَرَ (٥) سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ. (٥) ٥ [ط: ٨٥٨]

٣٢٣٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنْبَأَنا القَاسِمُ، عَنْ عَايشَةَ رَبُيُ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ أَبْنِ عَوْنٍ: أَنْبَأَنا القَاسِمُ، عَنْ عَايشَةَ رَبُيُ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْريلَ فِي صُورَتِهِ، وَخَلْقُهُ سَادُّ(٢) ما بَيْنَ الأَفْقِ. (٥٥٥ [ط: ٢٦١٢، ٣٢٣٥، ٤٨٥٥، ٤٦١٥)]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: « بعثَ اللهُ إليك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «خَضِرًا»، وضُبطت روايتهم في (ن): «خَضِيرًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر: «وخَلْقِه سادًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٥) والنسائي في الكبري (٧٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٠.

الأَخْشَبَيْن: الجبلين

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤) والترمذي (٣٢٧٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٣٤، ١١٥٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٩. رفرف: بساط، ويحتمل أن يكون أجنحة جبريل للما.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣٢٧٨) والنسائي في الكبرى (١١٤٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٤٦٨.

٣٢٣٦ - صَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا جَريرٌ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيْهُم: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، قالَا<sup>٣)</sup>: الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ، وَأَنا جِبْريلُ، وَهَذا مِيكَايِّيلُ». (ب٥[ر: ١٤٥]

٣٢٣٧ - صَّرْثُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا الرَّاجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ،

فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا (٤)، لَعَنَتْها المَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ». (ج) ٥ [ط: ٥١٩٥، ٥١٩٥]

تَابَعَهُ أَبُو حَمْزَةً (٥)، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ. (٥) وَ

٣٢٣٨ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ، قالَ:

أَخبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَنْدِ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مَنْ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي (٧) فَبَيْنا أَنا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وإنَّما أتَىٰ هذِه المرَّةَ في صُورتِه التي هُوَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فقال»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقالا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «عليها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: « شُعْبةُ وأبو حمزة».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الوحيُّ عنِّي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: « قد جاءني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧) والترمذي (٣٠٦٨) والنسائي في الكبرى (١١١٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٢٩٤) والنسائي في الكبري (٧٦٥٨، ١١٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٦) وأبو داود (٢١٤١) والنسائي في الكبرى (٨٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٠٤.

<sup>(</sup>د) متابعة شعبة المذكورة في رواية أبي ذر عند البخاري (٥١٩٣)، ومتابعة أبي معاوية عند مسلم (١٤٣٦)، وانظر للباقيين تغليق التعليق: ٤٩٧/٣، وهُدئ الساري: ٦١.

٣٢٣٩ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ -وَقالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا شُعْبَةُ مَنْ قَتَادَةً - عَنْ أَبِي العَالِيَةِ: يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً - عَنْ أَبِي العَالِيَةِ:

حَدَّثَنا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُمْهِ مُ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ مِنَاسُمْهِ مُ قَالَ: ﴿ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَىٰ رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ رَجُلًا مَوْبُوعً ، مَوْبُوعً الخَلْقِ إلى الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبُّطَ الرَّاسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ »، فِي آيَاتٍ الخَلْقِ إلى الحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، سَبُّطَ الرَّاسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ »، فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ: ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَةٍ مِن لِقَآبِهِ ﴾ [السجدة: ٢٣]. (ب٥) [ط: ٣٩٦]

قالَ أَنَسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الدَّجَّالِ». ٥ قالَ أَنسُ وَأَبُو بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّجَالِ». ٥ (٧١٢٦،١٨٨١)

## (٨) بإبُ ما جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

قالَ أَبُو العَالِيَةِ: ﴿ مُطَهَّكُونُ ﴾ [البقرة: ٢٥] مِنَ الحَيْضِ وَالبَوْلِ وَالبُزَاقِ (٥٠).

﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا ﴾: أُتُوا بِشَيْءٍ ثُمَّ أُتُوا بِآخَرَ ، ﴿ قَالُواْ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾: أُتِينَا(٢) مِنْ قَبْلُ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فَجُثِثْتُ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ن، و، ص)، وضُبطت في (ب، ق) بكسر الواو وفتحها، وبهامش (ب): كسر الواو من الفرع، والصواب فتحها، وليست مضبوطة في اليونينية. اه. وبهامش (ق): بفتح الواو في الماضي، وكسرها في المضارع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: « ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴿ قُرَفَا لَذِرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلرِّجْزَفَاهُجُرُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) بكسر الراء في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، وبضمها في (و)، وبهما معًا في (ق)، وأهمل ضبطها في (ن). والضمُّ قراءة حفص ويعقوب وأبي جعفر، وكسرُها قراءة غيرهم.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «والبُصاقِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أُوتِينا». قال في الفتح ٣٢٠/٦: وهو الصواب. قال ابن التين: هو مِن (أُوتيتُه)، بمعنى: أعطِيتُه، وليس من (أَتيتُه) بالقَصْر بمعنى: جئتُه. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١) والترمذي (٣٣٢٥) والنسائي في الكبرئ (١١٦٣١-١١٦٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٢. جُئِثْتُ: رُعِبْتُ. (ب) أخرجه مسلم (١٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٢٥.

﴿ وَأَتُواْ بِدِ مُتَشَهِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥]: يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُوم (١). ﴿ فَطُوفُهَا ﴾ يَقْطُّ فُونَ كَيْفَ شَاؤُوا. ﴿ دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢٣]: قَريبَةٌ. الأرائكُ: السُّرُرُ. (أ)

وَقَالَ الْحَسَنُ: النَّضْرَةُ فِي الوُّجُوهِ، وَالسُّرُورُ فِي القَلْب.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٨]: حَدِّيَدَةُ الجِرْيَةِ. ﴿ غَوْلُ ﴾: وَجَعُ/ البَطْن (١)، ﴿ يُنزَفُونَ ﴾ [١١٦/٤] [الصافات: ٤٧]: لا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وِهَاقًا ﴾ [النبأ: ٣٤]: مُمْتَلِيًّا، ﴿ كَوَاعِبَ ﴾ [النبأ: ٣٣]: نَوَاهِدَ. الرَّحِيقُ: الخَمْرُ. التَّسْنِيمُ: يَعْلُو شَرَابَ أَهْلِ الجَنَّةِ. (أ)

﴿خِتَنْهُ وَ ﴾ : طِينُهُ ﴿مِسْكُ ﴾ [المطففين: ٢٦].

﴿ نَضَّا خَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦]: فَيَّاضَتَانِ. يُقَالُ: مَوْضُونَةٌ: مَنْسُوجَةٌ، منه وَضِينُ النَّاقَةِ. وَالكُوبُ: ما لا أُذُنَ لَهُ وَلا عُرْوَةَ، وَالأَبَارِيقُ: ذَوَاتُ(٣) الآذَانِ وَالعُرَىٰ. ﴿ عُرُبًا ﴾ [الواقعة: ٣٧] مُثَقَّلَةً: وَاحِدُها عَرُوبٌ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُر، يُسَمِّيها أَهْلُ مَكَّةَ العَربَةَ، وَأَهْلُ المَدِينَةِ الغَنِجَةَ، وَأَهْلُ العِرَاقِ الشَّكِلَةَ.

وَقَالَ (٤) مُجَاهِدٌ: ﴿ رَوْحُ ﴾ [الواقعة: ٨٩]: جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ. وَالمَنْضُودُ: المَوْزُ. وَالمَخْضُودُ: المُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقالُ أَيْضًا: لا شَوْكَ لَهُ. وَالعُرُبُ(٥): المُحَبَّبَاتُ(٦) إلى أَزْوَاجِهنَّ. وَيُقَالُ<sup>(٧)</sup>: مَسْكُوبٌ: جَارٍ. ﴿ وَفُرُشُ مِّرَفُوعَةً ﴾ [الواقعة: ٣٤]: بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ / ﴿ لَنْوَا ﴾: بَاطِلًا ﴿ تَأْثِيمًا ﴾ [١٢٨/ب] [الواقعة:٢٥]: كَذِبًا. أفنانٌ: أَغْصَانٌ. ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّكَيْنِ دَانٍ ﴾ [الرحمن:٥٥]: ما يُجْتَنَى قَرِيبٌ. ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٤]: سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ.(أ)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « في الطَّعْم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بَطن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «ذاتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «والعُرْبُ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (و، ق) بكسر الباء المشدَّدة وفتحها.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: « يقال ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٠٢، ٤٩٩، ٥٠٢.

<sup>﴿</sup> عُرُبًا ﴾ مُنَقَّلَةً: أي مضمومة الراء.

• ٣٢٤ - صَّرْ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيهُ ﴿ ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ». (أ) [ر: ١٣٧٩]

٣٢٤١ - صَّرْثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ قَالَ: «ٱطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها النِّسَاءَ». (٤١٥م، ١٩٨٥، ٦٤٤٩، ٦٥٤٦] الفُقَرَاءَ، وَٱطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها النِّسَاءَ». (٤١٥م، ١٩٨٥م، ٦٤٤٩]

٣٢٤٢ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَا أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى

٣٢٤٣ - حَدَّنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَباعِمْرَانَ الجَوْنِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن قَيْس الأَشْعَريِّ:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ (٢) مِنَ السَّماءِ قالَ: «الخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُولُهَا (٣) فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُونَ مِيلًا، [٤٨٧٠] فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ منها لِلْمُؤْمِن أَهْلُ (٤) لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ ». (٥) [ط: ٤٨٧٩]/

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: « النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «عن النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية [ق]: «دُرُّ مُجَوَّفٌ، طُولُه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ أهلٍ»، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية الحَمُّويِي بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٦) والترمذي (١٠٧٢) والنسائي (٢٠٧٠ -٢٠٧١) وابن ماجه (٤٢٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٣٨) والترمذي (٢٦٠٣) والنسائي في الكبرى (٩٢٥٩، ٩٢٦٠، ٩٢٦٧)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٨١٢٩) وابن ماجه (١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٣٨) والترمذي (٢٥٢٨) والنسائي في الكبرى (١١٥٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٣٦.

قالَ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَالحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: «سِتُّونَ مِيلًا». (أَ) عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: «سِتُّونَ مِيلًا». (أَ) ٣٢٤٤ - صَدَّنا الخَمَيْدِيُّ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ السَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلا أُذُنَ (١) سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ علىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ». فَاقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ لُمُ عَيْنَ رَأَتْ، وَلا خَطَرَ علىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ». فَاقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ لَمُ اللهِ عَيْنَ وَلَا خَطَرَ علىٰ قَلْبُ بَشَرٍ ». وَلا خَطرَ علىٰ قَلْبُ بَشَرٍ ». وَلا خَطرَ علىٰ قَلْمُ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧]. (٤٧٩) [ط: ٧٤٩٨، ٤٧٨٠]

٣٢٤٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْبَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ اللّهِ مَنَاللهُ عَلَى مُورَةِ الْجَالَةَ الْبَدْرِ، لا يَبْصُقُونَ فيها وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فيها الذَّهَبُ، صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا يَبْصُقُونَ فيها وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فيها الذَّهَبُ مُورَةً مَنْ الذَّهُمِ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الخُسْنِ، لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، وَوْجَتَانِ، يُرَىٰ مُخُرًّ اللهُ مُونَ اللّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ». ﴿ اللّهُ مِنَ الحُسْنِ، لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدُ (٤٤)، يُسَبِّحُونَ اللّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ». ﴿ ٥٥ [ط: ٣٢٤٦، ٣٢٥٤، ٣٢٤٦]

٣٢٤٦ - صَّرْثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَاسٌ مِيمُ قَالَ: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ على صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ على إِثْرِهِمْ (٥) كَأْشَدِّ كَوْكَبِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ على قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (و، ب، ص): «عينَ... أذنَ»، ونقل في (ب، ص) الضبط بتنوين الضمِّ: «عينِّ... أذنٌ» عن غير اليونينية، ولم تتضح الحركات في (ن).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: روي بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وسكونها. ا ه. وقد ضُبطت الكلمة في متن اليونينية بالوجهين: الأول: «الأُلُوّة» بفتح الهمزة وضمّ اللّام وتشديد الواو، والثاني: «الأُلُوّة» بضم الهمزة وسكون اللام وتخفيف الواو.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿ يَرَىٰ مُخَّ؞

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قلبُ رجلِ واحدٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: « أَثَرِهِمْ».

<sup>(</sup>أ) حديث أبي عبد الصمد عند البخاري (٤٨٧٩)، وحديث الحارث بن عبيد عند مسلم (٢٨٣٨)، وانظر تغليق التعليق: ٥٠٥/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٢٤) والترمذي (٣١٩٧، ٣٢٩٢) والنسائي في الكبرىٰ (١١٠٨٥) وابن ماجه (٤٣٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٣٤) والترمذي (٢٥٣٧) وابن ماجه (٤٣٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٨.

لا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ منهما يُرَىٰ مُخُّ(۱) سَاقِها مِنْ وَرَاءِ لَحْمِها مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، لا يَسْقَمُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَبْصُقُونَ، وَلا يَبْعُنُونَ اللَّهُمُ الذَّهَبُ وَقُودُ(۱) مَجَامِرِهِمُ الأَلُوّةُ (۱) حقالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي العُودَ - وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ». (٥) [ر: ٣١٤٥]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الإِبْكَارُ: أَوَّلُ الفَجْرِ، وَالعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ أَنْ - تَرَاهُ(٤) - تَغْرُبُ. (٠) و وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الإِبْكَارُ: أَوِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ إِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا -أَوْ سَبْعُ مَا مَيَّةِ أَنْفٍ - لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّىٰ يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ علىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ». (٥٠٥ [ط: ٢٥٥٢، ٢٥٤٣]

٣٢٤٨ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ:

حَدَّثَنا أَنَسُ إِلَيْ قَالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مُجَبَّةُ سُنْدُسٍ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنِ الحَرِيرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا». (٥٠) [ر: ٢٦١٥]

٣٢٤٩ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُفْيَانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو إِسْحَاقَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « يَرَىٰ مُخَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وُقُودُ» بضم الواو (ن، و)، وضُبطت روايته في باقي الأصول: «ووَقُودُ» بالعطف وفتح الواو بعدها.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت الكلمة في متن اليونينية بالوجهين: الأول: «الأَلُوَّة» بفتح الهمزة وضم اللام وتشديد الواو، والثاني: «الأُلْوَة» بضم الهمزة وسكون اللام وتخفيف الواو.

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط التاء في غير (ع)، وفي رواية كريمة وأبي ذر: « إلى أن -أُراه- تغربُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٣٤) والترمذي (٢٥٣٧) وابن ماجه (٢٣٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٢.

مَجَامِرهم: جمع مِجْمر: ما يوضع فيه النار للبخور. الأُلُوَّةُ: العود الهندي.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٠٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٣٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٤٦٩) والترمذي (١٧٢٣) والنسائي (٥٣٠٢) وفي الكبرى (٩٦١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨. سُنْدُس: رقيق الحرير.

سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بِلْهُمْ / قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا [١١٨/٤] يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَ مَا ذِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا». (٥٠٥ [ط: ٦٦٤٠،٥٨٣٦، ٣٨٠٢]

· ٣٢٥ - صَّرْ أَنْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالسَّعِيمِ مَ : «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَما فِيهَا». (ب)٥[ر: ٢٧٩٤]

٣٢٥١ - صَّرْثُنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ:

حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ طِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ عَالَ: ﴿إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّها مِيَّةَ عَامِ لا يَقْطَعُهَا». ﴿۞۞

٣٢٥٢-٣٢٥٣ عَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّها مِئَةً سَنَةٍ -وَاقْرَوُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودِ ﴾ [الواقعة: ٣٠] - ﴿ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ (١) الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ ﴾ (٥٠) [ط١: ٤٨٨١] [ر٢: ٢٧٩٣]

٣٢٥٤ - صَرَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ:

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن،ع): «من»، وأشار إليها في هامش (ق)، وفي غيرهما: «في».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَرَىٰ مُخَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٨) والترمذي (٣٨٤٧) والنسائي في الكبرى (٨٢٢١) وابن ماجه (١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (١٦٤٨، ١٦٦٤) وابن ماجه (٤٣٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٢٦) والترمذي (٣٢٩٢، ٢٥٢٣) والنسائي في الكبرئ (١١٠٨٥، ١١٥٦٤) وابن ماجه (٤٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٠، ١٣٦٠٠.

مِنْ وَرَاءِ العَظْمِ وَاللَّحْمِ». (أ) ٥

٣٢٥٥ - صَّرَّنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخبَرَني قالَ:

سَمِعْتُ البَرَاءَ شِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ مَ قالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قالَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنَّةِ». (ب) [ر: ١٣٨٢]

٣٢٥٦ - صَّرْثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَيُوْنَ (١) أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُوْنَ (٦) الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ (٤)؛ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَيُوْنَ (٦) الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ (٤)؛ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ! قَالَ: "بَلَى، وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». (٥) [ط: ٢٥٥٦]

#### (٩) باب صِفَةِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَّاسٌ مِيمِ مِنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ باب الجَنَّةِ».(١٨٩٧) فِيهِ عُبَادَةً ، عَن النَّبِيِّ صِنَّاسٌ مِيمِ مِنَ السَّمِيمِ مِن (٣٤٣٥)

٣٢٥٧ - صَدَّثُنُا (٥) سَعِيدُ/ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِم:

[119/8]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سُلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: ﴿ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فيها بَا بُ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ﴾. (٥٠) [ر: ١٨٩٦]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أنس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «يَتَراءَوْن»، وزاد في (ن، و) نسبتها إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «يَتَراءَوْن»، وزاد في (ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر، وضبطت رواية أبي ذر في (ب): «تَتَراءَوْن»، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في (و، ق): «إلى المغرب».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث في رواية أبي ذر مُقدَّم على الحديثين المعلَّقين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٣٤) والترمذي (٢٥٣٧) وابن ماجه (٤٣٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٩٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٣١) وأبو داود (٣٩٨٧) والترمذي (٣٦٥٨) وابن ماجه (٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٧٣. الغَابِر: الذاهب الماضي.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٥٢) والترمذي (٧٦٥) والنسائي (٢٢٣٦، ٢٢٣٧) وابن ماجه (١٦٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٦٦.

## (١٠) بابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّها مَخْلُوقَةٌ

﴿ غَسَاقًا ﴾ (١) [النبأ: ٢٥] يُقَالُ: غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الجُرْحُ، وَكَأَنَّ الغَسَاقَ وَالغَسَقَ (٢) وَاحِدُ. غِسْلِينٌ: كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ منه شَيْءٌ فَهو غِسْلِينُ، فِعْلِينُ (٣) مِنَ الغَسْلِ مِنَ الجُرْحِ وَالدَّبَرِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]: حَطَبُ بِالحَبَشِيَّةِ.

وقالَ غَيْرُهُ: ﴿ حَاصِبًا ﴾ [الإسراء: ١٨]: الرِّيحُ العَاصِفُ، وَالحَاصِبُ: مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْهُ ﴿ حَصَبُهَا، وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي الأَرْضِ: ذَهَبَ، وَالحَصَبُ [١٢١١] ﴿ حَصَبُ فِي الأَرْضِ: ذَهَبَ، وَالحَصَبُ [١٢١١] مُشْتَقٌ مِنْ حَصْبَاءِ (٤) الحِجَارَةِ. صَدِيدٌ (٥): قَيْحٌ وَدَمٌ. ﴿ خَبَتُ ﴾ [الإسراء: ١٩٧]: طَفِيَّتُ. ﴿ تُورُونَ ﴾ مُشْتَقٌ مِنْ حَصْبَاءِ (٤) الحِجَارَةِ. صَدِيدٌ (٥): قَيْحٌ وَدَمٌ. ﴿ لِلْمُقُوبِينَ ﴾ [الواقعة: ٧٣]: لِلْمُسَافِرِينَ، وَالقِيُّ: [الواقعة: ٧٣]: لِلْمُسَافِرِينَ، وَالقِيُّ: القَفْهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صِرَاطُ الجَحِيمِ: سَوَاءُ الجَحِيمِ وَوَسَطُ الجَحِيم.

﴿ لَشَوْبًا مِّنْ جَمِيمٍ ﴾ [الصافات: ٦٧]: يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ (٧) بِالْحَمِيمِ. ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦]: صَوْتٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ. ﴿ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٥٩]: عِطَاشًا. ﴿ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]: خُسْرَانًا.

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ يُسَبَحَرُونَ ﴾ [غافر:٧٢]: تُوقَدُ بِهِمِ (١٠) النَّارُ. ﴿ وَهُمَاسٌ ﴾ [الرحمن: ٣٥]: الصُّفْرُ، يُصَبُّ على رُوُّ وسِهمْ. (أ)

يُقَالُ: ﴿ ذُوقُواْ ﴾ [الحج:٢١]: بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا، وَلَيْسَ هَذا مِنْ ذَوْقِ الْفَم. مارجٌ: خَالِصٌ

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت بتخفيف السين، وهي قراءة غير حفص وحمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «والغَسِيقَ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن)، وفي (و، ق): «...فهو غسلينٌ: فِعْلِينٌ»، وفي (ب، ص): «غِسْلِينُ: ...فهو غِسْلِينُ، فِعْلِينُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «الحَصْباء».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «﴿ صَلِيدٍ ﴾ [إبراهيم:١٦]».

<sup>(7)</sup> في (0): (1) في (0): (1)

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويُحَرَّكُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «لهم».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٠٨/٣.

مِنَ النَّارِ، مَرَجَ الأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إذا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ علىٰ بَعْضٍ. مَريجٌ : مُلْتَبِسُ (١)، مَرِجَ أَمْرُ النَّاسِ: اخْتَلَطَ، ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [الرحمن: ١٩]. مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا. ٥

٣٢٥٨ - صَّرْثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الحَسَنِ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبِا ذَرِّ طِي يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ فِي سَفَرٍ، فَقالَ: «أَبْرِدْ». ثُمَّ قالَ: «أَبْرِدْ». حَتَّىٰ فَاءَ الفَيْءُ، يَعْنِي لِلتُّلُولِ، ثُمَّ قالَ: «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». (أ) (ا.: ٣٥]

٣٢٥٩ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَا لَكُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ﴾ (ب٥٠) [ر:٣٨٥]

٣٢٦٠ - حَدَّثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَالِيَّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمَعِيْمِ: «اشْتَكَتِ النَّارُ إلى رَبِّهَا، فقالتْ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي السَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي السَّيَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي السَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي النَّرَهُمُ رِير ». (٥٠٥ [ر: ٣٧٥]

٣٢٦١ - صَّرَ ثُنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا أَبُو عَامِرٍ (٤): حدَّ ثنا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، قالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ/ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الحُمَّىٰ، فَقالَ: أَبْرِ دْهَا (٥) عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ؛ فَإِنَّ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «منْتَشِرِ». قال في «الفتح»: وهو تصحيف.

(٢) في رواية أبي ذر: «من».

(٣) في رواية كريمة: «حدَّثني».

(٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «هو العَقَدِيُّ».

(٥) ضُبطت في متن اليونينية بضبطين: الأول: المثبت، والثاني: «ٱبْرُدها» بوصل الهمزة وسكون الموحدة وضمِّ الراء من الثلاثي.

(أ) أخرجه مسلم (٦١٦) وأبو داود (٤٠١) والترمذي (١٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩١٤.

(ب) أخرجه ابن ماجه (٦٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠٦.

فَيْح: الفَيْح: سطوع الحر وانتشاره.

(ج) أخرجه مسلم (٦١٧) والترمذي (٢٥٩٦) والنسائي في الكبرئ (١١٦٤٠) وابن ماجه (٢٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف:

رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّمْ عَالَ: «الحُمَّىٰ (١) مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَٱبْرُدُوهَا (١) بِالمَاءِ»، أَوْ قالَ: «بِمَاءِ زَمْزَمَ». شَكَّ هَمَّامٌ. (أ)

٣٢٦٢ - حَدَّثِي (٣) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، قالَ:

أَخبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَاللهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَأَبْردُوهَا (٤) عَنْكُمْ بِالمَاءِ (٤) وَ (٤) وَ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ بِالمَاءِ (٤) وَ (٤) وَ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ بِالْمَاءِ (٤) وَ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ بِالْمَاءِ (٤) وَ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ بِالْمَاءِ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ لِللْهُ عَنْكُمْ بِالْمَاءِ (٤) وَ اللَّهُ عَنْكُمْ لِللْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُمْ لِللْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُمْ لِللْهُ عَنْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

٣٢٦٣ - صَّرْتُنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ لِنَهُ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْمُلِمِي اللللْمُعِلْمِ اللللْمُعِلَّ مِن اللللْمُعِلَّ مِن الللِ

٣٢٦٤ - صَرَّنَ مُسَدَّدٌ: عَنْ يَحْيَىٰ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِنَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّهِي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَٱبْرُدُوها(٥) بِالمَاءِ ». (٥) [ط: ٥٧٢٣]

. ٢٠٦٥ - صَرَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ جَهَا عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ جَهَا اللَّهِ عَلَيْهِنَ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُنَّ مَثْلُ حَرِّهَا». (هـ) وَمُثَلُ حَرِّهَا». (هـ)

(١) في رواية أبي ذر: «هي» بدل لفظة: «الحمى».

(٢) بهامش اليونينية: بضمِّ الراء مع الوصل، هو العالي، ويقال: بقطع الألف وكسر الراء. اه.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) ضُبطت في متن اليونينية بضبطين: الأول: المثبت، والثاني: « فَٱبْرُدُوهَا» بوصل الهمزة وسكون الموحدة وضم الراء من الثلاثي.

(٥) ضُبطت في متن (ب، ص) بضبطين: الأول: المثبت، والثاني: «فَأَبْر دُوهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢١٦) والترمذي (٢٠٧٣) والنسائي في الكبرى (٢٠٧٦) وابن ماجه (٣٤٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥ ٣٥. مِنْ فَوْدٍ جَهَنَّمَ: من شدَّة حرِّها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢١٠) والترمذي (٢٠٧٤) وابن ماجه (٣٤٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٩٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٢٠٩) والنسائي في الكبري (٧٦٠٩) وابن ماجه (٣٤٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦٢.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٢٨٤٣) والترمذي (٢٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٨.

٣٢٦٦ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍ و: سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمً يَقْرَأُ على المِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُوكُ ﴾ [الزخرف:٧٧]. (أ) [ر: ٣٢٣٠] عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مِنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَايل قالَ:

قِيلَ لأُسَامَةَ: لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ. قالَ: إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لا أُكَلِّمُهُ إِلّا أُسْمِعُكُمْ؟! إِنِّي أَكُلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بِابًا لا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ؛ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَ قَالُوا: وَما سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قالَ: سَمِعْتُهُ خَيْرُ النَّاسِ؛ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيم فَي قَالُوا: وَما سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَعْدَاهُ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَما يَدُورُ يَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ (١) ما شَانُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنا الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ (١) ما شَانُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنا بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ؟ قالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ المَنْكَرِ؟ قالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَالْمَنْ اللهُ النَّارِ عَلَيْ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَانَا (١) عَنِ المُنْكَرِ؟ قالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَاللَّهُ وَلَا الْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ

رَوَاهُ غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ. ٥ (٧٠٩٨)

#### (١١) باب صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بُقِذَفُونَ (٣) ﴾: يُرْمَوْنَ. ﴿ مُحُورًا ﴾: مَطْرُودِينَ. ﴿ وَاصِبُ ﴾: دَايِمٌ. [الصافات: ٨-٩] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: ﴿ مَدْحُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨]: مَطْرُودًا. ﴿ )

يُقَالُ: ﴿ مَرِيدًا ﴾ [النساء: ١١٧]: مُتَمَرِّدًا. بَتَّكَهُ: قَطَعَهُ. ﴿ وَاَسْتَفْزِزَ ﴾: اسْتَخِفَ. ﴿ بِغَيلِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤]: الفُرْسَانُ ، وَالرَّجِْلُ: الرَّجَّالَةُ، وَاحِدُها رَاجِلٌ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ. وَتَجْرٍ. ﴿ وَلَجْرِ. الْمُنْسَانُ ، وَالرَّمْ اللَّهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

٣٢٦٨ - صَّر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عِيسَىٰ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمستملى: «يا فُلانُ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبى ذر وكريمة أيضًا، وفي رواية غيره: « تَنْهَىٰ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ وَيُقَدَّفُونَ ﴾ ٩.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٧١) وأبو داود (٣٩٩٢) والترمذي (٥٠٨) والنسائي في الكبرئ (١١٤٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٨. (ب) أخرجه مسلم (٢٩٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١.

فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ: تخرج أمعاؤه.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٥١٠/٣.

عَنْ عَايِشَةَ إِنِّهِ قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيُمُ - وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ: أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيُمُ (أ) - حَتَّىٰ كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّىٰ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّىٰ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي (١)؟ أَتَانِي رَجُلَانِ: فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَاسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فقالَ أَحَدُهُما لِلآخَوِ: فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَاسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فقالَ أَحَدُهُما لِلآخَوِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: فِي مِنْ رَجُعُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: فِي مِنْ فَعَلَ أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ ؟ قَالَ: فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ». فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُ مُشَطِ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ (٢)، قَالَ: فَأَيْنَ هُو ؟ قَالَ: فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ». فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُ مُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرِ (٢)، قَالَ: فَأَيْنَ هُو ؟ قَالَ: فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ». فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُ مُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرِ (٢)، قَالَ: فَأَيْنَ هُو ؟ قَالَ: فِي بِيْرِ ذَرْوَانَ». فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِي مُاللَّ عَلَى النَّاسِ شَوَّا». فَقُلْتُ: السَّعْرُجْتَهُ ؟ فَقَالَ: «لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ على النَّاسِ شَوَّا». ثُمَّ الْبِيرُ. (٢٠) [ر: ٣١٥]

٣٢٦٩ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ<sup>(١)</sup>، قالَ: حدَّ ثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَىٰ ابْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدَةً ، فَإِنْ عَقْدَةً مَكَانَهَا: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةً ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا فَذَكَرَ اللّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةً ، فَإِنْ تَوَضَّا انْخُسِ كَسْلَانَ ». (٥) [ر: ١١٤١]

<sup>(</sup>۱) في (و، ق): «شفايَ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ذكر» ليست في (ب)، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وجُفِّ طلعَةٍ ذكرٍ» (ن، و، ع)، وهو المثبت في متن (ص) دون عزوٍ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «كأنَّه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن أبي أويس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ق، ب، ص): «علىٰ كل» وقد ضرب علىٰ لفظة: «علىٰ»، وبهامش (ب): كذا مضروب علىٰ لفظة: «علىٰ» في اليونينية.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٨٩) والنسائي في الكبرئ (٧٦١٥) وابن ماجه (٣٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٣٠، ١٧١٤٥. مَطْبُوبٌ: مسحور. مُشَاقَة: هو ما يمشط من الشعر ويخرج من الامتشاط منه. جُفُّ طَلْعَةِ: غشاء حبة الطلع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٧٦) وأبو داود (١٣٠٦) والنسائي (١٦٠٧) وابن ماجه (١٣٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٧٥. خَبِيث النَّفْسِ: ثقيلًا.

•٣٢٧ - صَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَايل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَهُ (١) حَتَّى أَصْبَحَ، قالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ». أَوْ قالَ: «فِي أُذُنِهِ». (أ) [ر: ١١٤٤]

٣٢٧١ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِنَ السَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ مِنَا اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا. فَرُزِقا وَلَدًا لَمْ يَضُنَّرُهُ الشَّيْطَانُ ». (ب) [ر: ١٤١] اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا. فَرُزِقا وَلَدًا لَمْ يَضُنَّرُهُ الشَّيْطَانُ ». (ب) [ر: ١٤١] اللَّهُمَّ جَنِّبْنا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّنَا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلَّمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا الصَّلَاةَ حَتَّىٰ تَغِيبَ، ﴿ وَلا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ حَتَّىٰ تَغِيبَ، ﴿ وَلا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ حَتَّىٰ تَغِيبَ، ﴿ وَلا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ السَّلَ اللَّهُ عَبُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ُ ٣٢٧٤ - حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّ ثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَا للْمَيْرِ لِمَ: ﴿إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُو يُصَلِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صِنَا للهُ لِمُ اللهَيْمَانُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ: فَلْيَمْنَعُهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: « ليلةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الشياطِينِ».

<sup>(</sup>٣) ضبَّب في (ب) على قوله: «أبي هريرة»، وتصحفت الضَّبة في (ص) إلى رمز الكُشْمِيْهَنيِّ (هـ)، وفي رواية أبي ذر: «عن أبي سَعِيدٍ»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٧٤) والنسائي (١٦٠٨، ١٦٠٨) وابن ماجه (١٣٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٣٤) وأبو داود (٢١٦١) والترمذي (١٠٩٢) والنسائي في الكبرئ (٩٠٣٠، ٩٠٣١) وابن ماجه (١٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٤٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٢٨، ٨٢٨) والنسائي (٥٦٣ ، ٥٦٤ ، ٥٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٢٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٠٥) وأبو داود (٦٩٧، ٦٩٨-٧٠٠) والنسائي (٤٨٦٢) وابن ماجه (٩٥٤)؛ من حديث أبي سعيد الخُدري ﴿ ﴿ وَانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٠.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَىٰ قَالَ: وَكَّلَنِي (١) رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللهِ مِنْ مُعِيْدُ مِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِينَامُ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ - فَحَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِينَامُ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ - فَقَالَ: إذا أَوَيْتَ إلىٰ فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُوْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ (٢) مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلا يَقُرُبُكَ (٣) شَيْطَانٌ عَلَى اللهِ حَافِظُ، وَلا يَقُرُبُكَ (٣) شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فقالَ النَّبِئُ مِنَالله عِيهِ مُن اللهِ عَلَى المُعْلِيمُ : (صَدَقَكَ وَهو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ » (أ٥ [ر: ٢٣١١]

٣٢٧٦ - صَرَّ ثَنَا يَخْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ (١٠):

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مِنَاسٌ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيامٍ: «يَّاتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ». (ب) ۞

٣٢٧٧- صَّرَ أَبِي أَنس (٥)، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثني ابْنُ أَبِي أَنس (٥)، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ: أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللهِ عَنَاللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَبُوابُ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَنَاللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٣٢٧٨ - صَّرْنَا الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرُّو، قالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قالَ: قُلْتُ لِابْن عَبَّاسِ فَقالَ:

حدَّثنا أُيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ سِلْ اللَّهِ مِنْ مُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

(١) في رواية أبي ذر: «وكَلَنِي» مخففًا.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيْكَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «ولا يقرَبك» بفتح الراء.

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الزُّبيرِ».

(٥) في (ب، ص): «ابن أبي السري»، وضرب على لفظة: «السري»، وأُصلحت في الهامش إلى المثبت، وبهامش (ب): كذا في اليونينية، مضروب على «السري»، ومكتوب بهامشها: «أنس».

(٦) في رواية أبي ذر: «السماءِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (١٠٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤) وأبو داود (٤٧٢١، ٢٧٢٤) والنسائي في الكبرئ (١٠٤٩٨، ١٠٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۰۷۹) والترمذي (٦٨٢) والنسائي (۲۰۹۷-۲۱۰۲، ۲۱۰۲-۲۱۰۱) وابن ماجه (١٦٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤٢.

﴿ قَالَ (١) أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ (٢) إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. ﴾ [الكهف: ٦٣]. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّىٰ جَاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ (٣) اللهُ بِهِ ». (أ) [ر: ٧٤]

٣٢٧٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٤) قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٤) قالَ: «هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». (٢) [ر: ٣١٠٤]

٣٢٨٠ - صَرَّتْ يَحْيَىٰ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أخبَرَني عَطَاءً:

عَنْ جَابِرِ إِلَى مَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ قالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْنَحَ (٦) - أَوْ: كَانَ (٧) جُِنْحُ اللَّيْلِ (٨) - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ / ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَحُلُّوهُمْ (٩) ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَٱذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَٱذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَٱذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا » (٥) [ط: ٢٩٣١، ٣٣١٦، ٥٦٢٥ ، ٥٦٤، ٦٢٩٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت في (و)، وهي قراءة حفص، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطت في (ب، ص) بكسر الهاء وهي قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أمره».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): « رَاثِيُّوْهُ».

<sup>(</sup>٥) ضبَّب عليها في (ب، ص)، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الليلُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قال» بدل: «كان».

<sup>(</sup>٨) ضُبطت في (و): «جُنْحُ اللَّيْلِ»، وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض: «جَنَح الليلُ» أقبل حين تغيب الشمس، ومنه قوله: «إذا استجنح الليل، أو قال: جَنَح الليلُ» كذا لكافتهم، وعند النسفي وأبي الهيثم والحَمُّويِي: «أو كان جِنْحُ الليل» ويقال: جَنْحُ و جُنْح. اه.

<sup>(</sup>٩) هكذا في رواية المستملي والكُشْمِينَهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فَخَلُّوهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (٩٨٤، ١١٣٠٦-١١٣٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩. النَّصَب: التعب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٤٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠١٦) وأبو داود (٢٦٠٤، ٣٧٣١-٣٧٣٣) والترمذي (١٨١٢، ٢٨٥٧) والنسائي في الكبرئ (١٠٥٨١، ١٠٥٨١) وابن ماجه (٣٤١٠، ٣٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤٦.

٣٢٨١ - صَرَّني مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ(١): حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ابْن حُسَيْن:

٣٢٨٢ - صَّرْثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ، فَأَحَدُهُما النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ ﴿ وَإِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قالَها ذَهَبَ عَنْهُ ما الْحُمَرَّ وَجْهُهُ وَٱنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ ﴿ ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قالَها ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ، لَوْ قالَ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ قالَ: يَجِدُ، لَوْ قالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ ذَهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ ﴾ . فقالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ قالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ ؟ ! ﴿ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ . فقالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ ؟ ! ﴿ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ . فقالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ ؟ ! ﴿ بَاكُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ . فقالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ ؟ ! ﴿ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ .

٣٢٨٣ - صَّر ثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِم بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ النَّبِيُ صِنَاسُهِ اللهُ النَّبِيُ صِنَاسُهِ اللهُ النَّبِيُ صِنَاسُهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسِ قالَ: "جَنِّبْنِي الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يُسَلَّطُ الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ ».

قالَ: وَحَدَّثَنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ. ﴿۞[ر: ١٤١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: ٣٢٨٤ - صَرَّثُنا مَحْمُودٌ: حدَّثنا شَبابَةُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمودٌ» غير منسوب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١، ٤٩٩٤) والنسائي في الكبرئ (٣٣٣٤، ٣٣٥٦، ٣٣٥٧) وابن ماجه (١٧٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦١٠) وأبو داود (٤٧٨١) والنسائي في الكبرى (١٠٢٢٤، ١٠٢٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٦. أَنْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ: الأوداج جمع وَدَج، وهو عرق في الحلق في المذبح، وانتفاخ الأوداج كناية عن شدة الغضب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٣٤) وأبو داود (٢١٦١) والترمذي (١٠٩٢) والنسائي في الكبري (٩٠٣٠، ٩٠٣١) وابن ماجه (١٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٤٩.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ مِيْهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ صَلَاةً، فَقالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ». فَذَكَرَهُ. (أ) [ر: ٤٦١]

٣٢٨٥ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الشَّيْطَانُ وَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيامِ: ﴿ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطً، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرُ (١) بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّىٰ يَخْطِرُ (١) بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ: آذْكُوْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّىٰ لا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّىٰ أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّىٰ أَوْ أَرْبَعًا،

[۱۲٤/٤] سَجَدَ سَجْدَتَي/السَّهْوِ». (ب) ٥ [ر: ٢٠٨]

٣٢٨٦ - ص الزَّناد، عن الأعرر المعينب، عن أبِي الزِّناد، عن الأعرج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ : «كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ (١)

حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ<sup>(٣)</sup> عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الحِجَابِ». ﴿۞۞[ط: ٣٤٣١، ٤٥٤] حِينَ يُولَدُ، غَيْرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ:

قَدِمْتُ الشَّامَ (٤)، قَالُوا: أَبُو الدَّرْدَاءِ. قالَ: أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ على لِسَانِ نَبيِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ على لِسَانِ نَبيِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ على لِسَانِ نَبيِّهِ مِنَ الشَّيْطِ ؟

صَّرَ ثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَقالَ: الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ على لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْ سُلِيْمِ سُلِ سُلِيْمِ مُنْ سُلَيْمِ سُلِمُ عَمَّارًا. (د) [ط: ٦٢٧٨، ٤٩٤٤، ٤٩٤٣، ٣٧٦١]

<sup>(</sup>١) هكذا في (و، ب)، وأهمل ضبط الراء في (ن)، وضبطها في (ص) بالنصب فقط، وكذلك ضبطها في (ع) لكن ضبط الطاء فيها بالضمّ والكسر معًا، والذي في (ق): «يخطِّرُ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبى ذر: « بِإصْبَعَيْهِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضُبطت في (و) بالرفع.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «في نسخة: فقلتُ: مَنْ ها هنا؟». اه. أي: زيادة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤١) والنسائي في الكبرى (٥٥٠، ١١٤٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۸۹) وأبو داود (۵۱٦، ۱۰۳۰-۱۰۳۰) والترمذي (۳۹۷) والنسائي (۲۷۰، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳) وابن ماجه (۱۲۱۲،۱۲۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۳۹۳.

ثُوِّبَ بها: أُقيمت.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٨٢٤) والنسائي في الكبرئ (٨٢٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩٥٦.

٣٢٨٨- قالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ أَبا الأَسْوَدِ أَخبَرَهُ عَن عُرْوَةَ (١):

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مِ قَالَ: «المَلَايِكَةُ تَتَحَدَّثُ() فِي العَنَانِ -وَالعَنَانُ الغَمَامُ - بِالأَمْرِ يَكُونُ فِي الأَرْضِ، فَتَسْمَعُ () الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ، فَتَقُرُها فِي أُذُنِ (٤) الكَاهِنِ كَما تُقَرُّ القَارُورَةُ، فَيَزِيدُونَ مَعَها مِيَّةَ كَذْبَةٍ (٥)». (أ٥ [ر:٣١٠]

٣٢٨٩ - صَّر ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّيْطَانِ، فَإِذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ (٦) ما اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذا قالَ: هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ». (٢) [ط: ٦٢٢٦، ٦٢٢٣]

٣٢٩٠ - صَرَّ ثَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قالَ: هِشَامٌ أَخبَرَنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَايشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ (٧) أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذا هُو بِأَبِيهِ اليَمَانِ، فَقالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذا هُو بِأَبِيهِ اليَمَانِ، فَقالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أُولَاهُمْ فَا خُذَيْفَةُ : غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قالَ عُرْوَةُ: فَما زَالَتْ فِي حُذَيْفَة أَبِي. فَوَاللهِ ما احْتَجَزُوا حَتَّىٰ قَتَلُوهُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قالَ عُرْوَةُ: فَما زَالَتْ فِي حُذَيْفَة منه بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَىٰ لَحِقَ بِاللهِ. ﴿ ٢٥٥ [ط: ٣٨٤٤، ٣٦٦٨، ٢٦٦٨، ٢٦٦٨، ٢٩٨٥]

٣٢٩١ - صَّرْتُنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيع: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية غيره: « أَخبَرَهُ عُرْوَةُ » (ب، ص).

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: ( تَحَدَّثُ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتَسْتَمِعُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «آذانِ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضُبطت في (و،ع)، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي (ب، ص) بكسر الذال، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الدال وضمها معًا.

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ثابت في رواية أبي ذر وكريمة أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٣/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٩٤) وأبو داود (٥٠٢٨) والترمذي (٣٧٠، ٢٧٤٦، ٢٧٤٧) والنسائي في الكبرئ (١٠٠٤٣-١٠٠٤٥) وابن ماجه (٩٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٢٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٤، ١٩٠٢٥.

اجْتَلَدَتْ: تضاربت.

قالَتْ عَايِشَةُ رَبِيُ اللَّهِ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صِنَاللْهُ عِنِ التِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ، فَقالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ». (أ٥ [ر: ٧٥١]

نَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ الرَّوْيا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّها لا تَضُرُّهُ». (ب)٥ حَلَمَ أَحَدُكُمْ/ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّها لا تَضُرُّهُ». (ب)٥ [ط:١٢٥/٤]

٣٢٩٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي صَالِح:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كان».

<sup>(</sup>٣) الشين ساكنة في الأصول كلِّها إلَّا (ن) فهي فيها مهملة، وبهامش (ب، ص): في اليونينية الشين مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت اللام في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٩١٠) والترمذي (٩٠٠) والنسائي (١١٩٦-١١٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٦١. اخْتِلَاسٌ: اختطاف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٦١) وأبو داود (٥٠٢١) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في الكبرى (٧٦٢٧، ٧٦٥٥، ١٠٧٣٠-١٠٧٣٧) وابن ماجه (٣٩٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١١٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٩١) والترمذي (٣٤٦٨) والنسائي في الكبرئ (٩٨٥٣، ٩٨٥٤) وابن ماجه (٣٧٩٨)، وانظر تحفة الأشراف:١٢٥٧١.

٣٢٩٤ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَخبَرَهُ: شِهَابِ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ بْن زَيْدٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: اسْتَاذَنَ عُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ فُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ(١)، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ يَضْحَكُ، فقالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رَسُولَ اللَّهِ! لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ». قالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ. ثُمَّ قالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَتَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكَا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (٣)، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (٣)، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (٣)، مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا إِلَّا سَلَكَ فَجًا غَيْرَ

٣٢٩٥ - صَرَّني (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنَ طَلْحَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِلَى النَّبِيِّ مِنَاسِهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مَنَامِهِ فَتُوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ (٢) على خَيْشُومِهِ ». (٧) (٢)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمستملى: «في الحجاب».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: « اللائِي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «والذي نفسي بيده» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أُرَاهُ أحدكم» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية الأصيلي، وفي (و، ب، ص) أنها ليست في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل الأصيلي.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «يبيت» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن) بخط النويريِّ راش : بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله. ثمَّ كتب بعدها: ومرة ثانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٦) والنسائي في الكبرئ (٨١٣٠، ١٠٠٣٥، ١٠٤٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩١٨. يَبْتَدِرْنَ: يتسارعن. فَجًّا: طريقًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨) والنسائي (٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٨٤.

# (١٢) بابُ ذِكْرِ الجِنِّ وَثَوَابِهِمْ وَعِقَابِهِمْ لِقَوْلِهِ: ﴿ يَهَمَّشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ اللهُ مِنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَايَتِي ﴾ (١) إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَمَّا اللهُ عَاتِكُمُ (١) رُسُلُ مِنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ وَايَتِي ﴾ (١) إلى قَوْلِهِ: ﴿ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٠- ١٣٢]

﴿ بَغُسَا ﴾ [الجن: ١٣]: نَقْصًا.

قال (٣) مُجَاهِدُ: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ فَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]: قالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: المَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللهِ، وَأُمَّهَاتُهُمْ (٤) بَنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ. قالَ اللهُ: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ١٥٨]: مَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ. ﴿ جُندُدُ مُحْضَرُونَ ﴾ [يس: ٧٥]: عِنْدَ/الحِسَابِ (٥٠. أ٥)

٣٢٩٦ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ شَيْدَ قَالَ لَهُ: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا وَبَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَآرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنُّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْءً إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». قالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صِنَ السَّيِمِ مِلَا اللهِ مِنَ السَّعِيمِ (ب)٥ [ر: ٢٠٩]

(١٣) وقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وعَزَّ<sup>(٦)</sup>: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ الله عَوْلِهِ: ﴿ أُولَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٩- ٣٢] ﴿ مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: ٣٥]: أَيْ وَجَّهْنَا. ۞

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وأُمَّهاتُهُنَّ». قال في «الفتح» عن المثبت في المتن: وهو أصوب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «﴿جُندُ﴾: مُحْضَرٌ عِنْدَ الحِسَابِ » قال في «الفتح» عن المثبت في المتن بعد أن عزاه إلى رواية الكشميهني: وروايته أشبه. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «باب قولِه جلَّ وعزَّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥١٤/٣. سَرَوَات الجِنِّ: سادتهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٦٤٤) وابن ماجه (٧٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٠٥.

#### (١٤) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَآبَّةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الثُّعْبَانُ: الحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا. (أ)

يُقَالُ: الحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ: الجَانُّ وَالأَفَاعِي وَالأَسَاوِدُ.

﴿ اَخِذُ اِنَاصِيَا ﴾ [هود: ٥٦]: فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. يُقَالُ: ﴿ صَنَفَنَتِ ﴾: بُسُطُّ أَجْنِحَتُهُنَ ﴿ يَقْبِضَنَ ﴾ [الملك: ١٩]: يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ. ٥

٣٢٩٧ - ٣٢٩٨ - صَ*دَّثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَيْمُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَاسٌ مِيمِ عَنْطُبُ على المِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُما يَطْمِسَانِ البَصَرَ، ويُسْقِطانِ (١) الحَبَلَ». ﴿قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنا أَنا أُطَارِدُ حَيَّةً لأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُولُبَابَةً: لا تَقْتُلُهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ عَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ. قالَ (١): إِنَّهُ نَهَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ. وَهْيَ العَوَامِرُ. (٢٥٥ [ط: ٣٣١٠،٣٣١،٣٣١،٣٣١، ٤١١٦]

٣٢٩٩ - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ: فَرَآنِي أَبُو لُبابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ. ٥

وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةً وَإِسْحَاقُ الكَلْبِيُّ وَالزُّبَيْدِيُّ. ٥

وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: رَآنِي (٣) أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ. (٥٠)

## (١٥) بابّ: خَيْرُ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهِا شَعَفَ الجِبَالِ

٣٣٠٠ - صَرَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «ويَسْتَسْقِطَانِ»، وضبَّب عليها في (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد، وزاد في (ب) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمستملي: «فرآنِي».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥١٤/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۲۳۳) وأبو داود (۲۰۲۰، ۲۰۲۰) والترمذي (۱٤۸۳) وابن ماجه (۳۰۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱٤۷، ۲۹۳۸.

<sup>(</sup>ج) حديث عبد الرزاق ويونس وابن عيينة والزبيدي وصالح عند مسلم (٢٢٣٣) ، وانظر لباقي الروايات تغليق التعليق: ١٥/٥.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شَلَيْ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْهِ عِنَا الْهِ فَعَلَا أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (١) غَنَمُ (١) يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ ؛ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ ». (أ) [(: ١٩]

٣٣٠١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِهَاللهُ عَلَىٰ اللَّهِ مِهَاللهُ عَلَىٰ الكُفْرِ نَحْوَ (٣) المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِهَاللهُ عَالَ: «رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ (٣) المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الخَيْمِ». (ب) [ط: ١٢٧/٤] وَالخُيلَاءُ/ فِي أَهْلِ الخَيْمِ». (ب) [ط: ١٢٧٨]

٣٣٠٢ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسٌ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وَ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللّهِ صِنَّاللّهِ بِيَدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ، فَقَالَ: «الإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا، أَلا إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ (٤)». (٥) [ط: ٣٠٣، ٤٣٨٧، ٣٤٩٥]

٣٣٠٣ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةُ اللَّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةً النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ اللَّهِ عِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ (١) شَيْطَانًا ». (٥) فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ (١) شَيْطَانًا ». (٥) فَإِنَّهُا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ (١) شَيْطَانًا ». (٥) مَرَّ مُن إِلللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ (١) شَيْطَانًا ». (٥) مَرْ مُن إِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ (١) شَيْطَانًا ». (٥) مَرْ مُن إِلَيْ مُرَانِي عَطَاءً:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: « المسلم» بدل «الرجل».

<sup>(</sup>١) في نسخة: ﴿ غَنَمًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: « قِبَلَ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): ميم «مضر» مفتوحة في اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): "الدِّيكةَ"، وبهامشهما: هكذا التاء مفتوحة في اليونينية لا غير.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فَإِنها رَأَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٧٤) والنسائي (٣٦٠٥) وابن ماجه (٣٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٣.

شَعَف الجِبَالِ: رؤوسها وأطرافها. مَوَاقِع القَطْر: مواضع نزول المطر، وهي بطون الأودية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٢) والترمذي (٢٢٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٢٣.

الفَدَّادِينَ: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۷۲۹) وأبو داود (۵۱۰۲) والترمذي (۳٤٥٩) والنسائي في الكبرى (۱۰۷۸۰، ۱۱۳۹۱)، وانظر تحفة الأشراف:۱۳۲۹.

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَبُّ وَالْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ الْإِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ: أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ، فَإِذَا ذَهَبَ (() سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ (())، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ». قالَ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ». قالَ: وَأَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ ما أَخبَرَنِي عَطَاءً ، وَلَمْ يَذْكُرُ: ((وَٱذْكُرُوا اسْمَ اللهِ). (أَنَ الشَّيُعِلَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ ، عَنْ (٣) خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهِمَ النَّبِيِّ صِنَاسُهِ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسُهِ عِنَالُهُ عَالَ: «فَقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيلَ لا يُدْرَىٰ ما فَعَلَتْ، وَإِذَا وُضِعَ لَها أَلْبَانُ الشَّاءِ فَعَلَتْ، وَإِذَا وُضِعَ لَها أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ». فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقالَ: آنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ يَمُ مِي يَقُولُهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ (٤) لِي مِرَارًا. فَقُلْتُ: أَفَأَقْرَأُ (٥) التَّوْرَاةَ! (٢٠) ٥

٣٣٠٦ - صَّرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قالَ: حدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ عَلَيْسَةَ مِنْ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ مَالَ لِلْوَزَغِ: «الفُوَيْسِقُ»، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يُعَمِّرُ فَاللَّ لِلْوَزَغِ: «الفُويْسِقُ»، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يُعَمِّرُ فَاللَّ لِلْوَزَغِ: «الفُويْسِقُ»، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ يُعَمِّلُهِ. (٥٠) [د: ١٨٣١]

وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ / أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. (٥) وَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ذَهَبَتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فَخَلُّوهُم».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «حدَّثنا» مضروبٌ عليها، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر. وبهامش (ب): كذا في اليونينية: لفظة «حدَّثنا» مضروبٌ عليه. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): بهامش الفرع ما نصه: وفي اليونينية بفتح الهمزة، ولا نعلم له وجهًا. انتهى. ولكن في اليونينية الهمزة مضمومة، لكن مُصَلَّحة بعد أن كانت مفتوحة. اه. وفتحها هو المثبت في (و): «أَفَأَقُرأً»، ولها وجه: أن يكون المعنى: أفأقرأ النَّبِيُّ مِنَاسَّهُ عَمِيمً التوراة؟! والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠١٢) وأبو داود (٢٠١٤، ٣٧٣١-٣٧٣٣) والترمذي (١٨١٢، ٢٨٥٧) والنسائي في الكبرئ (١٠٥٨١) اخرجه مسلم (٢٠٥١) وابن ماجه (٣٦٠، ٣٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤٦، ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٤٦٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٣٩) والنسائي (٢٨٨٦) وابن ماجه (٣٢٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٢٣٨) وأبو داود (٢٦٢٥)، وانظر فتح الباري: ٢٦/٦ ٤. والقائل: (وزعم..) هو الزهري. الوزغ: جمع وزغة، وهي السام الأبرص.

٣٣٠٧ - صَرَّ أَنْ صَدَقَةُ (١): أخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ لَمُسَيَّب:

أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيرَ لِم أَمَرَها بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ. (أَ) [ط: ٣٣٥٩] ٣٣٠٨ - صَّرَ ثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ:

[١٢٨/٤] عَنْ عَايِشَةَ شَالَتْ : / قالَ النَّبِيُّ (٢) مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ يَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ البَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ (٣)». (ب) [ط: ٣٣٠٩]

٣٣٠٩ - صَرَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ هِشَامِ، قالَ: حدَّثني أَبِي:

عَنْ عَايِشَةَ قالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ لِهَتَٰلِ الأَبْتَرِ، وَقالَ: «إِنَّهُ يُصِيبُ البَصَرَ وَيُذْهِبُ الحَبَلَ». (ب) ٥ [ر: ٣٣٠٨]

- ٣٣١٠ - ٣٣١٠ - حَ*دُّثِي (٤)* عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ القُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى، قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيهُم هَدَمَ حَايُطًا لَهُ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَالَ: «انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ؟» فَنَظَرُوا، فَقَالَ: «ٱقْتُلُوهُ». فَكُنْتُ أَقْتُلُها لِذَلِكَ، لَا تَقْتُلُوهُ فَقَالَ: «لا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ أَبْا لُبابَةً، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُم قَالَ: «لا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ». ﴿۞ [ر:٣٩٨،٣١٩٧]

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «بن الفضل».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: « رسولُ اللهِ» (ن)، وعزاها في (ب) إلى رواية أبي ذر بدل السمعاني عن أبي الوقت، وعزاها في (و، ص) إليهما معًا.

(٣) في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة زيادة: «تابعه [عند الكُشْمِيْهَنِيِّ: تابع] حمادُ بنُ سَلَمة أبا أسامة». انظر تغليق التعليق١٨/٣ه.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبي ذر: « لِذاكَ، قال: فلقيتُ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٢٣٧) والنسائي (٢٨٨٥) وابن ماجه (٣٢٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٢٩.

(ب) أخرجه مسلم (٢٢٣١) والنسائي (٢٨٣١) وابن ماجه (٣٥٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٩، ١٧٣٢٠. ذا الطُّفْيَتَيْنِ: نوع من الأفاعي على ظهره خطَّان.

(ج) أخرجه مسلم (٢٢٣٣) وأبو داود (٥٢٥٢، ٥٢٥٢) والترمذي (١٤٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٧٨. جنَّان: حيات. ٣٣١٢-٣٣١٣ - صَرَّثْنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ. ﴿ فَحَدَّثَهُ أَبُو لَبَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا الْمُعِيَّامُ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا. (أ) [ر:٣٢٩٨،٣٢٩٧]

### (١٦) بابِّ: خَمْسٌ (١) مِنَ الدُّوابِّ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَم

٣٣١٤ - صَّرْنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ عَالَ : «خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». (ب) ٥[ر: ١٨٢٩]

٥ ٣٣١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَادٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهو مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ». ﴿۞ [ر:١٨٢٦] مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ». ﴿۞ [ر:١٨٢٦] مَحْرَتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ مَا وَفَعَهُ قَالَ: ﴿ خَمِّرُوا الْآنِيَةَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَآكُفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِشَاءِ(١٠) ؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ؛ وَآكُفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العِشَاءِ (١٠) ؛ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ؛ فَإِنَّ الفُويَسِقَةَ رُبَّما آجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ » (٥٠) [د: ٣٢٨٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: إذا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أَحَدِكم فَلْيَغْمِسْه فَإِنَّ في أَحَدِ [في رواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي الوقت ورواية أبي الوقت ورواية أبي الوقت ورواية أبي ذر: وفي الأخرى أشِفاءً، وخَمْسٌ...................... قال في الفتح: ولا معنىٰ لذكره هنا.

<sup>(</sup>٢) ضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «العشاء»، وفي رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «المساء».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٣٣) وأبو داود (٥٢٥٢، ٥٢٥٣) والترمذي (١٤٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٤٧. جنّان: حيات.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۹۸) والترمذي (۸۳۷) والنسائي (۲۸۲۹، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۹۰ وابن ماجه (۳۰۸۷) وابن ماجه (۳۰۸۷، ۳۲۶۹) وابن ماجه (۳۰۸۷، ۳۲۶۹)

الحُدَيًّا: طائر من الجوارح من فصيلة الصقور.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۹۹) وأبو داود (۱۸٤٦) والنسائي (۲۸۲۸، ۲۸۳۰، ۲۸۳۲–۲۸۳۹) وابن ماجه (۳۰۸۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۲٤۷.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۰۱۲) وأبو داود (۲۰۲۶، ۳۷۳۱، ۳۷۳۳، ۳۷۳۳) والترمذي (۱۸۱۲، ۲۸۵۷) والنسائي في الكبرئ (۱۸۱۸، ۱۸۷۲) وابن ماجه (۳۲۰، ۳۲۱، ۳۷۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲٤۷٦. اكْفِتُوا: ضموا صبيانكم عندالعشاء.



قالَ ابْنُ جُرَيْج، وَحَبِيبٌ، عَنْ عَطَاءٍ: ﴿فَإِنَّ الشَّيْطانَ (١)». (أ)

٣٣١٧ - صَّرْتُنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخبَرَنا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مِنَ السَّمِيهُ مِ فِي غَادٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفَا﴾ فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاها لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا مُن اللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِي

وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِثْلَهُ. قالَ: وَإِنَّا [١٢٩/٤] لَنَتَلَقَّاهَا/ مِنْ فِيهِ رَطْبَةً. (٢٠٥٠[ر: ١٨٣٠]

وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً. ٥

وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. (٩٠٥)

٣٣١٨ - صَّرْنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ قالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْها تَاكُلُ مِنْ خُِشَاشِ الأَرْضِ».(١٠[ر: ٢٣٦٥]

قالَ: وَحَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ مِثْلَهُ. (ه) ٥ ٣٣١٩ - صَّرْتنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّيْ إِنْ إِنَّ أَبِي اللَّهُ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ عَالَ: «نَزَلَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ،

(١) في رواية كريمة وأبي ذر: « فإنَّ للشَّياطين».

فَابْتَكَرْنَاهَا: تسابقنا أينا يدركها.

<sup>(</sup>أ) حديث ابن جريج عند البخاري (٣٣٠٤) وانظر للباقي تغليق التعليق: ٥٢٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٨٨٣، ٢٨٨٣) وفي الكبرى (١١٦٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٥، ٩٤٥٠.

<sup>(</sup>ج) حديث حفص عند البخاري (١٨٣٠) وحديث أبي معاوية عند مسلم (٢٢٣٤)، وانظر للباقيين تغليق التعليق: ٢١/٣٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۲٤۲).

خِّشَاشِ: جمع خشاشة: وهي الحشرة.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٢٤٤٣، ٢٦١٩) وابن ماجه (٢٥٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠١٦، ١٢٩٨٨.

فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةً، فَأَمَر بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِها فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلْ لا نَمْلَةً وَاحِدَةً».(أ) [ر:٣٠١٩]

# (۱۷) بابِّ: إذا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ(١) فَإِنَّ فِي إِحْدَىٰ جَنَاحَيْهِ(١) دَاءً وَفِي الأُخْرَىٰ شِفَاءً(٣)

٣٣٢٠ - صَّرْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قالَ: حدَّثني عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قالَ: أخبَرَني عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْن، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ سِ اللهِ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٢١ - صَرَّ الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ: حدَّثنا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ وَابْنِ سِيرينَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عَالَ: ﴿ غُفِرَ لِإِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ علىٰ رَاسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ -قالَ: - كَاذَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءِ، فَغُفِرَ لَها بِذَلِكَ ﴾ (ح) [ط: ٣٤٦٧]

٣٣٢٢ - صَرَّ عَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَما أَنَّكَ هَاهُنَا: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاسِ:

<sup>(</sup>١) قوله: «فليغمسه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «الجَنَاحُ » يُذَكَّر ويُؤَنَّث، فإنهم قالوا في جمعه: أجنحة وأجنُح، فأجنحة جمع المذكر كقذال وأقذلة، وأجنح جمع المؤنث كشمال وأشمل. اه.

<sup>(</sup>٣) الباب والترجمة ثابتان في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي أيضًا، وحذف الباب والترجمة أولى كما قال في «الفتح»؛ لأنَّ الأحاديث التي بعده لا تعلق لها بذلك.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: "لِيَنْتَزِعْه".

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١) وأبو داود (٥٢٦٠، ٢٦٥) والنسائي (٤٣٥٨، ٤٣٥٩) وابن ماجه (٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرَجه أبو داود (٣٨٤٤) وابن ماجه (٣٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٢٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٨٦، ١٢٤٤٨.

رَكِيٍّ: بئرٌ.

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الرَّبُيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ السَّعِيهُ مَ قَالَ: «لا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ». (أ) [٣٢٢٥]

٣٣٢٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن عَمْرَ رَبِّي اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّالِي الللَّهِ مِن اللللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللللّ

٣٣٢٤ - صَّرْثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(١): حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَىٰ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شِي خَدَّثَهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌطِيمِ اللهِ (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُص كُمِنْ عَمَلِهِ

[١٣٠/٤] كُلَّ/ يَوْمِ قِيرَاطُ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ١٣٠٤]

٣٣٢٥ - صَرَّنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ، قالَ: أخبَرَني يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، قالَ: أخبَرَني السَّايُبُ بْنُ يَزيدَ:

سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَئِيَّ (1): أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّا لللَّهِ مِنَ الْقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». فقالَ السَّايَّبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّا لللَّهِ عِنَا لللَّهِ عَلَا السَّاعِيمُ عَلَى وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ. (٥) ٥[ر: ٣٢٣]



(١) بهامش رواية كريمة بمحاذاة هذا الحديث: «ليس عند أبي الهيثم [أي: الكشمِيْهَنِيِّ]» (ن، و)، والذي في (ب، ص) أنَّ التعليق كتب بهامشها بمحاذاة حديث عبد الله بن يوسف السابق.

(١) في رواية أبي ذر: «الشَّنوِيَّ».

(أ) أخرجه مسلم (٢١٠٦) وأبو داود (٤١٥٣-٤١٥٥) والترمذي (٢٨٠٤) والنسائي (٢٨٠٤، ٥٣٤٧-٥٣٥٠) وابن ماجه (٣٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٩.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٧٠، ١٥٧١، ٢٢٣٣) والترمذي (١٤٨٨) والنسائي (٢٧٧ - ٢٢٧٩) وابن ماجه (٣٢٠٣، ٣٢٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٤٩.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٧٥) وأبو داود (٢٨٤٤) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٢٨٩٩، ٤٢٩٩) وابن ماجه (٣٢٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٣٢.

قِيراطٌ: القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو هنا اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير.

(د) أخرجه مسلم (١٥٧٦) والنسائي (٤٢٨٥) وابن ماجه (٣٢٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٧٦.

## (١) بابُ (١): خَلْقِ آدَمَ صَلواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ

صَلْصَالٍ : طِينٌ (١) خُلِطَ بِرَمْلٍ، فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ، يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ، كَمَا يُقَالُ (٣): صَرَّ الْبَابُ وَصَرْصَرَ عِنْدَ الإِغْلَاقِ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ. ﴿فَمَرَّتُ مِنْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ. ﴿فَمَرَّتُ مِنْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ. ﴿أَلَا مَانَ عَلَى الْأَعْرَافِ: ١٢]: أَنْ تَسْجُدَ.

(\*) بابُ(٤) قَوْلِ(٥) اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ مَا اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ مِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَمَّاعَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ [الطارق: ٤]: إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. ﴿فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤]: فِي شِدَّةِ خَلْقِ. وَ (رِيَاشًا(٢)): الْمَالُ. (أ)

وَقَالَ غَيْرُهُ: الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ، وَهو مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ.

﴿ مَا تُمْنُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٨]: النُّطْفَةُ فِي أَرْحَام النِّسَاءِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطارق: ٨]: النُّطْفَةُ (٧) فِي الْإِحْلِيلِ. كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ، السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالْوَتْرُ (٨): اللَّهُ مِمَزَّجِلَّ. ﴿ فِي آخْسَنِ تَقْوِيهِ ﴾ [التين: ٤]: فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ.

(١) بهامش اليونينية: في نسخة صحيحة: كتاب الأنبياء صلوات الله عليهم. اه. يعنى قبل الباب.

(٢) في (و، ق): «طِينٌ».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تقول».

(٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقول».

(٦) علىٰ قراءة عثمان بن عفان وابن عباس التَّمُنُ والحسن ومجاهد وقتادة والسُّدِّي والمُفضل عن عاصم والأصمعي عن أبي عمرو وجماعة غيرهم [كما في معجم القراءات ٢٦/٣]، وفي رواية أبي ذر: ﴿ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، على القراءة المتواترة.

(٧) في رواية أبي ذر: «وقال مجاهد: ﴿عَلَىٰ رَجِّهِهِ ﴾: النطفة»، ورمز في (ن، ق) على لفظة: «على مشيرًا إلىٰ أنَّها ثابتة عند الحَمُّويي، وضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «إنَّه» وهو موافق لما في السلطانية، ولعلَّ رمز الحَمُّويي تصحف عليهما.

(٨) ضُبطت في (و) بكسر الواو، وفي (ب، ص) بهما معًا.

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٣/٤.

﴿ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴾ [التين:٥]: إِلَّا مَنْ آمَنَ. ﴿ خُسَرٍ ﴾ [العصر: ٢]: ضَلَالٍ، ثُمَّ اسْتَثْنَى (١) إِلَّا مَنْ آمَنَ. لازِبِّ: لَازِمِّ (١). ﴿ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]: نُعَظِّمُكَ. لازِبِّ: لَازِمِّ (١). ﴿ نُنشِئَكُمُ ﴾ [الواقعة: ٦١]: فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ. ﴿ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]: نُعَظِّمُكَ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَلَمِنَتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧]: فَهوَ قَوْلُهُ: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنا ﴾ [الأعراف: ٢٣]. (١)

﴿ فَأَزَلَهُمَا ﴾ [البقرة:٣٦]: فَاسْتَزَلَّهُمَا. وَ﴿ يَتَسَنَهُ ﴾ [البقرة:٢٥]: يَتَغَيَّرُ ٣٠. آسِنٌ: مُتَغَيِّرُ، ﴿ مَهُو اللَّينُ الْمُتَغَيِّرُ. ﴿ مَهُو اللَّينُ اللَّمَتَغَيِّرُ. ﴿ مَهُو اللَّينُ اللَّمَتَغَيِّرُ. ﴿ مَهُو اللَّينُ اللَّمَتَغَيِّرُ. ﴿ مَهُو اللَّينُ اللَّمَتَغَيِّرُ. ﴿ مَهُو اللَّينُ اللَّمَتُ اللَّينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّينُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِهُ الللللللِّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

٣٣٢٦ - حَدَّثِي (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّامِ مِ مَا النَّبِيِّ مِنَ السَّمِ عَلَى أَولَئِكَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِ عَلَى أُولَئِكَ مُنَ الْمَلَائكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ اللَّهَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَقَالَ: الشَّلَامُ عَلَيْكُ مُن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اللهِ. / فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اللهِ مَا يُحَيُّونَكَ مُورَحْمَةُ اللهِ مَا يُحَيُّونَكَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اللهِ مَا يُحَيُّونَكَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ اللهِ الْكَنَ الْمَاكِلَ مَا وَرَحْمَةً اللهِ مَا يَعْدُلُ الْخُلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ اللهِ اللهِ الْمَاكِلُو الْمَاكُولِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الآنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٣٢٧ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَريرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِي اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّمِيمِ : "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «فقال».

<sup>(</sup>٢) ضُبطا في (و) بالجر على لفظ الآية، وفي (ق) بهما معًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَتَسَنَّهُ: يَتَغَيَّرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فَرْجَيْهما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٤/٤ - ٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٤١) والترمذي (٣٣٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٢.

وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَتْفِلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ -الأَنْجُوجُ<sup>(۱)</sup>، عُودُ الطِّيبِ- وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ». (أ٥[ر:٣١٤ه]

٣٣٢٨ - صَّرَثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى (فَبَمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ؟!» (ب٥٥ [ر:١٣٠]

٣٣٢٩ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام: أخبرنا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَبْدً اللّهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُولِ اللّهِ ( ) مِنَ الشّهِ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيُّ : أَوَّلُ ( ) أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ الْجَنَّةِ ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ الشَّهُ وِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ الشَّهُ وَإِلَى الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِي الْمَرْبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِي الْمَرْأَ وَلَا السَّبَةُ لَهُ اللّهَ بَعْ الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِي الْمَرْأَةُ وَلَا سَبَقَ ( ) مَا وُلِهُ مَا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مَنْ الشَّبَهُ لَهُ اللّهِ مِنَ الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مُلُولُ الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمَعْرِبِ ، وَأَمَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مِنْ الْمَعْرِبِ ، وَإِنَّا الشَّبَهُ لَهُ اللّهُ مُ بَهُتُونِي عِنْدَكَ . وَسُولُ اللّهِ مِنْ الْمُعْرِمِ : ﴿ أَيُ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللّهِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ الشَّعِيمُ : ﴿ أَيُ وَيَكُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الْأَلَنْجُوجُ»، وهمزة «الأَلُوَّةُ» مفتوحة في (ص، ق).

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر: «قال: ما أوَّلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «اسْتَبَقَتْ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَبَقَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٣٤) والترمذي (٢٥٣٧) وابن ماجه (٤٣٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣١٣) والترمذي (١٢١) والنسائي (١٩٧) وابن ماجه (٢٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٤.

سَلَامِ؟» قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، وَأَخْبَرُنَا وَابْنُ أَخْبَرُنا (١). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِم: «أَفَرَأَيْتُمْ إَنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَوَقَعُوا فِيهِ. (٥٠ [ط: ٣٩١١، ٣٩١٨]

[١٣٢/٤] حَدَّثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ/: أخبرنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ نَحْوَهُ. يَعْنِي: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ(١) أُنْثَىٰ زَوْجَهَا». (٢٠) [ط: ٣٣٩٩]

٣٣٣١ - صَّرَثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُوسَىٰ بْنُ جِّزُامٍ، قَالَا: حدَّثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَايدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عَنَ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِئَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». ﴿۞۞[ط: ٥١٨٢،٥١٨٤]

٣٣٣٢ - صَّرْثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدِّثِنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (٣) وَهوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ (٤) يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ (٥)، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، إلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ (٥)، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وأخْيَرُنا وابنُ أخْيَرِنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): في اليونينية الخاء ساكنة والنون مضمومة. اه. أي: من الخنا، وهو الفحش وسوء الخلق.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن) مصحَّح عليها، وفي باقي الأصول: «مِنْ الشَّعِيمُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وإنَّ أَحَدَكُمْ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وإنَّ خَلْقَ أحدِكم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَجَلُهُ، وَرِزْقُهُ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٨، ٢٠٧٤، ١٠٩٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٤.

بُهُتٌ: من البهتان، وهو قول الباطل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤.

يَخْنَز: ينتن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٦٨) والترمذي (١١٨٨) والنسائي في الكبرى (٩١٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٣٤. ضلع: أحد عظام الصدر، والمعنى أنَّ في خلقهن عوجًا من أصل الخلقة.

فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبِيْنَهُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبِيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». (أ) [ر: ٣٠٨] وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». (أ) [ر: ٣٠٨] وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ». (أ) [ر: ٣٠٨]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ سُمْعِيْ مُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مُظْفَةٌ (١)، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ ؟ يَا رَبِّ أُنْثَىٰ ؟ يَا رَبِّ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » (٢٠٥٥ [ر:٣١٨]

٣٣٣٤ - صَرَّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حدَّ ثنا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْنِيِّ:

عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: «أَنَّ (٢) اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ». (٥٠٥[ط: ٣٥٥٧، ٢٥٣٨]

٣٣٣٥ - صَّرَثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لِلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا لِلْسُعِيمِ مَ : ﴿ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ﴾. (٥٠) [ط: ٧٣٢١،٦٨٦٧]

### (٢) بابِّ: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

[144/5]

٣٣٣٦ - قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ / عَنْ عَمْرَةَ:

عَنْ عَايِّشَةَ ﴿ اللَّهُ اَلَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ هِي مُ يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ق، ب) هي وما بعدها بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «إنَّ». (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٤٣) وأبو داود (٤٧٠٨) والترمذي (٢١٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٦) وابن ماجه (٧٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٢٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٧٧) والترمذي (٢٦٧٣) والنسائي (٣٩٨٥) وابن ماجه (٢٦١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٦٨.

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ: حدَّثني يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا. (أ)

(٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ مِنَزَّهِ إِن ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٥]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿بَادِئَ (١) ٱلرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧]: مَا ظَهَرَ لَنَا. ﴿أَقَلِمِي ﴾ [هود: ٤٤]: أَمْسِكِي. ﴿وَفَارَ النَّانُورُ ﴾ [هود: ٤٤]: أَمْسِكِي. ﴿وَفَارَ النَّانُورُ ﴾ [هود: ٤٠]: نَبَعَ الْمَاءُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ. (ب)

وَقَالَ مُجَاهِد: الجُودِيُّ: جَبَلِّ بِالْجَزِيرَةِ. دَأْبُّ: مِثْلُ حَالٍ (٢). (ب)

(\*) بابُ (") قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿إِنَّا آرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنَ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبَّلِ أَن يَالِيهُ مُ (٥) عَذَابُ آلِيدٌ ﴾ (٦) [نوح: ١] إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ. ﴿وَاتَلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِن كَان كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي وَاتَدُ كَيْرِي بِعَاينَتِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١-٧٢] (٧)

٣٣٣٧ - صَرَّتْنَا عَبْدَانُ: أخبرنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) بالهمز، وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «دَأْبٌ: حَالٌ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قولِ الله تعالىٰ» ليس في رواية أبي ذر، وفي (و،ع) أنَّه ليس في رواية ابن عساكر أيضًا، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ ﴿ أَنَّ أَنْذِرْقَوْمَكَ مِن قَبِّلِ أَن يَانِيَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيمٌ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿﴿وَإَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ-يَقَوْمِ إِن كَانَكَبُرُ عَلَيَكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنتِ اللّهِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾» ثابت في رواية أبى ذر وابن عساكر أيضًا، وليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٤/٥.

مُجَنَّدَةً: مجموعة.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ٨/٤.

لَكُمْ (١) فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ». (أ) [ر: ٣٠٥٧]

٣٣٣٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ اَكَ : قَالَ النَّبِيُ (١) مِنَ اللَّهِيْ ﴿ الْلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ ١٣١١/ب] مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ (٣) الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي كُورُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ (٣) الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ: إِنَّهُ الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ (٤٠)

٣٣٣٩ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِيْمٍ: ((يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغُكُمْ؟ فَيَقُولُ وَنَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِلْمُتَّةُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ صِنَالله عِيْمُ - وَأُمَّتُهُ. فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ لِنُوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ - صِنَالله عِيْمُ النَّاسِ ﴾[البقرة: ١٤٣] وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ». ﴿ وَكُذُولُ اللهُ مَعَلَمُ أُمِّنَةً وَسَطًا لِنَكَوُولُ اللهُ مَنَا النَّاسِ ﴾[البقرة: ١٤٣] وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ». ﴿ وَكُذُولُ اللهُ بَعَلْنَكُمُ أُمِّةً وَسَطًا لِنَكَوُولُ اللهُ مَنَا النَّاسِ ﴾[البقرة: ١٤٣] والْوَسَطُ: الْعَدْلُ». ﴿ وَكُذُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ الْمُنَاقِلُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٠ ٣٣٤ - حَ*دَّثِي (٥)* إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حدَّثنا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَا نَهْسَةً (٢)، وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ(٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ بِمَنْ(٨)؟ يَجْمَعُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «لكم» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «رَسُولُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «تِمْثالُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «فإني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثنا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَنَهَشَ مِنها نَهْشةً». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «الْقَوْم» مضبب عليها، وأشارا في الهامش للمثبت، مصححًا عليها.

<sup>(</sup>٨) في رواية كريمة وأبي ذرعن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بِمَ»، وزاد في (ن، و، ق) نسبتها إلىٰ رواية ابن عساكر أيضًا. وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «ثُمَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩) وأبو داود (٤٧٥٧) والترمذي (٢٢٤١، ٢٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٩٦١) والنسائي في الكبرى (١١٠٠٦، ١١٠٠٧) وابن ماجه (٤٢٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٣.

[١٣٤/٤] الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ / الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلَا تَرَوْنَ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَىٰ مَا بَلَغَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَىٰ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَاتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُ (١) الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهِ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّة، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ بَيْدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّة، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ؟ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ مُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا بَلَغَنَا ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيُومُ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ وَيهِ ؟ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا بَلَغَنَا ؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيُومُ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَلْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّ الْقَلْ مُحَمَّدُ الْهُ عُرْفُعُ تَسُفَعُ تُسَفَّعُ اللَّهُ عَبْدًا وَلَا مُحَمَّدُ الْهُ عُرَاسُكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعُ ، وَسَلْ تُعْطُلُكُ الْكَارُاتُ وَاللَّهُ عَلَيْكًا وَاللَّهُ عَلَيْكًا وَالْمُعَلِّ الْمَاكَ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، وَسَلْ

٣٣٤١ - صَّرَّ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ (٥): أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ:

عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ قَـرَأَ: ﴿ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧] مِثْـلَ قِـرَاءَةِ الْعَامَة. (ب) ٥ [ط: ٥٣٧٥، ٣٣٧٦، ٤٨٧٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أبو» (ن، ق، ص)، وهو المثبت في متن (و) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فَعَصَيْتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلَا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الهاء مضمومة، وفي فرعين الهاء ساكنة. اه. وبالسكون ضُبطت في (ن).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن نصر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤) والترمذي (٢٤٣٤) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٢٧. فَنَهَسَ: النَّهْسُ: الأكل من اللحم بأطراف الأسنان. والنهش: الأكل من اللحم بالأضراس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩.

(٤) بابُ (١): ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ ٱلْاَنَتَّقُونَ (١)﴿ أَنَدُعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُ (٣) ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ وَيَكُمُ مَا لَأُوَّلِينَ ﴾ فَكَذَّبُوهُ وَيَنْ الْمُخْصِينَ ﴿ اللَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (٥) ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْ وَالْمَخْصِينَ ﴿ اللَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (١٥) ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ (١٥) ﴿ سَلَتُمْ عَلَيْ اللّٰهُ وَابْنِ عَبَادَ اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي ٱللَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصانات: ١٣٢-١٣٢] عَلَيْهِ وَالْبُنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْيَاسَ (٧) هُوَ إِذْرِيسُ. (١)

(٥) بابُ(١) ذِكْر إِدْرِيسَ لِللهُ (٨) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مربم: ٥٥]

٣٣٤٢ - قَالَ<sup>(٩)</sup> عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١٠). (ح) حَدَّثَنَا (١١) أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُّ (١١):

كَانَ أَبُو ذَرِّ ﴿ اللهِ يَحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَاللهِ مِلَاللهِ مِلَاللهِ مَلَاللهِ مَلْكُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِعٍ حِكْمَةً فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ مِن ذَهَبٍ مُمْتَلِعٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا (١٤)، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة وأبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ إِلَىٰ: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ " بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٣) بالرفع على قراءة غير حفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ هؤلاء بالنصب.

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبطها في (ن، و)، والمثبت موافق لما في (ب، ص)، وبه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب.

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُذْكَرُ بِخَيْرِ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) بمدِّ الهمزة على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب، وقرأ الباقون بكسر الهمزة، وضُبطت في (ص، ق) بالوجهين معًا.

<sup>(</sup>٧) في (ق، ص): «إلياس».

<sup>(</sup>A) في حاشية رواية ابن عساكر زيادة: «وهو جَدُّ أبي نُوح، ويقال: جدُّ نوح النَّمَّا».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة وابن عساكر: «حدَّثنا»، وفي رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>١٠) في رواية ابن عساكر زيادة: «قال أنسُ بن مالك».

<sup>(</sup>١١) في رواية ابن عساكر: «وحدَّثنا» دون رمز التحويل، وفي رواية أبي ذر: «وأخبَرَنا».

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ مالك».

<sup>(</sup>١٣) في رواية أبى ذر: «عن سقْفِ».

<sup>(</sup>١٤) في رواية ابن عساكر : «ممتلئ الحكمة والإيمان».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٩/٤. ﴿ أَنَدْعُونَ بَعُلًا ﴾: أتدعون صنمًا اسمه بعل.

السَّمَاءِ الدُّنْيَا/ قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا() جِبْرِيلُ. قَالَ: مَنْ هَدَا؟ قَالَ: عَمْ فَافْتَحْ. فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءِ(؟) إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْجَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَالِهِ نَصَالِهِ مَالِهِ نَهُمْ أَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَدَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى. ثُمَّ عَرَجَ بِي وَمَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى. ثُمَّ عَرَجَ بِي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى أَنَى السَّمَاءَ الفَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَعْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوْلُ عَبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الفَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَعْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوْلُ فَيَعْتِهِ عَنْ أَنَّهُ وَجَدَلَا إِذْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ فَتُعْتَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ فَتُعْتَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ وَمُ حَلَا إِللَّيْعِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ وَاللَّهُ الْتَعْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّيِعِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَلْتُ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَلْكَ: مَنْ هَذَا؟ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قَلْكَ: مَنْ هَذَا؟ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ وَالْخَ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحَ وَالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْأَخ

قَالَ (أ): وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَيَّةٌ (١) الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّافُلامِ». وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ مِنَا اللَّافُلامِ». قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «هذا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «ما مَعَكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الدُّنيا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قد وجد».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقلت: من هذا؟ فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وأبا حَبَّةَ». قال في الإرشاد: وهو الصواب.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «عَرَجَ بي جِبْرِيلُ».

<sup>(</sup>A) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية كريمة والحَمُّويي والمُستملي: «بِمُسْتَوًى».

<sup>(</sup>أ) القائل هو الزهري، وشيخه ابن حزم هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

ابْنُ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مُوسَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى أَمُرً الْمُوسَى، فَقَالَ (١) مُوسَى: مَا الَّذِي فَرَضَ (١) عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ (٣) صَلَاةً، قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ (١)، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: وَاجِعْ رَبَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي خَمْسُ وَهِي خَمْسُونَ، وَاجِعْ رَبَّكَ رَاجِعْ رَبَّكَ . فَقَالَ: هِي خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ، وَاجِعْ رَبَّكَ رَبِّي . فَقَالَ: هِي خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ، وَاجِعْ رَبَّكَ رَبِّكَ . فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ لَا يُعِينُ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ، وَاجِعْ رَبَّكَ رَبِّكَ . فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِي. ثُمَّ الْمُعْتَى السَّذَرَةَ (١٠) الْمُنْتَهَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. وَلَا تُولِكَ الْمُؤْلُ لُكَ وَلَا تُولِكَ اللَّوْلُ لُكَيَّ اللَّهُ لُولَ ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ». (٥) [د.٤٤٣]

(٦) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ (٨) ﴾ [الأعراف: ٦٥] ، وقَوْلِهِ: ﴿ كَذَلِكَ اللهَ عَوْلِهِ: ﴿ كَذَلِكَ

بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢١-٢٥]

فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ عَايشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِن السَّعِيامِ مر ٣٢٠٦)(٣٢٠٩)

(١) في رواية ابن عساكر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فُرضَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فُرضَ عليهم خَمسون».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «ذلك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالَ ذلك، فَفَعَلْتُ، فَوَضَعَ شَطْرَها، فَرَجَعْتُ إلىٰ مُوسَىٰ، فَاخْبَرْتُهُ، فقال: رَاجعْ رَبَّكَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «إلى السدرةِ»، وفي رواية أبي ذر: «حتى أتى بِي السدرةَ»، وفي رواية ابن عساكر: «حتى أتى بِي سِدْرةَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الْجَنَّةَ»، وهي ثابتة في متن (و، ق).

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٣) والنسائي في الكبرى (٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٠١،١٥٥٦. أَسْوِدَةٌ: أشخاص. جَنَابِذُ اللَّؤُلُوِ: واحدها جنبذة، وهي القبة.

[1/17/1]

### (\*) بابُ قَوْلِ(١) اللَّهِ مِمَزَّدِلَ : ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ ﴾ : شَدِيدَةٍ

﴿عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَتَتْ عَلَى الْخُزَّ انِ.

﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾: مُتَتَابِعَةً ﴿ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ أُصُولُهَا. ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ ﴾ [الحاقة: ٧-٨]: بَقيَّةٍ. (أ)

٣٣٤٣ - صَّرَّ شِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُجَاهِدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ اَلَ : «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُورِ». (ب) ٥ [ر: ١٠٣٥]

٣٣٤٤ - وَقَالَ (٣) ابْنُ كَثِيرِ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : بَعَثَ عَلِي ۗ ﴿ اللَّهِ إِلَى النَّبِيّ صَالله الله اللَّهُ بِذُهُ الْفَرَارِيِّ، وَزَيْدِ الطَّائِيِّ الْأَرْبَعَةِ (٤): الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْدٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشُ وَالأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا؟! قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ ﴾. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَايرُ الْعَيْنَيْنِ قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا؟! قَالَ: ﴿ إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ ﴾. فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَايرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ أَلْجَبِينِ، كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. فَقَالَ: ﴿ مَنْ لُولِيدِ وَيَدَعُنَا إِللَّ مُلُوقً وَ هَلَا تَأْمَنُونِي (٢٠)؟! ﴾. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ وَجُلِ اللَّهِ فَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَهَمَنَعُهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ ضِيغُضِعٍ (٧) هَذَا وَلَى قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ ضِيغُضِعٍ (٧) هَذَا وَقُ لِيدِ وَمَنَعُهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ ضِيغُضِعٍ (٧) هَذَا وَلَى قَالَ لَكَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ وَقُ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ وَقُ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقول» ، ولفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قَالَ: وقالَ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أربعةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يُطِيعُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ولَا تَأْمَنُونَنِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «صِيْصِئ» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ١٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٠٠) والنسائي في الكبري (١١٤٦٧، ١١٥٢٧، ١١٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٨٦.

أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَيِّنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». (أ) O(d: 7710, 7970) أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَيِّنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». (170، 7970، 7970) (8777)

٥ ٣٣٤ - صَّرْ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ يَعْرَأُ: ﴿ فَهَلْ مِن مُّذَكِكِ ﴾ [القمر: ٢٦]. (٢ ٣٤١]. (٣٣٤]

(٧) بابُ قِصَّة يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالُواْ يَلَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ

إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ (١) مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ (١) ﴾ [الكهف: ٩٤]

قَوْلُ اللَّهِ (٣) تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَ يَنِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْ

(١) بلا همز على قراءة العامة غير عاصم.

- (٢) الباب والترجمة ليسا في رواية كريمة، ومن قوله: «قصة..» إلى قوله: ﴿ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ اليس في رواية أبى ذر.
  - (٣) في رواية ابن عساكر: «بابُ قولِ الله».
  - (٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلىٰ قوله: ﴿سَبَبًا ﴾ طَرِيقًا» بدل إتمام الترجمة.
  - (٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قولِه: ﴿ اَتُّونِ زُبُرَالُّهُ لِيدِ ﴾ " بدل إتمام الترجمة.
- (٦) في متن (و، ب، ص) زيادة: «﴿ قَانَتَعَ سَبَبًا ﴾ وعليها علامة السقوط في (ب، ص)، وفي رواية [ق] بدلها: «ط بقًا».
  - (٧) في (ب، ص): «﴿ اَءْنُونِ ﴾». وبهامشهما: كذا في اليونينية. اه. وهي قراءة شعبة عن عاصم.
- (٨) في رواية ابن عساكر زيادة: «زبر الحديد». (ب) وبهامشها: كذا في اليونينية بتكرير «زبر الحديد» وهو كذلك في أصل صحيح، وزاد بعده: «وَاحِدُهُ زُبْرَةٌ، وَهْيَ الْقِطَعُ».
- (٩) بضمِّ الصاد والدال على قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر ويعقوب، وفي رواية أبي ذر: ﴿ ٱلصَّدَفَيْنِ ﴾ » بفتحهما علىٰ قراءة نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف.
- (أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤) والنسائي (٢٥٧٨، ٤١٠١) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢، وتخليق التعليق: ١١/٤.
  - صَنَادِيد: جمع صنديد، وهو العظيم. مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ: غليظهما. ضِنْضِئ: أي: نَسْل.
- (ب) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف:
  - (ج) انظر: تغليق التعليق ١١/٤.

وَ ﴿ ٱلسُّدَيْنِ ﴾ (١): الْجَبَلَيْنِ. ﴿ خَرَجًا ﴾: أَجْرًا. ﴿ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ وَ فَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النُّحَاسُ. (١) وَيُقَالُ: الْحَدِيدُ، وَيُقَالُ: الصُّفْر. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النُّحَاسُ. (١)

﴿ فَمَا اَسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾: يَعْلُوهُ، اَسْتَطَاعُ (٣) اَسْتَفْعَلَ، مِنْ أَطَعْتُ (٤) لَهُ، فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ، وَقَالَ بَعْضُهُم: اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ. ﴿ وَمَا اَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿ وَمَا اَسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿ وَقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن زَيِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ، ذَكًا وَالدَّكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ، حَتَّىٰ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ، ذَكًا وَالدَّكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ، حَتَّىٰ صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ (٢) وَتَلَبَّدَ. ﴿ وَكَانَ وَعَدُرَيِّ حَقًا ﴿ وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ مَوْمَ إِذِيمُومُ فِي بَعْضِ ﴾ [الكهف: ٨٣-٩٩]

﴿ حَقَّى (٧) إِذَا فُئِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوجُ (٨) وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] قَالَ قَتَادَةُ:

قَالَ (١٠) رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مِن سُمِيمِ : رَأَيْتُ السَّدَّ (١١) مِثْلَ الْبُرْدِ الْمُحَبَّر. قَالَ: «رَأَيْتَهُ». (أ)

٣٣٤٦ - حَرَّ أَنْ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (١١) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: ﴿ ﴿ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ ، وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ، وبضم السين قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَصُبُّ رصاصًا»، وفي رواية أبي ذر: «أَصُبُّ عليه قطهُ ١».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «اسطاع».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «طُعْتُ».

<sup>(</sup>٥) بتنوين الكاف من غير همز، علىٰ قراءة غير الكوفيين.

<sup>(</sup>٦) قوله: «من الأرض» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «باب: ﴿ حَقَّت ﴾».

<sup>(</sup>٨) بلا همز على قراءة العامة غير عاصم.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حَدَبِّ: أكمةً».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «السُّدَّ» بضم السين.

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبي ذر: «بنتَ».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ١١/٤-١٢. .

الْمُحَبَّر: المزين الملون.

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشِ رَبُّيَّنَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيهُم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (١) وَيْلِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (١) اللهِ بُهُامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ (٣) زَيْنَبُ ابْنَةُ (١) جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ». (أ٥ [ط: ١٥٩٨ ، ٢٥٩٥]

٣٣٤٧ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذَا» وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ. (ب)0[ط: ٧١٣٦]

٣٣٤٨ - صَّرَّني (١) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: حدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ شَلَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ عِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ: يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ (٧): لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَ اوَتَرَى كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعِينَ. فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ خَمْلَهَ اوَتَرَى كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعِينَ . فَعَنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى كُلُ النَّاسِ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١]». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَيْنَا فَذَابَ الْفَادِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَيْنَا فَذَابَ الْفَادِ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ أَلْفُ (١٠)». ثُمَّ قَالَ: [١٣٨/٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بِإصْبَعَيْه» بالتثنية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقالت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بنتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «عن ابنِ طاوسٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قال: فيقول».

<sup>(</sup>٨) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ذاك».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «رجلًا».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «ألْفًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٨٠) وأبو داود (٢٢٤٩) والترمذي (٢١٨٧) والنسائي في الكبرى (١١٣١٣، ١١٣٣٣) وابن ماجه (٣٩٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٨٠.

الرَّدْم: السَّد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢٤.

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي (١) أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ». فَكَبَّرْنَا، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ فُلُ النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ(١) ثَوْرٍ أَبْيَضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ». (أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَرَةٍ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ أَنْ تَكُونُوا بَيْضَ، أَوْ كَشَعَرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَسْوَدَ». (أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَةٍ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَاءَ فِي اللَّهُ وَالْمُؤْمَاءَ فِي اللَّهُ وَالْمُؤْمَاءَ فِي اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ عَرَةً اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَاهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَرَةً اللَّهُ عَرَةً اللَّهُ وَالْمَاهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَوْمُ اللَّهُ عَرَةً السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ أَنْ تَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٨) بابُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَقَرُهُ مَلِيمٌ ﴾ [النوبة: ١٢٠] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ مَلِيمٌ ﴾ [النوبة: ١١٤]

وَقَالَ (٤) أَبُو مَيْسَرَةَ: الرَّحِيمُ، بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ (٥). (٢)

٣٣٤٩ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أخبرنا سُفْيَانُ: حدَّثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: حدَّثني سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْر:

عَنِ (٦) ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُم، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الله عَنِ النَّبِيِّ مِنْ الله عَنِهُمْ قَالَ: ﴿ لِمَّا مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا -ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَانَا (٧) أَوَّلَ حَلَقٍ نُجِيدُهُ، وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] - وَأَوَّلُ مَنْ يُحْسَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا (٨) مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي الْفَيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ أُنَاسًا (٨) مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي (٩)! فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ (١٠) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «إنى» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «جلد» ليست في رواية ابن عساكر، وزاد في (ب، ص) أنَّها ثابتة في نسخة عنده.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿ لِللهِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٥) في (و، ص): «الحَبَشِيَّةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر : «أُراه عن».

<sup>(</sup>V) بلا همز على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ناسًا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أُصيحابي أُصيحابي» بالتصغير.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢) والنسائي في الكبري (١١٣٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠٥.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ١٣/٤.

الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَّتُ فِيهِمْ (١) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ لَلْكِيمُ (١) ﴾ [المائدة: ١١٧-١١٨]». (أ) [ط: ٢٤٤٧، ٢٦٢٥، ٢٥٢٤، ٢٥٢٤، ٢٥٢٤، ٢٥٢٦] .. (أ)

٣٣٥٠ - صَرَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٣) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِهُ قَالَ: «يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي ؟! فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ. وَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا لَا ثَا تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْنَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهَ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهَ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَقُولُ اللهَ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَقُولُ مِنْ اللَّارِ». (٢٠)٥[ط: ٢٧٦٨ ٤٧٦٨]

٣٣٥١ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرني عَمْرُو: أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ مَ قَالَ (٥): دَخَلَ النَّبِيُ صِنَا اللَّهِيمُ الْبَيْتَ، وَجَدَ (٦) فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: «أَمَا لَهُمْ (٧)، فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ، فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ؟!». (٥٠٥[ر: ٣٩٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: (﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) رسمها في (و، ب، ص): «ألَّا»، وبهامش (ب، ص): كذا صورتها في اليونينية بدون نون. اه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قال» ليست في رواية أبى ذر (ن، و).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فوجد».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «هُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣١٦٧، ٢٤٢٣) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨١، ٢٠٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٥. غُزُلًا: غير مختتنين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٤.

قَتَرَةٌ: ظلمة. وَغَبَرَةٌ: الغبار. ذِيخ: ذكر الضبع، أي: يمسخ على هذه الصورة. مُلْتَطِخ: أي: متمرغ في نتنه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٧٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٤٠.

يَسْتَقْسِمُ: أي بالأزلام، والاستقسام هو طلبُ عِلْمِ ما قُسِمَ للمُسْتَقْسِم، والأزلام سهام مكتوب عليها: افعل أو لا تفعل، فإذا أراد الرجل أمرًا أدخل يده، فإن خرج الأمر فعل، وإن خرج النهي لم يفعل.

٣٣٥٢ - صَرَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا(١) هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

١٣٩/٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ (٢) مِنَاسُعِيمُ / لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلُ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ (٣) بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامُ قَطُّ». (أ) [ر: ٣٩٨]

٣٣٥٣ - صَّرَثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ». فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ». قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ (٥)؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٢)». (٢) [ط: ٤٦٨٩،٣٤٩٠،٣٣٧٤]

قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَالله لا مُمَّرُ. (٣٣٨٣) (٣٣٧٤)

٣٣٥٤ - صَدَّثنا مُؤَمَّلُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا عَوْفُ: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

[۱۳۲/ب] حَدَّثَنَا سَمُرَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ/ طَوِيلٍ، لَا أَكَادُ أَرَىٰ رَاسَهُ طُولًا، وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ مِنَ السَّعِيمُ مِنَ السَّعَلَمُ مَا اللَّهُ الل

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر: «عن النَّبيِّ».

(٣) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: ﴿ لَيْكَا ﴾.

(٤) قوله: «ابنِ نبي الله» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «تسألُوننِي»، وفي رواية ابن عساكر: «تَسْأَلُونِي».

(٦) في رواية أبى ذر: «فَقِهُوا» بكسر القاف.

(٧) قوله: «صِنَىٰ الله عِيهُ الله الله في رواية أبى ذر (و، ب، ص).

(أ) أخرجه أبو داود (٢٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٩٥.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٨، ٢٥٢٦) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٠٧. مَعَادِن الْعَرَب: جمع معدن، وهو كناية عن الأصول.

(ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠ ٤.

٥ ٣٣٥ - صَّرْ ثَنِي (١) بَيَانُ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا النَّضْرُ: أخبرنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، أَوْ: ك ف ر - قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَىٰ فَجَعْدٌ آدَمُ، عَلَىٰ جَمَلٍ لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُ وِالْفِي الْوَادِي ﴾ . (أ) [ر: ٥٥٥] أَخْمَرَ مَخْطُوم بِخُلْبَةٍ (١) ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي ﴾ . (أ) [ر: ٥٥٥]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ (٤): «بِالْقَدُومِ» مُخَفَّفَةً. (٢٥٠ [ط: ٦٢٩٨] تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.

تَابَعَهُ (٥) عَجْلَانُ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. (V)(ج)

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الخُلْبةُ: اللِّيفةُ».

(٣) في رواية أبي ذر: «إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ صِنَاسُهِ مِلْهِ الْمَارِيمُ ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال».

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وتابَعَه».

(٦) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: كلُّ مَن قال: (تابعه ابن عجلان) فقد وَهِم؛ فإنَّ محمدًا لم يلق أبا هريرة، وإنَّما أبوه هو الذي أدركه وروى عنه، ونصَّ شيخنا الحافظ أبو محمد المنذريُّ شَلِيَّة فيما استدركه على الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيِّ، في كتابه عند ذكر عجلان، فإنَّه ذكره في أفراد مسلم، قال: قد استشهد [زاد في (ب، ص): به ] البخاريُّ بعجلان في بدء الخلق، في ذكر إبراهيم الخليل سِنَ الشَّرِيمُ على اه.

(٧) قوله: «تابعه عبد الرحمن..» إلى قوله: «عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» مقدَّم علىٰ قوله: «حدَّثنا أبو اليمان...» في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٠٠.

جَعْدٌ: متجعد غير مسترسل. آدَمُ: أسمر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٧٦، ١٣٨٧٠.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق ١٤/٤.

القَدوم: بتخفيف الدال: اسم موضع، وبتشديدها: اسم آلة النجار.

٣٣٥٧ - صَّرْ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيُّ: أَخْبَرَ نَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُنَّةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَاسْهِ مِنَا الْمَارِدِ الْمَارَةِ الْمَارَةِ الْمَارَةِ الْمَارَةِ الْمَارِدِ اللَّهِ مَنَا أَيُوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُنَّةٌ قَالَ: لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ لِمِنَا إِلَّا ثَلَاثُ كَذَبَاتٍ (١٤٠/١)، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ مِمَرَّونَ ، قَوْلُهُ: هُرَبُلُ فَعَكَهُ, كَيْبِيمُهُمْ هَلَذَا ﴾ [الانبياء: ٣٦] وَقَالَ: بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمِ الْمِيسَمِ اللَّهِ الْمَالَةُ عَنْهَا، فَقَالَ: هَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَىٰ سَارَةَ قَالَ الْمُرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَىٰ سَارَةَ قَالَ الْمُ بُعْنِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكُ أُخْتِي، فَلَا تُكَلِّينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَىٰ سَارَةَ قَالَ النَّاسِ. وَجُهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكُ أُخْتِي، فَلَا تُكَلِّينِي. فَلَا أَوْمُرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكُ أُخْتِي، فَلَا تُكَلِّينِي. فَلَا أَوْمُرُكُ اللَّ اللَّيْنِيةُ (١٠) بِيلِهِ فَأَخْبَرُتُهُ أَنْكُ أُخْبَرُتُهُ أَنْكُ أَنْكُ أُخْبُونِهِ إِلْمَالَى وَلَا أَصُرُكِ (١٠٠) وَلَا أَصُرُكِ (١٠٠) وَلَيْهَا أَوْ أَشَدً، فَقَالَ: آذَعِي (٧) اللَّه لِي وَلَا أَصُرُكِ (١٠٠) فَلَكَ أَنْكُونُ اللَّالِقَ، فَلَعْ قَالَ قَالَدَ الْمَالِقَ، فَلَعْ قَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَاتُونِي بِإِنْسَانِ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي (١٠٠) بِشَيْطَانِ، فَلَعَتْ مُؤْفِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمُ لَمْ تَاتُونِي بِإِنْسَانِ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي (١٠٠) بِشَيْطَانِ، فَلَكَ مَا أَوْ أَسُلَانً وَالْمَالَةُ مُؤْفِقُ فَلَا الْفَانِيةُ فَقَالَ: إِنَّكُمُ لَمُ تَاتُونِي بِإِنْسَانِ، إِنَّمُ أَنْ فَلَالَ أَنْ أَلَالُكُونُ الْمُؤْمِلُ فَالَالَ الْمُؤْمِلُ فَقَالَ: إِنَّا أُولُولُ الْمُؤْمِلُ فَالَالُونُ الْمُؤْمِلُ فَالَ الْمُعْمَلِ حَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَا اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ فَالَالُونَا اللْفَانِيةُ الْمُؤْمِلُ فَا الْمُؤْمِل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «كَذْبات» بسكون الذال عند ابن الحطيئة عن أبي ذر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إِنَّ هذا رجلِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «وذهَب».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «تَناوَلَها».

<sup>(</sup>٧) ضبطها في (ب، ص): «أُدْعِي».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «ولا أضرَّك». وفي (ب، ص): بهامش اليونينية: بفتح الراء في الموضعين عند ابن الحطيئة عن أبي ذر. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «ثانِيةً».

<sup>(</sup>١٠) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «إنكَ لم تاتني بإنسان، إنما أتَيْتَنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧١) وأبو داود (٢٢١٢) والترمذي (٣١٦٦) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٤، ٨٣٧٥)، وانظر تحفة الأشراف:

فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَايِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَا(١)، قَالَتْ: رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ -أو: الْفَاجِر - فِي نَحْرهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. (أ)[ر: ٢١١٧]

٣٣٥٩ - حَرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ - أَوِ ابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ - أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب:

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيهُ مَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (''): «كَانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لِمِيلًا ('''). ('')[ر: ٣٣٠٧]

٣٣٦٠ - صَّرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنِي (٤) إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

(٩) بابّ: ﴿ يُزِفُّونَ ﴾ [الصافات: ٩٤]: النَّسَلَانُ فِي الْمَشْي (٦)

٣٣٦١ - صَّرْثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْن نَصْرِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَهْيَمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) قوله: « ليك) ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «لابنه يا بني» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة وأبي ذر. والترجمة ثابتة في روايته عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، والباب والترجمة ليسا في رواية ابن عساكر. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧١) وأبو داود (٢٢١٢) والترمذي (٣١٦٦) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٤، ٥٣٧٥)، وانظر تحفة الأشراف:

مهيا: كلمة معناها: ما هذا؟. بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ: يريد العرب لأنهم كانوا يتبعون قطر السماء فينزلون حيث كان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٣٧) والنسائي (٢٨٨٥) وابن ماجه (٣٢٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٢٩.

الْوَزَغ: حيوان سام أبرص.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبري (١١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ النَّبِيُ مِنَا اللَّهِ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ واحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفُِدُهُمُ (١) الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ واحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيُنْفُدُهُمُ (١) الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ - فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفاعَةِ - فَيَاتُونَ إِبْراهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ (١) الأَرْضِ، اشْفَعْ

[١٤١/٤] لَنا إِلَىٰ رَبِّكَ. فَيَقُولُ<sup>(٣)</sup> -فَذَكَرَ/كَذَّبُّاتِهِ -: نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي الْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ ». أَنْ [ر: ٣٣٤٠] تابَعَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَن ٥ (٧٤٤٠)

٣٣٦٢ - صَرَّتَيُ (٥) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّيُّهُ، عَنِ النَّبِيِّ سِنَ الله عِلَا قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْماعِيلَ لَوْلا أَنَّها عَجِلَتْ لَكانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا». (ب) ٥ [ر: ٢٣٦٨]

٣٣٦٣ - قالَ<sup>(٦)</sup> الأَنْصارِيُّ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَمَّا<sup>(٧)</sup> كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي، قالَ: إِنِّي وَعُثْمانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقالَ: ما هَكَذا حدَّثني ابْنُ عَبَّاسٍ، قالَ<sup>(٨)</sup>: أَقْبَلَ إِبْراهِيمُ بِإِسْماعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، مَعَها شَنَّةٌ -لَمْ يَرْفَعْهُ- ثُمَّ جاءَ بِها

<sup>(</sup>۱) ضُبطت في اليونينية بالضبطين معًا: «وَيَنْفُدُهُمُ» و «وَيُنْفِدُهُمُ». وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية من غير ضبط، والدال مهملة، وفي الفرع المكي: «وينفذهم» وفي فرع آخر: «ويُنْفُِ اللهُ هُم». اه. وبالذال المعجمة هو المثبت في (و، ق).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «مِنَ» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وقد ضُبِّب عليها في اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «ويقول».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «نَفْسِي»للمرة الثالثة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قال: أما».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «ولكنه قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٤) والترمذي (١٨٣٧، ٢٤٣٤) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٦) وابن ماجه (٣٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٢٧.

ينفدهم البصر: أي: يحيط بهم بصرُ الناظر، لا يخفي عليه منهم شيء لاستواء الأرض.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٧٦-٨٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٣٠.

إبْراهِيمُ وَبابنِها إسْماعِيلَ(١).(أ) ٥ [ر: ٢٣٦٨]

٣٣٦٤ - وحَدَّثَنِي (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَداعَةَ -يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى الآخَرِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (٣):

قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَوَّلَ مَا اَتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اَتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّي أَثْرُهَا عَلَىٰ سَارَةَ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا(٤) إِبْراهِيمُ وَبَابِنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّىٰ وَضَعَهُما مَاءً، الْبَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَم (٢) فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَيْدٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءً، الْبَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَم (٢) فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَيْدٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِها مَاءً، فَوَضَعَهُما هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِرابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقاءً فِيهِ مَاءً، ثُمَّ قَفَّىٰ إِبْراهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَوَضَعَهُما هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِرابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقاءً فِيهِ مَاءً، ثُمَّ قَفَىٰ إِبْراهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَوَلَتْ لَهُ إِلْهُ إِلْمُ اللَّهُ اللَّذِي لَيْسَ فِيهِ فَتَعْدُهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرارًا، وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرارًا، وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرارًا، وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ اللَّذِي (٩) أَمْرَكَ إِنْ اللَّهُ اللَّذِي (٩) أَمْرَكَ عِنْدَ اللَّنِيةِ وَلَا عَنْ مَنْ فَيَهُ الْبُواهِيمُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ اللَّيْتِ وَهُولِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَوُّلاءِ الْكَلِماتِ (١٠)، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: رَبِّ (١١) وَجَعَلَتْ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى بَلَغَ إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَعُطِشَ ابْنُهَا،

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن جبير» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: في حاشية أصل أصله: من عند: «قال الأنصاري» يُؤخِّر إلى هاهنا. كذا في أكثر النسخ. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَوَضَعَهُما».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الزَّمْزَم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «في هذا».

<sup>(</sup>A) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي نسخة عنده ورواية أبي ذر: «أَنِيسٌ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «الذي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبى ذر: «الدَّعَواتِ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَبَّنا».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّم ﴾».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ١٦/٤، وفتح الباري: ٢٠٠/٦. شَنَّةٌ: القربة العتيقة.

وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّىٰ -أَوْ قالَ: يَتَلَبَّطُ(١) - فانْطَلَقَتْ كَراهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفا أَقْرَبَ جَبَل فِي الأَرْضِ يَلِيها، فَقامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَىٰ أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفا، حَتَّىٰ إِذا بَلَغَتِ الْوادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِها، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإِنسانِ الْمَجْهُودِ حَتَّىٰ جاوَزَتِ الْوادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقامَتْ عَلَيْها وَنَظَرَتْ(١) هَلْ تَرَىٰ أَحَدًا فَلَمْ تَرَ [١٤٢/٤] أَحَدًا، / فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ -قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّاسِ (٣) بَيْنَهُما » - فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقالَتْ: صَهْ -تُريدُ نَفْسَها - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كانَ عِنْدَكَ غِواثٌ (٤)، فَإِذا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قالَ: بِجَناحِهِ - حَتَّىٰ ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِها هَكَذا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْماءِ فِي سِقائِها، وَهوَ يَفُورُ بَعْدَما تَغْرفُ، قالَ ابْنُ عَبَّاس: قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عِيرًام: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْماعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قالَ: لَوْ لَمْ تَغْرفْ مِنَ الْماءِ - لَكانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا». قالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَها، فَقالَ لَها الْمَلَكُ: لا تَخافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هاهُنا بَيْتَ اللَّهِ(٥)، يَبْنِي هَذا الْغُلامُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ (٦) أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَاخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ -أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ - مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَداءٍ (٧)، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةَ، فَرَأُوْا طايِرًا عايِفًا، فَقالُوا: إِنَّ هَذا [١/١٣٣] الطَّايِرَ لَيَدُورُ عَلَىٰ ماءٍ، لَعَهْدُنا بِهَذا الْوادِي وَما فِيهِ ماءٌ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا/ أَوْ جَرِيَّيْنِ (^) فَإِذا هُمْ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَتَلَمَّظُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فنظرت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «فلذلك سعَى الناسُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غُواثٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فإنَّ هذا بَيْتُ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (و،ق): «لا يُضَيِّعُ».

<sup>(</sup>٧) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي نسخة عنده: «كُدَىٰ».

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية: حاشية: قالَ القاضي عياض: قوله: «فأرسَلُوا جَريًّا أو جَريَّين»، قالَ الخليل: الجَريُّ: الرسول؛ لأنَّك تُجَرِّيه في حوايجك. وقالَ أبو عبيد: هو الوكيل. قالَ ابن الأنباري: الذي يتوكل عند القاضي وغيره، ومنه: «لا يَستَجْرِيَنَّكم الشيطانُ»؛ أي: لا يستتبعنَّكم فيتخذكم جَريًّا كالوكيل. اه. وقوله: «لا يَستَجْريَنَّكم الشيطانُ» جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه ر/٤٨٠٦.

بِالْماءِ، فَرجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْماءِ فَأَقْبَلُوا، قالَ: وَأُمُّ إِسْماعِيلَ عِنْدَ الْماءِ، فَقالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ فَقالَتْ(١): نَعَمْ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ فِي الْماءِ. قالُوا: نَعَمْ. قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيرُ مَ : «فَأَلْفَىٰ ذَلِكَ أُمَّ إِسْماعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الإِنْسَ». فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ، حَتَّىٰ إِذا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْياتٍ مِنْهُمْ، وَشَبَّ الْغُلامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَماتَتْ أُمُّ إِسْماعِيلَ، فَجاءَ إِبْراهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْماعِيلُ يُطالِعُ تَرِكَتَهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْماعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنا. ثُمَّ سَأَلَها عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقالَتْ: نَحْنُ بِشَرٍّ؛ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قالَ: فَإِذا جاءَ زَوْجُكِ فَٱقْرَئِي (٢) عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بابِهِ. فَلَمَّا جاءَ إِسْماعِيلُ كَأَنَّهُ أَنِسَ شَيْئًا. فَقالَ: هَلْ جاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، جاءَنا شَيْخٌ كَذا وَكَذا، فَسَأَلَنا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ. قالَ: فَهَلْ أَوْصاكِ بِشَيْءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بابِكَ. قالَ: ذاكِ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفارِقَكِ، ٱلْحَقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَها، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَىٰ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْراهِيمُ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى / امْرَأَتِهِ فَسَأَلَها عَنْه. فَقالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنا. قالَ: كَيْفَ [١٤٣/٤] أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَها عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرِ وَسَعَةٍ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ. فَقالَ: ما طَعامُكُمْ؟ قالَتِ: اللَّحْمُ. قالَ: فَما شَرابُكُمْ؟ قالَتِ: الْمَاءُ. قالَ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْم والْماءِ -قالَ النَّبِيُّ مِن السَّعِيمِ : «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَيِّذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعا لَهُمْ فِيهِ». قالَ : فَهُما لا يَخْلُو عَلَيْهِما أَحَدُ بِغَيْر مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوافِقاهُ - قالَ: فَإِذا جاءَ زَوْجُكِ فا قُرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُريهِ يُثَبِّتْ<sup>(٣)</sup> عَتَبَةَ بابِهِ. فَلَمَّا جاءَ إِسْماعِيلُ قالَ: هَلْ أَتاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قالَتْ: نَعَمْ، أَتانا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ - وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ - فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرِ. قالَ: فَأَوْصِاكِ بِشَيْءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَامُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بابِكَ. قالَ: ذاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جاءَ بَعْدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «اقْرَئِي» بهمزة وصل، وضُبطت في (ن): «إقرَئِي»، وفي (ق) بالاثنتين معًا: «إَقرئِي».

ر (٣) هكذا ضُبطت في (و) هنا وفي الموضّع الآتي، وضُبطت في (ص): «يُثْبِتْ»، وفي (ق) بالضبطين معًا، وأهمل ضبط الأول. وأهمل ضبط الأول.

٣٣٦٥ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: جِدَّثنا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قالَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ نافِع، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْراهِيمَ وَبَيْنَ (٣) أَهْلِهِ ما كَانَ، خَرَجَ بِإِسْماعِيلَ وَأُمِّ إِسْماعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيها ماءً، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْماعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ، فَيَدِرُّ لَبَنُها عَلَىٰ صَبِيِّها، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَها تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْراهِيمُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَٱتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْماعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَداءً (٤) نادَتْهُ مِنْ وَرائِهِ: يا إِبْراهِيمُ إِلَىٰ مَنْ تَتُرُكُنا؟! قالَ: إِلَى اللهِ. قالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ. قالَ: فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدِرُّ لَبَنُها عَلَىٰ صَبِيِّها، حَتَّىٰ لَمَّا فَنِي رَضِيتُ بِاللهِ. قالَ: فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدِرُّ لَبَنُها عَلَىٰ صَبِيِّها، حَتَّىٰ لَمَّا فَنِي الْماءُ، قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. قالَ (٥): فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفا فَنَظَرَتْ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأُعِينُكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رَفَعَ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بين» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «كُدَا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٧٦-٨٣٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٠٠،٥٤٣٩.

تُعَفِّي: تخفي. دَوْحَة: شجرة كبيرة. جِراب: قربة صغيرة. سِقاء: ظرف الماء من الجلد. الثَّنِيَّة: طريق عال بين جبلين. يَتَلَوَّى: يتمرغ وينقلب ظهرًا لبطن ويمينًا وشمالًا. يَتَلَبَّطُ: يتقلب في الأرض. دِرْعها: قميصها. غِواثٌ: إعانة. تُحَوِّضُهُ: تجعل له حوضًا يجتمع فيه الماء. الرَّابِيَة: المكان المرتفع. عايِفًا: هو الذي يحوم على الماء. أَكَمَة: المكان المرتفع.

وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ/ أَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ (١) الْمَرْوَة، فَفَعَلَتْ (١) ذَلِكَ أَشُواطًا، ثُمَّ قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ. تَعْنِي الصَّبِيَّ، فَلَمْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ حالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ (٣)، فَلَمْ تُقِرَّها نَفْسُها، فَقالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلَي أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَصَعِدَتِ الصَّفا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ. فَإِذَا هِي بِصَوْتِ، فقالَتْ: أَغِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْرٌ، فَإِذَا عِي بِصَوْتِ، فقالَتْ: أَغِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ حَيْرٌ، فإذا عَلَى الْأَرْضِ، قالَ: فانْبَقَق الْماءُ فَدَهَشَتْ (٤) أَمُّ وَاللَّهُ، فَكَمَا يَعْقِيهِ هَكَذَا، وَغَمَرَ عَقِبَهُ عَلَى سَيِهِمْ، قالَ: فأَنْبَقُولُ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ (٤) أَمُّ واللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، قالَ: فَمَوَّ ناسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ إِسْماعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْماءِ وَيَدِرُ لَبَنُها عَلَىٰ صَبِيّها، قالَ: فَمَوَّ ناسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوادِي فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ، كَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَاكَ، وَقالُوا: ما يَكُونُ الطَّيُرُ إِلَّا عَلَىٰ ماءٍ. فَبَعُوا رَسُولَهُمْ الْكُونُ وَلَالُوا: يا أُمَّ إِسْماعِيلَ، أَتَوْا لِينَهُ عَلَى صَيِعُها، قالَ: فَمَوَّ ناسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ فَعَلَى فَالَا إِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ الْمُأْوِدَ الْمُولِةِ إِلَى مُقَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَوْلُوا: يا أُمَّ إِسْماعِيلَ، أَتَوْا لِلْهُ مِنْ فَقَالَ الْمُؤْلِةِ عَلَى مُقَالِ الْمُؤْدِ الْمُعْلِى وَلَوْلُوا عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ كَالَ أَنْ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أتت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: (وفَعَلتْ).

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: قالَ القاضي عياض: قوله: «كأنَّه يَنشَغُ للموت»؛ أي: يعلو نَفَسُه كالشهيق من شِدَّة ما يردُ عليه من شوقٍ أو أسفٍ حتىٰ يكاد يدركه الغَشِئُ. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَدَهِشَتْ» بكسر الهاء.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «تحفز» وبهامشهما: كذا بالزاي في اليونينية، وفي الفرع المكي: «تحفر» بالراء. اه. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَحْفِنُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَنَظَرُوا فَإِذا هُوَ».

<sup>(</sup>٧) هكذا في نسخةٍ أيضًا، وفي رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «بَيْتِكَ».

<sup>(</sup>۸) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

أَيْنَ إِسْماعِيلُ؟ فَقالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَصِيدُ، فَقالَتْ: أَلا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ فَقالَ: وَمَا طَعامُكُمْ وَمَا شَرابُكُمْ؟ قالَتْ: طَعامُنا اللَّحْمُ، وَشَرابُنا الْماءُ. قالَ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ(۱) فِي طَعامِهِمْ وَشَرابِهِمْ. قالَ: فَقالَ أَبُو الْقاسِمِ مِنَاسُمِيمِمْ: ((بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْراهِيمَ(۱)). قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْراهِيمَ فَقالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. فَجاءَ فَوافَقَ إِسْماعِيلَ مِنْ وَراءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ. فَقالَ: يا إِسْماعِيلُ إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ. قالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَطِعْ رَبَّكَ أَنْ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي لَهُ بَيْتًا. قالَ: أَقْعَلُ مِنْ وَرَاءً وَيَقُولُانِ: ﴿ وَبَنَا لَهُ مَلَ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧] قالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِناءُ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَىٰ ثَعْلَ اللَّهُ الْمَعَامِ الْحِجارَةِ، فَقَامَ عَلَىٰ حَجَرِ الْمَقَامِ، فَجَعَلَ يُناولُهُ الْحِجارَة وَيَقُولَانِ: ﴿ وَبَنَا لَقَنَامَ الشَّيْخُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَامِ الشَّيْخُ عَلَىٰ كَانَ السَّعِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: الْمَقامِ، فَجَعَلَ يُناولُهُ الْحِجارَة وَيَقُولَانِ: ﴿ وَبَنَا لَقَنْ اللَّهُ مَنْ الشَّيْخُ عَلَىٰ اللَّيْعَالَ الْمَقَامِ وَالْمَاعِيلُ يُعْلَىٰ الْمَعْلَى الْمَقَامِ وَالْمَاعِمُ وَالْمَامِ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعُ وَالْمَامُ وَالْمُوالِ الْمَعْلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَامِ وَالْمَامِ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَامِ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمَامِ الْمَعْلِى الْمَعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمَامِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْ

٣٣٦٦ - حَدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ:

[١٤٥/٤] سَمِعْتُ أَبِا ذَرِّ / ﴿ وَالْ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّ لُ (٤)؟ قالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُما؟ قالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُما؟ قالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَىٰ». قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُما؟ قالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ (٥) فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ». (٥) [ط: ٣٤١٥] «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ (٥) فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ (٥) وَوْلَى الْمُطَّلِبِ: ٣٣٦٧

<sup>(</sup>١) لفظة: «لهم» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «صلى الله عليهما وسلم». وبهامش (ب، ص): «كذا في اليونينية بالتثنية».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن».

<sup>(</sup>٤) بالرفع رواية أبي ذر (ب، ص)، وكتبت بهامش (ن) بخط متأخر مغاير للأصل.

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَصَلِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٧٦-٨٣٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٠٠.

الشَّنَّة: القربة العتيقة. دَوْحَة: شجرة كبيرة. كَداءً: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر، وكُدى: الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. تُقِرَّها نَفْسُها: لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت. تَحْفِزُ: تحوط.

<sup>(</sup>ب) تنبيه: جاءت بعد هذا الحديث زيادة لفظة: «(١٠) باب» في أكثر من نسخة، لكنها لم ترد عندنا في كُلِّ أصول اليونينية. (ج) أخرجه مسلم (٥٢٠) والنسائي (٦٩٠) وابن ماجه (٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٩٤.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لا بَتَيْها». (أ) ٥ [ر: ٣٧١]

رَواهُ(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيدُ لم. (١١٢٩) (٢١٢٩)

٣٣٦٨ - حَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبرنا مالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ أَبْنَ عِبْدَ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:

عَنْ عايِشَةَ البَّيُّمُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا(٣) الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا/عَنْ قَواعِدِ إِبْراهِيمَ ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَرُدُّها عَلَىٰ قَواعِد إِبْراهِيمَ ؟ [٣٢٠/ب] فَقَالَ: «لَوْلا حِدْثانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَأَنْ (٤) كانَتْ عائِشَةُ سَمِعَتْ هَذا مِنْ وَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا أَرَىٰ أَنَّ (٥) رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا أَرَىٰ أَنَّ (٥) رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَوْ كُنَيْنِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَ مَلَ عَلَىٰ قَواعِدِ إِبْراهِيمَ . (١٥٥ [ ١٢٦٠] إلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمُ عَلَىٰ قَواعِدِ إِبْراهِيمَ . (١٥٥ [ ١٢٦٠]

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (٦).٥ (٤٤٨٤)

٣٣٦٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبرنا مالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْبْنِ عَمْرِو بْنِ مُلْدِي مُنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ:

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «ورواه».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): آخر الجزء السابع عشر، وهو آخر المجلدة الأولىٰ من أصل اليونيني. ونحوه في هامش (و، ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَمَّا بَنَوُا».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب، ص): «لَإِنْ»، وفي رواية أبي ذر: «لَيننْ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «أنَّ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقال إسماعيل...» إلخ ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن أنس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥، ١٣٩٣) والترمذي (٣٩٢٦) وابن ماجه (٣١١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٦. لابَتَيْها: جمع لابة، واللَّابة هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سُود.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۳۳) والترمذي (۸۷۵) والنسائي (۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۱، ۲۹۰۳، ۲۹۰۳) وابن ماجه (۲۹۵۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱٦٢٨٧.

حِدْثانُ: قرب عهدهم.

أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ شَيْدَ أَنَّهُمْ قَالُوا(۱): يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَيْنِ السَّامِيهُمُ عَلَيْ آلِ إِبْراهِيمَ، وَشُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، وَبُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (أ) وَبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بِارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». (أ) [ط: ١٣٦٠]

•٣٣٧٠ حَدَّثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، قالا: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ زِيادٍ: حدَّثنا أَبُو قُرَّةَ (١) مُسْلِمُ بْنُ سالِمٍ الْهَمْدانِيُّ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَىٰ: سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ قالَ:

لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُها مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِها لِي. فَقَالَ: سَأَلْنا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَلَّمَنا كَيْفَ نُسَلِّمُ (٣) ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَلَّمَنا كَيْفَ نُسَلِّمُ (٣) ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بارِكْ/ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ (٤) إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَكَالَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ (٤) إِبْراهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ ». (٢٥٥ [ط: ٢٧٩٧،

٣٣٧١ - صَّرْتنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ مُعُوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّ أَباكُما كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا (٥٠) إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ: أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ وَهامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنه قال».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «أبو فَرُوةَ»، وعزاها في (ن، ق، ص) إلى رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عليكم» (ن، ص)، وعزاها في (و، ق) إلى رواية أبي ذر بدل الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وآل».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بهما»، وعزاها في (و، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٠٧) وأبو داود (٩٧٩) والنسائي (١٢٩٤) وابن ماجه (٩٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٠٦) وأبو داود (٩٧٦-٩٧٨) والترمذي (٤٨٣) والنسائي (١٢٨٧-١٢٨٩) وابن ماجه (٩٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١١٣.

عَيْن لامَّةٍٰ ١٠(١)(١) عَيْن لامَّةٍ

## (١١) بَابُ(١): ﴿ وَنَبِتْهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ (٣) ﴾ [الحجر: ٥١]، قَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

٣٣٧٢ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صِالِحٍ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبرني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ صِنَالُهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ عِنَالُهُ اللَّهِ صِنَالُهُ عِنَالُهُ عَالَ: ﴿ وَبَرْ عَمُ اللَّهُ لُوطًا؛ لَقَدْ اللَّهُ لُوطًا؛ لَقَدْ كَيْ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمِ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا؛ لَقَدْ كَانَ يَاوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ﴾ (ب٥٠) كانَ يَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لأَجَبْتُ الدَّاعِي ﴾ (عمر، ٣٣٨) ومره ، ٣٣٨)

(١٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَانْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [مريم: ١٥] ٣٣٧٣ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ سِلَيْهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ (٥) مِنَ السَّعِيمِ مَ عَلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ

(۱) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس التاسع بقراءة علاء الدين المارديني بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عُرِف بالنُّويريِّ عفا الله عنهم.

(٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «قَوْلُهُ مِمَزَّهِ عِلَى».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ الآيةَ، ﴿لَا نَوْجَلَ ﴾[الحجر: ٥٣]: لا تَخَفْ. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْنَى ﴾ الآيةَ» وهي عنده بدل: «قوله: ﴿وَلَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي ﴾».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بالشَّكُ».

(٥) في رواية أبي ذر: «رسولُ اللهِ».

(أ) أخرجه أبو داود (٤٧٣٧) والترمذي (٢٠٦٠) والنسائي في الكبرى (١٠٨٤، ١٠٨٤، ١٠٨٤٥) وابن ماجه (٣٥٢٥)، وانظر تحفة الأشر اف: ٥٦٢٧.

يُعَوِّذُ: يرقي. الهامَّة: الدَّابَّة ذات السمِّ. لامَّة: العين التي تصيب بسوء.

(ب) أخرجه مسلم (۱۵۱) والترمذي (۳۱۱٦) والنسائي في الكبرى (۱۱۰۵۰، ۱۱۲۵۳) وابن ماجه (۲۰۲3)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۳۱،۱۳۳۲، ۱۰۳۳۸.

رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟ ﴿ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟! قَالَ (٣): ﴿ أَزْمُوا وَأَنا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ﴾. (أ) [ر: ٢٨٩٩]

## (١٣) بابُ(٤) قِصَّة إِسْحاقَ بْنِ إِبْراهِيمَ(٥) مِنْ السَّعْيُومُ

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى السَّعِيمِ م. ٥ (٣٣٨١) (٣٣٧٤)

## (١٤) بابِّ: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾(٢)

إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٣]

٣٣٧٤ - حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللهَ الْمَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّمِي مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ: «أَكْرَمُهُمْ أَتْقاهُمْ». قالُوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ ابْنُ أَنبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ الْوا: لَيْسَ/ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قالَ: «فَعَنْ (٧) مَعادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (٨)؟ اللهِ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «ارموا وأنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «مع ابن».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ الآية » بدل قوله: « إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «أفَعَنْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «تَسْأَلُونَنِي».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَقِهُوا» بكسر القاف.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٠.

يَنْتَضِلُونَ: يترامون بالسهام للسبق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨٧. مَعادِن الْعَرَب: أصولهم.

(10) باب: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ النَّاتُونَ(١) الْفَحِشَة (١) وَأَنتُمْ تُبَصِرُون ﴿ النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ وَأَنتُمْ تُبَعِمُون ﴿ وَلَا النِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ وَأَنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ وَمَا كَان جَوَاب قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ ينطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ وَإِلَّا امْرَأَتَكُمْ وَتَعَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنذرين ﴾ [النمل: ٥٤-٥٥] مِن ٱلْفَلِينِ ﴿ وَأَمْطَرُ نَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنذرين ﴾ [النمل: ٥٤-٥٥]

٣٣٧٥ - صَّرْنَا أَبُو الْيَمانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عَن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ قالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطِ إِنْ كَانَ لَيَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَديد». (٥٠) [ر:٣٣٧٢]

## (١٦) بابِّ": ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾[الحجر: ٦١- ٦٢](٤)

٣٣٧٦ - صَّرَ ثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّ ثِنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّ ثِنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى قَالَ: ١٥٥ [ر: ٣٣٤١]

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: (إلى قولِه: ﴿فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ ، بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بابٌ» ثابتة في رواية [ق] أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: ﴿ بِرَكِيهِ ﴾ [الذاريات: ٣٩]: بِمَنْ مَعَهُ ؛ لأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ. ﴿ بِرَكِيهِ ﴾ [الذاريات: ٣٩]: بِمَنْ مَعَهُ ؛ لأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ. ﴿ لِمَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [هود: ٧٨]: هُرَّرَكُنُواً ﴾ [هود: ٧٨]: يُسْرِعُونَ . ﴿ وَاللَّهُ وَسِيمَةٌ ﴾ [يس: ٢٩]: هَلَكَةٌ . ﴿ لِلمُتَوسِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]: لِلنَّاظِرِينَ . ﴿ لِلسَّبِيلِ ﴾ [الحجر: ٧٦]: لَبِطَريقِ » . اه.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: التفسير لأبي إسحاق [يعني: المُستملي] وأبي الهيثم [يعني: الكُشْمِيْهَنِيِّ] والحديث للحمُّويي وأبي إسحاق. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥١) والترمذي (٣١١٦) والنسائي في الكبرى (١١٠٥٠، ١١٢٥٣) وابن ماجه (٤٠٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٦.

رُكْن شَدِيد: يَعْنِي: اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٣) وأبو داود (٣٩٩٤) والترمذي (٢٩٣٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٧٩.

#### (١٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ [هود: ٦١]

﴿ كَذَبَ أَصَّكُ ٱلْحِجْرِ ﴾ [الحجر: ٨٠] (١): مَوْضِعُ ثَمُودَ، وَأَمَّا ﴿ حَرَثُ حِجْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٨]: حَرامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ، والْحِجْرُ: كُلُّ بِناءٍ بَنَيْتَهُ (١)، وَما حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُوم، مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَيُقالُ (٣) حِجْرٌ، وَمِنْهُ شُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُوم، مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَيُقالُ (٣) لِلْأُنْثَىٰ مِنَ الْخَيْلِ: الْحِجْرُ (١٤)، وَيُقالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ وَحِجًى، وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمامَةِ فَهوَ مَنْزِلٌ (٥). ٥ لِلاَّنْثَىٰ مِنَ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمِ مَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، قالَ: «انْتَذَبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قالَ: «انْتَذَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِي قُوَّةٍ (٦) كَأَبِي زَمْعَةَ ». (أ) [ط:٦٠٤٢،٥٢٠٤، ٢٠٤٥]

٣٣٧٨ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَكَرِيَّا: حدَّ ثنا سُلَيْمانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالُهُ مَا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لا يَشْرَبُوا مِنْ بِيْرِها، وَلا يَسْتَقُوا مِنْها، فَقالُوا: قَدْ عَجَنّا مِنْها واسْتَقَيْنا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ الْماءَ. (٢٠٠٥ [ط: ٣٣٧٩]

وَيُرْوَىٰ (٧) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشَّمُوسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَاسٌم المَرَ بِإِلْقاءِ الطَّعامِ. وَقَالَ أَبُو ذَرِّ عَن النَّبِيِّ صِنَاسٌم المَّدِيمِ ( هَن اعْتَجَنَ بِمَاثِهِ ». (٥٠)

[18/8]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «الحِجْرُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «تَبْنِيهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وتقول».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حِجْرٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «المنزل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويى: «في قَوْمِه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قال: ويروى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٥٥) والترمذي (٣٣٤٣) والنسائي في الكبرى (٩١٦٦، ١١٦٧٥) وابن ماجه (١٩٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٩/٤.

٣٣٧٩ - صَّرْثنا إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِع:

تابَعَهُ أُسامَةُ، عَنْ نافِع. (ب٥)

٣٣٨٠ - حَدَّثَي (٥) مُحَمَّدُّ: أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أخبرني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ أَبِيهِ(١): أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ (١): ﴿لا تَدْخُلُوا مَساكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (٧) إِلَّا

أَنْ تَكُونُوا بِاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصابَهُمْ». ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدائِهِ وَهوَ عَلَى الرَّحْلِ. (ج)٥ [ر: ٤٣٣]

٣٣٨١ - مَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ (٨): حدَّثنا وَهْبُ: حدَّثنا أَبِي: سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِمٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ مُمُ: «لا تَدْخُلُوا مَساكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ [١٣١٠] تَكُونُوا باكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ (٩) ما أَصابَهُمْ ».(٥) [ر: ٤٣٣]

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «واسْتَقَوْا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِيًارِها».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «واعْتَجَنُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانت».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: «البيُّغُمُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «أَنْفُسَهُمْ»، وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا عبد الله بنُ محمدٍ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «مثل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٩٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٨٠) والنسائي في الكبرى (١١٢٧، ١١٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤٢. تَقَنَّعَ: غَطَّى رأسَه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٩٨٠) والنسائي في الكبري (١١٢٧٠، ١١٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٤.

#### (١٨) إِبِّ: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ [البقرة: ١٣٣] (١)

٣٣٨٠ - صَرَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ قَالَ: «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ (١)٥ [ط: ٢٦٨٨، ٣٣٩٠] الْكَرِيمِ (١)٥ [ط: ٢٦٨٨، ٣٣٩٠]

(١٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ - َايَنْتُ لِّلسَّ آبِلِينَ ﴾ [يوسف: ٧]

٣٣٨٣ - صَّرْتِي (٣) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ أَبِي عِيدِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ: «أَتْقاهُمْ لِلَّهِ». قالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذا نَسْأَلُكَ. قالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنا(٢) عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَى الشَّعِيدِ مِلْ مِهَذَا. (٤) [ر:٣٣٥٣]

٣٣٨٤ - صَّرَ اللهُ عَنْ الْمُحَبَّرِ: أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْر:

عَنْ عايشَةَ ﴿ يُهِمُ النَّبِيَّ صِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَالَ لَها: «مُرِي أَبا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». قالَتْ: إِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الباب والترجمة ليسا في رواية [ق] ولا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن الكريم» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (تَسْأَلُونَنِي).

<sup>(</sup>٥) بكسر القاف رواية أبي ذر ورواية [ق] ، وضبط روايته في (و) بضمِّ القاف.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا محمدُ بنُ سَلام: أخبَرَنِي».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨٧. مَعادِن الْعَرَبِ: أصولهم.

رَجُلٌ أَسِيفٌ، مَتَىٰ يَقُمْ (١) مَقامَكَ رَقَ (أ). فَعادَ فَعادَتْ. قالَ شُعْبَةُ: فَقالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: [١٤٩/٤] (إِنَّكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا (١) أَبا بَكْر ». (ب) [ر: ١٩٨]

٣٣٨٥ - صَّرَثنا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ (٣): حدَّثنا زايدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَىٰ:

عَنْ أَبِيهِ، قالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيمِ فَقالَ: «مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَقالَتْ (٤): إِنَّ أَبا بَكْرٍ رَجُلُ (٥). فَقالَ مِثْلَهُ، فَقالَتْ مِثْلَهُ، فَقالَ: «مُرُوهُ (٦) فَإِنَّكُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ». فَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ فِي حَياةٍ رَسُولِ اللَّهِ (٧) مِنَى الشَّعِيمِ عَمْ. ﴿ ٥٠ [ر: ١٧٨]

فَقالَ (^ ) حُسَيْنٌ عَنْ زايدَةَ: رَجُلِّ رَقِيقٌ. (٦٧٨)

٣٣٨٦ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقومُ».

(٢) في رواية أبي ذر : «مُري».

(٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثنا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَىٰ». وبهامش اليونينية: وقع في أصل السَّماع: «حدثنا النضر» وهو غلط وتصحيف من «البصري»، حُقِّق ذلك من أصول الأئمة الحفاظ: أبي ذر والأصيلي وأبي القاسم الدمشقي وأصل أبي صادق مُرْشد المديني، والأصل الوقف في السُمَيساطية المروي عن كريمة، وغير ذلك من الأصول الصحيحة. (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عايشةُ».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «كذا».

(٦) في رواية أبي ذر: «مُرُوا أبا بَكْرِ».

(٧) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

(۸) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك راش في الشواهد[ص٥٣]: تَضَمَّنَ هذانِ الحديثانِ وقوعَ الشَّرطِ مضارعًا والجوابِ ماضيًا لفظًا لا معنًى، والنَّحويونَ يَستضعفونَ ذلكَ، ويراهُ بعضُهم مخصوصًا بالضَّرورةِ، والصَّحيحُ الحكمُ بجوازِهِ مطلقًا؛ لثبوتِه في كلامِ أفصح الفصحاءِ، وكثرةِ ورودِه عن فحولِ الشُّعراءِ...اه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٨) والترمذي (٣٦٧٢) والنسائي (٨٣٣) وابن ماجه (١٢٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٤١. أَسِيفٌ: سريع الحزن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١١٢.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِلَىٰ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْها سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». (أ) [ر: ١٨٠٤]

٣٣٨٧ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْماءَ ابْنُ (١) أَخِي جُوَيْرِيَةَ: حَدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عَنْ مالِكٍ، عَن الزُّهْرِيِّ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَباعُبَيْدٍ أَخْبَراهُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِيمُ : «يَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَاوِي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ ». (ب) O [ر: ٣٣٧٢]

٣٣٨٨ - صَّ*دُثنا* مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: أخبرنا ابْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ سُفْيانَ (٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

سَأَلْتُ أُمَّ رُومانَ -وَهِيَ أُمُّ عائِشَة - عَمَّا(٤) قِيلَ فِيها ما قِيلَ، قالَتْ: بَيْنَما أَنا مَعَ عائِشَة جالِسَتانِ، إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلانٍ وَفَعَلَ. قالَتْ: فَقُلْتُ: جالِسَتانِ، إِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ وَهِي تَقُولُ: فَعَلَ اللهُ بِفُلانٍ وَفَعَلَ. قالَتْ: فَقَلْتُ: لَمَ ؟ قالَتْ: فَسَمِعَهُ لِمَ ؟ قالَتْ: فَقَالَتْ عايِشَةُ: أَيُّ حَدِيثٍ ؟ فَأَخْبَرَتُها. قالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَا اللهُ مِنْ أَجُلُ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ. بِنَا فِضٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ أَجُلُ حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «بن الوليد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «هو ابنُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «عن شَقِيقٍ» بدل: «عن سفيان». وهو الصواب كما في التحفة، ولم تذكر كتب الرجال في شيوخ حصين بن عبد الرحمن السلمي من اسمه سفيان.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «لما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «نَمَىٰ».

<sup>(</sup>٦) ضُبط في (ب) بالنَّصب، وبهامشها: هكذا في اليونينية «الحديثَ» منصوب، مع ضبط «ذِكْرَ» بما ترى. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٥) وأبو داود (٦٤٤١) والنسائي (١٠٧٣، ١٠٧٤) وابن ماجه (١٢٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۱) والترمذي (۳۱۱٦) والنسائي في الكبرى (۱۱۰۵۰، ۱۱۲۵۳) وابن ماجه (٤٠٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۳۷، ۱۲۲۳۷.

رُكْن شَدِيد: يعنى: الله سبحانه وتعالى.

فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ: واللهِ لَيِّنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي (١)، وَلَيْنِ اعْتَذَرْتُ لا تَعْذِرُونِي (١)، فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، فَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ. فانْصَرَفَ النَّبِيُّ سِنَ الله عِيهُ مَمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ ما أَنْزَلَ، فَأَخْبَرَها، فَقَالَتْ: بِحَمْدِ اللهِ لا بِحَمْدِ أَحَدٍ. (٥) [ط:٤٧٥١،٤٦٩١،٤١٤]

٣٣٨٩ - صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثِنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أخبرني عُرْوَةُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ شَيَّ رَوْجَ النَّبِيِّ سِهَا شَعِيرً مِ : أَرَأَيْتِ قَوْلُهُ (٣) : ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسۡتَيْعَسَ (٤) ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّ مَا فَدَ كُذِّبُواُ (٥) ﴾ [يوسف: ١١٠] أَوْ ﴿ كُذِبُواْ ﴾ ؟ قالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ. / فَقُلْتُ: واللهِ لَقَدِ المُتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَها اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَها اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَعَلَها أَوْ ﴿ كُذِبُولُوا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ ٱسْتَيْنَسُوا ﴾ افْتَعَلُوا(٦)، مِنْ يَئِسْتُ، ﴿ مِنْهُ ﴾ [يوسف: ٨٠]: مِنْ يُوسُفَ. ﴿ لَا تَأْيُنَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٧] مَعْناهُ الرَّجاءُ (٧). ٥

٣٣٩- أخرني (٨) عَبْدَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لا تُصَدِّقُونَنِي».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لا تَعْذِرُونَنِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قَوْلَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في (و): «﴿أَسْتَنيَسَ﴾» بتقديم الهمزة على الياء، وإبدال الهمزة، وهي قراءة البزي عن ابن كثير في وجهٍ.

<sup>(</sup>٥) بتشديد الذَّال المُعجمة قراءة غير الكوفيين وغير أبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «اسْتَفْعَلُوا». وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مِنَ الرَّجاء»، وقوله: «من يوسف...» إلخ ليس في نسخة.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣١٧.

نافِض: رِعْدَة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٦١.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَالَ: «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ». (أ) ۞ [ر: ٣٣٨٢]

## (٢٠) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ ١٠) أَنِّي مَسَّنِي

## ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾[الأنبياء: ٨٣]

﴿ أَرْكُنُ ﴾ [ص: ٤٢]: ٱضْرِبْ. ﴿ يَرْكُنُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٢]: يَعْدُونَ. ٥

٣٣٩١ - صَّرْتَي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَنْ النَّبُ الْمُ الْكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ؟! جَرادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنادَىٰ (٣) رَبُّهُ: يا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ؟! قَالَ: بَلَىٰ يا رَبِّ، وَلَكِنْ لا غِنَىٰ لِي (٤) عَنْ بَرَكَتِكَ اللهِ (٢٠٥].

(٢١) إِبُّ<sup>(٥)</sup>: ﴿وَانْكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰۤ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلِصًا (٢) وَكَانَ رَسُولًا نَبِيتًا ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلظُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجَيًا ﴾ كَلَّمَهُ (٧). ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا ٓ أَخَاهُ

هَنرُونَ نِبَيًا ﴾[مريم: ٥١ - ٥٣](٨)

يقالُ لِلْواحِدِ والاثْنَيْنِ والجَمِيعِ: نَجِيٌّ، وَيُقالُ: ﴿ كَلَصُواْ نِجَيًّا ﴾ [يوسف: ٨٠]: اعْتَزَلُوا نَجِيًّا (٩٠)،

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبى ذر والأصيلى: «فناداه».

(٤) في رواية كريمة وأبى ذر: «بى».

(٥) في رواية أبى ذر: «قَوْلُ اللهِ» بدل لفظة: «بابٌ».

(٦) هكذا ضُبطت في (و، ص) بكسر اللام على قراءة غير الكوفيين، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وفي رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ غِيَا ﴾ بدل إتمام الآيات.

(V) في رواية المُستملي: «كَلِمةٌ تقالُ لِلواحدِ والإثْنَيْنِ والجَمِيع» بدل قوله: «كَلَّمَهُ» (ب، ص).

(A) قوله: «﴿ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبَيًّا ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

(٩) لفظة: «نجيًّا» ليست في رواية أبي ذر.

(أ) انظر تحفة الأشم اف: ٧٢٠٥.

(ب) أخرجه النسائي (٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٢٤.

والْجَمِيعُ أَنْجِيَةً ﴿ يَنَنَجَوْنَ ﴾ [المجادلة: ٨](١).٥

## (\*) باب: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مُسْرِفُ كُذَّابُ ﴾ [غانر: ٢٨](١)

٣٣٩٢ - حَدَّثُنَا(٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ، قالَ:

قالَتْ عايِشَةُ ﴿ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤادُهُ، فانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى / [١٥١/٤] وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ، يَقْرَأُ الإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَقالَ وَرَقَةُ: ماذا تَرَىٰ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقالَ وَرَقَةُ: ماذا تَرَىٰ ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقالَ وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. (٥٠ [ر:٣]

﴿ ءَانَسُتُ ﴾ [طه: ١٠]: أَبْصَرْ تُ.(٥)

(١) من قوله: «والجميع: نجي» إلى قوله: «﴿يَنَنَبَوْنَ ﴾» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: ﴿﴿تَلَقَّفُ﴾ [الأعراف: ١١٧] تَلَقَّمُ»، و﴿تَلَقَّفُ﴾ بفتح اللام وتشديد القاف علىٰ قراءة العامة غير حفص.

(٢) الباب والترجمة ليسا في روايةٍ عن أبي ذر، وفي رواية أخرىٰ عنه: «بابٌ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِفِرَعَوْ َ - الباب والترجمة ليسا في روايةٍ عن أبي ذر، وفي رواية أخرىٰ عنه: «بابٌ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مُّوَ مُسْرِفُ كَذَابُ ﴾».

(٣) بهامش (ن، و): «حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ» عند أبي ذر يتلو قوله: «﴿يَتَنَجَوْنَ ﴿ تَلَقَّتُ﴾ تَلَقَّمُ».اه.

(٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: ﴿ ﴿ نَارًا لَعَلِيّ ءَالِيكُمْ مِنْهَا بِفَبَسٍ ﴾ الآيَة. قال ابْنُ عَبّاسِ: الْمُقَدَّسُ: الْمُقَدَّسُ: الْمُقَدَّسُ: الْمُعَارَكُ. ﴿ وُلُوعَ ﴾: السّمُ الْوادِي. ﴿ سِيرَتَهَا ﴾ [طه: ٢٦]: حالتَها. وَ﴿ النَّهَىٰ ﴾ [طه: ٤٥]: التُّقَىٰ. ﴿ بِمَلْكِنَا ﴾ [طه: ٢٨]: بِأَمْرِنا. ﴿ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١]: شَقِيَ. ﴿ فَنَرِعًا ﴾ [القصص: ١٠]: إِلّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَىٰ. ﴿ رِدْءًا ﴾ [القصص: ٣٤]: كَيْ يُصَدِّقَنِي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤٠. الناموس: صاحب سرّ الوحي، أراد به جبريل الليم. مؤزرا: بالغّا قويًّا.

[۱۳٤]پ

٣٣٩٣ - صَّرْثُنَا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ، عَنْ أَنَس بْن مالِكٍ:

عَنْ مالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(١) مِنَ اللَّهِ عَنْ لَيْلَةِ (١) أُسْرِيَ بِهِ: «حَتَّى أَتَى السَّماءَ الْخامِسَةَ، فَإِذا هارُونُ، قالَ: هَذا هارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ». (٥٠٥ [ر:٣٢٠٧]

تابَعَهُ ثابِتٌ ، وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيهُ لم. (ب(٣)/٠)

= وَيُقَالُ: مُغِيثًا أَوْ مُعِينًا. يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ. ﴿يَأْتَمِرُونَ ﴾ [القصص: ٢٠]: يَتَشَاوَرُونَ. والْجِذْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيها لَهَبٌ. ﴿سَنَشُدُ ﴾ [القصص: ٣٥]: سَنُعِينُكَ، كُلَّما عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيها لَهَبٌ. ﴿سَنَشُدُ ﴾ [القصص: ٣٥]: سَنُعِينُكَ، كُلَّما عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا مَنْ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيها لَهُ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَهْيَ عُقْدَةً. - ﴿أَنْرِي ﴾ [طه: ٣١]: ظَهْرِي. ﴿ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿اَلْمُثَلَى ﴾ [طه: ٣٣]: تَأْنِيتُ الأَمْثَلِ، يَقُولُ: بِدِينِكُمْ، يُقالُ: خُذِ الْمُثْلَىٰ، خُذِ الأَمْثَلَ. ﴿ثُمَّ اَتْتُواْ صَفَّا ﴾ [طه: ٣٦]: يُقالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ، يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّىٰ فِيهِ. ﴿فَأَوْجَسَ ﴾ [طه: ٣٧]: أَضْمَرَ خَوْفًا، فَذَهَبَتِ الْواوُ مِنْ ﴿خِيفَة ﴾ لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. ﴿فِيجُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]: عَلَىٰ جُذُوعٍ. ﴿خَطْبُك ﴾ [طه: ٩٥]: فَذَهَبَتِ الْواوُ مِنْ ﴿خِيفَة ﴾ لِكَسْرَةِ الْخَاءِ. ﴿فِيجُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]: عَلَىٰ جُذُوعٍ. ﴿خَطْبُك ﴾ [طه: ٩٥]: النَّخْلِ ﴾ [طه: ٩٥]: النَّخُلُ ﴾ [طه: ٩٥]: النَّرُهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ تَقُصَّ الْكَلامَ، ﴿ غَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ ﴾ [يوسف: ٣]. ﴿عَن جُنُبٍ ﴾ [القصص: ١١]: عَنْ بُعْدٍ، وَعَنْ جَنابَةٍ وَعَن اجْتِنابِ واحِدٌ.

قالَ مُجاهِدٌ: ﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ [طه: ٤٠]: مَوْعِدٌ. ﴿ وَلانَينا ﴾ [طه: ٤٤]: أَمكنا سقط نفسيرها من اليونينية] ﴿ يَبَسُنا ﴾ [طه: ٧٧]: يابِسًا. ﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ [طه: ٨٨]: الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. فَقَذَفْتُها [في رواية المُستملي: «فقذفتُ» (ن، و)، وزاد في (و): «بها»] ٱلْقَيْتُها. ﴿ أَلْقَى ﴾ [طه: ٨٨]: صَنَعَ. ﴿ فَنَسِى ﴾ [طه: ٨٨] مُوسَىٰ، هُمْ يَقُولُونَهُ: أَخْطاً الرَّبَّ. [في (ن): الربُّ] ﴿ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ [طه: ٨٩]: في الْعِجْلِ». [انظر تغليق التعليق: ٢٣/٤]. قارن بما في السلطانية.

- (١) في رواية كريمة: «نبيَّ الله». قارن بما في السلطانية.
- (٢) هكذا ضُبطت في (ص، ق)، وضُبطت في (و): «ليلةً»، وفي (ب) بالنصب فقط، وأهمل ضبطها في (ن).
- (٣) في رواية [ق] زيادة: «(٢٣) البُّ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْدُ إِيمَننَهُۥ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤) والترمذي (٣٣٤٦) والنسائي (٤٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٢.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ٢٤/٤.

<sup>﴿</sup> وَلَانَنِيَا ﴾: أي: ولا تضعفا.

## (٢٤) بابُ(١) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩] ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩]

٣٣٩٤ - صَّرْثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أخبرنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا/ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ [١٥٢/٤] سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) صِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ و (٣): (رَأَيْتُ مُوسَىٰ وَإِذَا رَبُعَةُ أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّما (٥) خَرَجَ مِنْ دِيماسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْراهِيمَ (١)، أَثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِما لَبَنٌ وَفِي الآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُما (٧) شِيْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ». (أَنَ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفَعْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفَعْرَةَ، أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفَعْرَةَ مُولِيلَ أَوْتُكَ اللَّهُ مُولِيلًا أَمْ اللَّهُ مُولِيلًا أَمْ أَلَا أَلْكُ اللَّهُ مُولِيلًا أَنْ أَيْسُ فَإِنْ أَمْ لَوْلُ أَلَعْهُ أَعْمَلُ أَلَا أَمْ أَلَا أَنْ أَلْهُ فِيلًا أَوْلُولُولُ أَلَا أَلْهُ اللَّهُ عُولَا أَنْ أَلْهُ لِيلًا أَنْ أَيْنِ فَيْ أَنْ أَلْهُ لَلْ أَلْهُ أَلَا أَمْرُ مُ فَقَالَ اللَّهُ أَيْتُكَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ أَلَا أَنْ أَنْسُولُ أَلْهُ أَلَا أَنْفُتُ لَلْهُ أَوْمُ أَمْ أَنْكُ أَلُولُولُولُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَنْكُ لَلْكُولُولُولُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَوْلُولُ أَنْكُولُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَنْ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْكُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَالَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلُولُولُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا

٣٣٩٥ - ٣٣٩٦ - <del>مَدَّنِي</del> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (^): حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا الْعالِيَةِ:

حَدَّثَنا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِهُ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ». وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ. ﴿ وَذَكَرَ النَّبِيُ مِنَاسٌهِ مِنْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: «مُوسَىٰ آدَمُ طُوالٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةً»، وقالَ: «عِيسَىٰ جَعْدٌ مَرْبُوعٌ»، وَذَكَرَ مالِكًا (٩) خازِنَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية [ق].

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «هو رَجُلٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «كأنَّه» (ن، و)، وعزاها في (ق) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدله، وعزاها في (ص) إلىٰ نسخةٍ مطلقًا، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنَى الشَّعِيمُ م به».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب): «أيُّهما» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر : «حدَّثنا محمدٌ » غير منسوب.

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص): «مالكً» دون ألف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨، ١٧٢) والترمذي (٣١٣٠) والنسائي في الكبرى (١١٤٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧٠. ضَرْبٌ: نحيف. رَجِلٌ: دهين الشعر مسترسله. رَبْعَةٌ: ليس بطويل جدًا ولا قصير جدًا. دِيماس: حمَّام. غَوَتْ: ضلَّت.

النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ. (أ) [ط١: ٢١٣٠، ٢٤١٣ ، ٥٣٩] [ر٢: ٣٢٣٩]

٣٣٩٧- صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِيُّ (١)، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِهِ مِنَاسِهِ الْمَالِيهُ مَا الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا - يَعْنِي: عاشُوراءَ - فَقالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، وَهوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، فَقالَ: ﴿ أَنَا أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ ﴾ فصامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. (ب) ٥ [ر: ٢٠٠٤]

(٢٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ وَ لَا تَنْبِعَ رَبِّهِ اللَّهِ يَعَالَىٰ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ

قَالَ لَن تَرَكِنِي ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَا الْوَلُ ٱلْمُومِنِينَ (٣) ﴿ وَأَنَا الْوَالَ الْمُومِنِينَ (٣) ﴿ وَأَنَا الْوَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يُقالُ: دَكَّهُ: زَلْزَلَهُ، ﴿ فَدُكَّنَا﴾ [الحاقة: ١٤] فَدُكِكْنَ، جَعَلَ الْجِبالَ كَالْواحِدَةِ، كَما قالَ<sup>(٥)</sup>: ﴿ أَنَّ اللَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَبَّقَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّ. ﴿ رَبُّقَا ﴾: مُلْتَصِقَتَيْنِ. ﴿ أَشْرِبُوا ﴾ [الإنبياء: ٣٠]. وَلَمْ يَقُلْ: كُنَّ. ﴿ رَبُّقَا ﴾: مُلْتَصِقَتَيْنِ. ﴿ أَشْرِبُوا ﴾ [البقرة: ٩٣]: ثَوْبٌ مُشْرَبٌ (٧): مَصْبُوغٌ.

(١) بفتح التاء في (و)، وبكسرها في (ب، ص)، وفي (ق،ع) بهما معًا، وأهمل ضبطها في (ن).

(٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال لما».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر بدل هذا الباب والترجمة: «بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿وَوَعَدْنَامُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾ إلى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُومِنِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «الله مُمَرَّرُجلَّ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بكسر الهمزة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطت الراء في (ن، و) وأهمل ضبطها في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، ونقلا ضبطها بتشديد الراء وفتحها عن الفرع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٧، مُ ١٦٥) وأبو داود (٢٦٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١١،٥٤٢١.

آدَهُ: أسمر. طُوالٌ: طويل. جَعْدٌ: أي: جعد الشُّعر وهو ضد المسترسل. مَرْبُوعٌ: ليس بطويل جدًا ولا قصير جدًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۳۰) وأبو داود (۲٤٤٤) والنسائي في الكبرى (۲۸۳۶-۲۸۳۹) وابن ماجه (۱۷۳۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۵۲۸.

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْبَجَسَتُ ﴾ [الأعراف: ١٦٠]: انْفَجَرَتْ. ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ [الأعراف: ١٧١]: رَفَعْنا. (أ) ٥ مَنْ عَبْل مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمُ قالَ: «النَّاسُ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُضِعَفُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخُ/ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ [١٠٣/٤] الطُّورِ». (ب) ۞ [ر: ٢٤١٢]

٣٣٩٩ - حَدَّثني (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِلَىٰ السَّعِيمُ مَ: «لَوْ لا بَنُو إِسْرائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْ لا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْفَىٰ زَوْجَها الدَّهْرَ». (ج)٥ [ر:٣٣٣٠]

## (٢٦) باب طُوفانٍ (١) مِنَ السَّيْلِ

يُقالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ: طُوفانٌ، الْقُمَّلُ: الحُمْنانُ، يُشْبِهُ صِغارَ الحَلَمِ. ﴿ حَقِيقٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٥]: حَقُّ. ﴿ سُقِطَ فِي يَدِهِ. ٥

### (٢٧) حَدِيثُ (٣) الْخَضِرِ مَعَ مُوسَىٰ النَّا

٣٤٠٠ - حَدَّثني أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ ابْنَ إِبْراهِيمَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ أَعْبَرُهُ: شِهاب: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمارَىٰ هُوَ والْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الْفَزارِيُّ فِي صاحِبِ مُوسَىٰ، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِما أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقالَ: إِنِّي تَمارَيْتُ أَنا وَصاحِبِي عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ. فَمَرَّ بِهِما أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَدَعاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقالَ: إِنِّي تَمارَيْتُ أَنا وَصاحِبِي هَذَا فِي صاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ سِنَاسُمِيهُ مَ يَذْكُرُ شَانَهُ ؟ هَذَا فِي صاحِبِ مُوسَى اللَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ سِنَاسُمِيهُ مَ يَذْكُرُ شَانَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُمِيهُ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ عِنَاسُم وَاللهِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ جَاءَهُ رَجُلُّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في (و،ق): «طُوفانٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بابُ حدِيثِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «يَذْكُرُ شَانَه».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٢٥/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٤) وأبو داود (٢٦٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٠٥. يَصْعَقُونَ: يُغمى عليهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٣. يَخْنَز: ينتن.

فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ: بَلَىٰ، عَبْدُنا خَضِرٌ. فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ (١)، فَجُعِلَ لَهُ الْحُوتُ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ يَتْبَعُ الْحُوتَ (١) فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنَسَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [الكهف: ٣٦] فقالَ مُوسَىٰ: ﴿ فَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغ (٣ فَا وَيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ السَيْنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [الكهف: ٣٦] فقالَ مُوسَىٰ: ﴿ فَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغ (٣ فَا وَيَدَا عَلَى عَالَاهِمِ عَلَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ١٤ أَلْمَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ١٤ أَلْوَا وَكُولَ مَا كُنَا فَوَجَدَا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ١٤ كَانِهِ (١٤) أَلْكُولَ مَا كُنَا فَوَجَدا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ١٤ (١٥) أَلْكُولَ مَا كُنَا فَرَجَدا خَضِرًا، فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ١٤ اللهِ ١٤ إِلَى اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولَ اللَّهُ الْعَيْمِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

٣٤٠١ - صَّرَ ثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ: حدَّ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ ، قالَ:

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبَِنَّكَالِيَّ (٤) يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسَىٰ صاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُو مُوسَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ، إِنَّما هُو مُوسَىٰ (٥) آخَرُ، فَقالَ: كَذَبَ عَدُوُ اللهِ، حَدَّثنا أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمٍ : ﴿ أَنَّ مُوسَىٰ قامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ حَدَّثنا أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمٍ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقالَ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدُ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَعْلَمُ ؟ فَقالَ: أَنا. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. فَقالَ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدُ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ؟ – وَرُبَّما قالَ سُفْيانُ: أَيْ رَبِّ، وَكَيْفَ لِي بِهِ ؟ – قالَ: هُو أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: فَهُو ثَمَّهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيْثُما فَقَدْتَ/ الْحُوتَ فَهُو ثَمَّ – وَرُبَّما قالَ: فَهُو ثَمَّهُ – وَأُبَّما قالَ: فَهُو ثَمَّهُ وَقَمَهُ وَقَمَا رُؤُوسَهُما، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَالَّغَذَلَ الْبَحْرِ شَوْفَا أَتَيَالًا الصَّخْرَةَ وَضَعا رُؤُوسَهُما، فَرَقَدَ مُوسَىٰ، واضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَأَغَنَدَ سَلِيلَهُ فِي الْبَحْرِ شَوْفَكُمُ الْبَيْدُ فَي الْبَحْرِ شَوْفَكُمْ الْمِيلِلَهُ فِي الْبَحْرِ شَوْفَكُمْ الْمَلِيلَةُ فِي الْبَحْرِ شَوْفَكُمْ الْبِيلَةُ فِي الْبَحْرِ شَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَأَغَنَدَ الْبَيْلِيلَهُ فِي الْبَحْرِ شَوْفَكُمْ الْفِيلَةُ فِي الْبَعْدِ سَرَيًا ﴾ [الكهف: ٦٦]،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: "إلى لُقِيِّه".

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أثرَ الحُوتِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿ فَبَغِي ﴾ بإثبات الياء، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة، وهي قراءة ابن كثير ويعقوب وصلًا ووقفًا، وأثبتها وصلًا نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر.

<sup>(</sup>٤) بفتح الباء وتشديد الكاف رواية أبي ذر (ن،ع). وبهامش اليونينية نقلًا عن القاضي عياض رالله: «أكثر المحدِّثين يفتحون الباء ويشدِّدون الكاف وآخره لام، وكذلك قيَّدناه عن أبي بحر وابن أبي جعفر عن العُذْري، وكذا قاله أبو ذر، وقُيِّد عن المُهلب بكسر الباء -وكذلك عن الصَّدفي وأبي الحسين ابن سِراج وتخفيف الكاف، وهو الصواب، نسبة إلى بكالٍ من خمير».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (و، ص، ق): «موسعي» بالتنوين.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «حتى إذا أتيا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٧-١١٣٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩. تَمارَى: تجادل. ملأ: جماعة. آية: علامة. ﴿ نَبْغ ﴾: نطلب. ﴿ فَصَصَا ﴾: القصص: اتباع الأثر.

فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْماءِ ، فَصارَ مِثْلَ الطَّاقِ - فَقالَ هَكَذا مِثْلَ الطَّاقِ - فانْطَلَقا يَمْشِيانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهما وَيَوْمَهُما، حَتَّىٰ إِذا كانَ مِنَ الْغَدِ قالَ لِفَتاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَندَانَصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢] وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّىٰ جاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ، قالَ لَهُ فَتاهُ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ. وَأُتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾[الكهف: ٦٣] فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُما عَجَبًا، قالَ لَهُ مُوسَىٰ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ [الكهف: ٦٤] رَجَعا يَقُصَّانِ آثارَهُما حَتَّى انْتَهَيا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقالَ: وَأَنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلامُ؟! قالَ: أَنا مُوسَىٰ. قالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا. قالَ: يا مُوسَى، إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ. قالَ: هَلْ أَتَّبِعُكَ؟ قالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَكُما لَمْ تَحِطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧-٦٩] فانْطَلَقا يَمْشِيانِ عَلَىٰ ساحِل الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِما سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْر نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ جاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْر نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْن، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَىٰ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا، قالَ: فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَىٰ إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَلُّوم (١)، فَقالَ لَهُ مُوسَى: ما صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها ﴿ لِلْغُوقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِيتَ (١) شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي (٣) صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذْنِ (٤) بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧٦-٧٧] فَكَانَتِ الأُولَىٰ مِنْ مُوسَىٰ نِسْيانًا، فَلَمَّا خَرَجا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذا/ - وَأَوْمَأَ سُفْيانُ بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ [١٠١٥] كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا - فَقالَ لَهُ مُوسَىٰ: ﴿ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِيتَ (') شَيْئًا ثُكْرًا ۞ قَالَ أَلَرْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِ (٥) عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ

<sup>(</sup>١) كذا بالوجهين بالتثقيل والتخفيف.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة السوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في (ن) على قراءة حفص، وضبطت في (و، ب، ص): «﴿مَعِي﴾» على قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ن، و) دون تشديد النون، وبها قرأ أبو جعفر، وضبطت في (ب، ص) بتشديد النون وبها قرأ الجمهور.

[١٠٥٠/٠] قَرْيَةِ اَسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَابُوَ اَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَ ﴾ [الكهف: ٧٠-٧٧]، ما يُلّاً / - أَوْمَا بِيلِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ سُفْيانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْعًا إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيانَ يَذْكُرُ ما يُلّا مَرَّةً - قالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُظْعِمُونا وَلَمْ يُضَيِّفُونا، عَمَدْتَ إِلَىٰ حايْطِهِمْ ﴿ لَوْ شِيْتَ ( النَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَعْرَا ﴿ قَالَ هَنَا وَلَمْ يُضَيِّفُونا، عَمَدْتَ إِلَىٰ حايْطِهِمْ ﴿ لَوْ شِيْتَ ( النَّبِيُ عَنَاسُهِيمُ مَا ﴿ وَوَدُنا وَلَمْ يَنْفُ مِنْ اللهُ عِلَيْهِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧-٧٨]. قالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ مَا : «وَدِدْنا وَلَى مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِما » . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ ( ") عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِما » . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ مُوسَىٰ ؛ لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ اللهُ عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِما » . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ مُوسَىٰ ؛ لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ اللهُ عَلَيْنا مِنْ أَمْرِهِما » . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ مُوسَىٰ ؛ لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ اللهُ عُلُامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ ﴾ . ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيانُ : مَفْنَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو ، أَوْ تَحَفَّظُتُهُ مِنْ عَمْرُو فَيَرْيِ ؟ ! سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، وَخَفِظْتُهُ وَنُهُ مُنْ مُنْ مُرَّدَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، وَخَفِطْتُهُ مِنْ عَمْرُو فَيْرِي ؟! سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرُو ، أَوْ تَحَفَّظُتُهُ وَنُلامً وَرُواهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو فَيْرِي ؟! سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، وَخَفِطْتُهُ مَنْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، وَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَ غَيْرِي ؟! سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، وَحَفِظْتُهُ مَا مُؤْمِنَهُ مِنْ عَمْرُو وَ غَيْرِي ؟! سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاقًا ، فَاللَهُ عَالَ السَّرَا الْعَلْ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

#### (۲۸) بابً

٣٤٠٣ - صَّرْثي (٧) إِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ:

(١) بالإبدال على قراءة السُّوسي وأبي جعفر، وقراءة ورش من طريق الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقُصَّ علينا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لَقُصَّ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «بن» ثابتة في نسخة أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لأنَّه».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية زيادة: «قال الحَمُّويي: قال محمدُ بنُ يوسفَ بنِ مَطَرٍ الفِرَبْرِيُّ: حدَّثنا عليُّ بنُ خَشْرَمٍ عن سُفْيانَ بطُولِهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٠٧، ١١٣٠٨، ١١٣٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩. المِكْتَل: القفة. ﴿سَرَيَّا﴾: طريقًا ومسلكا. ﴿نَصَبَا﴾: تعبا. ﴿نَبْغِ﴾: نطلب. ﴿قَصَصَا﴾: القصص: اتباع الأثر. نول: أجر. حرف السفينة: طرفها وجانبها. الْقَدوم: آلة النجارة. ﴿يَنقَضَّ﴾: يسقط.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٦ ١٤.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيَّةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ مِنَاللهِ الْبَابِ إِسْرائِيلَ: ادْخُلُوا الْبابَ سُعِيَّا مُ وَقُولُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ ». (أ) صُجَّدًا وَقُولُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ ». (أ) صَاحَدًا وَقُولُوا: حَبَّةً فِي شَعْرَةً عَلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا مُعْرَقًا اللهِ مِنْ مَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ مُؤْمِنًا مُعْرَقًا اللّهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا مُؤْمِنُ مُ مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنْ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُ مُؤْمُ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمُ أَمُونُ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْ

٣٤٠٤ - صَرَّتَيُ (١) إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثَنا(١) رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ: حدَّثنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِنَّةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنْ أَذِهُ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا لَا يُرَىٰ مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اَسْتِحْياءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرَصٍ، وَإِمَّا أَذْرَةٍ، وَإِمَّا آفَةٍ (٣)، وَإِنَّ اللهَ أَرادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ: إِمَّا بَرَصٍ، وَإِمَّا أَذْرَةٍ، وَإِمَّا آفَةٍ (٣)، وَإِنَّ اللهَ أَرادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى (١٠)، فَخَلا يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيابَهُ (٥) عَلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ثِيابِهِ لِيَاخُذَهُا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْيِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصاهُ وَطَلَبَ (١٠) الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي لِيَاخُذَهُا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْيِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصاهُ وَطَلَبَ (١٠) الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، وَقَى النَّهَى إِلَىٰ مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ ما خَلَقَ اللَّهُ، وَطَهَ ايقُولُونَ، وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ (٧) فَلَيسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ فَرْبًا بِعَصَاهُ، فَواللَّهِ إِنَّ الْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثُورُ فَرُيا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَاللَةٍ وَجِهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]». (١٥) وَلَنَهُ مُوسَى فَبَرَآهُ الللَّهُ مِمَّا قَالُولُ وَكَانَ عِندَاللَةً وَجِهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]». (١٥) والدَوانِ ١٥٥)

٣٤٠٥ - صَدَّنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا وائِلِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إما برصٌ وإما أدرةٌ وإما آفةٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بموسى». وزاد في (ن، و،ع) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «ثيابًا».

<sup>(</sup>٦) في (و، ق): «فطلب».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِثوبهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٥) والترمذي (٢٩٥٦) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٩، ١٠٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٧. حِطَّةٌ: ربَّنا ضَعْ عنَّا ذنوبنا. أَسْتاههمْ: جمع الآست، وهي حلقة الدُّبر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۳۳۹) والترمذي (۳۲۲۱) والنسائي في الكبرى (۱۱٤۲٤، ۱۱٤۲۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۲، ۱۲۲۲، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰۲.

أَذْرَة: نفخ في الخصيتين.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى ؟ قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذا فَصَبَرَ ﴾ (أ) [ر: ٣١٥٠]

#### (٢٩) بابّ: ﴿ يَعَكُنُونَ (١) عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

(٣٠) باب: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَامُنُكُمْ (١) أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧] الآية قال أَبُو الْعَالِيَةِ: الْعُوانُ: النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ والْهَرِمَةِ. ﴿ فَاقِعٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]: صاف. ﴿ لَاذَلُولُ ﴾: هُوناً اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوالْمُعَلِّمُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُوا عَل

لَمْ يُذِلَّها (٣) الْعَمَلُ، ﴿ تَثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٧١]: لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ مُسَلَّمَةٌ ﴾ والبقرة: ٧١]: بَياضٌ.

﴿ صَفْرَآءُ ﴾ [البقرة: ٦٩]: إِنْ شِيْتَ سَوْداءُ، وَيُقالُ: صَفْراءُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ بَمَالَاتُ ﴿ صُفَرُ ﴾ [المرسلات: ٣٣]. ﴿ فَأَذَرَهُ ثُمْ ﴾ [البقرة: ٧٢]: اخْتَلَفْتُمْ. ﴿ ٥٠٥

<sup>(</sup>١) ضُبطت بكسر الكاف في (ب)، وبالكسر والضمِّ معًا في (ص)، وبالكسر قرأ حمزة والكسائي وخلف، وبالضمِّ قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لم يُذَلِّلُها».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالجمع على قراءة العامة غير حفص وحمزة والكسائي وخلف، وأهمل ضبط الجيم في (ن، ص)، وضبطها بالوجهين في (و)، وبالكسر في (ب)، وبضم الجيم قرأ رويس، وبكسرها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر وروح.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٥٠) والنسائي في الكبرى (٦٧٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٥. الْكَباثَ: ثمر الأراك.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق ٢٦/٤.

#### (٣١) باب وَفاةِ مُوسَىٰ وَذِكْرِهِ(١) بَعْدُ

٣٤٠٧ - صَّرَثُنا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ اللَّهُ قالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ لِيَنَا، فَلَمَّا جاءَهُ صَكَّهُ (١)، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ. قالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْدٍ، وَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ. قالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ ثَوْدٍ، فَقَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قالَ: فَلَانَ. قالَ: فَلَهُ بِما غَطَّتْ (٣) يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ. قالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ ماذا ؟ قالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قالَ: فَالآنَ. قالَ: فَلَا اللَّهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الأَرْفِ مُرَاهُ ، إِلَىٰ (٥) جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ (٢) الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ».

قالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ: حدَّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّمْ نَحْوَهُ. (٥٠ [ر: ١٣٣٩] ٢٠٨ - حَدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ النُّ الْمُسَيَّب:

أَنَّ أَبِهَ هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلِّ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ!: والَّذِي اصْطَفَى اصْطَفَى مُحَمَّدًا - سِنَ السَّعِيْمُ - عَلَى الْعَالَمِينَ. فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: والَّذِي اصْطَفَى مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مُوسَىٰ عَلَى الْعَالَمِينَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُوسَىٰ فَإِلَّ النَّاسَ مِنَ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشُ بِجانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ (٧) يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَىٰ باطِشُ بِجانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وذكرُهُ» بالرفع (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فصكَّه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «غَطَّيٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فلو».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «من».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عند» (ن، ق،ع)، وعزاها في باقي الأصول إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مِمَّنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۳۷۲) والنسائي (۲۰۸۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۵۱۹، ۱۲۷۲۸. صَكَّهُ: ضربه على وجهه.

صَعِقَ فَأَفاقَ قَبْلِي، أَوْ كانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ". (أ) [ر: ٢٤١١]

٣٤٠٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ : «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللَّهِ عِنَاسُ اللَّهِ عَلَىٰ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُ عِيمٍ : «فَحَجَّ آدَمُ وَيِكَلامِهِ، ثُمَّ (۱) تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُ عِيمٍ : «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ » مَرَّتَيْن. (ب) ٥ [ط: ٢٦١٤، ٤٧٣٨، ٢٦١٤)

٣٤١٠ - صَّرَثُنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثِنا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنا النَّبِيُ (١) مِنَ السَّعِيمُ مِي وَمًا، قالَ (٣): ﴿ عُرِضَتْ عَلَيْ النَّبِيُ (١) مِنَ السَّعِيمُ مِي وَمًا، قالَ (٣): ﴿ عُرِضَتْ عَلَيْ النَّبِيُ (١) مِنَ السَّعِيمُ مِي اللَّهُمُ ، وَرَأَيْتُ سَوادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ: هَذا مُوسَى فِي قَوْمِهِ ﴾ (٤٥٠ [ط: ٥٧٥٥، ٥٧٥، ٢٤٧٢، ١٥٤١]

# (٣٢) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ عَامَنُواْ اللهِ مَثَلًا لِللَّذِينَ عَامَنُواْ المَرْأَتَ فِرْعَوْنَ (٤٠) إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ [النحريم: ١١-١٠]

٣٤١١ - صَّرُننا يَحْيَىٰ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدانِيِّ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَنْ مَكْمَلُ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «بمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٤٦٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٨، ١١٤٥٧، ١١٤٥٨) وابن ماجه (٤٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٢، ١٣١٥٠.

يَضْعَقُونَ: يُغمى عليهم. باطِشٌ: متعلق به بقوة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٥٢) وأبو داود (٤٧٠١) والترمذي (٢١٣٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٨٥، ١٠٩٨٦، ١١٠٦٠، ١١١٣٠، ١١٤٤٣) وابن ماجه (٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٨٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٠) والترمذي (٢٤٤٦) والنسائي في الكبري (٧٦٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٥ ٥.

مِنَ النِّساءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَتُ(١) فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ/ بِنْتُ عِمْرانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عائِشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَضْلِ [١٣٥-/١٠] الثَّريدِ عَلَىٰ سايِر الطَّعام». (٥) [ط: ٤١٨،٣٧٦٩، ٥٤]

(٣٣) بابُ (١): ﴿إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ الآيةَ [القصص: ٧٦]

﴿لَنَنُواً ﴾: لَتَثْقُلُ (٣).

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أُولِى ٱلْقُوَّةِ ﴾: لا يَرْفَعُها الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجالِ. يُقالُ: ﴿ ٱلْفَرِحِينَ ﴾: المَرِحِينَ. (ب)

﴿ وَيُكَأَّتُ اللَّهَ ﴾ [القصص: ٨٦]: مِثْلُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ ٱللَّهَ ﴾ [إبراهيم: ١٩]. ﴿ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]: وَيُوْسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ.

#### (٣٤) ﴿ وَإِلَىٰ (٤) مَذَينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥]

إِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ؛ لأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ، وَمِثْلُهُ: ﴿ وَسَّكِلُ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، واسْأَلِ ﴿ٱلْعِيرِ ﴾ [يوسف: ٨٨]: يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ. ﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ [هود: ٩١]: لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ. يُقالُ (٥) إِذَا لَمْ يَقْضِ (٦) حاجَتَهُ: ظَهَرْتَ (٧) حاجَتِي وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًّا. قالَ: الظِّهْرِيُّ: أَنْ تَاخُذَ مَعَكَ دابَّةً

(١) في (ق، ب، ص) بالتاء المربوطة.

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية ابن عساكر، والذي في (ب، ص) أنَّ الباب ومحتواه ليسا في رواية ابن عساكر وأبي ذر، واتفقت الأصول على أنَّ هذا الباب والذي يليه ومحتواهما ثابتان في رواية المُستملي والكُشْميْهَنيِّ أيضًا.

(٣) هكذا ضبطت في (ن،ع)، وضبطت في (و، ب، ص): «لَتُثْقِلُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «بابُ قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِلَىٰ ﴾».

(٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر: «ويقال».

(٦) في رواية أبي ذر: «تَقضِ» بالتاء (و)، وزاد نسبتها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

(٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ظَهِرْتَ» بكسر الهاء (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٣١) والترمذي (١٨٣٤) والنسائي (٣٩٤٧) وفي الكبرى (٨٣٥٣، ٨٣٥٦) وابن ماجه (٣٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٢٩.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ٢٧/٤.

[١٥٨/٤] أَوْ وِعاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ واحِدٌ. ﴿يَغْنَوْا ﴾ [الأعراف: ٩٦]: يَعِيشُوا. يَأْيَسُ: يَحْزَنُ (١٠)./ ﴿ وَاسَى ﴾ [الأعراف: ٩٦]: أَحْزَنُ ٥٠٠

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ [هود: ٨٧]: يَسْتَهْزِ تُونَ بِهِ. (٥٠)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْكَةُ: الأَيْكَةُ. ﴿ وَوَمِ الظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]: إِظَّلالُ الْغَمام الْعَذابَ (٢) عَلَيْهِمْ. ٥

(٣٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ (٣٠):

﴿ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [الصافات: ١٣٩-١٤٨]. ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ

وَهُوَمَكُظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]: ﴿ كُظِيتُ ﴾ [بوسف: ٨٤]: وَهُو (٤) مَغْمُومٌ

٣٤١٢ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، قالَ: حدَّثني الأَعْمَشُ.

حَدَّثَنا(٥) أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وايِل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مِ قَالَ: ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : أَنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ . زادَ مُسَدَّدُ: ﴿ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ ﴾ . (الهُ ٤٨٠٤،٤٦٠٣]

٣٤١٣ - صَرَّ ثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الْعالِيَةِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِّيْنَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيمِ قالَ: «ما يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّىٰ». وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ. ﴿۞۞ [ر: ٣٣٩٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تأيّس: تَحزنُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إظلالُ العذابِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾. قال مجاهد: مُذْنِبٌ. المَشْحُونُ: المُوقَرُ. ﴿ فَلَوْلاَ أَنَهُ مُكَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ﴾ الآية [الصافات: ١٤٣]. ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ ﴾: بوَجْهِ الأرضِ. ﴿ وَهُو سَقِيمٌ ۞ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾: من غَيْرِ ذاتِ أصْلِ، الدُّباءَ ونحوه. ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يَزِيدُونَ ۞ فَامَنُوا ﴾. [انظر: تغليق التعليق: ١٨/٤] وفي ذاتِ أصْلِ، الدُّباءَ ونحوه. ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يَزِيدُونَ ۞ فَامَنُوا ﴾». [انظر: تغليق التعليق: ٢٨/٤] وفي (ب، ص): سقط شيء من التفسير، ألحِق الساقط. كذا في اليونينية في محاذاة هذا السطر. اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٢٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٧٧) وأبو داود (٤٦٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٤٥.

٣٤١٤ - ٣٤١٥ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ شَلَّهِ قَالَ: بَيْنَما يَهُودِيٌ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِيَ بِها شَيْتًا كَرِهَهُ، فَقالَ: لا والنَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُ سِنَ اللَّانْصَارِ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالنَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُ سِنَ الله يَعْ بَيْنَ أَظْهُرِنا؟! فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبا وَالنَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيُ سِنَ الله يَعْ بَيْنَ أَظْهُرِنا؟! فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبا الْقَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَما بِالْ فُلانِ لَطَمَ وَجْهِي؟! فَقَالَ: «لِم لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟» فَذَكَرَهُ، وَغَضِبَ النَّبِيُ سِنَ الله يَعْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لا تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ وَقَالَ: يُنفَخُ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ مَنْ مَعْدَ بِالْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلا أَقُولُ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَىٰ » (١٥ [د١:١١١] [ط١:١٤١٦، ٤٦٠٤، ٤٦٥، ١٤٥٤] الرَّا حُمَنِ: اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

٣٤١٦ – صَرَّنَا ابُو الوَلِيدِ: حدثنا شَعْبَة ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ: سَمِعْتَ حَمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيْهُ مَالَ: «لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيْهُ مَ قَالَ: «لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ

(٣٦) باب: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ (١) عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴿ إِذْ تَاتِيهِ مَ (٣) حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ السَّبْتِ ﴿ إِذْ تَاتِيهِ مَ (٣) حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا ﴾ شَوارعَ (٤)، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً (٥) خَسِعِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣- ١٦٦] (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُبْعَثُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «﴿وَسَلَّهُمْ ﴾» وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف في اختياره.

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ كُونُواْ فِرَدَهُ ﴾» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ بَعِيسٍ ﴾ [الأعراف:١٦٥]: شَدِيدٍ » ، وضُبطت في (ب ، ص): «بَئِيسٌ: شَدِيدٌ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٢٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٨، ١١٤٥٧، ١١٤٥٨) وابن ماجه (٤٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٢.

#### (٣٧) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَءَا تَيْنَا دَاوُرِ دَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]

الزُّبُرُ: الْكُتُبُ/ واحِدُها زَبُورٌ، زَبَرْتُ: كَتَبْتُ.

[109/8]

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِد مِنَّا فَضَّلَا يَجِبَالُ (١٠ أَوِّي مَعَهُ ، ﴾ قالَ مُجاهِدٌ: سَبِّحِي مَعَهُ . أَ

﴿ وَالطَّيْرُ ١٠ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠ ﴿ أَنِ آعْمَلُ سَنِبِغَنتِ ﴾: الدُّرُوعَ (١) ﴿ وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾: الْمَسامِيرِ والْحَلَقِ، وَلا تُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ ١٠) ﴿ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سبأ: ١٠-١١]. ٥

٣٤١٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوابُّهُ ، وَلا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (^)» ( • أَكُانَ يَأْمُرُ بِدَوابُّهِ فَتُسْرَجُ ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوابُّهُ ، وَلا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (^)» ( • ) [ ر : ٢٠٧٣ ] بَدُوابُّهِ فَتُسْرَجُ ، فَيقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوابُّهُ ، وَلا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (^)» ( • ) و [ ر : ٢٠٧٣ ] رَواهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ صَفُوانَ ، عَنْ عَطاءِ بُنِ يَسادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ رَادَ ، مَنْ النَّبِيِّ

٣٤١٨ - صَرَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
أَخْبَرَهُ وَأَبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن:

(١) قوله: «﴿ وَلَقَدْ ءَالَّيْنَا دَاوُرد مِنَّا فَضْلَا يَحِجَالُ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

(٢) هكذا ضُبطت بالضبطين في اليونينية، وبالنصب قرأ العشرة، عطفًا على محل الجبال، وبالرفع قرأ السُّلَمي وعبد الوارث ومحبوب عن أبي عمرو ونصر وزيد عن يعقوب وعبيد بن عمير وأبو رزين وأبو العالية وابن أبي عَبْلة وغيرهم، عطفًا على الجبال أو على الضمير في ﴿ أَوَبِي ﴾.

(٣) قوله: «﴿وَالطَّيْرَ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾» ليس في رواية أبى ذر.

(٤) من قوله: «الزُبُرُ الكتب» إلى قوله: «الدروع» ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٥) في (ب، ص): «وَلا يُدِقُّ المِسْمارُ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية راء «المِسْمارُ» مضمومة.

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا تُرِقَّ الْمِسْمارَ فَيَسْلَسَ وَلا تُعَظِّمْ فَيَنْفَصِمَ»، وزادا: «﴿أَفْرِغُ ﴾ [البقرة: ٢٥٠]: أنْزل. ﴿بَسُطَتُ﴾ [البقرة: ٢٤٧]: زِيادة وفَضْلًا».

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «القِراءةُ».

(A) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَدَيْهِ».

(أ) انظر: تغليق التعليق ٢٩/٤.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٢٥.

٣٤١٩ - صَرَّ ثَنْ خَلَادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا مِسْعَرُ: حدَّ ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعاصِ، قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللّهِ (٣) صِنَاسٌعِيمُ (اللّهُ أُنَبَّا أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ (٤) ؟ ». فَقُلْتُ: نَعَمْ (٥). فَقَالَ: «فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتِ اللَّيْلَ وَتَصُومُ (٤) ؟ ». فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: إِنِّي النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ ». أَوْ: «كَصَوْمِ الدَّهْرِ». قُلْتُ: إِنِّي النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ - عِلِيلًا - وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُ إِذَا لاَقَىٰ ». (٢٠) وَلا يَفِرُ إِذَا لاَقَىٰ ». (٢٠) [ر: ١١٣١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أعْدَلُ».

<sup>(</sup>١) في (ب،ع): «أفضل من ذلك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «النهارَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «نعم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أجِدُني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۵۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۳۶۷، ۲۶۶۸) والترمذي (۷۷۰، ۲۹۶۸) والنسائي (۱۲۳۰، ۲۳۲۶، ۲۳۷۷) وابن ماجه (۲۳۲، ۱۳۷۱، ۱۷۷۱، ۱۷۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۲۶۵، ۲۳۷۷، ۱۷۷۲، ۲۳۷۸، ۲۳۷۸، ۲۳۷۸، ۸۹۶۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٥٩) وأبو داود (١٣٨٨-١٣٩١، ٢٤٢٧، ٢٤٤٨) والترمذي (٧٧٠، ٢٩٤٦) والنسائي (١٦٣٠، ٢٣٤٤، ٢٣٤٥، ٢٣٧٧، ٢٣٧٧) وابن ماجه (٢٤٤١، ١٧٧٦، ١٧١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٦٣٥. هَجَمَتِ الْعَيْنُ: غارت. وَنَفِهَتِ النَّفْسُ: ضعفت.

[17./8]

# (٣٨) بابُّ: أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ داوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللهِ صِيامُ داوُدَ: كانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ/ ثُلُثَهُ وَيَنامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

قَالَ عَلِيٌّ: وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةً: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَايِمًا (١٠). (أ) ٥

٣٤٢٠ - صَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ:

سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمَلِيَّامِ: «أَجَبُّ الصِّيامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ داوُدَ: كانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّيْلِ داوُدَ: كانَ يَنامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنامُ سُدُسَهُ». (ب) [ر: ١١٣١]

(٣٩) بابُ: ﴿وَاَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [ص: ١٧-٢٠] قالَ مُجاهِدٌ: الْفَهْمَ (١) فِي الْقَضاءِ.

﴿ وَلَا تَشْطِطُ ﴾ [ص: ٢٢] (٣): لا (٤) تُسْرِفْ. ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآ وَالْصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ اَخِي لَهُ، تِسَعُّ وَنَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ يُقالُ لِلْمَرْ أَقِ: نَعْجَةً ، وَيُقالُ هَا أَيْضًا: شاةً. ﴿ وَلِي (٥) نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها ﴾ مِثْلُ ﴿ وَكَفَلُها (٢) ذَكِيّا ﴾ [ال عمران: ٣٧]: ضَمَها ﴿ وَعَزَفِ ﴾: غَلَبَنِي صارَ أَعَزَّ مِنِّي ، أَعْزَزْتُهُ: جَعَلْتُهُ عَزِيزًا. ﴿ وَالْفِطَابِ ﴾ يُقالُ: المُحاوَرَةُ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَكَ إِلَى نِعَاجِهِ (٢) وَإِنَ كَثِيرًا مِّنَ الْفُلُطَاءِ ﴾: الشُّرَكاء ﴿ لِيَبْغِي ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَنَّمَا لَهُ حَاوَرَةُ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: آخْتَبَرْناهُ (٣) ، وقَرَأً عُمَرُ: ﴿ فَتَنَاهُ ﴾ (٨) ، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ (٤) ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ

<sup>(</sup>١) من قوله: «باب أحب الصلاة» إلى قوله: «إلَّا نايمًا» ليس في رواية كريمة ولا في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَ فِيٍّ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الفهمُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ ﴾ إلى ﴿ وَلا تُشْطِطُ ﴾».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لا» ليست في (و،ع).

<sup>(</sup>٥) بالياء المفتوحة قرأ حفص، وبسكونها قرأ الباقون، ولم تضبط في الأصول.

<sup>(</sup>٦) هكذا بتخفيف الفاء، علىٰ قراءة غير الكوفيين، و﴿زَّكِنَا ﴾ هكذا ضبطت في (ن، و) على قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف، وضبطت في (ب، ص) : ﴿زَّكِينَاءَ﴾ على قراءة غير الكوفيين.

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ قَالَ لَقَدَّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي رجاء والحسن بخلاف عنه. انظر معجم القراءات: ٦/٨ ٩.

<sup>(</sup>أ) انظر: فتح الباري ٤٥٥/٦. أَلْفاهُ السَّحَرُ: يجيء السَّحَرُ والنَّبيُّ مِنَاسْمِيمُ نائم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٥٩) وأبو داود (٢٤١٧، ٢٤٤٨) والترمذي (٧٧٠، ٢٩٤٦) والنسائي (١٦٣٠، ٢٣٤٤، ٢٣٧٧، ٢٣٧٨، ٢٣٧٨) وابن ماجه (٢٤٠٦، ١٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٩٧.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق ٣٠/٤.

<sup>(</sup>د) انظر: الفتح ٢/٥٥٦.

رَاكِعًا وَأَنابَ ﴾ [ص: ٢١- ١٤]. ٥

٣٤٢١ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ: حَدَّثُنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَوَّامَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ/: [٢٣١٠] قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ: أَسْجُدُ (١) فِي ﴿ضَ ﴾؟ فَقَراً: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالَىٰدَ وَسُلَيْمَنَ ﴾ حَتَّى أَتَى ﴿فَبِهُ دَنهُمُ أَفُر أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. (٥٠ [ط:٤٨٠٧،٤٨٠٦،٤٦٣٢]

٣٤٢٢ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِ اللهُ قالَ: لَيْسَ ﴿ صَ ﴾ مِنْ عَزايِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السُّجُدُ فِيها. (ب)٥ [ر: ١٠٦٩]

(٤٠) باب: (٣) قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّبُ ﴾ [ص: ٣٠]: الرَّاجِعُ الْمُنِيبُ، وَقَوْلُهُ : ﴿ هَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَعِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِى ﴾ [ص: ٣٥]، وَقَوْلُهُ : ﴿ وَٱتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَن ﴾ [البقرة: ١٠٢]

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهُرُّ وَرَوَاحُهَا شَهُرُّ وَأَسَلْنَالَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾: أَذَبْنا لَهُ عَيْنَ الْحُديدِ ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنِيانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ. ﴿ وَتَمَيْيِلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ ﴾: يَعْمَلُ بَيْنَيَانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ. ﴿ وَتَمَيْيِلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ ﴾: كَالْجُوبُ بَيْنَانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ. ﴿ وَتَمَيْيِلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ ﴾: كَالْجُوبُ بَيْنَانُ مَا دُونَ الْقُصُورِ فَوَتَمْ وَيَهِ عَلَى مَوْتِهِ عِنَ الْأَرْضِ ﴿ وَقُدُورِ تَاسِينَتٍ ﴾ (٥) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ ٱلشَّكُورُ ﴾. كَالْجُياضِ لِلإِبلِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَالْجُوبُ مِنَ الْأَرْضِ ﴿ وَقُدُورِ تَاسِينَتٍ ﴾ (٥) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ ٱلشَّكُورُ ﴾. ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَفَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَابَتُهُ ٱلْأَرْضِ ﴾ : الأَرْضَةُ ﴿ تَأْصُلُ لَهُ مِنْسَانَهُ (١) ﴾ : عَصاهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي: «أنسْجُدُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ابنُ عباس ﴿ اللَّهُ مُا ﴾.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَآءُ مِن تَحَرِيبَ ﴾ ». بإتمام الآية بدل قوله: «إلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِن تَحَرِيبَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ » بإتمام الآية بدل قوله: «إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ الشَّكُورُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) بالألف بعد السين على قراءة نافع وأبي عمرو وأبي جعفر. وضبط في (ب، ص): ﴿مِنْسَأَتُهُ اللَّهُ الْمُمزة على قراءة ابن ذكوان، وبهامشهما: كذا في اليونينية الهمزة ساكنة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٤٠٩) والترمذي (٥٧٧) والنسائي (٩٥٧) وفي الكبرى (١١١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٨٨ . عَزائِم السُّجُودِ: مؤكَّداتها.

﴿ فَلَمَّا خَرَ ﴾ إِنَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْمُهِينِ ١٠﴾ [سبا: ١٢-١٤]. ﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ ﴿ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [سن: ٣١- ٣]: يَمْسَحُ أَعْرافَ الْخَيْل وَعَراقِيبَها. الأصْفادُ/: الْوَثاقُ. ٥

قالَ مُجاهِدُ: ﴿ اَلصَّنِفِنَتُ ﴾ صَفَنَ الْفَرَسُ: رَفَعَ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونَ عَلَىٰ طَرَفِ الْحافِرِ. ﴿ لَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونَ عَلَىٰ طَرَفِ الْحافِرِ. ﴿ لَيْهَادُ ﴾ [ص: ٣٦]: ﴿ لَيْهَادُ ﴾ [ص: ٣٦]: ﴿ لَيْهَادُ ﴾ [ص: ٣٦]: عَيْثُ شاءَ. ﴿ فَأَمْنُنُ ﴾ : أَعْطِ. ﴿ يِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٦]: يِغَيْرِ حَرَجٍ. (١) ۞

٣٤٢٣ - صَّرْتِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ عِنْ مَنْ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيْ صَلاتِي، فَأَمْكَننِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَىٰ سارِيَةٍ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ صَلاتِي، فَأَمْكَننِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُهُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَىٰ سارِيَةٍ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدْتُهُ خاسِيًا».(ب٥) [ر: ٤٦١]

﴿ عِفْرِتُ ﴾ [النمل: ٣٩]: مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جانٍّ، مِثْلُ زِبْنِيَةٍ جَماعَتُها: الزَّبانِيَةُ (٤). ٥ ٣٤٢٤ - صَّرَ ثَنَا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْعًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَىٰ (٥) شِقَيْهِ ». فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مَ: «لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ». (٩) ٥ [ر: ٢٨١٩]

قالَ شُعَيْبٌ وابْنُ أَبِي الزِّنادِ: "تِسْعِينَ".(د) وَهوَ أَصَحُّ. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ﴿إِلَىٰ: ﴿فِي ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴾».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «طَيِّبًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «جماعتُه زَبانِيَةٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أحَدُ».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٣١/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٤١) والنسائي في الكبرى (١١٤٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٤. تَفَلَّتَ: تعرَّض لي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٥٤) والنسائي (٣٨٣١، ٣٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٨٨.

<sup>(</sup>د) حديث شعيب أسنده المؤلف (٦٦٣٩)، وانظر: الفتح ٦٠/٦.

٣٤٢٥ - صَرَّتَي (١) عُمَرُ بْنُ حَفْص: حدَّثنا أبي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ التَّيْمِيُ ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي ذَرِّ إِن اللهَ عَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ ؟ قالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرامُ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ(١)؟ قالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأَقْصَىٰ». قُلْتُ: كَمْ كانَ بَيْنَهُما؟ قالَ: «أَرْبَعُونَ». ثُمَّ قالَ: «حَيْثُما أَذْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ». (أ) [ر: ٣٣٦٦]

٣٤٢٦ - ٣٤٢٧ - صَرَّ أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّ ثنا أَبُو الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَبِي : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمِ مِنْ ولَهُ : «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَل رَجُل اسْتَوْقَدَ نارًا، فَجَعَلَ الْفَراشُ وَهَذِهِ الدَّوابُ تَقَعُ فِي النَّارِ». وَقالَ: «كانَتِ امْرَأَتانِ مَعَهُمَا ابْناهُما، جاءَ الذِّيّْبُ فَذَهَبَ بِابْن إِحْداهُما، فَقالَتْ صاحِبَتُها: إِنَّما ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقالَتِ الأُخْرَىٰ: إِنَّما ذَهَبَ بِابنِكِ. فَتَحاكَمَتا إِلَىٰ داؤد، فَقَضَىٰ بِهِ لِلْكُبْرَىٰ، فَخَرَجَتا عَلَىٰ سُلَيْمانَ بْن داوُدَ فَأَخْبَرَتاهُ، فَقالَ: ٱيّْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ ٣) بَيْنَهُما. فَقالَتِ الصُّغْرَى: لا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُها. فَقَضَىٰ بِهِ لِلصُّغْرَىٰ». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: واللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ إِلَّا يَوْمَيِّندٍ، وَما كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. (ب) [ط: ٦٤٨٣، ٦٤٨٦]

(٤١) بابُ قَوْلِ (٤) اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ / أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ﴾

إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَّالِ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٢-١٨](٥)

و ﴿ تُصَعِرُ ﴾ (٦): الإعراضُ بِالْوَجْهِ.

٣٤٢٨ - صَرَّ ثَنْ أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] قالَ أَصْحابُ النَّبِيِّ صِنَا للسَّايِرِهم: أَيُّنا

[177/2]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ق)، وضُبطت في (ع) بدون تنوين، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب): «أشقَّه» بالنصب، وضُبطت في (ص) بالوجهين معًا، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قولُ» بالرفع لأنَّ لفظة «باب» ليست عنده.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ عَظِيمٌ ﴾، ﴿ يَبُنَّى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ ﴾ إلى ﴿ فَخُورِ ﴾ ".

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص): ﴿ وَلا تُصَعِر ﴾ واتفقت الأصول على أنَّ الواو ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٠) والنسائي (٦٩٠) وابن ماجه (٧٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢٠) والنسائي (٢٠٤٥ - ٤٠٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٢٨.

لَمْ يَلْبِسْ إِيمانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]. (٥٠) [ر: ٣٦] لَمْ يَلْبِسْ إِيمانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنْ يُونُسَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ظُنَّةِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ: ﴿ اَلَّذِينَ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوۤ الِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ: ﴿ يَبُنَى لَا ثَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الْشِرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] ». (٢٠) [ر: ٣٢]

(٤٢) بابّ: ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْعَلْبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ الآية [بس: ١٣]

﴿فَعَزَّزْنَا ﴾ [يس: ١٤]. قالَ مُجاهِدُ: شَدَّدْنا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَائِرُكُم ﴾ [يس: ١٩]: مَصائِبُكُمْ. (٢) (ج) ٥

(٤٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذِكْرُرَ حَمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيًّا ٓهُ ۖ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ذِكْرُرَ حَمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيًّا ٓهَ ۗ ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُۥ

نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّاسُ (٤) شَيْبًا (٥) ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمْ نَجْعَل لَّهُ رُمِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم:٢-٧]

قالَ ابْنُ عَبَّاس: مِثْلًا.

يُقالُ: ﴿ رَضِيًّا ﴾: مَرْضِيًّا. ﴿عِتِيًّا (١) ﴾: عَصِيًّا. يَعْتُو (٧). ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوثُ لِي غُلَمُ (٨) ﴾

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) الباب ومحتواه ليس في رواية كريمة.

(٣) في (ن): ﴿ ﴿ زَكَرِيّا ﴾ الله همز على قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف، وبالهمز قرأ الباقون.

- (٤) بالإبدال على قراءة السوسى وأبى جعفر.
- (٥) من قوله: «﴿إِذْ نَادَى ﴾» إلى قوله: «﴿ شَيْبًا ﴾» ليس في رواية أبي ذر.
- (٦) ضُبطت في (و، ق) بضم العين وكسرها، وبالكسر قرأ حفص وحمزة والكسائي، وبالضمِّ قرأها الباقون.
  - (٧) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَتا يَعْتُو».
- (٨) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعْتِيَّا﴾. و﴿عُتِيًّا ﴾ بضم العين على قراءة غير حفص وحمزة والكسائي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبرى (١١٦٦، ١١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠. يَلْبسُوا: يخلطوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٤) والترمذي (٣٠٦٧) والنسائي في الكبرى (١١١٦، ١١٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٢٠.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق ٣٣/٤.

إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ ثَلَثَ لَيَ الْ سَوِيَّا ﴾. وَيُقالُ: صَحِيحًا، ﴿ فَنَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ﴿ فَأَوْحَى اللهِ : ﴿ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴾ [مريم: ١٠ - ١٥] ﴿ حَفِيًّا ﴾ [مريم: ٤٧]: لَطِيفًا. ﴿ عَاقِرًا ﴾ الذَّكَرُ و الأُنثَىٰ سَواءٌ. (أ) ۞

٣٤٣٠ - صَرَّتْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثْنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثْنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَس بْن مالِكِ:

عَنْ مالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَالِ عَلَيْهُ مَا الْعَلَادِ مَنْ عَلَيْهُ مَا الْعَلَادِ مَا عَلَيْهُ مَا الْعَلَادِ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَادُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا الْعَلَادُ مَا عَلَيْهُ مَا الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَادُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَادُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى

(٤٤) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا (٣) إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ مَكَانَا شَرْقِيًا (٣) ﴿ إِذْ (٤) قَالَتِ ٱلْمَلَتَ كُهُ يَكُرُيكُم إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ مِكَانَا شَرْقِيًا (٣) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ / يَكِلِمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٤٥]. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ /

عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٣-٣٧]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَآلُ عِمْرانَ: الْمُومِنُونَ مِنْ آلِ إِبْراهِيمَ وَآلِ عِمْرانَ وَآلِ ياسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ مِنَ اللهُ عِبْرانَ: هَا وَهُمُ الْمُومِنُونَ.

وَيُقَالُ: آلُ يَعْقُوبَ: أَهْلُ يَعْقُوبَ، فَإِذَا<sup>(٥)</sup> صَغَّرُوا (آلَ) ثُمَّ (٢) رَدُّوهُ إِلَى الأَصْلِ قَالُوا: أُهَيْلٌ. ۞ ٣٤٣١ - صَدَّتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سِلِيَّةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ يَعُولُ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ

[174/5]

<sup>(</sup>١) لفظة: «به» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمشة في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قولُه تعالىٰ» ولفظة: «باب» ليست عنده.

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴾» جاء مهمشًا في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَ ﴿ إِذْ ... ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إذا».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ثم» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق: ٣٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤) والترمذي (٣٣٤٦) والنسائي (٤٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٢.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق: ٣٤/٤.

الشَّيْطانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وابْنِها». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ وَإِنِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦]. (أ) ٥ [ر: ٣٢٨٦]

(٤٥) باب: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيَ الْمَالَةِ كَمُرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اَصْطَفَىٰكِ وَطُهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى فِي اللَّهِ الْمُعْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السَّكَةِ الْعَكَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ ﴾ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الرَّكِعِينَ اللَّهُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ / يُلْقُونَ الْقَلْمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ (١)

[۱۳٦/ب]

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤-٤٤]

يُقالُ: ﴿ يَكُفُلُ ﴾: يَضُمُّ ، ﴿ كَفَلَهَا ﴾ (١) [آل عمران:٣٧]: ضَمَّها ، مُخَفَّفَةً ، لَيْسَ مِنْ كَفالَةِ الدُّيُونِ (٣) وَشِبْهها.

٣٤٣٢ - صَ*رَّني (٤)* أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ: حدَّثنا النَّضْرُ، عَنْ هِشامٍ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر، قالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا مِنْ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مِيَقُولُ: ﴿ خَيْرُ نِسائِها مَرْيَمُ ابْنَةُ (٥) عِمْرانَ ، وَخَيْرُ نِسائِها خَدِيجَةُ ﴾. (٢٥٠) [ط: ٣٨١٥]

(٤٦) بابُّ: (٦) قَوْلُهِ تَعِالَىٰ: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُونَكُم ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونَ ﴾ (٧) [آل عمران: ٥٥-٤٧] ﴿ يُبَشِّرُكِ ﴾ و ﴿ يَبْشُرُكَ ﴾ (٨) واحِدٌ ، ﴿ وَجِيهَا ﴾: شَرِيفًا.

(١) في رواية أبي ذر: «بابِّ: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَ كُنُ يَكُمْ يُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرِّيكُم ﴾».

(٢) بتخفيف الفاء على قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب.

(٣) في رواية كريمة: «الدَّيْنِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) بهامش (و): في نسخة: «بنت» ، وعزاها في (ق) إلى رواية أبى ذر.

(٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٧) في رواية أبي ذر: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ السَّمُهُ ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾». وبنصب ﴿فَيَكُونَ ﴾ قرأ ابن عامر، وبرفعها قرأ الباقون.

(٨) قرأ بالتخفيف حمزة والكسائي، وبالتثقيل الباقون.

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٤٩. يَسْتَهلُ: الاستهلال: رفع الصوت.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٠) والترمذي (٣٨٧٧) والنسائي في الكبري (٨٣٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦١.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ٱلْمَسِيحُ ﴾: الصِّدِّيقُ.

وَقَالَ مُجاهِدٌ: الْكَهْلُ: الْحَلِيمُ، والأَكْمَهُ: مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلا يُبْصِرُ بِاللَّيْل.

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ يُولَدُ أَعْمَىٰ. (أ)

٣٤٣٣ - صَّرُثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدانِيَّ يُحَدِّثُ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ شَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيْمُ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سايِرِ الطَّعامِ، كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». (ب) ٥ [ر: ٣٤١١]

٣٤٣٤ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ: حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبِهَ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبُ [١٦٤/٤] مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ بَعِيرًا قَطُّ. (أ) ٥ [ط: ٥٠٨٥، ٥٣٥]

تابَعَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحاقُ الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (٥٠)

(٤٧) قَوْلُهُ: ﴿ يَنَا هَلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمُ (١) وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَاۤ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُواْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهَ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَرَسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَرَسُلُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْوَلُوا ثَلَاثَةُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لَهُ، وَلَدُّ لَّهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾[النساء: ١٧١]٥

قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ﴿كَلِمَتُهُ ﴾: ﴿كُن ﴾ ، فكانَ. ٥

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَرُوحُ مِّنَهُ ﴾: أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا. ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنَثُ اللهُ اللهِ

٣٤٣٥ - صَّرَّنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنا (١) الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعِيِّ: حدَّثني عُمَيْرُ بْنُ هانِئِ: حدَّثني جُنادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى ﴿ وَكِيلًا ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٣٤/٤، ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣١) والترمذي (١٨٣٤) والنسائي (٣٩٤٧) وفي الكبرى (٨٣٥٣، ٨٣٥٨) وابن ماجه (٣٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٢٩.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۲۵۲۷).

عَنْ عُبادَةَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقُّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ ما كانَ مِنَ الْعَمَل ».

قالَ الْوَلِيدُ: حدَّثني<sup>(۱)</sup> ابْنُ جابِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنادَةَ، وَزادَ: «مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ أَنَّهُ الْآ) شاءَ». (أُنُ

# (٤٨) باب: ﴿ وَٱذْكُرُ ( ٤٠) فِي ٱلْكِنْكِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [مريم: ١٦] - ﴿ نَبَذْنَاهُ ﴾ [الصافات: ١٤٥]: أَلْقَيْنَاهُ - اعْتَزَلَتْ

﴿ شَرْقِيًا ﴾ [مريم: ١٦]: مِمَّا يَلِي الشَّرْقَ. ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ [مريم: ٢٣]: أَفْعَلْتُ، مِنْ جِيُّتُ، وَيُقالُ: أَلْجَأَها: اضْطَرَّها. ﴿ تَسَاقَطْ (٥)﴾ [مريم: ٢٥]: تَسْقُطْ. ﴿ فَصِيبًا ﴾ [مريم: ٢٢]: قاصِيًا. ﴿ فَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٧]: عَظِيمًا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ نِسْيًا (١) ﴾ [مريم: ٢٣]: لَمْ أَكُنْ شَيْعًا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: النِّسْئُ(٧): الحَقِيرُ.

وَقَالَ أَبُو وَايِلِ: عَلِمَتْ مَرْيَمُ أَنَّ التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةٍ (٨) حِينَ قَالَتْ: ﴿إِن كُنتَ نَقِيًّا ﴾ [مريم: ١٨]. (٢٠)

<sup>(</sup>١) قوله: «رَثِلَيْهُ» ليس في (و، ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وحدَّثنى».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ص) بالنصب، وفي (ب) بالرفع، وبالنصب والجرِّ ضُبطت في (ق،ع) والإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «باب قولِ الله: ﴿ وَٱذْكُر ﴾ ».

<sup>(</sup>٥) هكذا قرأ عامة القراء غير حفص وحمزة ويعقوب.

<sup>(</sup>٦) بكسر النون على قراءة غير حفص وحمزة، وضُبطت في (و) بفتح النون على قراءة حفص وحمزة.

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (و) بفتح النون.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية نقلًا عن القاضي عياض الشيخ: قوله: «التَّقِيَّ ذُو نُهْيَةِ» الرواية بالضمّ، وقد يُقالُ: بفتحها، وهو العقل؛ لأنَّه ينهى صاحبه عن المقابح، ويُقالُ فيه: ذو نهاية، حكاه ثابت. وقد تكون النَّهية من النهي، يعني الفَعْلَة الواحدة منه، والنَّهية بالفتح واحد النهي، مثل تمرة وتمرٍ، أي: إنَّ له من نفسه في كل حال زاجرًا ينهاه، كما يُقالُ: التقي مُلْجَمٌ، يقالُ: نَهَيْتُهُ ونَهَوْتُهُ. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨) والنسائي في الكبرى (١٠٩٦٩، ١٠٩٧٠، ١١١٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٧٥.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ٣٧/٤.

قالَ<sup>(۱)</sup> وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ: ﴿سَرِيًا ﴾ [مريم: ٢٤]: نَهَرٌ صَغِيرٌ بِالسُّرْيانِيَّةِ. (أ)O

٣٤٣٦ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مُ قالَ: ( لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاثَةٌ: عِيسَىٰ، وَكانَ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كانَ يُصَلِّي، جاءَتْهُ(١) أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقالَ: أُجِيبُها أَوْ أُصَلِّي؟ بَنِي إِسْرائِيلَ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كانَ يُصَلِّي، جاءَتْهُ(١) أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقالَ: أُجِيبُها أَوْ أُصَلِّي؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لا تُمِتْهُ حَتَّىٰ تُرِيهُ وُجُوهَ الْمُومِساتِ. وَكانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتُهُ فَأَيْنَ مَنْ مَعْتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَنْ وَصَلَّىٰ ثُمَّ أَتَى الْغُلامَ، فَقالَ: مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكَسَرُ وا(٣) صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَنْ وَصَلَّىٰ ثُمَّ أَتَى الْغُلامَ، فَقالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ؟ قالَ(٥): / الرَّاعِي. قالُوا: نَبُنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قالَ: لا إِلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ الْمُاكِةِ اللهُمَّ الْجَعلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ قالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ وَشَالَةٍ إِللهُ مَنْ بِنِي إِسْرائِيلَ، فَمَلَ وَهُلَا رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَكَ مُنْ يَعْهَا وَأَفْبُلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْاللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُ. ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلُهُ الْمُهُ وَقَالَتِ: لِمَ ذَاكَ (٧)؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُهُ الْمُتَعْلِ ابْنِي مِنْ لَهُ وَلُونَ: سَرَقْتِ، وَقُعَلْ ابْنِي وَمَدْهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، وَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ (٧)؟ فقالَ: الرَّاكِبُ جَبَّالُ مِنْ الْمَدْهِ، وَقَالَتِ: لللَّهُمَّ الْعَدْونِ الْأَمُةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، وَنُهُ عَلْ (١٠٥) وَلَمْ تَفْعُلْ (١٠٥) وَلَمْ تَفْعُلُ (١٠٤) وَمَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، وَلَهُ الْمُالُونَ الْمَالُونَ : سَرَقْتِ مَ وَلَامُ الْمُولِ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمِنْ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

٣٤٣٧ - صَرَّشِي (٩) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فجاءته».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وكسروا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وتوضأ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فأقْبَلَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فقالت له ذلك».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «سَرَقَتْ زَنَتْ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر: تغليق التعليق ٢٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٥٨.

ذو شارة: صاحب هيئة ولباس.

حَدَّثَنِي (') حَمُّودُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (') مِنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (') مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ قَالَ: عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٣٤٣٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا إِسْرائِيلُ: أَخبَرَنا عُثْمانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجاهِدٍ: عَنْ مُجاهِدٍ: عَنْ مُجاهِدٍ: عَنْ مُجاهِدٍ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٤) بِنْ عُمَرَ (٤) بِنْ مُ قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِدِ مِن (رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْراهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطِّ». (٢٥٠٥ فَأَمَّا إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثنا مُوسَى، عَنْ نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبى ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِي».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: هكذا في سائر الروايات المسموعة عن الفربري: «مجاهد عن ابن كثير عمر» فلا أدري هكذا حدَّث به البخاري أو غلط فيه الفربري؛ لأنَّني رأيته في سائر الروايات عن ابن كثير وغيره: «مجاهد عن ابن عباس» وهو الصواب، والله أعلم. حدَّثناه أبو الهيثم موسىٰ بن عيسى السَّراج لفظًا: حدَّثنا عثمان بن أحمد بن سليمان الخصيب سنة ثنتي عشرة وثلاث مئة: حدَّثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل: حدَّثنا محمد بن كثير: حدَّثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، قالَ: قالَ رسول الله صَنَالله عَنَالله عَلَيْ وموسىٰ الله عَنَالله فَا عَلَى فَا مَا عَيْسَىٰ فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسىٰ فادمُ سَبُطٌ كأنَّه من رجال الزُّط». قالوا له: وإبراهيم ؟ قالَ: «انظروا إلىٰ صاحبكم». ورواه [زاد في غير فادن): «لنا»، وضرب عليها في (ن)] عثمان بن سعيد الدَّارمي عن ابن كثير كذلك، تابعه نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل كذلك، وكذلك رواه يحيىٰ بن أبي زايدة عن إسرائيل. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨) والترمذي (٣١٣٠) والنسائي (٢٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٧. رَجِلُ الرَّأْسِ: مسترسل الشعر. رَبْعَةٌ: ليس بطويل جدًّا ولا قصير جدًّا. غَوَتْ: ضلَّت.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٩٣، ٦٤١٣.

قالَ عَبْدُ اللّهِ: ذَكَرَ النّبِيُ مِنَ اللّهِ عِنْ الْمُعْرِمِ مَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ (١) النّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقالَ: ﴿إِنَّ اللّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، ﴿ وَأَرانِي اللّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَىٰ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَىٰ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، وَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَاسُهُ مَاءً، واضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ (١) الْيُمْنَىٰ، هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ (١) الْيُمْنَىٰ، فَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ (١) الْيُمْنَىٰ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابِنِ قَطَنٍ، واضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا (٣): الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ». (أَنْ ) واضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا (٣): الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». (أَنْ ) [د. ٢٠٥٧] [ط: ٢٠٤٥، ٥٩، ١٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥]

[177/8]

تابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ/عَنْ نافِع. (ب)

٣٤٤١ - صَرَّنَ أَحْمَدُ بْنُ مُّحَمَّدِ الْمَكِّيُّ، قالَ: سَمِعْتُ إِبْراهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالِم:

عَنْ أَبِيهِ، قالَ: لا واللهِ ما قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ لِعِيسَىٰ: أَحْمَرُ، وَلَكِنْ قالَ: «بَيْنَما أَنا نايِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ (٤) رَاسُهُ ماءً، أَوْ يُهَراقُ رَاسُهُ ماءً. فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّاسِ، ماءً. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّاسِ، مَاءً. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِيَةٌ (٥)، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ أَعْورُ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِيَةٌ (٥)، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ ». قالَ الزُّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. (๑) [ر: ٢٤٤٠] بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ ». قالَ الزُّهْرِيُّ: مَنْ هَذَا الْزُهْرِيُّ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (٢):

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ظَهْرانَي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «العَيْن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَنطِفُ» بكسر الطاء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «كأنَّ عِنَبةً طافِيةً»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كأنَّ عينَه طافِيةٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة زيادة: «بنُ عبدِ الرحمنِ»، وفي رواية أبي ذر: «أُخبَرَنا أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩، ١٧١) وأبو داود (٤٧٥٧) والترمذي (٢٢٤١، ٢٢٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٦٤. آدَمُ: أسمر. لِمَّتُهُ: شعر رأسه. رَجِلُ الشَّعَر: مسترسله. جَعْدًا قَطِطًا: هو الشديد الجعودة.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١٦٩).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٩، ١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٠١.

[1/147]

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ النَّاسِ بِابِنِ مَرْيَمَ ، وَسُولَ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَرْيَمَ ، وَالْأَنْبِياءُ أَوْلادُ عَلَّاتٍ (١) ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ ». (أن [ط: ٣٤٤٣]

٣٤٤٣ - صَّرَّ مُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنانٍ: حدَّ ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّ ثنا هِلالُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّلْمِ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ اللللللِمُ اللللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

٣٤٤٤ - وَقَالَ<sup>(٢)</sup> إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِيَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ عِلَىٰ اللَّهِ عِنَاللَّهُ عِلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وَحَدَّثَنا(٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُولُولِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

(١) بهامش اليونينية: عن أبي ذر: العَلَّات: أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الأخياف: أمهم واحدة وآباؤهم شتى. الشقائق: أبوهم واحدة وأمهم واحدة. اه.

(٢) في رواية أبي ذر: «قال».

(٣) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

(٤) قوله: «ابن مريم» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «والذي».

(٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إلا اللهُ»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

(٧) في رواية المستملي: «كَذَبَتْ» (و)، وبهامش اليونينية: بالتخفيف للمُستملي، وبالتشديد للحمويي وأبي الهيثم. بتشديد الذال وليس بتخفيفها؛ لأنَّه قد روي في الصحيح [مسلم (٢٣٦٨)] من رواية معمر: «وكذَّبتُ نفسي» ذكره الحميديُّ في جمعه، في الثامن والسبعين [زاد في (ب، ص): بعد المائتين] من المتفق عليه، أعني رواية معمر بعد ذكر حديث همام هذا، فيعلم ذلك. اه. انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٦٥) وأبو داود (٢٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٧٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٦٥) وأبو داود (٤٦٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٥.

<sup>(</sup>ج) النسائي (٥٤٢٧).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٦٨) والنسائي (٧٤٤٧) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٣.

٣٤٤٥ - صَّرَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاس:

سَمِعَ عُمَرَ ﴿ لَهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَاسْعِيهُ لِم يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي كَما أَطْرَتِ النَّصارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّما أَنا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ». (أ) [ر: ٢٤٦٢]

٣٤٤٦ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا صالِحُ بْنُ حَيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُراسانَ قالَ لِلشَّعْبِيُّ، فَقالَ الشَّعْبِيُّ: أَخبَرَني أَبُو بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ شَلِيَهِ قَالَ: قَالَ/رَسُولُ اللَّهِ صَنَا للَّهِ مِنَا للَّهِ مَنَا الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ [١٦٧/٤] تَأْدِيبَها، وَعَلَّمَها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتَقَها فَتَزَوَّجَها كَانَ لَهُ أَجْرانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَىٰ ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَىٰ رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوالِيَهُ فَلَهُ أَجْرانِ». (٢٠٠٠ [ر: ٩٧]

٣٤٤٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّ ثنا سُفْيانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ كُمَابَدَأْنَا أَوْلَ حَلْقِ فَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ : "تُحْشَرُونَ حُفاةً عُراةً غُرْلًا " ثُمَّ قَرَأً: الْأَنبياء: ١٠٤] فَأُوّلُ مَنْ يُحْسَى إِبْراهِيمُ ، ثُمَّ يُوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ ، فَأَقُولُ : أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يُؤْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ ، فَأَقُولُ : أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يُؤْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يَوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يَوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يَوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ لَمْ (١) يَوْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحابِي ، فَيُقالُ : إِنَّهُمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : وَلَا لَكُولُ مُنْ فَا تُوفَيِّتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (١) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ (١) إِلَى قَوْلِهِ : (٢٣٤٩] المائدة: ١١٥ - ١١٥] » . (٥٥ [ر: ٣٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية المُستملى: «لَنْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ إِن تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفِّر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ » بدل قوله: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ الْمَرَادُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٠.

تُطْرُونِي: الإطراء: الإفراط في المدح.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤) وأبو داود (٢٠٥٣) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٠٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٣١٦٧، ٢٤٢٣) والنسائي (٢٠٨١، ٢٠٨١، ٢٠٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٥. غُرُلًا: غير مختنين.

قالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (١): ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَبِيصَةَ، قالَ: هُمُ الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي بَكْرِ، فَقاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرِ شَيْدٍ. ٥

#### (٤٩) باب (١) نُزُولِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ اللهَا

٣٤٤٨ - صَّرْثُنَا إِسْحاقُ: أَخبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهابِ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب:

سَمِعَ أَبِهَ هُرَيْرَةَ رَبُنَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِي مُ الْفِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (٢٠)، وَيَفِيضَ الْمِلُ حَتَّىٰ لا يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّىٰ تَكُونَ السَّجْدَةُ الْواحِدَةُ خَيْرٌ (٤) مِنَ الدُّنْيا وَما فِيها». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو الْمَالُ حَتَّىٰ لا يَقْبَلُهُ أَحَدُ، حَتَّىٰ تَكُونَ السَّجْدَةُ الْواحِدَةُ خَيْرٌ (٤) مِنَ الدُّنْيا وَما فِيها». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: واقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ وَبَلِّ مَوْتِهِ وَيُومُ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ هُرَيْرَةَ: واقْرَؤُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ وَبَلِّ مَوْتِهِ وَيُومُ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩]. (٥٠) [ر: ٢٢٢]

٣٤٤٩ - صَّرَثْنَا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ نافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتادَةَ الأَنْصاريِّ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

تابَعَهُ عُقَيْلٌ والأَوْزاعِيُ. ﴿ ٥٠ وَالْأَوْزاعِيُ. ﴿ ٥٠ وَالْأَوْزاعِيُ.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «الفِرَبْرِيّ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ويضعَ الحَرْبَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي: «خيرًا».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية مكتوب بالحمرة: [قالَ الإمام الحافظ أبو ذر: وحدَّثني الجوزقي] -كذا بخط الحافظ عبد الغني الله عني عني: يحكم بينكم عبد الغني الله عني عني: يحكم بينكم بالقرآن لا بالإنجيل. اه. وما بين المعقوفين في (ن، ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥) وأبو داود (٤٣٢٤) والترمذي (٢٢٣٣) وابن ماجه (٤٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٦.

<sup>(</sup>ج) انظر: تغليق التعليق ٤٠/٤.

# بيني لَيْنَالِحُ الْحَالِمُ الْحَالِحُ الْحَالِمُ الْحَالِحُ الْحَالِمُ الْحَالِحُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ ا

#### (٥٠) باب ما ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرائِيلَ

٣٤٥٠ - ٣٤٥٠ - صَرَّتْنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ ابْن حِراشٍ، قالَ:

قال عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو لِحُدَيْفَةَ: أَلا تُحَدِّثُنا ما سَمِعْتَ/ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِبْمُ؟ قال: إِنِّي المَعْبَةُ يَقُولُ: "إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ ماءً وَنارًا، فَأَمَّا الَّذِي (') يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا نارٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بارِدٌ فَنارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نارٌ فَإِنَّهُ عَدْبُهُ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ وَإِنَّهُ عَدْبُ بارِدٌ». أقالَ حُدَيْفَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لَيْشِ مِنَ الْمَلْكُ لَيْشِ مِنَ الْمُعْسِرِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: اللَّهُ النَّاسَ فِي الدُّنْيا وَأُجَازِيهِمْ، فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيا وَأُجَازِيهِمْ، فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيا وَأُجَازِيهِمْ، فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». لَا فَعَلَى اللَّهُ الْجَنَّة اللَّهُ الْجَنَّة اللَّهُ الْجَنَّة اللَّهُ الْجَنَّة اللَّهُ الْجُمَعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِذَا أَنَا مُتُ فَاجَمُعُوا لِي حَظَبًا كَثِيرًا، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامُتَحَشَتُ ('')، فَخُذُوها فَاطْحَنُوها، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا راحًا فَاذُرُوهُ فِي الْيَمِ. وَخَلَتَهُ اللهَ لَهُ اللهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

٣٤٥٣ - ٣٤٥٤ - ٣٤٥٥ - حَرَّتِي (١) بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَني مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

<sup>(</sup>١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «التي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (فامْتُحِشَتْ).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «اللهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۱۰، ۱۵۲۱، ۱۹۳۵، ۲۹۳۵) وأبو داود (٤٣١٥) والنسائي (۲۰۸۰) وابن ماجه (۲۶۲۰، ۲۷۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۳۱۰، ۳۳۱۰، ۳۳۱۲، ۹۹۸۱، ۹۹۸۲، ۹۹۸۲.

أُجازِيهمْ: أقاضيهم. امْتَحَشْتُ: احترقتُ. يَوْمًا راحًا: ذو ريح.

أَنَّ عايِشَةَ وابْنَ عَبَّاسٍ (١) رَبَّيُّمُ، قالا: لَمَّا نَزَلَ (١) بِرَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُهِ عِمَى طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ، فَقالَ وَهوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ والنَّصارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ». يُحَذِّرُ ما صَنَعُوا. (٥) [ر١: ١٩٨] [ر٢: ٤٣٦]

٣٤٥٥ - حَرَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ فُراتٍ الْقَزَّازِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا حازِم، قالَ:

قاعَدْتُ أَبا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِهُ قالَ: «كانَتْ بَنُو إِسْرائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِياءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفاءُ فَيكثُرُونَ». قالُوا: فَما تَامُرُنا؟ قالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعاهُمْ». (ب٥٠)

٣٤٥٦ - حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّ ثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَائِي: أَنَّ النَّبِيَ مِنَا شَعِيمُ قالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِراعًا بِذِراعٍ، حَتَّىٰ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ». قُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودَ والنَّصارَىٰ؟ قالَ (٣): (فَمَنْ؟!» (٥) [ط: ٧٣١٠]

٣٤٥٧ - صَّرَ ثَنَا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا خالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ والنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ والنَّصارَىٰ، فَأُمِرَ بِلالٌ أَنْ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ابن عباس وعايشة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «النَّبيُّ مِنَى السَّمِيهِ مم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٩، ٥٣١) والنسائي (٧٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٠، ٥٨٤٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٤٢) وابن ماجه (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤١٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٧١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۳۷۸) وأبو داود (۵۰۸، ۵۰۸) والترمذي (۱۹۳) والنسائي (۲۲۷) وابن ماجه (۷۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۹٤۳.

٣٤٥٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عايشَةَ شَلِّهُ: كانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خاصِرَ تِهِ، وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. (أَن مَسْرُوقٍ: عَنْ عايشَةَ شَلْهُ. أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِي خاصِرَ تِهِ، وَتَقُولُ: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ. (أَن مَسْرُوقٍ: عَنْ عايشَةُ، عَن الأَعْمَش. (ب) ٥

٣٤٥٩ - صَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثُ (١)، عَنْ نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهُ مَعْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ والنَّصارَىٰ كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ والنَّصارَىٰ كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَىٰ نِصْفِ النَّهارِ عَلَىٰ قِيراطٍ قِيراطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهارِ عَلَىٰ قِيراطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهارِ إِلَىٰ صَلاةِ النَّهارِ إِلَىٰ صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَىٰ قِيراطٍ قِيراطٍ عَلَىٰ قِيراطٍ عَيراطٍ عَلَىٰ قِيراطٍ عَمَلُ لِي مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَىٰ قِيراطٍ عَيراطٍ قِيراطٍ مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ ؟ ألا فَأَنْتُمُ اللَّذِينَ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ ؟ ألا فَأَنْتُمُ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ ؟ مَنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ ؟ ألا فَأَنْتُمُ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ \* عَمْلُونَ \* عَيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ \* عَمْلُونَ \* ألا فَأَنْتُمُ اللَّهِ وَالنَّمُ اللَّذِينَ مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ \* عَيراطَيْنِ \* أَلْ لَكُمُ الأَجْرُ مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ \* عَمْلُونَ \* أَلْ لَكُمُ الأَجْرُ مَعْرُبِ الشَّمْسِ عَلَىٰ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ \* عَمْلُونَ \* أَلْ لَكُمُ الأَجْرُ والنَّصَارَىٰ ، فَقَالُوا: لَا قَالُوا: لَحْنُ أَكْثُورُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً ، قالَ اللَّهُ: هَلْ (٥٠ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

(١) في رواية أبي ذر: «الليثُ».

قال ابن مالك را الشواهد [ص١٨٩]: تضمَّن هذا الحديثُ استعمال (مِنْ) في ابتداءِ غَايةِ الزَّمانِ أَربعَ مرَّاتٍ، وهو مِمَّا خَفِيَ على أَكثرِ النحويين فمَنعوه؛ تقليدًا لِسِيْبَويهِ في قَولِهِ: وأمَّا (مِنْ) فتكونُ لابتداءِ الغَايةِ في الأَماكِنِ... وأمَّا (مُذْ) فتكونُ لابتداءِ الغَايةِ في الأَماكِنِ... ولا تَدخُلُ وَاحِدةٌ مِنهُما عَلَى صَاحِبَتِها. اه. يعني أَنَّ (مُذْ) لا تَدخُلُ على الأَمكِنةِ، فتكونُ لابتداءِ غَايةِ الأَيَّامِ والأَحيَانِ... ولا تَدخُلُ وَاحِدةٌ مِنهُما عَلَى صَاحِبَتِها. اه. يعني أَنَّ (مُذْ) لا تَدخُلُ على الأَمكِنةِ، ولا (منْ) عَلى الأَزمِنةِ. فالأَوَّل: مُسَلَّمٌ بإجماعٍ، والثاني: ممنوعٌ؛ لمخالفته النقلَ الصحيحَ والاستعمالَ الفصيحَ، ومِن شواهدِ صِحَّةِ هذا الاستعمالِ قولُه تعالى: ﴿لمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقُوكُ مِنْ أَوْلِيَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة: ١٠٨]، وبهذا استشْهَد الأَخْفَشُ على أنَّ (مِنْ) تُستَعمَلُ لابتداءِ غايةِ الزَّمانِ... اه.

<sup>(</sup>٢) في اليونينية زيادة: «قال» بين الأسطر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «تعملون».

<sup>(</sup>٤) قوله: «علىٰ قيراطين قيراطين»: ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وهل».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٧. قولها: (أَنْ يَجْعَل يده في خاصرتِه): يعني المصلي.

<sup>(</sup>ب) انظر: تغليق التعليق ٤١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٠٤.

٣٤٦٠ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنْ طاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَبِي مِنَ اللهُ الْكَانَ اللَّهُ الْكَهُودَ، سَمِعْتُ عُمَرَ رَبِي مَنَ اللهُ الْكَانَ اللَّهُ الْكَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَجَمَلُوها فَباعُوها» ؟! أن [ر:٢٢٣]

تابَعَهُ جابِرٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَن النَّبِيِّ صِنْ السَّعِيمِ مَ. ٥ (٢٣٦) (٢٢١٤)

٣٤٦١ - صَّرَ ثُنَا أَبُو عاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: أَخبَرَنا الأَوْزاعِيُّ: حدَّثنا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِمْ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (ب) ۞

٣٤٦٢ - صَرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنِي (١) إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهاب، قالَ: قالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

إِنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّا للْهِ عَنَّا للْهِ عَنَّا للْهُ عَنَّا للهُ عَنَّا للهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

٣٤٦٣ - صَّرَّ فِي (١) مُحَمَّدُ: حَدَّ ثَنِي (١) حَجَّاجُ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عَن الْحَسَن:

حَدَّثَنا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذا الْمَسْجِدِ، وَما نَسِينا مُنْذُ حَدَّثَنا، وَما نَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ حَدَّثَنا، وَما نَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَىٰ كَمْ (١٧٠/٤] جُنْدُ ، فَجَرْحٌ، فَرَا اللَّهُ تَعالَىٰ (٤٠):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت الباء في (و)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الباء في اليونينية، وضُبطت في بعض الأصول بالضمِّ، وفي بعضها بالكسر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «مِرَرِّبِلُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٢) والنسائي (٤٢٥٧) وابن ماجه (٣٣٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠١.

جَمَلُوها: أذابوها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٦٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٦٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠٣) وأبو داود (٤٢٠٣) والنسائي (٥٠٦٩) وابن ماجه (٣٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٩٠.

بادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ؛ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». (أ) [ر: ١٣٦٤]

## (٥١) حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ(١)

٣٤٦٤ - حَدَّثِنَا هَمَّامُ: حَدَّثِنَا عِمْرُو بْنُ عاصِمٍ: حَدَّثِنا هَمَّامُ: حَدَّثِنا إِسْحاقُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: "حَدَّثُني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صِلَى اللهِ يَامِم. ابْنُ عَبْدِ اللهِ: "حَدَّثِنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ: أَخبَرَنا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ (٣): حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ: أَخبَرَنا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قالَ: أَخْبَرَنِي (٤) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ:

أَنَّ أَبِهَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّالِهُ عِنَّالُهُ عِنَّا لِيَّا فَا ثَنَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ، بَدَا لِلَهِ (٥) أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ ؛ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِي (٢) إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْإِيلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ شَكَّ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ: أَيُّ (٧) الْمالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الإِيلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ شَكَّ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. فَقَالَ: أَيُّ (٧) الْمالِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الإِيلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ: إِنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِيلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ - فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنً، قَالَ: فَأَي المَالِ عَنْ عَلَاكَ وَيَا الْمَالِ عَمْدًا عَسَنًا، قَالَ: فَأَي الْمَالِ عَمْدًا عَسَنًا، قَالَ: فَأَي الْمَالِ عَمْدًا عَسَنًا، قَالَ: فَأَيُ الْمَالِ عَنْ فَالَانَ فَالَ: فَأَيْ الْمَالِ عَمَدًا عَشَالًا وَلَا الْمَالِ عَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى النَّالُ وَلَى النَّالُ الْكَالُ وَلَا الْمَالِ عَلَى اللَّذَالُ اللَّهُ وَقَالَ الْمَالِ عَسَالًا وَلَا الْمَالِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِ الْمَلْكَ وَلَا الْمَالِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلُولُ اللْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللْهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالِ عَلَى النَّاسُ الْمُ الْمَالِ الْمَلْكِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللْهَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِعُ الْمَالِ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَعْمَىٰ وَأَقْرَعَ» دون تتمة الترجمة. وفي (ب، ص): «حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ » دون تتمة الترجمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: قالَ أبو ذر: هذا مما يُشْبه أن يكون محمدًا الذُّهليَّ، والبخاري قد روى عن عبد الله بن رجاء، وقد أُخبَرَنا به الجوزقيُّ: عن محمد عن عبد الله بن رجاء، وقد أُخبَرَنا به الجوزقيُّ: عن محمد عن عبد الله بطوله. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مِمَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فذَهبَ، وأُعطي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وأيُّ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «ويذهب هذا عني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٥٤.

رَقّاً الدَّمُ: انقطع جريه. بادَرَنِي: سبقني، هو كناية عن استعجال المذكور الموت.

أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: الْبَقَرُ. فَأَعْطاهُ بَقَرَةً حامِلًا، وَقالَ: يُبارَكُ لَكَ فِيها. وَأَتَى الأَعْمَىٰ فَقالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي؛ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: الْغَنَمُ. فَأَعْطاهُ شاةً والِدًا، فَأُنْتِجَ هَذانِ، وَوَلَّدَ هَذا، فَكانَ لِهَذا وادٍ مِنْ إِبِل(١)، وَلِهَذا وادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهَذا وادٍ مِنَ الْغَنَم (١)، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبالُ فِي سَفَرِي (٣)، فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ (٤) إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطاكَ [١٧١/٤] اللَّوْنَ الْحَسَنَ والْجِلْدَ الْحَسَنَ والْمالِ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ (٥) فِي سَفَري. فَقالَ (٦) لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً. فَقالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطاكَ اللَّهُ؟! فَقالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ(٧) عَنْ كَابِرِ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقالَ لَهُ مِثْلَ ما قالَ لِهَذا، فَرَدَّ (^) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَذا(٩)، فَقالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابْنُ سَبِيلِ (١٠)، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبالُ فِي سَفَرِي (١١)، فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شاةً أَتَبَلَّغُ بِها فِي سَفَرِي. فَقالَ(١١): قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي، وَفَقِيرًا(١٣)، فَخُذْ ما شِئْتَ، فَواللَّهِ لا أَجْهَدُكَ (١٤)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِنَ الإِبِل».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مِنْ غَنَم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَقَطَّعَتْ بِه الحِبالُ في سَفَرهِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «اليوم» مضبَّب عليها في رواية كريمة. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِئّ: «أتبلَّغُ بِه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كابِرًا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «ورَدَّ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «هذا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «وابنُ السَّبِيل».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تَقَطَّعَتْ بِه الحِبالُ في سَفَرهِ».

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>١٣) زاد في (و، ب، ص): «فقد أغناني»، مُضبَّب عليها في (ب، ص).

<sup>(</sup>١٤) هكذا في نسخة أيضًا، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «لا أحْمَدُكَ».

الْيَوْمَ بِشَيْءٍ (١) أَخَذْتَهُ لِلَّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مالَكَ، فَإِنَّما ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ (١)، وَسَخِطَ عَلَى صاحبَيْكَ». (أ) [ط:٦٦٥٣] (٣)

" . (۲) في رواية أبي ذر: «فقد رضي عنك».

(٣) في رواية أبي ذر [قيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيٍّ] والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة:

#### «(٥٢) ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ (\*١) ﴾ [الكهف: ٩]

وهذه الترجمة ومحتواها ليست في رواية كريمة.

وبهامش اليونينية: قال اليونيني: سقط هذا الباب وما بعده إلى هنا عند الحَمُّويي وأصل [في (ب، ص): وفي أصل] سماعي على ابن [زاد في (ب، ص): ابن] الزَّبيدي عن أبي الوقت من أصل الحافظ عبد الغني المقدسي [زاد في (ب، ص): ﴿ الله عبد الغني المقدسي [زاد في (ب، ص): ﴿ الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الكريم السَّميصاطي المسموعة على أبي الوقت بقراءة [زاد في (ب، ص): الإمام] الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن محمد بن منصور السَّمعاني، وهو ثابت في أصول الحفاظ: أبي ذر الهرويّ، وأبي محمد الأصيليّ، وأبي القاسم الدِّمشقيّ، وأبي سعد السَّمعانيّ، فيعلم ذلك. اه.

<sup>(\*</sup>١) قوله: «﴿وَالرَّقِيمِ ﴾» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(\*</sup>٢) بترك الهمز على قراءة غير أبي عمرو وحفص ويعقوب وخلف وحمزة في الوصل، وضُبطت في (و، ص) بالهمز على قراءتهم.

<sup>(\*</sup>٣) واو العطف ثابتة في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت وابن عساكر أيضًا (ن)، وفي (و) أنَّها غير ثابتة في رواية ابن عساكر، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(\*</sup>٤) انظر تغليق التعليق: ١/٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٢. بَدا للهِ: أراد. قَذِرَنِي: كرهني الناس واشمأزوا مني. عُشَراء: التي مضى لحملها عشرة أشهر. أَتَبَلَّغُ: من البُلْغة وهي الكفاية. كابِر عَنْ كابِر: كبير عن كبير في العز والشرف.

## (٥٣) حَدِيثُ الْغارِ

٣٤٦٥ - حَرَّ مَنْ إِسْماعِيلُ بْنُ خَلِيلِ: أَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِع:
عَنِ ابْنِ حُمَرَ شَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ واللَّهِ يَا هَوُلاءِ لا أَصابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوُوا إِلَىٰ غارٍ فانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّهُ واللَّهِ يَا هَوُلاءِ لا يَعْجِيكُمْ (١) إِلَّا الصَّدْقُ، فَلْيَنْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِما يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَالَ واحِدٌ مِنْهُمُ (١):

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرُ عَمِلَ لِي عَلَىٰ فَرَقِ مِنْ أَزَرَّ (٣)، فَلَهَ مَا وَتَرَكَهُ، وَأَنِي عَمَدْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ الْبُقَرِ فَلَيْكُ الْبُقَرِ فَلْقُهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّما لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزِّ. فَقُلْتُ لَهُ أَجُرَهُ،

وَقُلْتُ (٥): أَعْمِدُ إِلَىٰ تِلْكَ الْبُقَرِ فَسُقُها، فَقَالَ لِي: إِنَّما لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزِّ. فَقُلْتُ لَهُ أَجْرَهُ،

وَقُلْتُ (٥): إلَىٰ تِلْكَ الْبُقَرِ فَلْقُهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّما لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزِّ. فَقُلْتُ لَهُ أَعْرِهُ وَلَى الْفُرَقِ فَوْرَعْتُهُمُ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَ إِلْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي كُونَ تَعْلَمُ أَنِي كُونَ تَعْلَمُ أَنِّ لَيْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ كُونَ تَعْلَمُ الْمُوعِ وَقَدْ فَقَالَ الآخَوْ: اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ الْكَهُمُ الْمُ كَنْتُ تَعْلَمُ أَنْ الْمُوعِ فَقَلْ الْمَحْوِقِ مَنْ عَلَمُ الْمَعْفِقِ مَ عَنَّا، فَانَسَاحَتُ (١٠) عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ أَنْ أَنْعُولُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ الْسَعْفِي مَنْ عَنْمُ لِي الْمُعْرَقِ مَنَّ عَلْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي الْنَهُ عَمِّ مِنْ أَحَلُ وَلَكُ مِنْ خَشَى طَلَعَ الْفَجُرُ، فَإِنْ لِللَهُ عَلَى الْفَرْ عَنَا، فانساحَتْ عَنْهُمُ الصَّخُورُ وَلِكُ مِنْ فَعْلُمُ أَنْ أَنْ أَنْعُلُو مُ عَلَى الْمَعْلَو مَنَ عَلْمَ الصَّخْرَةُ حَتَى طَلَعَ الْفَجُرُ، فَإِلْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُو الْمَالِعُ الْفَرْخُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُو اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللَّ

(١) في رواية أبي ذر: «يُنَجِّيكُمْ» بتشديد الجيم.

<sup>(</sup>٢) قوله: «واحد منهم» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُرْزٍ». بضم الهمزة وسكون الراء.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>٦) في (و،ق): «فانساخت» بالخاء المعجمة، في هذا الموضع والذي يليه.

<sup>(</sup>V) في رواية الأصيلي زيادة: «أنَّه».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وكنتُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «عنهما».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «وكنتُ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «كانت».

راوَدْتُها عَنْ نَفْسِها فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيَها بِمِيَّةِ دِينارٍ، فَطَلَبْتُها حَتَّىٰ قَدَرْتُ، ۖ فَأَتَيْتُها بِها فَدَفَعْتُها إِلَيْها، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَفُضَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. إِلَيْها، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِيَّةَ دِينارٍ (۱)، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ (۱) مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا». (٥) ور: ٢١١٥]

#### (٥٤) بابّ

٣٤٦٦ صَّرْ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَبِيَّةٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَالِهُ عِنَاسُمِيُ مَ يَقُولُ: «بَيْنا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَها إِذْ مَرَّ بِها راكِبٌ وَهِي تُرْضِعُهُ، فَقالَتِ: اللَّهُمَّ لا تُمِتِ ابْنِي حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ هَذا. فَقالَ: اللَّهُمَّ لا تُجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدي، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِها، فَقالَتِ: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي تَجْعَلْنِي مِثْلَها. فَقالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَها. فَقالَ: أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَثْلَها: تَرْنِي. وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ. وَتَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ، (ب٥٥ [ر:١٢٠٦]

٣٤٦٧ - صَّرَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ: حدَّ ثنا ابْنُ وَهْبِ: أَخبَرَني جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن سِيرينَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ / إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، [١٦٨٨] إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغايا بَنِي إِسْرائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَها، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَها بِهِ (٤٠)». (٥٠) [ر: ٣٣٢١] إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغايا بَنِي إِسْرائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَها، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَها بِهِ (٤٠)». (٥٠) [ر: ٣٣٢١] ٢٤ مَرَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الدِّينارِ»، وضُبطت في (ب): «الدِّينارَ» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ذلك» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «به» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٦٦.

فَرَق مِنْ أَرُزِّ: مكيال من المكاييل = ١٢مد= ٢١× ٥٤٤ جرام= ٢٥٢٨ جرامًا. انساحَتْ: فاتسعت. يَتَضاغَوْنَ: يُصوتون باكين. فَيَسْتَكِنَا: يضعفا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤١٣.

رَكِيَّة: بئر. مُوقها: الذي يلبس فوق الخف.

أَنَّهُ سَمِعَ مُعاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ -عامَ حَجَّ - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكانَتْ(') فِي الْمِنْبَرِ، فَتَناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكانَتْ(') فِي الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ مَثْلِ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ مَثْلِ مَثْلِ اللهِ الله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صِنَ اللَّمِي مَا اللَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ قَدْ (٤) كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمُ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». (٤٠) [ط: ٣٦٨٩] (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كانت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَكِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حين اتخذ هذه».

<sup>(</sup>٤) رمز في (ب، ص) على لفظة: «قد» بعلامة السقوط.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: حاشية: قال البخارى: «مُحَدَّثُونَ»: يَجرى علىٰ ألسنَتهم الصوابُ من غير نُبُوَّةٍ. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «الخُدريّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقالَ: لهُ توبةٌ ؟». وضُبطت روايتهما في (ب، ص): «فقال له: هل توبةٌ ؟».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «فوجِدَ له إلىٰ هذه أقربُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٢٧) وأبو داود (٤١٦٧) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٥٠٩٢، ٥٠٩٣، ٥٢٤٥-٥٢٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٠٧.

قُصَّةً مِنْ شَعَرِ: خصلة من الشعر. حَرَسِيّ: واحد الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٥٤.

مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُون.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٦) وابن ماجه (٢٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٧٣.

٣٤٧١ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:

وَحَدَّثَنا (٣) عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمُ لِمِ بِمِثْلِهِ (٤). (١) [ر: ٢٣٢٤]

٣٤٧٢ - صَّرْ ثَنْ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٥) صِلَا اللَّهُ اللَّهُ (١ اللَّهُ مَنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّهُ إِنَّما الشّتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ (١) مِنْكَ (٧) الذَّهَبَ. وَقَالَ الّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّما مِنْكُ الأَرْضَ وَمَا فِيها. فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلٍ، فَقَالَ الّذِي تَحَاكَما إِلَيْهِ: أَلَكُما وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُما: لِي عُلامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهُما مِنْهُ / [١٧٤/٤] وَتَصَدَّقًا». (٠٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «استنقذها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِثْلَه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص): «أَبْتَعْ» بالضبطين ، ونقل في (ص) ذلك عن اليونينية.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «منك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٨) والترمذي (٣٦٧٧، ٣٦٧٥) والنسائي في الكبرى (٨١١١-٨١١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٥١، ١٤٩٧٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢١) وابن ماجه (٢٥١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٥.

٣٤٧٣ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني مالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عامِرِ بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ: ماذا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ : «الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَىٰ طايِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرِائِيلَ -أَوْ: أُسامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيْمُ : «الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَىٰ طايِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرِائِيلَ -أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ ». قَالَ أَبُو النَّصْرِ: «لا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرارًا مِنْهُ ». (٥) [ط: ١٩٧٤، ٥٧٢٨]

٣٤٧٤ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا داوُدُ بْنُ أَبِي الْفُراتِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ:

عَنْ عايشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: ﴿ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ؛ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: ﴿ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُومِنِينَ ؛ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ ﴾. (٢) [ط: ٢٦١٩،٥٧٣٤]

٣٤٧٥ - صَرَّ ثَنْ أَنْ عَدِدِ (١): حدَّ ثنا لَيْثُ، عَن ابْن شِهاب، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عايِشَةَ إِنَّهُا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقالَ(۱): وَمَنْ تَكُلِّمُ فِيها رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُمْ ؟ فَقالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُمْ ؟ فَقالُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُمْ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!» ثُمَّ قامَ مِنَاسْمِيهُمْ ؟! فَكَلَّمَهُ أُسامَةُ ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيهُمْ : «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!» ثُمَّ قامَ فاخْتَطَبَ ثُمَّ قالَ : «إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٤) أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ تَركُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ ابْنَةَ (٥) مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مَنْ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «الذين قبلَكم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بنتَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٨) والترمذي (١٠٦٥) والنسائي في الكبرى (٧٥٢٣-٧٥٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢. رِجْسٌ: عذابٌ وعقوبةٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٥٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٨٥.

لَقَطَعْتُ يَدَها».(أ) ٥ [ر: ٢٦٤٨]

٣٤٧٦ - صَّرَثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلالِيَّ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَبُلَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ(١)، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَاسُهِ مِمْ يَقْرَأُ خِلافَها، فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ سِلَاسُهِ مِمْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ، وَقالَ: «كِلاكُما مُحْسِنٌ، وَلا تَجْتُلِفُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا». (٢٤١٠]

٣٤٧٧ - صَّرْثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثني شَقِيقٌ:

قالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَّى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيْمُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَّنبِياءِ/ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، [١٧٥/١] وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ (١) اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ». ﴿ ٥٠ [ط: ٦٩٢٩] ﴿ وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ (١) اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ». ﴿ ٥٠ [ط: ٢٩٢٩] ﴿ ٣٤٧٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثِنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَافِرِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهِ عِنَ النَّبِيِّ صَلَّا اللَّهُ مَالًا ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ. قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ قَالَ: فَإِنِّ لَمْ أَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي (٣) فِي يَوْمٍ عاصِفٍ . فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ مِمَزَّهِ اللَّهُ مِمَزَّهِ اللَّهُ مَرَّةُ وَلَا يَكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَوا ، فَجَمَعَهُ اللّهُ مِمَزَّهُ اللَّهُ مَرَّونِي (٥) فِي يَوْمٍ عاصِفٍ . فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللّهُ مِمَزَّهُ وَلَا : ما حَمَلَكَ ؟ قَالَ: ما حَمَلَك ؟ قَالَ: مَخَافَتُك . فَتَلَقَّاهُ (٥) بِرَحْمَتِهِ (٢)» . (٥) [ط: ٧٥٠٨ ، ٦٤٨١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «آيةً».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «اللهم» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ٱذْرُوني».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَلافاه»، وضُبطت روايتهما في (ص): «فتلاقاه»، وأشار إليها في (ب) دون عزو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «رَحْمَتَه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤، ٤٨٩٥،) (أ) أخرجه مسلم (١٤٣٠) وأبن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٩٢) وابن ماجه (٥٢٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٦٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۷۵۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۲٤٧ . رَغَسَهُ: كثَّره له. ذَرُونِي: فرِّقوني.

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ (١) عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغافِرِ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، عَن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيدِ مِن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيدِ مِن السَّعِيدِ السَّعِيدِ مِن السَّعِيدِ مِن السَّعِيدِ مِن السَّعِيدِ السَّعِيدِ مِن السَّعِيدِ السَّعِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ السَّعِيد

٣٤٧٩ - صَّرَّ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراشٍ، قالَ: قالَ عُقْبَةُ لَحُذَيْفَةَ:

أَلَا تُحَدِّثُنا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْمَوْتُ، وَالْ تَعْمَعُوا (٥) لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا نارًا، لَمَّا أَيِسَ (١) مِنَ الْحَياةِ أَوْصَىٰ أَهْلَهُ (٣): إِذَا مُتُ (٤) فَاجْمَعُوا (٥) لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا نارًا، حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوها فَاظْحَنُوها فَذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي، فَخُذُوها فَاطْحَنُوها فَافْحَنُوها فَاذَرُّونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حَلِّى إِذَا أَكَلَتْ لَحُمْمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: خَشْيَتَكَ (٧). فَغَفَرَ لَهُ». قالَ عُقْبَةُ: وَأَنا سَمِعْتُهُ يَقُولُ.

حَدَّثَنا مُوسَىٰ (^): حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَقالَ: ﴿فِي يَوْمِ رَاحِ (٩)». (٢٥٥٢] [ر:٢٥٥٣]

(١) في رواية أبى ذر: «سَمِعَ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَئِسَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «إلى أهلهِ».

(٤) في رواية أبي ذر: «ماتَ».

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فاجْعَلُوا».

(٦) في رواية أبي ذر عن المُستملي والحَمُّويي: «حازٍ راح».

(٧) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ خَشْيَتِكَ». وبهامش اليونينية: قال ابن مالك [في (ب، ص): قال شيخنا جمال الدين]: بفتح التاء من «خشيتك» وكسرها، والفتح أعلى. اه.

(٨) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حدَّثنا مُسَدَّد». وبهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: الصواب: موسئ. اه.

(٩) من قوله: «حدَّثنا موسىٰ» إلىٰ قوله: «راح»: ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا. كذا باتفاق الأصول، ومقتضى الاختلاف السابق أنَّه ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) مسلم (۷۵۷).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٠، ١٥٦١، ١٩٣٤، ٢٩٣٥) وأبو داود (٤٣١٥) والنسائي (٢٠٨٠) وابن ماجه (٢٤٢٠، ٢٤٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣١٢، ٩٩٨٤.

أَوْرُوا: أشعلوا. راح: ذو ريح.

٣٤٨٠ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّجُلُ (١) يُدايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ (١) عَنْهُ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا». قالَ: «فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنَّا». قالَ: «فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنَهُ». ٥٠ [ر: ٢٠٧٨]

٣٤٨١ - صَرَّني (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ/: حدَّثنا هِشامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ [١٣٨/ب] عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِلَا اللَّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ : إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اطْحَنُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ ، فَواللَّهِ لَيْنْ قَدَرَ عَلَيّ رَبّي (٤) لَيُعَدِّبَنِي إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اطْحَنُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ ، فَواللَّهِ لَيْنْ قَدَرَ عَلَيّ رَبّي (٤) لَيُعَدِّبَنِي (٥) عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَدًا ، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ فَقَالَ : عَلَيْ مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يا رَبّ آجُمعِي ما فِيكِ مِنْهُ . فَفَعَلَتْ ، فَإِذَا هُوَ قَايِمٌ ، فَقَالَ : ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ ؟ قَالَ : يا رَبّ خَشْيَتُكَ (١٠) فَغَفَرَ لَهُ » (٤٠) [ط: ٢٥٠٦]

وَقَالَ غَيْرُهُ: «مَخَافَتُكَ<sup>(٧)</sup> يَا رَبِّ». (ج<sup>٥</sup>)

٣٤٨٢ - حَدَّثِي (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْماءَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عَنْ نافِعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ/ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ/ بْنِ عُمَرَ رَبُّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «رجل»، وضبَّب على «ال» التعريف في (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تَجاوَزْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لئن قدر اللهُ علَيَّ».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص): «ليعذِّبْنِي» بالجزم، وبهامشهما: كذا في اليونينية الباء مجزومة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال: مَخافَتُكَ يا رب».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «خَشْيَتُكَ» (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «رَبَطَتْها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٦٢) والنسائي (٢٩٤٤، ٤٦٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٥٦) والنسائي (٢٠٧٩) وابن ماجه (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٨٠.

<sup>(</sup>ج) ابن ماجه (٥٥٥)، وانظر: تغليق التعليق ٤٣/٤.

ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيها النَّارَ، لا هِيَ أَطْعَمَتْها وَلا سَقَتْها إِذْ حَبَسَتْها، وَلا هِيَ تَرَكَتْها تَاكُلُ مِنْ خُِشاش الأَرْض». (أ) ٥ [ر: ٢٣٦٥]

٣٤٨٣ - صَدَّ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ: حدَّ ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِراشِ:

حَدَّثَنا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهُ عِنْ أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ: إِذا لَمْ تَسْتَحْي فافْعَلْ ما شِيْتَ». (١)(ب) [ط: ٦١٢٠، ٣٤٨٤]

٣٤٨٤ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِراش يُحَدِّثُ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمًا: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ: إِذا لَمْ تَسْتَحْيِ فاصْنَعْ ما شِيْتَ». (ب) ٥ [ر: ٣٤٨٣]

٣٤٨٥ - حَدَّنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ (١٠): أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني سالِمِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ النَّكِيلاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ». (٥٠) [ط: ٧٩٠]

تابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خالِدٍ، عَن الزُّهْرِيِّ. ٥ (٥٧٩٠)

٣٤٨٦ - ٣٤٨٦ - صَّمَّ مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا وُهَيْبٌ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِيهِ مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ فَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ، بَيْدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُيْ مَنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّامِنُ بَعْدِهِمْ، فَهَذا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا (٣)، فَعَدًا لِلْيَهُودِ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِنا، وَأُوتِينا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا (٣)، فَعَدًا لِلْيَهُودِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث مهمَّش في (ب، ص) مصحَّح عليه. وبهامشهما: كذا هو مخرَّج بهامش اليونينية، والتَّصحيح من الفرع لأنَّ آخر الحديث انحك من هامشها. اه.

<sup>(</sup>٢) كذا بالتصغير في اليونينية باتفاق الأصول، وذكر في الإرشاد أنَّ الصواب: (عبد الله)، وهو ابن المبارك، وكذلك هو في التحفة والفتح.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «فِيهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦١٦.

خِ شاش الأرض: حشراتها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجه (٤١٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٨٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٥٣٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٨.

يَتَجَلْجَلُ: يغوص.

وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصارَىٰ. لَمَ لَكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ». (أ) [(١: ٢٣٨] [ر١: ٨٩٧]

٣٤٨٨ - صَّر ثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قالَ:

قَدِمَ مُعاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَها، فَخَطَبَنا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، فَقالَ: ما كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ (١) النَّبِيَّ مِنَ سُمِيمٍ مَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي: الْوِصالَ فِي الشَّعَرِ. (٢٥) [ر: ٣٤٦٨]

تابَعَهُ غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ. ﴿ ٥٠



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إنَّ» دون واو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٥٥، ٩٤٨) والنسائي (١٣٦٧، ١٣٦٧) وابن ماجه (١٠٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٢٧) وأبو داود (٤١٦٧) والترمذي (٢٧٨١) والنسائي (٥٠٩٣، ٥٠٩٥، ٥٢٤٥، ٢٤٦٥ - ٥٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤١٨.

<sup>(</sup>ج) مسلم (٢١٢٧) والنسائي (٢٤٦٥).

## (١) باب المناقِب

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَىٰ ( ) وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِن ذَكْرِ وَأُنتَىٰ ( ) وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَوْلُهُ إِنَّ أَنْ اللَّهُ النساء: ١]، عِندَاللَّهِ أَنْقَدَكُمْ مَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، وَمَا يُنْهَىٰ عَنْ دَعْوَى الْجاهِلِيَّةِ.

الشُّعُوبُ: النَّسَبُ الْبَعِيدُ، والْقَبايِلُ دُونَ ذَلِكَ ( 3).0

[۱۷۷/٤] حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ: ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مَا : ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَهَبَابِلَ ( ٥٠ ﴾ . قالَ : الشُّعُوبُ : الْقَبايِلُ الْعِظامُ ، والْقَبايِلُ : الْبُطُونُ . (أ) ٥٠ الْبُطُونُ . (أ) ٥٠

٣٤٩٠ - صَرَّنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةَ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قالَ: «أَتْقاهُمْ». قالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذا نَسْأَلُكَ. قالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ». (ب) [ر:٣٣٥٣]

٣٤٩١ - صَّدَّتنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا كُلَيْبُ بْنُ وايِل، قالَ:

حَدَّثَتْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمَ لَمْ زَيْنَبُ ابْنَةُ (٦) أَبِي سَلَمَةَ ، قالَ: قُلْتُ لَها: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيمِ مَ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ ؟ قالَتْ: فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ ؟! مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْن كِنانَةَ. (٥٠) [ط: ٣٤٩٦]

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٢) في (ب، ص) بالضبطين معًا، وفي (و) بالجر فقط، وأهمل ضبطها في (ن).

(٣) في رواية أبى ذر: (﴿ أَتَّقُوا ﴾).

(٤) لفظة: «ذلك» ليست في رواية أبي ذر، وفي رواية [ق]: «دون البُطونِ» ولفظة: «البطون» ليست في رواية كريمة.

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ ﴾.

(٦) في رواية أبي ذر: «بنتُ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٥.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٠٧.

(ج) انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٨٥.

\_\_\_

٣٤٩٢ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّ ثنا كُلَيْتُ:

حَدَّثَنْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ وَأَظُنُها زَيْنَبَ - قالَتْ: نَهَى النَّبِيُّ (') مِنَاسُمِيهُ مَ عَنِ الدُّبَّاءِ والْحَنْتَمِ والْمُقَيَّرِ (') والْمُزَفَّتِ. وَقُلْتُ لَها: أَخْبِرِينِي: النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ مِمَّنْ كانَ؟ مِنْ مُضَرَ كانَ؟ قالَتْ: فَمِمَّنْ (۳) كانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَ؟! كانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْن كِنانَةَ. (أُنْ [ر: ٣٤٩١]

٣٤٩٣ - ٣٤٩٤ - صَّرَّني (٤) إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عَنْ عُمارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ رَاهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُهُ مِنَالُهُمْ قَالَ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعادِنَ، خِيارُهُمْ فِي الْجاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا(٥)، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَراهِيَةً، الْجاهِلِيَّةِ خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا(٥)، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَراهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَاتِي هَوُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَوُلاءِ (١) بِوَجْهٍ ».(٩٥٠ [ط١: ٣٤٩٦، و٥٨] [ط١: ٢٥٨٨]

٣٤٩٥ - ٣٤٩٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «رَسُولُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: قالَ الحافظ أبو ذر: صوابه «والنَّقِير» بالنون. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِمَّنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقِهوا» بكسر القاف.

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص): «وَيَاتِي هَؤُلاءِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٨٥.

الدُّبَّاء: جَرَّة تتَّخَذ من القَرْع. الحَنْتَم: جَرَّة تتَّخَذ من الفَخَّار. المُقَيَّر: الآنية المطلية بالقَار وهو الرِّفت. المُزَفَّت: هو المطلى بالزفت من الأواني. النَّقِير: جَرَّةٌ تتَّخَذ من أصل النَّخلة يُثقَب فيها ثقبٌ ويوضع فيها النَّبيذ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۳۷۸، ۲۵۲۲، ۲۹۳۸) وأبو داود (٤٨٧٢) والترمذي (٢٠٢٥) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩) وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨١٨، ٢٣٧٨، ٢٥٢٦) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٧٨.

#### (\*) بابٌ(١)

٣٤٩٧ - حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ: حَدَّثْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ طَاوُسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجُيُّ : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْفَى ﴾. قالَ: فقالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَىٰ مُحَمَّدٍ مِنَاسْعِيمُ ؟ فقالَ: إِنَّ عَبَّاسٍ رَجُيُّ : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْفَى ﴾. قالَ: إِنَّا النَّبِيَّ مِنَاسْعِيمُ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرابَةً ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ (١٠): / إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرابَةً بَنْنِي وَبَيْنَكُمْ . (أ) ٥ [ط: ٤٨١٨]

٣٤٩٨ - صَرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٣)، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ قَالَ: «مِنْ هاهُنا جاءَتِ الْفِتَنُ، نَحْوَ الْمَشْرِقِ، والْجَفاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنابِ الإِبِلِ والْبَقَرِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». (٢٠٠٠) [ر:٣٣٠٢]

٣٤٩٩ - حَدَّنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ: أَنَا هُرَيْرَةَ رَبُّ وَالْخُيَلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَلَيْهِ مِ يَقُولُ: «الْفَخْرُ والْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَبُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِي يَقُولُ: «الْفَخْرُ والْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهُل الْعَنَم، والإيمانُ يَمانٍ، والْحِكْمَةُ يَمانِيَةً ﴾. ﴿۞ [ر: ٣٠٠١]

سُمِّيَتِ(٤) الْيَمَنُ لأَنَّها عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ، والشَّامُ(٥) عَنْ يَسارِ الْكَعْبَةِ، والْمَشْأَمَةُ: الْمَيْسَرَةُ، والْيَدُ الْيُسْرَى الشُّوْمَى، والْجانِبُ الأَيْسَرُ الأَشْأَمُ. ٥

## (٢) باب مَناقِبِ قُرَيْشِ

٠٠٠٠ - صَدَّثُنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: كانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فيه».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عن ابن مسعود» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال أبو عبد الله: سمّيتِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «لأنَّها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٥١) والنسائي في الكبرى (١١٤٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٥.

الْفَدَّادِينَ: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. أَهْلِ الْوَبَرِ: أَهْلِ الإبل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢) والترمذي (٢٢٤٣، ٣٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٠.

أَنَّهُ بَلَغَ مُعاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطانَ، فَغَضِبَ مُعاوِيَةُ، فَقامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِما هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطانَ، فَغَضِبَ مُعاوِيَةُ، فَقامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِما هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتابِ اللَّهِ، وَلا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِم، بَلَغَنِي أَنَّ رِجالًا مِنْكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ والأَمانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَها، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِلَى اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ». (أ) [ط: ٧١٣٩] هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ ، لا يُعادِيهِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ ». (أ) [ط: ٧١٣]

١٠٥٠١ - صَّرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِنَ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ ما بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنانِ ». (ب) [ط: ٧١٤٠]

٠٠٥- صَرَّ تَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّ ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قالَ: مَشَيْتُ أَنا وَعُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ؟! فَقالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مَ: ﴿إِنَّمَا بَنُو/ [٢١٤٠] هاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ (١) واحِدُ (٣١٤٠]

٣٥٠٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني أَبُو الأَسْوَدِ مُحَمَّدُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُناسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عايِشَةَ، وَكَانَتْ أَرَقَّ شَيْءٍ (١) لِقَرابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مَنْ (٥٠٥ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مَنْ (٥٠٥ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ النَّهُ مَنْ (٥٠٥ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ (مَا اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ (مَا اللَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ رَاللَّهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَالُولُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْ

٣٥٠٤ - صَرَّثنا (٣) أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ سَعْدٍ. (٩)

(خ)(٤) وقالَ(٥) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ(٥)، قالَ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سِيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عليهم».

<sup>(</sup>٣) حديث أبي نعيم هذا مقدم على حديث أبي الوليد السابق في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قال أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٥) واو العطف ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (٠٠٨٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (۲۹۷۸ - ۲۹۷۸) والنسائي (۲۱۳۷ ، ۲۱۳۷) وابن ماجه (۲۸۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۱۸٥.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٧، وتغليق التعليق: ٥٠/٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (٢٥٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٤٨.

<sup>(</sup>و) مسلم (۱۵۵۱).

ا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَيْهِ/: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَالأَنْصارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ
 وَأَشْجَعُ وَغِفارٌ (١) مَوالِئَ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي (١) دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». ٥ [ط: ٣٥١٢]

٣٠٠٥ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قالَ: كَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عايِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُرُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ النَّاسِ بِها، وَكَانَتْ لا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جاءَها مِنْ رِزْقِ اللّهِ تَصَدَّقَتْ، فَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: يَنْبَغِي أَنْ يُوخَذَ عَلَىٰ يَدَيْهًا. فَقالَتْ: أَيُوْخَذُ عَلَىٰ يَدَيَّ ؟! عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. فاسْتَشْفَعَ إِلَيْها بِرِجالٍ مِنْ فُوخَذَ عَلَىٰ يَدَيْهُا. فَقالَتْ: أَيُوْخَذُ عَلَىٰ يَدَيَّ ؟! عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ. فاسْتَشْفَعَ إِلَيْها بِرِجالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِأَخُوالِ رَسُولِ اللّهِ مِنَى اللهُ عِيْمَ خَاصَةً فامْتَنَعْتْ، فَقالَ لَهُ الزُّهْرِيُّونَ أَخُوالُ النَّيِيِّ مِنَى اللهُ عِيْمِ مِنَاللهُ عِيْمِ مِنْ عَبْدِ يَغُوثَ والْمِسْورُ بْنُ خَرْمَةَ: إِذَا اسْتَاذَنَا فَاقْتَحِمِ الْحِجابَ. فَقَالَ لَهُ الرَّهُمْ حَتَّىٰ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَقَالَتْ: فَقَالَ تَنْ أَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسْورُ بْنُ خُولُهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْدُ الرَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمَعْوِدِ بَنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَالْمِسْورُ بْنُ خُورَمَةَ: إِذَا اسْتَاذَنَا فَاقْتَحِمِ الْحِجابَ. فَقَالَتْ: فَقَالَ اللَّهُ عَلْمَ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلْمَا عَمْلُهُ فَأَقُرُغُ مِنْهُ مَنْ اللَّهُ مُعَلِى بَعَشْرِ رِقَابٍ فَاعْتَقَهُمْ (٣)، ثُمَّ لَمْ تَوَلُ ثُعْتَقُهُمْ حَتَّىٰ بَلَعْتُ أَرْبُعِينَ ، فَقَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَقْتُ عَمَلًا أَعْمَلُهُ فَأَقُونُ عُلُولُ اللْعُنْ أَوْلُولُ الْعُرْعُ عَلَى الْعَلَاثُ عَلَى الْعَلْقُ الْعُنْ عُمْلُهُ الْعُنْ عُمْلًا الْعُمْ عَلَى اللْعُولُ اللْعُولِ الْعُلْولُ الْعُلْقُ الْعُلْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ اللْعُولُ اللْعُلْ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ ا

## (٣) بابّ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِساذِ قُرَيْشِ

٣٥٠٦ - صَرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُثْمانَ دَعا زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحارِثِ عُثْمانَ دَعا زَيْدَ بْنَ الثَّلاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ ابْنِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوها فِي الْمَصاحِف، وقالَ عُثْمانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ (٤) بِلِسانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّما نَزَلَ بِلِسانِهِمْ. فَفَعَلُوا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ (٤) بِلِسانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّما نَزَلَ بِلِسانِهِمْ. فَفَعَلُوا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ (٤) بِلِسانِ قُرَيْشٍ؛ فَإِنَّما نَزَلَ بِلِسانِهِمْ. فَفَعَلُوا

## (٤) بابُ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَىٰ إِسْماعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ، مِنْ خُزاعَةَ.٥

[1/9/2]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) ممنوعة من الصرف، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَوالِيَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «فَأَعْتَقَتْهُمْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فاكتبوها».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٠٤) والنسائي في الكبرى (٧٩٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٨٣.

٣٥٠٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ:

حَدَّثَنا سَلَمَةُ شَلَهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَناضَلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ: «ٱرْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ، فَإِنَّ أَباكُمْ كَانَ رامِيًا، وَأَنا مَعَ بَنِي فُلانٍ» لأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «أَنْ مُوا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: «ما لَهُمْ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلانٍ؟! قَالَ: «ارْمُوا وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلانٍ؟! قَالَ: «ارْمُوا وَأَنْا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ». أَنْ [ر: ٢٨٩٩]

#### (٥) بابِّ

٣٥٠٨ - حَرَّنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قالَ: حَدَّثني يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ: أَنَّ أَبا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ ظِيَّةِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السَّرِيمِ لَهُ وَلُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ٱدَّعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ -وَهوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ(١)، وَمَن ٱدَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ(١) فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (٢٠٥٠ [ط: ٦٠٤٥]

٣٥٠٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّ ثَنَا حَرِيزٌ (٣) ، قالَ: حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الْواحِدِ/بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ ، قالَ: [١٨٠/٤] سَمِعْتُ واثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَىٰ أَنْ يَدَّعِي سَمِعْتُ واثِلَةَ بْنَ الْأَسْقِعِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَا لَمْ يَقُلْ » . (٩) الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ (٤) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَا لَمْ يَقُلْ » . (٩) الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُولَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ (٤) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَا لَمْ يَقُلْ » . (٩) ٥ حَدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، قالَ :

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «باللهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «نَسَبِّ»، وذكر في (ن) أنَّ رواية كريمة وأبي ذر: «ليس له منهم». وتصحفت الميم من (منهم) على ناسخي (ب، ص) إلى ضبة، وتابعهما محققو السلطانية.

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليُونينيِّ: «حَرِيزٌ» بالحاء المهملة وزاي معجمة في آخر الاسم، يروي عن عبد الله بن بُسْر -بالباء الموحدة وسين مهملة - وعبد الواحد النَّصري -بالنون وصاد مهملة - وهو مما نُقِم على البخاري؛ لإخراجه حديثه. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تَقَوَّلَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٠.

يَتَناضَلُونَ: يترامون بالسهام للسبق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٦) وابن ماجه (٢٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٢٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١١٧٤٥.

الْفِرَى: الكذب.

٣٥١١ - صَّرْتُنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(٤):

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَّى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمِيْرَامِ يَقُولُ وَهوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هاهُنا - يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ». (ب) ٥ [ر: ٣١٠٤]

## (٦) بإبُ ذِكْر أَسْلَمَ، وَغِفارَ، وَمُزَيْنَةَ، وَجُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ

٣٥١٢ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ سَعْدِ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ، قالَ: قالَ النَّبِيُ صَلَىٰ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْشٌ والأَنْصارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفارُ وَأَشْجَعُ مَوالِيَّ ، لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ». ﴿۞۞ [ر: ٣٥٠٤]

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إنَّا هذا الحيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بأربعةٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أربعةٍ».

<sup>(</sup>٤) في غير (ن): «سالم بنِ عبد الله» دون تنوين، وفي رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني سالم [في (ن): سالم ً] بنُ عبدِ الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ إبراهيمَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩٦، ٣٦٩٤، ٣٦٩٦) والترمذي (٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١، ٥٥٤٨، ٥٥٤٥، ٥٥٥٧، ٥٥٥٩، ٥٦٩٢)

نخلص: نصل. الدُّبَّاء: جَرَّة تتَّخَذ من القَرْع. الحَنْتَم: جَرَّة تتَّخَذ من الفَخَّار. النَّقِير: جَرَّةٌ تتَّخَذ من أصل النَّخلة يُتقَب فيها ثقبٌ ويوضع فيها النَّبيذ. المُزَفَّت: هو المطلى بالزفت من الأواني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٠٥) والترمذي (٢٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٤٨.

٣٥١٣ - صَرَّتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صالِحٍ: حدَّثنا نافِعٌ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ*اللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ عَلَى ا*لْمِنْبَرِ: «غِفارٌ<sup>(۱)</sup> غَفَرَ اللَّهُ لَها، وَأَسْلَمُ سالَمَها اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».(أ)O

٣٥١٤ - صَّرْشِي (٣) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي ﴿ عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسَهُ عِنَاللَّهُ عَالَ: ﴿ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ﴾. (ب) ٥ [د: ١٠٠٦]

٣٥١٥ - صَّرْثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ -حَدَّثَنِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيانَ -عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ : «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ؟!»/ فقالَ رَجُلُّ: خابُوا [١٨١/٤] وَخَسِرُوا. فَقَالَ: «هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْن صَعْصَعَةَ». ﴿ وَمِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْن صَعْصَعَةَ». ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عُلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

٣٥١٦ - حَدَّنيُ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ قالَ لِلنَّبِيِّ صِنَ السَّعِيْمِ: إِنَّما بايَعَكَ (٥) سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفارٍ (١) وَمُزَيْنَةَ - وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةَ. ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ - قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفارٌ (١) وَمُزَيْنَةُ - وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةُ - خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفانَ أَسْلَمُ وَغِفارٌ (١) وَمُزَيْنَةُ - وَأَحْسِبُهُ: وَجُهَيْنَةُ - خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفانَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص) ممنوعة من الصرف.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تابَعَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥١٨) والترمذي (٣٩٤٨، ٣٩٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٦) والترمذي (٣٩٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٠.

خابُوا وَخَسِرُوا؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَخَيْرٌ (١) مِنْهُمْ ». (أ) [ر: ٣٥١٥] (٢) (١٤) بابُ أُخْتِ الْقَوْم وَمَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ

٣٥٢٨ - صَّرْنَ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صِنَاسَهُ عِيهُمُ الأَنْصَارَ (٣) فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» قَالُوا: لا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهُ عِنْ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ». (٢) [ر:٣١٤٦] قالُوا: لا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهُ عِنْ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ». (٢) [ر:٣١٤٦]

٣٥٢٢ - حَدَّثني مُثَنَى بْنُ سَعِيدٍ الْفُ أَخْزُمَ (٥٠ - : قالَ (٦) أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : حَدَّثني مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الْقَصِيرُ، قالَ: حَدَّثني أَبُو جَمْرَةَ، قالَ: قالَ لَنا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِإِسْلامِ أَبِي ذَرِّ ؟ قالَ: قُلْنا: بَلَيْ، قالَ:

قالَ أَبُو ذَرِّ: كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفادٍ، فَبَلَغَنا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَقُلْتُ الأَخِي: انْطَلِقْ إِلَىٰ هَذا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَٱنْتِنِي بِخَبَرِهِ. فانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: ما عِنْدَكَ؟ لأَخِي: انْطَلِقْ إِلَىٰ هَذا الرَّجُلِ كَلِّمهُ وَٱنْتِنِي بِخَبَرِهِ. فانْطَلَقَ فَلَقِيهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: ما عِنْدَكَ؟ فقالَ: واللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِ. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ. وَيَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِ. فَقُلْتُ لَهُ وَأَكُونُ أَنْ أَلْتُ عَمْهُ، وَأَكُونُ أَنْ أَلْتُ جُولُونُ فِي الْمَسْجِدِ. قالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقالَ: كَأَنَّ الرَّجُلُ غَريبٌ؟ قالَ: قُلْتُ : نَعَمْ. مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ. قالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقالَ: كَأَنَّ الرَّجُلِ غَريبٌ؟ قالَ: قُلْتُ : نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لَأَخْيَرُ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: هنا: حدَّثنا سليمان بن حرب عن حمادٍ [في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا حمَّادٌ». (و، ب) وخرَّج له في (ص) وهمًا علىٰ قوله: «عن أيوب»] عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عند أبي ذر هنا بعده ذكر قحطان [زاد في (ب، ص): عند أبي ذر]. اه. ومراده حديث أبي هريرة الآتي في آخر باب قصة زمزم، ر/٣٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «خاصَّةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي زيادة: «قِصةُ إسلام أبي ذر ﴿ إِلَّهُ ٩ قبل التبويب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «زيد بن أخزم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالَ: حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فآخُذُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٢٦) والترمذي (٣٩٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي (٢٦١١، ٢٦١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٤.

قالَ: فانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ. قالَ: فانْطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ وَلا أُخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ. قالَ: فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فقالَ: أما نالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ؟ قالَ: قُلْتُ: لا. قالَ: انْطَلِقْ(١) مَعِي. قالَ: فَقالَ: ما أَمْرُكَ؟ وَما أَقْدَمَكَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ؟ قالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَىَّ أَخْبَرْتُكَ. قالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ. قالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هاهُنا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَر، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقاهُ. فَقالَ لَهُ(١): أَما إِنَّكَ قَدْ رَشِدْتَ(١)، هَذا وَجْهِي إِلَيْهِ فاتَّبِعْنِي، ٱدْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ/ فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخافُهُ عَلَيْكَ، قُمْتُ (٤) إِلَى الْحايِطِ كَأَنِّي أُصْلِحُ نَعْلِي [١٨٢/٤] وٱمْضِ أَنْتَ. فَمَضَىٰ وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهِم. فَقُلْتُ لَهُ: آعْرِضْ عَلَىَّ الإِسْلامَ. فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكانِي، فَقالَ لِي: «يا أَبا ذَرِّ، آكْتُمْ هَذا الأَمْرَ، وآرْجِعْ إِلَىٰ بَلَدِكَ، فَإِذا بَلَغَكَ ظُهُورُنا فَأَقْبِلْ». فَقُلْتُ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لأَصْرُخَنَّ بِها بَيْنَ أَظْهُرهِمْ. فَجاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيهِ، فَقالَ: يا مَعْشَرَ (٥) قُرَيْش، إِنِّي (٦) أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَقالُوا: قُومُوا إِلَىٰ هَذا الصَّابِئ. فَقامُوا فَضُربْتُ لِأَمُوتَ، فَأَذْرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقالَ: وَيْلَكُمْ، تَقْتُلُونَ (٧) رَجُلًا مِنْ غِفارَ، وَمَتْجَرُكُمْ (٨) وَمَمَرُّكُمْ عَلَىٰ غِفارَ ؟! فَأَقْلَعُوا عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ، فَقُلْتُ مِثْلَ ما قُلْتُ بِالأَمْس، فَقالُوا: قُومُوا إِلَىٰ هَذا الصَّابِيِّ. فَصُنِعَ (٩) مِثْلَ ما صُنِعَ بِالأَمْس، وَأَدْرَكَنِي (١٠) الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فانْطَلِقْ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «رَشَدْتَ» بفتح الشين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فقمت».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مَعاشِرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «أنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أتقتلون».

<sup>(</sup>A) ضُبطت في (و): «ومُتَّجَرُكُم»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بِي».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «فأدركني».

عَلَيَّ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسِ. قَالَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلامٍ أَبِي ذَرِّ لِللهِ. (أ) ٥ [ط: ٣٨٦١] مَلَيَّمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ قَالَ: «أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ - أَوْ قَالَ: شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ - خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْقِيامَةِ - مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَاذِنَ وَغَطَفَانَ ». (ب) حَهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ - خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - أَوْ قَالَ: يَوْمَ الْقِيامَةِ - مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَاذِنَ وَغَطَفَانَ ». (ب) حَهُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةً - خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ - أَوْ قَالَ: ﴿ كُو قَحْطُانَ ﴾

٣٥١٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني سُلَيْمانُ بْنُ بِلالِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ عَبْدِ اللهِ، قالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصاهُ». (٥٠) [ط: ٧١١٧]

## (٨) باب ما يُنْهَىٰ مِنْ دَعْوَةِ (١) الْجاهِلِيَّةِ

٣٥١٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجِ، قالَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينارِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَبُّ يَقُولُ: غَزَوْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مُ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ حَضَبًا حَتَّىٰ كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصارِيًّا، فَعَضِبَ الأَنْصارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّىٰ كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصارِيًّا، فَعَضِبَ الأَنْصارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَداعَوْا، وَقَالَ الأَنْصارِيُّ: يَا لَلأَنْصارِيُّ: يَا لَلأَنْصارِيُّ: يَا لَلأَنْصارِيُّ: يَا لَلأَنْصارِبٌ، وَقَالَ الْمُهاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهاجِرِينُ فَعَلَى اللَّهُمُ وَقَالَ الْمُهاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهاجِرِينُ فَقَالَ: «مَا بِالْ دَعْوَىٰ أَهْلِ (٥) الْجَاهِلِيَّةِ ؟!» ثُمَّ قَالَ: «مَا شَانُهُمْ ؟» فَأُخْبِرَ فَعَالَ: «مَا شَانُهُمْ ؟» فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ إِنَّ الْأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِنَا الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ إِنَّ الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ إِنَّ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِهُ اللهُ اللَّهُ الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنَاسِهُ اللَّهُ الْمَهُ الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنَاسِهُ اللَّهُ الْمُهاجِرِيِّ الأَنْصارِيَّ، قَالَ النَّبِي مِنْ اللهُ اللَّهُ الْمُها عَلَى اللَّهُ الْمُهَا عَلَى اللَّهُ الْمُهَالِهُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُهُ الْمُوالِيِّ الْمُعَالِ اللْعَلَيْدِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللْمُعَالِقِيلُ اللْمُعَالِي الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمِنْ الْمُعَلِّ الْمُعَالِي الْمُعُلِّ الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر زيادة: «(۱۰) باب قصة زمزم وجهل العرب» قبل هذا الحديث. وبهامش اليونينية: هذا الحديث عند أبي ذر من تمام باب ذكر أسلم وغفار في آخر الباب، ويليه ذكر قحطان وما يُنهى من دعوة الجاهلية وقصة خُزاعة وقصة إسلام أبي ذر، وباب قصة زمزم، ويليه باب من انتسب إلى غير أبيه، ويليه باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. اه. انظر الهامش (۲) في الصفحة: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) في نسخةٍ: «دعوىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يالَ الأنصار».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يالَ المهاجرين».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «أهل» ليست في (و،ع).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٢١) والترمذي (٣٩٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٨.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَداعَوْا عَلَيْنا، لَإِنْ (١) رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْها الأَذَلَّ./ فَقالَ عُمَرُ: أَلا نَقْتُلُ يا رَسُولَ اللَّهِ (١) هَذا الْخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّمْيَةُ مُ: [١٨٣/٤] (ط: ٤٩٠٧،٤٩٠٥]

٣٥١٩ - صَ**رَّنِي** (٣) ثابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَلِيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهِ مُ - وَعَنْ سُفْيانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهِ مُ - قالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجاهِلِيَّةِ». (ب) [ر: ١٢٩٤]

## (٩) بابُ (١) قِصَّةِ خُزاعَةَ

٣٥٢٠ - عَرْثِي (٣) إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: أَخبَرَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ شِلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالسَّعِيمُ مَ قَالَ: «عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَّعَةَ (٥) بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزاعَةَ». (ج)۞

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لين» (و، ب، ص)، وهو المثبت في متن (ن) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «نبيَّ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: "قَمْعة" بسكون الميم. وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: "قَمْعَة" بالتسكين كذا ضبطناه في صحيح البخاري، ومنهم من يقول: "قَمَعَة" بفتح القاف والميم [زاد في (ب، ص): وتخفيفها] وبالتحريك ضبطناه عن أكثر النُقاد، وفي رواية الباجي عن ابن ماهان بكسر القاف وتشديد الميم وكسرها، قاله عياض رحمه الله تعالئ، فهذا آخر كلامه، قال اليونيني: ورأيته أنا في نسخة ابن الحطيئة بروايته [زاد في غير (ن): عن أبي ذر] بفتح [في (ب): بكسر] القاف وسكون الميم، وروايتي عن سيدي ومولاي والدي أبي عبد الله محمد اليونيني رحمه الله تعالئ بكسر القاف والميم مع تشديد الميم، وكذلك كان يقرأه، وعن الحافظ عبد الغني المقدسي أخذ هذا الشأن فيعلم ذلك. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٨٤) والترمذي (٣٣١٥) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٣،٨٨٦٣، ١٠٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٩. كَسَعَ: الكسع: هو أن تضرب بيدك أو برجلك دبر إنسان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۳) والترمذي (۹۹۹) والنسائي (۱۸٦٠، ۱۸٦٢، ۱۸٦٤) وابن ماجه (۱۵۸٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵۵۹، ۹۲۵۹.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٣٣.

٣٥٢١ - حَرَّنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قالَ: الْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّها لِلطَّواغِيتِ وَلا يَحْلُبُها أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، والسَّائِبَةُ: الَّتِي كانُوا يُسَيِّبُونَها لاَبَعِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّها لِلطَّواغِيتِ وَلا يَحْلُبُها أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، والسَّائِبَةُ: الَّتِي كانُوا يُسَيِّبُونَها لاَبَعِيمُ فَلا يُحْمَلُ عَلَيْها شَيْءً. قالَ:

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ مَ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ (١) الْخُزاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوايِّبَ». (٥) [ط:٤٦٢٣]

## (1٢) بابُ(١) قِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهْلِ الْعَرَبِ

٣٥٢٤ - حَدَّثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثُنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نِنْ مَّا قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ، فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ قَدْ خَيِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَتَدِيكَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠]. (٤٠)

# (١٣) باب من انتسب إلَى آبائِه في الإسلام والْجاهِليَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيْرًم: «إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ اللَّهِ». (٣٣٧٤) (٣٣٧٤)

وَقَالَ الْبَرَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيام: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». (٣) (٢٨٦٤) ٥

٣٥٢٥ - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ مُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلْمُ عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) قوله: «بن لحي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: هنا: (١٠) قصة إسلام أبي ذر وباب قصة زمزم عند أبي ذر. اه. يعني قبل هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وقال ابن عمر» إلى قوله: «أنا ابن عبد المطلب» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لبطونِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٥٦) والنسائي في الكبرى (١١١٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٦. قُصْبُهُ: أمعاؤه.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٦١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٨)، والنسائي في الكبرى (١٠٨١٨، ١٠٨١٩، ١١٣٧٨، ١١٤٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٧٦.

٣٥٢٦ - وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ: أَخْبَرَنَا(١) سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ: عَنِ **ابْنِ عَبَّاسٍ** قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: / ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ **الْأَقْ**رَبِيَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَّاسٌ *عِيمً ﴿* ٢١٤/١] يَدْعُوهُمْ قَبائِلَ قَبائِلَ. أَنْ ٥ [ر: ١٣٩٤]

٣٥٢٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: أَخبَرَنا (١) أَبُو الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ، يا عَبْدِ مَنافِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يا بَنِي عَبْدِ مَنافِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، يا فاطِمَةُ بِنْتَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، يا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، يا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اشْتَرِيا أَنْفُسَكُما مِنَ اللهِ، لا أَمْلِكُ لَكُما مِنَ اللهِ شَيْئًا، سَلانِي مِنْ مالِي ما شِيئتُما». (ب٥٠)

(٥٥) بابُ (٣) قِصَّةِ الْحَبَشِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللهِ عَلَى أَرْفَدَةَ (٤)» (٩٥٠)

٣٥٢٩ - ٣٥٣٠ - صَرَّتُنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: هنا «(١٤) باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم» عند أبي ذر. اه. يعني قبل هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَرْفِدة» بكسر الفاء (و). وعكس في باقي الأصول، لكن ما بهامش اليونينية يوافق المثبت، وهو: «وبنو أرفِدة» بكسر الفاء لأبي ذر، ولغيره بفتحها، وكذا ضبطه علينا أبو بحر. قال لي ابن سراج [تصحف في (ن) إلى: ابن شماخ]: هو بالكسر لا غير، وهو جد الحبشة، قاله الإمام عياض. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبى ذر: «تُغَنّيانِ وتُدَفّفانِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مُتَغَشَّى»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُتَغَشِّيًا».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): لعلَّ سبب التضبيب أنَّ الزاجر لهم عمر، لا كما يقتضيه السياق من أنه أبو بكر رَبُّهُ، وفي بعض الأصول: فزجرهم عمر. اه. وكذلك هو عند البخاري بنفس هذا الإسناد، برقم: ٩٨٨.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٨)، والنسائي في الكبري(١٠٨١٨، ١٠٨١٩، ١١٣٧٨، ١١٣٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٦٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٤، ٢٠١) والترمذي (٣١٨٥) والنسائي (٣٦٤٧، ٣٦٤٦، ٣٦٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٦٩.

# «دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفَكَةَ (١)». يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ. (١) [ (١: ٩٤٩] [ (٢: ٤٥٤] (١٠٤٠) المُثَبَّ نَسَبُهُ (١٦) المُثَبَّ نَسَبُهُ

[1/12.]

٣٥٣١ - مَدَّثِي (١) عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَة رَالِيَّ قَالَتِ: اسْتَاذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ سِلَاسْهِ مِمْ فِي هِجاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «كَيْفَ بِنَسَبِي؟» فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ (٣) مِنَ الْعَجِينِ. وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبْتُ إِنَسَبِي؟» فَقَالَ حَسَّانَ عِنْدَ عايِشَة، فَقَالَتْ: لا تَسُبُّهُ (٤)؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنافِحُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّهِ مِلْمُ (١٤٥٠) [ط: ١١٤٥، ٥٠] (٥)

(١٧) بابُ ما جاء فِي أَسْماء رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيدًم، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعالَى (٦٠): ﴿ تُحَمَّدُ أَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّادِ ﴾ [الفتح: ٢٩]،

وَقَوْلِهِ: ﴿ مِنْ بَعْدِي أَسَمُهُ وَأَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦]

٣٥٣٢ - حَرَّتْنِ (٢) إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قالَ: حَدَّثَنِي (٢) مَعْنُ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِم:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ إِنَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ لَي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ (٧)،

(١) رواية أبي ذر بفتح الفاء (ب).

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبى ذر: «يُسَلُّ الشعَرُ».

(٤) في رواية أبي ذر: «لا تَسبَّه».

- (٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال أبو الهيثم [هو الكُشْمِيْهَنِيُّ نفسه]: نَفَحَتِ الدابةُ: إذا رَمَحَتْ بِحوافِرِها، ونَفَحَه بالسيفِ إذا تَناوَلَهُ مِن بَعيدِ».
- (٦) في رواية أبي ذر: «بابُ ما جاءَ فِي أَسْماءِ رَسُولِ اللهِ مِنَىٰ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَةَ جُلَّ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِّن رَجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقولِه مِنَةُ جُلَّ) (ن، ق)، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر. وزاد في (و) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ : «وأنا أحمدُ».

يُنافِحُ: يدافع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩٢) والنسائي في الكبرى (٨٩٥٨، ٥٥٩٨) وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٩، ٢٤٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٥٤.

وَأَنا الْماحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنا الْحاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنا الْعاقَثُ». (أ) (ط: ٤٨٩٦]

٣٥٣٣ - صَّرْثُنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلْاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنِّي [١٨٥/٤] هَتْمَ قُرَيْش وَلَعْنَهُمْ ؟! يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنا مُحَمَّدٌ». (٢٠)٥

## (١٨) باب خاتِم النَّبِيِّينَ مِن للْمعيد علم

٣٥٣٤ - صَرَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنانٍ: حدَّثنا سَلِيمٌ (١٠): حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِيناءَ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُ مَ مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِياءِ كَرَجُلٍ بَنَىٰ دارًا، فَأَكْمَلَها وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَها وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ». (٥٠) مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ». (٥٠)

٣٥٣٥ - صَّرَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للَّهِ عِنَا للهِ عِنَا للهِ عِنَا للهِ عَنَا اللَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّ نَبِياءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَىٰ بَيْنًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَل لا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قالَ: فَأَنا اللَّبِنَةُ، وَأَنا خاتِمُ النَّبِيِّينَ ». (د) ٥

٣٥٣٦ - صَّرْتُنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقْيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللَّهِ بَنْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

عَنْ عايِشَةَ ﴿ ثَنَّ النَّبِيِّ مِنْ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ . ( ٥٠ [ط: ٤٤٦٦] وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ . وَقَالَ ابْنُ شِهابِ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ . ( ٥٠ [ط: ٤٤٦٦]

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ حَيَّانَ».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «(١٩) بأبُ وفاةِ النَّبيِّ مِنْ الشَّعيرِ على هذا الحديث.

(ب) أخرجه النسائي (٣٤٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٩٧.

(ج) أخرجه مسلم (٢٢٨٧) والترمذي (٢٨٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٠.

(د) أخرجه مسلم (٢٢٨٦) والنسائي في الكبري (١١٤٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨١٧.

(ه) أخرجه مسلم (٢٣٤٩) والترمذي (٣٦٥٤) والنسائي في الكبرى (٧١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤١.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٥٤) والترمذي (٢٨٤٠) والنسائي في الكبري (١١٥٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩١.

# (٢٠) باب كُنْيَةِ النَّبِيِّ مِن الله عيد مل

٣٥٣٧ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ شِيَّةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيْ مِنَ السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلِّ: يَا أَبِا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيهُ مَ فَقَالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا(١) بِكُنْيَتِي». (أ) [ر: ٢١٢٠]

٣٥٣٨ - صَرَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سالِم:

عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا(١) بِكُنْيَتِي». (ب) [ر: ٣١١٤] مَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ: حدَّثنا شَفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِه هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ أَبُو الْقاسِمِ مِنَ الله عِيامُ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي». ﴿ ٥٠ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْكُمُ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَ

#### (۲۱) بابٌ(۲)

• ٣٥٤ - صَرَّتَيُ (٣) إِسْحَاقُ (٤): أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْجُعَيْدُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَأَيْتُ السَّايِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ ما مُتَّعْتُ بِهِ مُ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

# (٢٢) بابُ خاتِم النُّبُوَّةِ

٢٥٤١ - صَرَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثنا حاتِمٌ، عَن الْجُعَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

[1/2/2]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ولا تَكَنَّوْا».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة ولا في نسخةٍ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ إبراهيمَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «له».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٣١) والترمذي (٢٨٤١) وابن ماجه (٣٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٣٣) وأبو داود (٤٩٦٦) وابن ماجه (٣٧٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٣٤) وأبو داود (٤٩٦٥) وابن ماجه (٣٧٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٣٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٤٥) والترمذي (٣٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٥١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٤.

يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَكَّعُ (١)، فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعا لِي بِالْبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ خاتِم (١) بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: الْحَجَلَةُ (٣) مِنْ حُجَل (٤) الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ. (أ) ٥ [ر: ١٩٠]

قَالَ (٥) إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ. (٦٧٠ه)٥

#### (٢٣) باب صِفَةِ النَّبِيِّ صِنْ الله عليه الله

٣٥٤٢ - صَّرَثُنَا أَبُو عاصِم، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ الْحارِثِ، قالَ: صَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ بَيْ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيانِ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عاتِقِهِ، وَقالَ:

بِأَبِي (٦) شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ (٧) لا شَبِيهٌ بِعَلِيِّ (٧)

وَعَلِيٍّ يَضْحَكُ. (<sup>ب</sup>) [ط: ٣٧٥٠]

٣٥٤٣ - صَرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ إِلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ مِيامٌ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ . (٥٠ [ط: ٣٥٤٤]

٣٥٤٤ - حَدَّثِي (^) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ: سَمِعْتُ أَبا جُحَيْفَةَ شِلَمَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ السِّعِيمُ مَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِيَنَ (٩) يُشْبِهُهُ. قُلْتُ لأَبِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وَقِعٌ» بكسر القاف، وفي نسخة: «وَجِعٌ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ص)، وأهمل ضبطها في باقى الأصول.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «الحُجْلَةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حَجَلِ» بفتح الحاء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بأبِي» مرة ثانية.

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطت في (ص)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٩) كتبت (النِّيم) بهامش (ن، ق) مصححًا عليها، وبين الأسطر في: (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٤٥) والترمذي (٣٦٤٣) والنسائي في الكبرى (٧٥١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٤٣) والترمذي (٢٨٢٦، ٢٨٢٧) والنسائي في الكبرى (١٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٩٨.

جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي. قالَ: كانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ، وَأَمَرَ لَنا النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمِ مِثَلاثَ عَشْرَةَ (١) قَلُوصًا. قالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمِ مَ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَها. (أ) [ر:٣٥٤٣]

٥٥ ٣٥٠ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ:

عَنْ وَهْبِ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٢) مِنَاسٌمِيمِم، وَرَأَيْتُ بَياضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتهِ السُّفْلَىٰ الْعَنْفَقَةَ. (٤٠)٥

[ الله: ١٣] - ٣٥٤٦ - صَرَّتْنَا عِصامُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمانَ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صاحِبَ النَّبِيِّ سِهَالله اللهِ عَالَ: أَرَأَيْتَ النَّبِيِّ سِهَالله عَانَ شَيْخًا؟ قالَ: كانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَراتُ بِيضٍ. ﴿۞۞

٣٥٤٧ - صَرَّتِي (٣) ابْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَصِفُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَ مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ، أَذْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدِ قَطِّطٍ (٤) وَلا سَبْطٍ (٥) رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ (٢) فِي عَلَيْهِ وَهِوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ (٢) فِي

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بثلاثة عشر». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في الأصول كلها: أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بثلاثة عشر قلوصًا»، وصوابه: «بثلاث عشرة قلوصًا» قاله شيخنا ابن مالك ﴿ اللهِ أعلم، وأصلحت ما في الأصل على الصواب فيعلم ذلك. اه.

<sup>(</sup>٢) ضبَّب عليه في (ب، ص)، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولَ اللهِ»، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر بكسر الطاء فقط. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر بكسر الباء فقط. (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وَقُبِضَ وليس».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٤٣) والترمذي (٢٨٢٦، ٢٨٢٧، ٣٧٧٧) والنسائي في الكبرى (٨١٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٩٨. شَمِطَ: أي صار سواد شعره مخالطًا لبياضه. قَلُوصًا: الناقة الشابة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٤٢) وابن ماجه (٣٦٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٠٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥١٨٩.

رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضاءَ. قالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ: ٱحْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ. (أ) [ط: ٥٩٠٠، ٣٥٤٨]

٨٤٥٨ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ/ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ (١) بِنَ مَالِكِ (١) بِنَ مُنَاهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبايِنِ
وَلا بِالْقَصِيرِ، وَلا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ (١) وَلا بِالسَّبْطِ (٣)،

بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضاءَ. (١٠) و [ر: ٤٥٥]

٣٥٤٩ - صَ*دَّتْنا* أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

• ٣٥٥ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسًا: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيامُ ؟ قالَ: لا، إِنَّما كانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ. (٥) [ط: ٨٩٤ه، ٥

٣٥٥١ - صَّرْ ثَنَا/ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ:

[۱٤٠/ب]

(١) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في (و، ب، ص): «القَطَطِ»، وفي (ق) بهما معًا.

(٣) كسر الباء رواية أبي ذر. (ب، ص).

(٤) هكذا ضُبطت في (ن، ق،ع): بضم الخاء المعجمة واللام، وضُبطت في (ب، ص) «خَلْقًا» بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام، وضُبطت في (و) بالوجهين معًا.

(أ) أخرجه مسلم (٢٣٤٧) والترمذي (٣٦٢، ١٧٥٤) والنسائي في الكبرى (٩٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣. رَبْعَة: ليس بطويل جدًا ولا قصير جدًا بل وسط. آدَم: أسمر. قَطِط: شديدة الجعودة. سَبِْط: مسترسل الشعر.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٤٧) والترمذي (٢٧٥٤، ٣٦٢٣) والنسائي في الكبرى (٩٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣. الأَمْهَق: هو الذي لا يخالط بياضه حمرة. الآدَم: الأسمر. الْقَطِّط: شديد الجعودة. السَّبْط: المسترسل.

(ج) أخرجه مسلم (٢٣٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٩٣.

(د) أخرجه مسلم (٢٣٤١) وأبو داود (٢٠٩) والترمذي في الشمائل (٣٧) والنسائي (٥٠٨٦، ٥٠٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٨. صُدْغَيْهِ: الصدغ: جانب الرأس مما يلي الوجه. عَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ (١) إِنَّى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ (١)، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. (أ) [ط: ٥٩٠١، ٥٨٤٨] شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ (١)، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. (٥٤٩) [ط: ٥٩٠١، ٥٨٤٨] قَالَ (٣) يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ: إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ. (٣٥٤٩) (٢)

٣٥٥٢ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سُئِلَ الْبَراءُ: أَكانَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قالَ: لا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَر. (ح) 0

٣٥٥٣ - صَرَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ: حدَّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ الأَعْوَرُ بِالمَصِيصَةِ (٤): حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عَن الْحَكَم ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِا جُحَيْفَةَ، قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صِلَاسْعِيمُ بِالْهاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحاءِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْن والْعَصْرَ رَكْعَتَيْن، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ.

وَزادَ<sup>(٥)</sup> فِيهِ عَوْنٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ: كانَ تَمُرُ<sup>(٢)</sup> مِنْ وَرائِها الْمَرْأَةُ، وَقامَ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يَاخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِها (٧) وُجُوهَهُمْ. قالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُها عَلَىٰ وَجْهِي، فَإِذا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. (٥) [ر: ١٨٧]

(١) قوله: «بن عازب» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُذُنَيْهِ».

(٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

(٤) في (ب، ص): «بالمِصِيصة»، وبهامشهما: كذا في اليونينية، الميم مكسورة والصاد مخففة، وفي الفرع: «بالمَصِّيصة».

(٥) في رواية أبي ذر: «قال شُعْبةُ: وزاد».

(٦) في (ب، ص): «يمرُّ».

(٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بهما».

مَرْبُوعًا: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٤٨/٤.

(ج) أخرجه الترمذي (٣٦٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٩.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٣٧) وأبو داود (٢٠٧٦، ٤١٨٣، ٤١٨٤) والترمذي (١٧٢٤، ١٨٢١، ٣٦٣٥) والنسائي (٥٠٦٠، ٥٠٦٠٠) أخرجه مسلم (٥٠٦٠، ٢٨١٥) وابن ماجه (٣٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٦٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٠٣) وأبو داود (٥٢٠، ٦٨٨) والترمذي (١٩٧) والنسائي (١٣٧، ٢٤٣، ٦٤٣، ٧٧٢، ٥٣٧٨) وابن ماجه (٧١١). وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٩٩.

ع ٣٥٥٥ - صَرَّتُ عَبْدانُ: حَدَّثَنا(۱) عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ مِيْ اللهُ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ اللهُ النَّامُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضانَ فَيُدارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللهِ [١٨٨/٤] مِنَ اللَّهِ مِنْ الرِّيح الْمُرْسَلَةِ. (أ) [ر: ٦]

٥٥٥٥ - حَدَّنَا يَحْيَىٰ (١٠): حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني ابْنُ شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عايشَةَ شِلْهِا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعْدِمُ دَخَلَ عَلَيْها مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجْهِهِ. فَقالَ: «أَلَمْ تَسْمَعِي ما قالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسامَةَ -وَرَأَىٰ أَقْدامَهُما -: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدامِ مِنْ بَعْض». (٢٠٥٠ واط: ١٧٧١، ٦٧٧٠)

٣٥٥٦ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ، قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ، قالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السُّرِيمِ مَ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّرِيمِ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ وَطَعَةُ قَمَرِ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. ﴿ ٥٠ [ر:٢٧٥٧]

٥٥ و ٣٥ - حَرَّ ثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ بَنِي آدَمَ قَرْنًا عَنْ اللَّهِ مِنَا لللهِ مِنَا لللهِ مِنَا لللهِ مِنَا للهِ مِنْ مَنْ مَنَ الْقَرْنِ النَّذِي كُنْتُ فِيهِ (٣)». (د) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ موسى».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «مِنه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٠٨) والترمذي في الشمائل (٣٥٣) والنسائي (٢٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٩) وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) والترمذي (٢١٢٩) والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٤) وابن ماجه (٢٣٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٦٦، ٢٧٧٣، ٢٦٠٠) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٧٣١، ٣٤٢٦-٣٤٢٦، ٣٨٢٤-٣٨٢٦) وأبو داود (٢٨٠١) وفي الكبرى (٨١٠، ٤٧٦٥-٤٧٦٧) 1١١٣١.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٣.

٣٥٥٨ - صَّرَثنا يَعْبَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَنِ عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُيُّمُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ الْوَوْنَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ الْوُوسَهُمْ، وَكَانَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ مُوافَقَةَ رُوُوسَهُمْ، وَكَانَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيما لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَرْأَسَهُ. (أ) [ط: ٩١٧،٣٩٤٤] أَهْلِ الْكِتَابِ فِيما لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ رَأْسَهُ. (أ) [ط: ٩٩١٧،٣٩٤٤] أَهْلِ الْكِتَابِ فِيما لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا أَبِي وايل ، عَنْ مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ إِنَّ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَىٰ الله اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ أَخْلاقًا ». (ب) [ط: ٦٠٣٥، ٦٠٢٩]

• ٣٥٦٠ - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عَن ابْن شِهابِ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ:

عَنْ عايِشَةَ رَائِهُ أَنَّها قالَتْ: ما خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالُهُ عِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَنَى أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

٣٥٦١ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ، عَنْ ثابِتٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يَفْرُقون» بضم الراء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فكان».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٣٦) وأبو داود (٤١٨٨) والترمذي في الشمائل (٣٠) والنسائي (٥٢٣٨) وابن ماجه (٣٦٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٦.

يَسْدِلُ شَعَرَهُ: أي يرسله من خلفه. يَفْرِقُونَ: أي: يلقون شعر رأسهم إلى جانبيه ولا يتركون منه شيئًا على جبهتهم. (ب) أخرجه مسلم (٢٣٢١) والترمذي (١٩٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٣.

الفاحِش: كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويدخل في القول والفعل والصفة. المُتَفَحِّش: الذي يتعمد الفحش ويُكثر منه ويتكلفه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٢٧) وأبو داود (٤٧٨٥) والنسائي في الكبرى (٩١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٣٠) والترمذي (٢٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٤. عَرْفًا: ريحًا.

٣٥٦٢ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي عُسُّتْبَةَ (١):

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَبُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُ مَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْراءِ فِي خِدْرِها -حَدَّثَنِي اللهِ مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ وابْنُ مَهْدِيٍّ، قالا: حدَّثنا شُعْبَةُ مِثْلَهُ- وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرْفَ فِي وَجْهِهِ. (أ) [ط:٦١١٩،٦١٠٢]

٣٥٦٣ - حَدَّثِي (١) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حازِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قالَ: ما عابَ النَّبِيُّ صِنَالله الله عَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهاهُ أَكَّلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ. (ب) ٥٤٠٩] [: ٥٤٠٩]

٣٥٦٤ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الأَسْدِيِّ، قالَ: كانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ لِذا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ نَرَىٰ ۗ أَبْطَيْهِ. (ج)۞ [ر: ٣٩٠]

قَالَ (٣): وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثنا بَكْرٌ: بَياضَ إِبْطَيْهِ. ٥ (٨٠٧)

٣٥٦٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ:

أَنَّ أَنَسًا ﴿ اللهِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٣٥٦٦ - صَّدَّتْنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سابِقٍ: حدَّثنا مالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ: سَمِعْتُ عَوْنَ ابْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «عُتْبة» بالعين المهملة بعدها تاء باثنتين من فوق، بعدها باء بواحدة من أسفل.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «نَرَىٰ بياضَ»، وضُبطت روايته في (و، ب، ص): «يَرىٰ بياضَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «وقال أبو موسى: دَعا النَّبيُّ مِنَا للنَّبيُّ النظر الخديث: ٤٣٢٣]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٢٠) والترمذي في الشمائل (٣٥٨) وابن ماجه (٤١٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٤) وأبو داود (٣٧٦٣) والترمذي (٢٠٣١) وابن ماجه (٣٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٤٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٩٥) والنسائي (١١٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٥٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٨٩٥) وأبو داود (١١٧٠، ١١٧١) والنسائي (١٥١٣، ١٧٤٨) وابن ماجه (١١٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨.

ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِهُ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ، كَانَ بِالْهَاجِرَةِ، خَرَجَ (١) بِلللَّ فَنادَىٰ بِالصَّلاةِ ثُمَّ دَخَلَ، فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُّهِ مَا فَوْقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنزَةَ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ ساقَيْهِ، فَرَكَزَ الْعَنزَةَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمارُ والْمَرْ أَةُ. (أ) [ر: ١٨٧] الْعَنزَةَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمارُ والْمَرْ أَةُ. (أ) [ر: ١٨٧] الْعَنزَةَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمارُ والْمَرْ أَةُ. (أ) ور ١٨٧] مَنْ عُرْوةَ:

عَنْ عايِشَةَ إِنْ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَ مِنَ اللَّهِيَّ كَانَ يُحَدِّيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعادُّ لاَّحْصاهُ. (٢٥٦٨] عَنْ عايِشَةَ إِنْ النَّبِيَ مِنَ النَّبِيَ مِنَ النَّرِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّهُ قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: ٣٥٦٨ - وَقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّهُ قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فَلَانٍ (٣)؟! جاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ مَا وَلَا اللَّهِ مِنَا سُعِيمِ مَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَوْ دَرُكْتُهُ لَوْ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَوْ دَرُكُتُهُ لَوْ اللَّهِ مِنَا سُعِيمِ مَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. ﴿ وَالْ اللَّهِ مِنَا سُعِيمِ مَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ. ﴿ وَالْ

## (٢٤) بابّ: كانَ النَّبِيُّ / مِنَ السَّعِيرُ لم تَنامُ عَيْنُهُ (٤) وَلا يَنامُ قَلْبُهُ

[19./8]

رَواهُ سَعِيدُ بْنُ مِيناءَ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيمِ م. ٥ (٧٢٨١)

٣٥٦٩ - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ :

أَنَّهُ سَأَلَ عابِشَةَ رَبُيُّ : كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ مِنَ الشَّعِيدُ مَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : ما كَانَ يَزِيدُ
فِي رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ (٥) عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعاتٍ ، فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا . فَقُلْتُ : وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا . فَقُلْتُ : وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا . فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فخرج».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أبا فلان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عيناه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولا في غيره».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۵۰۳) وأبو داود (۵۲۰، ۸۸۸) والترمذي (۱۹۷) والنسائي (۱۳۷، ۲۶۳، ۲۶۳، ۷۷۲، ۵۳۷۸) وفي الكبرى (۶۲۰۳) وابن ماجه (۷۱۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۱۸، ۱۱۷۹۹.

الْهاجِرَة: نصف النهار عند اشتداد الحر. الْعَنَزَة: عصا أقصر من الرمح لها سنان. وَبِيص: لمعان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٩٣) وأبو داود (٣٦٥٤) والترمذي (٣٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٤٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٠٠٤.

& TT9 \$

[1/181]

يا رَسُولَ اللَّهِ، تَنامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قالَ: «تَنامُ/عَيْنِي وَلا يَنامُ قَلْبِي». (أ) [ر: ١١٤٧]

٣٥٧٠ - صَّرْثنا إِسْماعِيلُ(١): حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يُحَدِّثُنا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ مِنَ لَسْمَعِهُمْ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ: جاءَ (۱) ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نايِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرامِ، فَقالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُو؟ فَقالَ أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّىٰ جاؤُوا لَيْلَةً أَوْسَطُهُمْ: هُو خَيْرُهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّىٰ جاؤُوا لَيْلَةً أَوْسَطُهُمْ: فُلَمْ يَرَهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ وَقَالَ آخِرُهُمْ نَاوُهُ وَلا يَنامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِياءُ تَنامُ أَعْيُنُهُمْ وَلا يَنامُ قُلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِياءُ تَنامُ أَعْيُنُهُمْ وَلا يَنامُ قُلُوبُهُمْ، فَتَوَلَّاهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّماءِ. (٢٥) [ط: ٤٩٦٤، ٢٥١٥، ٢٥٨١]

#### (٢٥) باب عَلاماتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلام

٣٥٧١ - صَّرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ: سَمِعْتُ أَبا رَجاءٍ، قالَ:

حَدَّثَنا عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنِ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنْ مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجُهُ (٣) الصَّبْحِ عَرَّسُوا، فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مُمْرُ، مِنْ مَنامِهِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، فاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، مِنْ مَنامِهِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، فاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِم، فَنَزَلَ وَصَلَّىٰ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِم، فَنَزَلَ وَصَلَّىٰ بِنا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: «يا فُلانُ، ما يَمْنَعُكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنا؟» قالَ: أصابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْعَدْيَ وَمُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَيْنَما نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْها بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنا لَها: أَيْنَ المَاءُ؟ فَقالَتْ: إِنَّهُ لا مَاءَ. فَقُلْنا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَلَيْلَةً . فَقُلْنا لَها: أَيْنَ المَاءُ؟ فَقالَتْ: إِنَّهُ لا مَاءَ. فَقُلْنا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ مَاسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاءُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاءُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَاءَ وَمَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ عَظَى الْمَاءُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ وَمَا لَاللَهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ عَلَيْنِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْعَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ الْمُلِهُ الْمَاءُ الْعَلَى الْمَاءُ الْمُقَالَعُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمُولُ الْمَاءُ الْمَاءُ ا

<sup>(</sup>۱) في (ب، ص) زيادة: « قالَ ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاءه»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «في وجهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقالت».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): ليس «وسلم» في اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٣٨) وأبو داود (١٣٤١) والترمذي (٤٣٩) والنسائي (١٦٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٩.

غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً، فَأَمَرَ بِمَزادَتَيْهَا، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاوَيْنِ('')، فَشَرِبْنا عِطاشًا أَرْبَعِينَ ('') حَتَّىٰ رَوِينا، فَمَلأْنا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنا وَإِداوَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَهِيَ تَكادُ تَنِضُّ ('') مِنَ الْمِلْءِ، ثُمَّ قَالَ: «هاتُوا ما عِنْدَكُمْ». فَجُمِعَ لَها مِنَ الْكِسَرِ والتَّمْرِ ('')، حَتَّىٰ أَتَتْ أَهْلَها، قَالَتْ (°): لَقِيتُ

(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي: «بالعز لاوين».

(٢) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنيِّ أيضًا، وفي رواية الحَمُّويي والمُستملى: «أربعون»، وزاد في (و، ب، ص): «رَجُلًا».

مهملة مشددة، من الضرر، قال القاضي عياض في مشارقه: «والعين تَبِصُّ» من البصيص، وهو البريق

ولمعان خروج الماء القليل ونَشْعُهُ، وبالضاد المعجمة: القطر والسيلان القليل، وقيل [في (ب، ص):

وفيه، بدل: وقيل]: البضُّ: الرشح، يقال منه: بض وضب، وروايتنا عن يحيي بالضاد المعجمة، ووافق

التنيسيَّ والقعنبيَّ وابنَ القاسم، وذكر الباجي أن رواية يحيىٰ بصاد مهملة، وهي رواية مطرِّف. اه. وفي

(ن): هذه الحاشية بخط محمد بن زيد راشي. وفي (ب، ص): بخط الأصل.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَ عِيّ: «تَنْصَبُ». وبهامش اليونينية: ابن الأثير: قوله «تَبَضَّ بالنون - من المِلْءِ» أي: تَنْشَقُّ ويخرجُ منها الماء. يقال: نَضَّ الماء من العين: نَبَع. ابن سيده: نضَّ الماء ينضُّ نضًا ونضيضًا: خرج رَشحًا، وبيْر نضوض إذا كان ماؤها يخرج كذلك، والنَّضَضُ: الحِشيُ وهو ماء علىٰ رمل دونه إلىٰ أسفل أرضٌ صُلبةٌ، فكلَّما نض منه شيء - أي: رشح - واجتمع أُخذ، واستنضَّ الثَّمادَ من الماء: تتبَّعها وتَبَرَّضَها. في أصل سماعي في النسخة السُميْصاطية في أصل الكتاب: «تَنَضَّرُ من الماء: تتبَّعها وتَبَرَّضَها. في أصل سماعي في النسخة السُميْصاطية في أصل الكتاب مهملة، وفي الحاشية: «تَنْصَبُّ» بالتاء - ثالث الحروف - مفتوحة ونون ساكنة وصاد مهملة مفتوحة وباء معجمة بواحدة مشددة، وفي نسخة أخرى في الحاشية أيضًا: «تَبِضُّ» بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة وبواء وباء معجمة بواحدة مكسورة وضاد معجمة، وفي أصل مسموع مصحح من طريق الحافظ أبي ذر الهروي: في أصل الكتاب من طريق الحشية من طريق أبي الهيشم: «تَنْصُبُّ» بالتاء المثناة من فوق المفتوحة ونون مكسورة وضاد معجمة، وفي الحاشية من طريق أبي الهيثم: «تَنْصَبُّ» بالتاء المثناة من فوق المفتوحة ونون مكسورة [كذا في اليونينية، والصواب: ساكنة] وصاد مهملة وآخره باء معجمة بواحدة، وفي أصلٍ مسموع على الأصيلي: «تَفُطُر» بالتاء المثناة فوق، وقاف وطاء مهملة وآخره باء معجمة بواحدة، وفي أصلٍ مسموع على الأصيلي: «تَنْصُبُ» بالتاء المثناة من فوق وباء معجمة بواحدة مكسورة وضاد معجمة، وفي أصل ابن عساكر مؤرخ الشام: «تَنْضُرُ» بالتاء المثناة من فوق وباء معجمة بواحدة مكسورة وضاد معجمة، وفي أصل ابن عساكر مؤرخ الشام: «تَنْضَرُ» بالتاء المثناة ونون ساكنة وضاد معجمة مفتوحة وراء معجمة مفتوحة وراء معجمة، وفي أصل بن عساكر مؤرخ الشام: «تَنْضُرُ» بالتاء المثناة من فوق وباء معجمة بواحدة مكسورة وضاد

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب): ميم «التمر» مفتوحة في اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقالت».

أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيٍّ كَما زَعَمُوا. فَهَدَى اللَّهُ ذاكَ<sup>(۱)</sup> الصِّرْمَ بِتِلْكَ<sup>(۱)</sup> الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. (أ)۞ [ر: ٣٤٤]

٣٥٧٢ - صَّرْني (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَالله اللهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ بِالزَّوْراءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِناءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِهِ، فَتَوَضَّاً الْقَوْمُ. قالَ قَتادَةُ: قُلْتُ لأَنسٍ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قالَ: ثَلاثَ مِيَّةٍ، الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِعِهِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قالَ قَتادَةُ: قُلْتُ لأَنسٍ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قالَ: ثَلاثَ مِيَّةٍ، أَوْ: زُهاءَ ثَلاثِ مِيَّةٍ. (ب) [ر: ١٦٩]

٣٥٧٣ - صَّرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

٣٥٧٤ - صَرَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُبارَكٍ: حدَّثنا حَزْمٌ (١): سَمِعْتُ الْحَسَنَ، قالَ:

حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مالِكِ إِلَيْ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسَّهِ مِنْ مَخارِجِهِ وَمَعَهُ ناسٌ مِنْ أَصْحابِهِ، فانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلَمْ يَجِدُوا ما يَتَوَضَّؤُونَ، فانْطَلَقَ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بِتِيكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «فالتَمسَ الناسُ الوَضوءَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «تَحْتِ». وعكس في (ب، ص) بين المثبت والمهمش.

 <sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «حَزْمٌ» بحاء مهملة مفتوحة وزاي وآخره ميم، وهو ابن أبي حزم واسمه مهران. اه.
 وزاد في (ب، ص) بعدها: فات أبا على الجياني ذكرُه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٨٢) وأبو داود (٤٤٣) والنسائي (٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٧٥.

مَزادَتَيْن : المزادة هي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. مُؤْتِمَةٌ : أي ذات أيتام. الصِّرم: القطعة من الناس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣.

الزُّوراء: سوق بالمدينة. زُهاءَ: قريب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٧٩) والترمذي (٣٦٣١) والنسائي (٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠١.

مِنَ الْقَوْمِ، فَجاءَ بِقَدَحٍ مِنْ ماءٍ يَسِيرٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ مِنَ الْقَوْمُ خَتَّىٰ بَلَغُوا فِيما يُرِيدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ، الْقَدْحِ، ثُمَّ قالَ: «قُومُوا فَتَوَضَّوُوا(١)». فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّىٰ بَلَغُوا فِيما يُرِيدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ، وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَهُ. (٥) [ر: ١٦٩]

٣٥٧٥ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرِ: سَمِعَ يَزِيدَ: أَخبَرَنا حُمَيْدُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ (٣)، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِي النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجارَةٍ فِيهِ مَاءً، فَوَضَعَ كَفَّهُ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَضَعَها فِي الْمِخْضَبِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. قُلْتُ: كَمْ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَضَعَها فِي الْمِخْضَبِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. قُلْتُ: كَمْ يَبُسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَضَعَها فِي الْمِخْضَبِ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. قُلْتُ: كَمْ يَالِي يَعْلَى فَاللَّهُ وَالْمَانُونَ (٤) / رَجُلًا. (١٩٢/٤]

٣٥٧٦ - صَّرَثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ سالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، والنَّبِيُّ مِنَ سُمْ سُيْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ (٥) فَتَوَضَّأَ، فَجَهَشَ (٦) النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقالَ (٧): «ما لَكُمْ ؟» قالُوا: لَيْسَ عِنْدَنا ما (٨) نَتَوَضَّا وُلا نَشْرَبُ إِلَّا ما بَيْنَ يَدَيْكَ. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ (٩)، فَجَعَلَ الْماءُ يَثُورُ (١٠) بَيْنَ أَصابِعِهِ كَأَمْثالِ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «الأربعة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تَوَضَّؤُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فَتَوَضَّأَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (ثَمَانِينَ).

<sup>(</sup>٥) ضُبطت الراء في (ب، ص) بالحركات الثلاث.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فجهِش» بكسر الهاء، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملى: «جَهَشَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>A) في (و، ب، ص): «ماءٌ». وأشار في (ع) أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٩) ضبطت الراء في (ب، ص) بالحركات الثلاث.

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَفُورُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٧٨) وانظر تحفة الأشراف: ٥٢٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٠٩.

مِخْضَب: وعاء تغسل فيه الثياب.

الْعُيُونِ، فَشَرِبْنا وَتَوَضَّأْنا. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قالَ: لَوْ كُنَّا مِيَّةَ أَلْفٍ لَكَفانا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِيَّةً أَلْفٍ لَكَفانا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِيَّةً. (أ) [ط:٥٦٣٩،٤٨٤٠،٤١٥٢،٤١٥٢]

٣٥٧٧ - صَّرْثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ إِنَّ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ (١) أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِيَّةً، والْحُدَيْبِيَةُ بِيُرٌ، فَنَزَحْناها حَتَى لَمْ نَتْرُكُ فِيها قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهِيُمُ عَلَىٰ شَفِيرِ الْبِيْرِ فَدَعا بِماءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي لَمْ نَتْرُكُ فِيها قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا عَلَىٰ رَوِينا، وَرَوَتُ (١) - أَوْ: صَدَرَتْ - رَكَايَبُنا (١٠). (١٠) [لا. ٤١٥١،٤١٥٠]

٣٥٧٨ - صَدَّ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عَنْ إِسْحاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:

أَنّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: قالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيمِ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْراصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمارًا لَها، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلاَثَنْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم، قالَ: فَلَاهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقالَ لِي رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم لِي آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم لِي مَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». فانْطَلَقَ وانْطَلَقْتُ بَيْنَ قَالَ: بِطَعامٍ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم لِيمَ لَهُ مَنْ مَعَهُ: ها أُمّ سُلَيْمٍ، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَلَيْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَى لَقِي بَالنّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنا ما نُطْعِمُهُمْ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ الْعَلْقَ أَبُو طَلْحَةً مَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَأَبُو طَلْحَةً مَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمِم وَقُومُونُ " وَمَصَرَتْ وَعَصَرَتْ اللّهُ مِنَاسْمِيمُم وَقُومُ وَلَا اللّهُ مِنَاسُمِيمُم وَلَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَاسُمُعِيمُم وَلَولُ اللّهِ مِنَاسْمِيمُم وَعَمْرَتُ وَعَمَرَتُ وَلَا اللّهُ مِنَاسُمُومُ اللّهُ مِنَاسُمُومُ اللّهُ مَلَيْهِ مَلْ مَنْ مَا عِنْدَكِ » فَأَمَنُ بِهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمُعَةً مَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ مِنَاسُمُ وَلَولُ اللّهُ مِنَاسُمُ اللّهُ مَنْ مَنْ مَا عَنْدَلُوكُ الْمُؤْمِرُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مَلْكُم مُا عَنْدُولُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَنْدُلُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلْهُ مَا عَنْ الللّهُ الللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «كنَّا بالحُدَيْبِيةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «ورَوِيَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رِكابُنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هَلُمَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤٢.

رُّكْوَة: إناء من جلد. جَهَشَ: أي أسرعوا لأخذ الماء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٧.

نَزَحْناها: النزح هو أخذ الماء شيئًا بعد شيء إلى أن لا يبقى منه شيء. ركابنا: أي إبلنا التي نركبها.

أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عَلَا اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قالَ: «ايذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ايذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ايذَنْ لِعَشَرَةٍ»./ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ايذَنْ لِعَشَرَةٍ»./ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ايذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكَلُ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، والْقَوْمُ سَبْعُونَ (۱) أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا. (١٥٥ قالَ: (ايذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، والْقَوْمُ سَبْعُونَ (۱) أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا. (١٥٥ قالَ: (ايذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا، والْقَوْمُ سَبْعُونَ (۱) أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا. (١٥٥ قالَ: (ادَان)] (١٤١٠)

٣٥٧٩ - مَرْثِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآياتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ مَاءٍ». فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِي فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: «اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ». فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِي اللَّهِ سَفَرٍ، فَقَلْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، والْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، والْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصابِع رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ الللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللهِ مُنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللهِ مُنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ الللللللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مُنْ الللهِ مِنْ اللللهِ مِنْ الللهُ مُلْ الللهُ مُنْ الللهِ مُنْ اللللهِ مُنْ الللهِ مَا مُنْ الللهُ مُنْ اللهِ مُنْ الللهِ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الل

٣٥٨٠ - مَّدَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ: حدَّثني عامِرٌ:

حَدَّثَنِي جابِرٌ ﴿ اللهِ : أَنَّ أَباهُ تُوُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا تُخْرِجُ (٤) نَخْلُهُ ، وَلا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ (٥) سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْلا (٢) يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ . فَمَشَىٰ حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ، ثُمَّ آخَرَ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «ٱنْزِعُوهُ» . فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ ، وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ . ﴿ ٥) [ر: ٢١٢٧]

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر زيادة: «رجلًا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثامن عشر. زاد في (ن): من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «يُخْرِجُ»، وضُبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٥) في (و): «تُخْرِجُ»، وضُبطت في (ق) بالوجهين.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لكي لا» (ب، ص)، وهو المثبت في متن (و) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٠) والترمذي (٣٦٣٠) والنسائي في الكبري (٦٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠.

لاثَتْنِي: لَفَّتني. عُكَّة: وعاء من الجلد صغير يجعل فيه السمن والعسل غالبًا. أَدَمَتْهُ: أي جعلت ما خرج من الوعاء إدامًا. (ب) أخرجه الترمذي (٣٦٣٣) والنسائي (٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٣٦٣٦-٣٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٤.

٣٥٨١ - صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: حدَّثنا أَبُو عُثْمانَ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أو بِسادِسٍ»، وفي رواية أبي ذر: «وبسادسٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وإنَّ».

<sup>(</sup>٣) في روايةٍ لأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بثلاثةٍ»، وفي روايةٍ أخرىٰ له عنه وعن المُستملي: «ثلاثةً». وقيَّد في (ب، ص) روايته الثانية: «ثلاثةً» بروايته عن الحَمُّويي بدل الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وخادِمٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِن».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوَماعشَّيتهم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «مِرارٍ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملى: «فَتَعَرَّفْنا».

أَجْمَعُونَ. أَوْ كَما قالَ(١).(أ)٥ [ر: ٦٠٢]

٣٥٨٢ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيز، عَنْ أَنْس - وَعَنْ يُونُسَ، عَنْ ثابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ - رَالِيَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحُطُّ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُطِيمُم، فَبَيْنا هُو يَخُطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلِّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُراعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ، فادْعُ اللَّي يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، إِذْ قَامَ رَجُلِّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُراعُ، هَلَكَتِ الشَّاءُ فادْعُ اللَّ يَسْقِينا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعا، قَالَ أَنَسُّ: وَإِنَّ السَّماءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ. فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحابًا، ثُمَّ الْجُمْعَةِ السَّماءُ عَزالِيَها، فَخَرَجْنا نَخُوضُ الْماءَ حَتَى أَتَيْنا مَنازِلَنا، فَلَمْ نَزَلُ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، فَاذُعُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ. فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: «حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا». فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحابِ تَصَدَّعَ (٢) الْبُيُوتُ، فَاذُعُ اللَّهُ يَحْبِسُهُ. فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: «حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا». فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحابِ تَصَدَّعَ (٢) وَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ. (٢) [٢: ٩٣]

٣٥٨٣ - صَّرَ ثُنَا أَبُو حَفْصٍ -واسْمُهُ (٣) عُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ: حدَّثنا أَبُو حَفْصٍ -واسْمُهُ (٣) عُمَرُ بْنُ الْعَلاء، أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ -: سَمِعْتُ نافِعًا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ الْنَّابِيُّ صَانَ النَّبِيُّ صَنَالِهُ عِلَيْهُمْ يَخْطُبُ إِلَىٰ جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ، فَحَنَّ الْجِذْعُ، فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ. ۞۞

وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا. وَرَواهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَنْ (٥٠) وَرَواهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «وغيره يقول: فَعَرفْنا مِن العِرافة». [غيره هو عبيدالله بن معاذ كما عند مسلم (٢٠٥٧)].

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَتَصدَّعُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «اسمه» بدون واو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٧) وأبو داود (٣٢٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٨.

يا غُنْثَرُ: أراديا جاهل. فَجَدَّعَ وَسَبَّ: خاصمه وذمه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۹۷) وأبو داود (۱۱۷۶، ۱۱۷۰) والنسائي (۱۰۰۶، ۱۰۱۰، ۱۰۱۲، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۶۹۳،۱۰۱٤.

عَزالِيَها: تثنية عزلى، وهي فم الوعاء إلى الأسفل، فشبَّه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم الوعاء المقلوب. تَصَدَّعَ: تنكشف، وأصله الانشقاق. إِكْلِيلٌ: يريد أن الغيم تقشع عنها واستدار بآفاقها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٥٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٣٥.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٥٢/٤.

٣٥٨٤ - صَّرْثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي:

٣٥٨٥ - صَّرْتُنَا إِسْماعِيلُ: حدَّثني أَخِي، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخبَرَني حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنسِ بْنِ مالِكٍ:/

أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنْهَا ، فَكَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ ، فَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِهِ مُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ ، فَسَمِعْنا لِذَلِكَ مِنَاسِّمِهِ مُ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَىٰ جِذْعٍ مِنْها ، فَلَمَّا وُضِعَ (٤) لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ ، فَسَمِعْنا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِهِ مَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْها فَسَكَنَتْ . (٢٥٥ [ر: ٤٤٩]

٣٥٨٦ - صَ*دَّثنا* مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ -حَدَّثَنِي<sup>(١)</sup> بِشْرُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ، عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ سُلَيْمانَ: سَمِعْتُ أَبا وايِلِ يُحَدِّثُ:

عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَالَةٍ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ فِي الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ. قَالَ: هَاتِ(٧)، إِنَّكَ لَجَرِيءً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ : «فِتْنَةُ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».

<sup>(</sup>١) في (ب) بالفتح والضمِّ: «يومُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رُفِع».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فضَمَّها».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «صُنِعَ»، وأشار في (ع) إلى ورودها في نسخة.

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر: «فكان».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «وحدَّثني»، وفي رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «هات» ليست في نسخةٍ. (ب). وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٣٩٦) وابن ماجه (١٤١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٣٩٦) وابن ماجه (١٤١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٣٢. العِشار: النوق الحوامل.

قال: لَيْسَتْ هَذِهِ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قالَ: يا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، لا بَاسَ عَلَيْكَ مِنْها، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَها بابًا مُغْلَقًا. قالَ: يُفْتَحُ الْبابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قالَ: لا، بَلْ يُكْسَرُ. قالَ: ذاكَ (١) أَحْرَىٰ أَنْ لا يُغْلَقَ. قُلْنا: عَلِمَ (١) الْبابَ؟ قالَ: نَعَمْ، كَما أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ إِلاَّغالِيطِ. فَهِبْنا أَنْ نَسْأَلَهُ، وَأَمَرْنا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقالَ: مَنِ الْبابُ؟ قالَ: عُمَرُ. (٥٥ [ر: ٥١٥]

٣٥٨٧ - حدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مِ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقاتِلُوا قَوْمًا نِعالُهُمُ الْمَجانُ الشَّعَرُ ، وَحَتَّىٰ تُقاتِلُوا التُّرْكَ ، صِغارَ الأَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ ، ذُلْفَ الأَنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجانُ الشَّعَرُ ، وَحَتَّىٰ تُقاتِلُوا التُّرْكَ ، صِغارَ الأَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ ، ذُلْفَ الأَنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجانُ الشَّعَرُ ، وَلَيْ اللَّهُ مُ وَلَيْ اللَّهُ مُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلُو فَي الْإِسْلامِ ، ﴿ وَلَيَأْتِينَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ زَمانٌ ، لأَنْ يَرانِي أَحَبُ مَعادِنُ ، خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلامِ ، ﴿ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ زَمانٌ ، لأَنْ يَرانِي أَحَبُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمالِهِ » . (ب) ٥ [ر: ٣٤٩٣، ٢٩٢٨]

٠ ٣٥٩- صَّرَّني (٥) يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيَ مِنَاسُمِيهُ مِ قَالَ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقاتِلُوا خُوزًا وَكِرْمانَ مِنَ الأَعاجِمِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغارَ الأَعْيُنِ، وُجُوهُهُمُ الْمَجانُ الْمُطْرَقَةُ، نِعالُهُمُ الشَّعَرُ». ﴿ ٥ [ر: ٢٩٢٨]

تابَعَهُ غَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. (د) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «عُمرُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «من» ليست في نسخة. (ب، ص). وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وتجدون أشَدَّ الناسِ كَراهِيَةً».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤) والترمذي (٢٢٥٨) والنسائي في الكبرى (٣٢٧) وابن ماجه (٣٩٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٦٤، ٢٨٣٢، ٢٩١٢) وأبو داود (٤٣٠٤، ٤٣٠٤) والترمذي (٢٢١٥) والنسائي (٣١٧٧) وابن ماجه (٤٠٩٧،٤٠٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٤٦.

ذُلْف الأُنُوفِ: فُطْس الأنوف، أو صغار الأنوف. الْمَجانُّ: جمع المِجَنِّ، وهو التُّرس. الْمُطْرَقَةُ: التي ألبست الجلد.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٥٥/٤.

٣٥٩١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، قالَ! قالَ إِسْماعِيلُ: أَخبَرَنِي قَيْسٌ/، قالَ: قالَ! أَا اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ صَنَّ اللَّهُ صَنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّيَّ أَحْرَصَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ صَنِينَ، لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَقَالَ هَكَذَا/ بِيَدِهِ: «بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقاتِلُونَ [١٩٦/٤] قَوْمًا نِعالُهُمُ الشَّعَرُ». وَهوَ هَذَا الْبارَزُ. وَقَالَ سُفْيانُ مَرَّةً: وَهُمْ أَهْلُ الْبازِرِ (١٠. ٥٠٥ [ر: ٢٩٢٨]

٣٥٩٢ - صَرَّتْنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ *اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّاعَةِ* تُقاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجانُ الْمُطْرَقَةُ». (ب) [ر:٢٩٢٧] تُقاتِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجانُ الْمُطْرَقَةُ». (ب) [ر:٢٩٢٧]

٣٥٩٣ - صَّرْثنا الْحَكَمُ بْنُ نافِع: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبِّيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمِهِ مِيَّولُ: «تُقاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ (١) الْحَجَرُ: يا مُسْلِمُ، هَذا يَهُودِيُّ وَرائِي فاقْتُلْهُ». ﴿۞۞ [ر: ٢٩٢٥] فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَقُولُ (١) الْحَجَرُ: يا مُسْلِمُ، هَذا يَهُودِيُّ وَرائِي فاقْتُلْهُ». ﴿۞۞ [ر: ٢٩٢٥] ٢٥٩٤ مَرَّ فَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جابِر:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَاسٌمِيمُ مَالَ : (آيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُونَ ، فَيُقَالُ (٣): فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَاسُمِيمِمُ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ (٤): هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَ اللهِ عِيمُم ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَهُمْ » . (٥) [ر: ٢٨٩٧] فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَ اللهِ عِيمُم ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَهُمْ » . (٥) [ر: ٢٨٩٧] فيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُولَ مِنَ اللهَ عِيمُ النَّفُرُ : أَخبَرَنا إِسْرائِيلُ : أَخبَرَنا سَعْدٌ الطَّائِيُّ : أَخبَرَنا النَّضُرُ : أَخبَرَنا إِسْرائِيلُ : أَخبَرَنا سَعْدٌ الطَّائِيُّ : أَخبَرَنا

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: بفتح الراء والزاء وهو الأكثر [زاد في (ب، ص): والأرجح]، وقيل: بكسرهما. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حتَىٰ يقولَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَهُم».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لهم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩١٢) وأبو داود (٤٣٠٣، ٤٣٠٤) والترمذي (٢٢١٥) والنسائي (٣١٧٧) وابن ماجه (٤٠٩٦، ٤٠٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٩٢.

هَذا البارِزُ: يعني البارزين لقتال الإسلام، أي: الظاهرين في بَراز الأرض، والمراد: سكَّان الجبال.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (٤٠٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٠.

الْمَجانُّ: جمع المِجَنِّ، وهو التُّرس. الْمُطْرَقَةُ: التي أُلبست الجلد.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٢١) والترمذي (٢٣٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٥١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٥٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٨٣.

مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِم قالَ: بَيْنا أَنا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتاهُ آخَرُ فَشَكا(١) قَطْعَ السَّبِيل، فَقالَ: «يا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَها، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْها. قالَ: «فَإِنْ طالَتْ بِكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَوْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ -قُلْتُ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئِ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلادَ؟!-وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَياةً لَتُفْتَحَنَّ (٢) كُنُوزُ كِسْرَى ». قُلْتُ: كِسْرَىٰ بْن هُرْمُزَ ؟ قالَ: «كِسْرَىٰ بْن هُرْمُزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَياةً لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ (٣): أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ. فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مالًا (٤) وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَىٰ إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسارِهِ فَلا يَرَىٰ إِلَّا جَهَنَّمَ». قالَ عَدِيُّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيْمُ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ(٥) تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّة (٦) تَمْرَةٍ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». قالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ [١٩٧/٤] لا تَخافُ إِلَّا اللَّهَ، / وَكُنْتُ فِيمَن افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَىٰ بْن هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طالَتْ بِكُمْ حَياةٌ لَتَرَوُنَّ ما قالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقاسِم صِنَى السَّرِيهُ مَا: «يُخْرِجُ مِلْ ءَ كَفِّهِ». ٥

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ (٧): حدَّثنا أَبُو عاصِم: أخبَرَنا سَعْدانُ بْنُ بِشْرٍ: حدَّثنا أَبُو مُجاهِدٍ: حدَّثنا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ: سَمِعْتُ عَدِيًّا: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ. أَنَ [د: ١٤١٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «إليه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لَتُفْتَتَحَنَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «فَلَيَقُولَنَّ»، وفي رواية أبى ذر: «فَلَيَقُولَنَّ لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة زيادة: «وَوَلدًا». وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنيِّ: «بِشِقِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شِقَّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٦) والنسائي (٢٥٥٦، ٢٥٥٣) وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٧٤.

الظَّعِينَة: المرأة. دُعَّارُ: جمع داعر، وهو الشِّرير، ويطلق على المفسِد والسارق. سَعَّرُوا الْبِلادَ: ملؤوها شرًا وفسادًا.

٣٥٩٦ - صَّرَّ شِي (١) سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ: حدَّثنا لَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ (') مِنَ السَّعِيمِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنِّي واللهِ لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزايِنَ مَفاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّي واللهِ مَا أَخافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخافُ أَنْ تَنافَسُوا فِيها». (أ) [د: ١٣٤٤]

٣٥٩٧ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ أُسامَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَالله عِلَى أُطُمٍ مِنَ الآطامِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَىٰ ؟ إِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلالَ بُيُوتِكُمْ مَواقِعَ الْقَطْرِ». (ب٥ [ر:١٨٧٨]

٣٥٩٨ - ٣٥٩٩ - ٣٥٩٩ - صَّرَّ أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي (٣) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٤) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيانَ حَدَّثَتْها:

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَالله اللهُ مَ خَلَ عَلَيْها فَزِعًا يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٥) ياجُوجَ وَماجُوجَ مِثْلُ هَذا». وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (٥) ياجُوجَ وَماجُوجَ مِثْلُ هَذا». وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلِيها، فَقالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ: «نَعَمْ إِذا وَبِالَّتِي تَلِيها، فَقالَتْ زَيْنَبُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ: «نَعَمْ إِذا كَثُورَ الْخَبَثُ». (٥) ٥ [ر:٣٤١]

--وَعَن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحارِثِ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيامِ فَقالَ: «سُبْحانَ اللَّهِ، ماذا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزائِينِ؟!

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(١) في رواية أبي ذر: «عَنْ عُقْبَةَ عن النَّبيِّ».

(٣) في رواية أبي ذر: «أخبَرَني».

(٤) في رواية أبي ذر: «بنتَ».

(٥) في (ب، ص): «رِدم». وبهامشهما: كذا في اليونينية، الراء مكسورة.

(أ) أخرجه مسلم (٢٩٦٦) وأبو داود (٣٢٢٣) والنسائي (١٩٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٦.

(ب) أخرجه مسلم (٢٨٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦.

أُطُم: بيت يُبنى من الحجارة كالحصن.

(ج) أخرجه مسلم (۲۸۸۰) والترمذي (۲۱۸۷) والنسائي في الكبرى (۱۱۳۱۳، ۱۱۳۳۳) وابن ماجه (۳۹۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۸۸.

وَماذا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَن ؟!»(أ) [ر: ١١٥]

٣٦٠٠ - صَّرْنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الْماجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي: إِنِّي أَراكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُها، فَأَصْلِحُها وَأَصْلِحُها وَأَصْلِحُ رُعامَها؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَنَاسُمِيهُ لِمَقُولُ: «يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، تَكُونُ (١) الْغَنَمُ فِيهِ وَأَصْلِحْ رُعامَها؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَنَاسُمِيهُ مِي يَقُولُ: «يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، تَكُونُ (١) الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مالِ الْمُسْلِمِ، يَتْبَعُ بِها شَعَفَ الْجِبالِ - أَوْ: سَعَفَ الْجِبالِ (١) - فِي مَواقِعِ (٣) الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». (٢) [ر: ١٩]

٣٦٠١ - ٣٦٠٠ - صَّرُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُوَيْسِيُّ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ، عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنِ ابْنِ شِهابِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

[۱۹۸/٤] اَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ شَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْقَاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمِ، الْقَاعِمِ فَهُ وَالْقَاعِمِ مَنْ الْسَاعِي، وَمَنْ يُشْرِفُ (٤) لَها تَسْتَشْرِفْهُ، وَالْمَاشِي فِيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرِفُ (٤) لَها تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ». (٩) [ط: ٧٠٨٢،٧٠٨١]

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ ابْنِ شِهَابٍ: حدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَوْ فَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلَّا أَنَّ أَبا بَكْرٍ يَزِيدُ: «مِنَ الصَّلاةِ صَلاةً مَنْ فاتَتْهُ، فَكَأَنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ وَمالَهُ».(٥٠)

(۱) في (ن): «يكون».

<sup>.</sup> (٢) لفظة: «الجبال» ليست في رواية أبي ذر. والشك هنا من الراوي، ورواية (سَعَفَ) قال عنها ابن قُرْقُول في «المطالع»: إنَّها بعيدة هنا.

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «ومواقعَ»، وعزاها في (ق، ب) إلىٰ رواية أبي ذر، والذي في (ص) أن المثبت في المتن هو رواية أبي ذر. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مَنْ تَشَرَّفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢١٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٢٦٧) والنسائي (٥٠٣٦) وابن ماجه (٣٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٥.

رُعامها: ما يسيل من أنوفها. شَعَف الجِبالِ: رؤوسها. سَعَف: جمع سعفة، وهي جريدة النخل. مواقع الْقَطْر: مواضع نزول المطر، وهي بطون الأودية.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٧٩، ١٥١٨٨.

وَمَنْ يُشْرِفْ: من الإشراف وهو الانتصاب للشيء والتطلع إليه والتعرض له.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧١٦. وُتِرَ: سُلِبَ.

٣٦٠٣ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صِنَّا *اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». وَتَسْأَلُونَ (١) اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ». (١٥٥ [ط: ٧٠٥١]* 

٣٦٠٤ - حَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّى قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمَايِرِ اللهِ النَّاسَ هَذا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ». قالُوا(۱): فَما تَامُرُنا؟ قالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ». (ب) [ط: ٧٠٥٨،٣٦٠٥]

قالَ (٣) كَعْمُودٌ: حدَّثنا أَبُو داوُدَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ: سَمِعْتُ أَبا زُرْعَةَ. (٥) و

٣٦٠٥ - صَّرْثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ:

قالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ». فَقالَ مَرْوانُ: غِلْمَةٌ؟ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِيْْتَ(٤) أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ.(٥) [ر:٣٦٠٤]

٣٦٠٦ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حدَّ ثنا الْوَلِيدُ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ جابِرٍ: حدَّ ثني بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَيْنِ بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْمِيُ: حدَّ ثني أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ:

أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ *الْسَعِيمُ عَنِ* الْخَيْرِ/، وَكُنْتُ أَنْ النَّاهُ عِنَ الشَّرِ عَنِ الْخَيْرِ/، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجاءَنا اللَّهُ بِهَذَا

(١) في (ب، ص): «تَسلون»، وبهامشهما: كذا في اليونينية صورة: «تسلون».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «قال».

(٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «شِئْتُمْ»، وعزاها في (ب، ص) إلى الكُشْمِيْهَنِيِّ في نسخة، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

الأثرة: بفتح الهمزة والمثلَّثة، وبضمِّها وسكون المثلَّثة، هو الاستئثار، أي: يُستأثَر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضَّل عليكم غيرُكم. (ب) أخرجه مسلم (٢٩١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٢٦.

(ج) حكى أبو نعيم أنَّ البخاري قال: قال لنا محمود. فهو على هذا متصل. انظر تغليق التعليق: ٥٥/٤.

(د) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٤.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤٣) والترمذي (٢١٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٢٩.

الْخَيْر، فَهَلْ بَعْدَ هَذا الْخَيْر مِنْ شَرِّ؟ قالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ هذا(١) الشَّرِّ مِنْ خَيْر؟ قالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَما دَخَنُهُ؟ قالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْر هَدْيِي(٢)، تَعْرفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قالَ: «نَعَمْ، دُعاةٌ إِلَىٰ (٣) أَبْواب جَهَنَّمَ، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْها قَذَفُوهُ فِيها». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، صِفْهُمْ لَنا. فَقالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنا». قُلْتُ: فَما تَامُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قالَ: «تَلْزَمُ جَماعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَماعَةً وَلا إِمامٌ؟ قالَ: «فاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّها، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ حَتَّىٰ

[١٩٩/٤] يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ / ذَلِكَ ». (أ) [ط: ٣٦٠٧]

٣٦٠٧ - صَرَّتَىٰ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيٰ: حَدَّثَنِي (٤) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْماعِيلَ: حدَّثني قَيْسٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ شِلِي قَالَ: تَعَلَّمَ أَصْحابِي الْخَيْرَ، وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ. (ب) ٥ [ر: ٣٦٠٦]

٣٦٠٨ - صَّرْثنا الْحَكَمُ بْنُ نافِع: حدَّثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلِيدِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللهِ عِنَاللهِ عَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِيَتَانِ (٥٠) دَعْواهُما واحِدَةً». (ج)٥ [ر: ٨٥]

٣٦٠٩ - صَّرْ ثَنِي (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيهُ مِ قَالَ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتَتِلَ فَتَيانِ (١٠) ، يَكُونُ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هَدْي»، وفي رواية الأصيلي: «هُدًى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «علىٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «فِتْيانٌ»، وبهامشهما: صوابه: «فئتان». كذا في اليونينية هذه والتي بعدها. اه.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: صوابه فِيَّتانِ. اه. وفي متن (ب، ص): «فِتْيانٌ».

<sup>(</sup>٧) في (و): «فتكونَ»، وفي (ب، ص): «فيكونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤٧) وأبو داود (٤٢٤٤) والنسائي في الكبرى (٨٠٣٢) وابن ماجه (٣٩٧٩، ٣٩٧٩)، وانظر تحفة الأشم اف: ٣٣٦٢.

تَعَضَّ بِأَصْل شَجَرَةٍ: تلزم وتلتصق، كناية عن العزلة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٤٧) وأبو داود (٤٢٤٤) والنسائي في الكبرى (٨٠٣٢) وابن ماجه (٣٩٧٩، ٣٩٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٨٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٧٤.

بَيْنَهُما مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْواهُما واحِدَةٌ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ».(أ) [ر: ٨٥]

٣٦١٠ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ مِنْ اللهِ قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ وَهُو يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُويْصِرَةِ -وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ آعْدِلْ. فَقَالَ: "وَقِيلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ ذُو الْخُويْصِرَةِ -وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايْذَنْ لِي فِيهِ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟! قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ (") إِنْ (") لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ايْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ (") عُنُقَهُ. فَقَالَ (أَنَا: "دَعْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَقَالَ إِلَىٰ يَعْدِلِ أَلْكُ رِصَافِهِ فَمَا أَلُو يَعْدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ رَصَافِهِ فَمَا أَلُو يَعْدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ رَصَافِهِ فَمَا أَلُو يَعِدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ وَصَافِهِ فَمَا اللهِ عَلَى نَعْدِهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ وَمَدْ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفُوثِ نَظُرُ إِلَىٰ فَذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفُوثُ نَضِيّةِ وَهَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفُوثَ يَضِيّةٍ وَهَوْ قِدْحُهُ - فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ قَذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفُوثَ وَاللّهُ مَا أَلْنَى سَمِعْتُ هَذَا الْبَصْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ وَاللّهُ مِنْ النَّاسِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَعْرٍ فَالْ النَّهُ مُ أَنَّ الْبَعْدِ عُلُو اللَّهُ مَا الْمُعَدِّ وَالْمَعَهُ مَا مَرْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأَتِي بِهِ وَاللّهُ مِنْ النَّهُ مُ النَّهُ عَلَىٰ نَعْتِ النَّهُ مِ النَّهُ عَلَى نَعْتُ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّذِي نَعَتَهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى نَظُورُ إِلَى اللّهُ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى نَعْتِ النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطهما في (و)، وضبطهما في (ع، ق) بالنصب فقط، وأهمل ضبطهما في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط التاءين في اليونينية هنا، وقال في هامش الفرع: ضبطهما في غير هذا الموضع بالضم والفتح، على المتكلم والمخاطب. قاله محمد المزي.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: (إذا).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أضْربْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «له».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «فلا»، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية المُستملي بدل الحَمُّويي.

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت الثاء في (ن، و)، وضُبطت في (ق، ب، ص): «ثَدْي» بفتح الثاء وسكون الدال.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَيْرِ فِرْقةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٧) وأبو داود (٤٣٣٣ - ٤٣٣٥) والترمذي (٢٢١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٦، ١٤٧١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٤) والنسائي في الكبري (٨٥٥٨-٢٥٨) وابن ماجه (١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٢١.

تَراقِيَهُمْ: جمع تَرْقوة، وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. رِصافه: الرِصاف: شيء يُلويٰ على النصل يدخل فيه السهم. قُذَذه: جمع قُذَّة، وهي ريش السهم. تَدَرْدَرُ: أي: تتحرك وتذهب وتجيء، وأصله: حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع.

٣٦١١ عَرْ ثَنْ كُثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قالَ: قالَ عَلِيٍّ اللهِ إِذَا حَدَّ ثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَاللهِ عِلَا للهِ عَنْ السَّماءِ أَحبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ قَالَ عَلِيٍّ اللهِ إِنَا عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّ ثُتُكُمْ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (١) وَكُرْبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّ ثُتُكُمْ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (١) وَكُرْبَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (١٠٠/٤] مِنَ اللهِ عِيْمِ يَقُولُ وَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لا يُجاوِزُ إِيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَما يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لا يُجاوِزُ إِيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ (١٠ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (١٥٥ [ط:١٩٥٠، ١٩٣٥] فَأَيْنَما لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ (١٠ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (١٥٥ [ط:١٩٥٠، ١٩٣٥] فَأَيْنَما لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ (١٠ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ». (١٥٥ [ط:١٩٥٠، ١٩٣٥]

عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الأَرَتِّ، قالَ: شَكَوْنا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٤) صِنَّا اللَّهِ مُوهَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنا (٥) لَهُ: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنا؟ أَلا تَدْعُو اللَّهَ لَنا؟ قالَ: ((كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ الْكَعْبَةِ، قُلْنا (٥) لَهُ: أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنا؟ أَلا تَدْعُو اللَّهَ لَنا؟ قالَ: ((كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجاءُ بِالْمِيشارِ (٦) فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَما يَصُدُّهُ (٧) عَنْ فِي الأَرْضِ، فَيُحْعَلُ فِيهِ، فَيُحاءُ بِالْمِيشارِ (٦) فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَاسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَما يَصُدُّهُ (٧) عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَما (٨) يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلِيَقِمَنَ هَذَا الأَمْرُ (٩)، حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ لا يَخافُ إِلَّا اللَّهَ، أَو اللَّهُ لَيَتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ (٩)، حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ لا يَخافُ إِلَّا اللَّهَ، أَو اللَّهُ يَسْتَعْجِلُونَ». (٢٥) [ط: ١٩٤٥، ١٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فإنَّ في قَتْلِهِمْ أَجْرًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقلنا».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت في الأصول بالضبطين: «المنشار» و «الميشار». والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٧) في (و، ب، ص) زيادة: «ذلك»، وضرب على «ذلك» في (ب، ص) وضبَّب عليها.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص): «لَيُتِمَّنَّ هَذا الأَمْرَ»، وبهامشهما: في اليونينية الراء عليها ضمة مصلحة، وفي الفرع مفتوحة. اه. وبالوجهين ضُبطت في (و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٧) والنسائي (٤١٠١) وفي الكبرى (٨٥٦٣-٨٥٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٢١. حُدَثاءُ الأَسْنان: صغار.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٤٩) والنسائي (٥٣٢٠) وفي الكبرى (٩٦٥٨، ٩٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٩.

٣٦١٣ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثَنَا أَذْهَرُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّ ثَنَا (١) ابْنُ عَوْنٍ: أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ بِلْهُ: أَنَّ النَّبِيَ سِلَ اللهِ عِيْمِ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَاسَهُ، فَقَالَ: مَا شَانُكَ ؟ فَقَالَ: شَرُّ. كَانَ بَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِيْمُ مُنَكِّسًا رَاسَهُ، وَهُو مِنْ (١) أَهْلِ النَّادِ. فَأَتَى الرَّجُلُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِيْمُ مُن أَنَسٍ: فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ: (اذْهَبُ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (١٥٥ [ط: ٢٨٤٦]

٣٦١٤ - صَرَّتَي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ:

٣٦١٥ - صَ*دَّنا* مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنا (٥) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْراهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيَةَ: حَدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عاذِبٍ يَقُولُ: جاءَ أَبُو بَكْرِ ﴿ إِلَىٰ أَبِي فِي مَنْزِلِهِ، فاشْتَرَىٰ مِنْهُ رَحْلاً، فقالَ لِعاذِبٍ: ٱبْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فقالَ لَهُ أَبِي: فقالَ لِعاذِبٍ: ٱبْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فقالَ لَهُ أَبِي: يا أَبا بَكْرٍ، حدِّثني كَيْفَ صَنَعْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ سِلَا لللهِ عِلَا عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَلَتَنا وَمِنَ الْعَلَمِ وَلَا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ، فَرُ فِعَتْ لَنا صَحْرَةً مُ طَوِيلَةً لَها [٢٠١/٤] فَمِنَ اللهِ عَلَيْهِ، وَخَلا الطَّرِيقُ لا يَمُرُ فِيهِ أَحَدُ، فَرُ فِعَتْ لَنا صَحْرَةً مُ طَوِيلَةً لَها [٢٠١/٤] ظِلِّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ، وَخَلا الطَّرِيقُ لا يَمُرُ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ، وَكَاللهُ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية من دون رقم: «في».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: أُسيدُ بنُ حُضَير. (ق، ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أُخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عليها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩) والنسائي في الكبرى (٨٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٩٥) والترمذي (٢٨٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٢.

وَبَسَطْتُ فِيهِ (١) فَرْوَةَ، وَقُلْتُ: نَمْ يا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنا أَنْفُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ. فَنامَ وَحَرَجْتُ أَنْفُضُ ما حَوْلَكُ، فَإِذا أَنا بِراعٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ، يُريدُ مِنْها مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنا، فَقُلْتُ (١): لِمَنْ أَنْتَ يا غُلامُ ؟ فَقالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنُ ؟ قالَ: نَعَمْ. فَلْتُ: اَنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُرابِ والشَّعِرِ والْقَدَىٰ -قالَ: فَعَرْبُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَىٰ يَنْفُضُ - فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي (٣) وَرَأَيْتُ الْبُراءَ يَضْرِبُ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرَىٰ يَنْفُضُ - فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي (٣) وَوَظَهُ، فَوافَقْتُهُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ مِنْ وَمِي مِنْها، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ مَنْ الشَّرْبُ وَيَتَوَضَّأً، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِهِمُ مَنْ وَمِعِيكَ، وَمَعَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَقُلْتُ: اَشْرَبُ عِلَى وَلِي اللَّيْعِيَّ مِنَاسِّعِيمُ مَنْ النَّيْقِي مِنْمُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْرَابُ وَيَتَوَضَّامُ اللَّيْ عِلَى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَقُلْتُ: الشَّرْبُ عِلَى وَلَا لِللَّهِ عِلَى بَرَدَ أَسْفَلُهُ. فَقُلْتُ: الشَّرَبُ عَلَى اللَّيْ عِنَاسِ اللَّهُ مُنَاسِّعِيمُ مَنَ الْمُعْتَى مُنَاسِّعِيمُ مَا الْمَاءِ عَلَى اللَّهِ اللَّي مِنَاسِّعِيمُ مَنَاسِّعُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَكُما أَنْ أَرُدً عَنْكُم (٤) الطَّلَبَ وَقَالَ: (قَالَ النَّبِي مُنَاسِّعِيمُ فَنَجًا، فَوَقَلْ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: كَفَيْتُكُم (٤) ما هُناً فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: كَفَيْتُكُمْ (٤) ما هُناً فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: كَفَيْتُكُمْ (٤) ما هُناً فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَا قَالَ: كَفَيْتُكُمْ (٤) ما هُناً. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: كَفَيْتُكُمْ (٤) ما هُناً فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ وَوَقَى لَنا . ٥٥ وَقَى لَنا . ٥٥ وَقَى لَنا . ١٥٥ ( وَقَى لَنَا . ١٥٥ ( وَقَى لَنا . ١٤٥ ) الطَلْمَ الْمُعْلَ أَعْلَى الْمُعْلَا الْقَلْمُ الْمُعْلَا الْعَلَا الْعَلَا الْمُعْل

٣٦١٦ - صَرَّثنا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُخْتارٍ: حدَّثنا خالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ شِلَىٰماً: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى الله عِلَىٰم ذَخَلَ عَلَىٰ أَعْرابِيٍّ (٥) يَعُودُهُ، قالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَى الله عِلَىٰ أَعْرابِيٍّ (٥) يَعُودُهُ، قالَ لَهُ: (لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَقَالَ لَهُ: (لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». فَقَالَ لَهُ: (لا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ: قُلْتَ: طَهُورٌ ؟! كَلَّا، بَلْ هِيَ حُمَّىٰ تَفُورُ -أَوْ: تَثُورُ - عَلَىٰ شَيْخٍ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَى الله عِيمُ عِنْ إِذًا». (٤٠٥ [ط:٢٥٦،٥٦٦٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ومَعَه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «كُفِيتُمْ»، وفي رواية أبي ذر: «قد كَفَيْتُكُمْ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: اسمه قيس. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٧.

قَعْب: إناء من خشب. كُثْبَة: قليلٌ. إداوَةٌ: إناء صغير من جلد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبري (١٠٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٥.

٣٦١٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَر: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسٍ إلى قَالَ: كَانَ رَجُلُ نَصْرِ انِيًّا () فَأَسْلَمَ ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرِ انَ ، فَكَانَ يَكُتُبُ لِلنَّبِيِّ مِنَ الله الله الله عَنْ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ. فَأَمَاتَهُ الله ، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهُ. فَأَمَاتَهُ الله ، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا فَدَفَنُوهُ ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقُوهُ . فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا [٢٠٢/٤] وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس ، فَأَلْقَوْهُ . أَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا الأَرْض ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس ، فَأَلْقَوْهُ . أَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا الأَرْضُ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس ، فَأَلْقَوْهُ . أَنْ وَ

٣٦١٨ - صَ*رَّثنا* يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، قالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّب:

٣٦١٩ - صَّرَ ثَنَا قَبِيصَةُ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ (٧)، قالَ: ﴿إِذَا هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلا كِسْرَىٰ بَعْدَهُ (٨)»، وَذَكَرَ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: من بني النجار. اه. (ب، ص). وبهامش (ب): كذا في اليونينية: «نصرانيًا» بالنصب، وفي أصول صحيحة: «نصرانيٌّ» بالرفع. اه.

<sup>(</sup>٢) بهامش رواية كريمة: أي طرحته. ا ه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «له في الأرضِ ما اسْتَطاعُوا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لما هرب منهم» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وقد».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت بالوجهين في (و): «لتنفَقَنَّ كنوزُهما» بالبناء للمفعول، و«لتنفِقُنَّ كنوزَهما» بالبناء للفاعل. وأهمل ضبطها في (ن)، وضُبطت في (ب، ص) بالبناء للفاعل، وفي (ق) بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَرْفَعُه».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «وإذا هلَك قَيصرُ فلا قَيصرَ بعدَه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩١٨) والترمذي (٢٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٤.

«لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما (١) فِي سَبِيل اللهِ ». (٥٠ [ر: ٣١٢١]

٣٦٢٠ - ٣٦٢٠ - صَّمَّ اللهِ الْيَمانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِ حُسَيْنِ: حَدَّ ثَنا نافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِنَ قَلْ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (اللَّهِ مِنَ اللهِ عِبْلَ اللَّهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللهِ عِبْلَ اللهِ عِنَا اللّهِ مِنَ اللهِ عِنَا اللهِ عِنَا اللهِ عِنَا اللهِ عَلَىٰ عَهْدَ وَقَدِمَها فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللهِ عِنَا اللهِ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحابِهِ فَقَالَ: (اللهِ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللّهِ فِيكَ، عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحابِهِ فَقَالَ: (اللهِ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللّهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرُ ثَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّهُ، وَإِنِّي لأَراكَ اللّهِ فِيكَ مَا رَأَيْتُ ). لأَفَا عُمْرَنِي أَبُو هُوَيْرَةَ: أَنَّ وَلِئِنْ أَدْبَرُ ثَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّهُ، وَإِنِّي لأَراكَ اللّهِ فِيكَ مُ مَن أَيْتُ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحابِهِ فَقَالَ: (ابَيْ سَأَلْتَنِي هَرُوبُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ ). لأَفَأَخْبَرَنِي أَبُو هُوبَيْرَةَ: أَنَّ وَلَئِنْ أَدْبَرُ ثَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَراكَ اللّهِ عِيلَى مَا رَأَيْتُ عِيلَى مَا رَأَيْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعَنْسِيّ ، والآخَوُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابُ صَاحِبَ الْيَمامَةِ (ب٥) [ط١: ٢٤٦١، ٢٥٣٥، ٢٣٧٥، ٢٧٠]

٣٦٢٢ - حَدَّني (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ أُسامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ -أُراهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمَا الْيَمامَةُ أَوْ هَجَرُ (٤) ، فَإِذا هِيَ الْمَنامِ أَنِّي أُهاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِها نَخْلُ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّها الْيَمامَةُ أَوْ هَجَرُ (٤) ، فَإِذا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي أَرْضٍ بِها نَخْلُ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَىٰ أَنَّها الْيَمامَةُ أَوْ هَجَرُ (٤) ، فَإِذا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا فانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ الْمُومِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى (٥) فَعادَ أَحْسَنَ ما كانَ ، فَإِذا هُوَ ما جاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ واجْتِماعِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيها

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (و)، وأهمل ضبطها في (ن، ب، ص)، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية وضبطه في الفرع بالبناء للمفعول. اه. وضُبطت بالوجهين في (ق): بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «أو الهَجَرُ» كتبت في متن اليونينية أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أُخْرَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۲۷۳، ۲۲۷۶) والترمذي (۲۲۹۲) والنسائي في الكبرى (۲۲۹۹) وابن ماجه (۳۹۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۵۸، ۱۳۵۷۶.

بَقَرًا، واللَّهُ (١) خَيْرٌ، فَإِذا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذا الْخَيْرُ ما جاءَ اللَّهُ (٢) مِنَ الْخَيْرِ وَثَوابِ الصِّدْقِ اللَّهُ (٢) وَاللَّهُ بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ». (٥) [ط: ٧٠٤١،٧٠٣٥، ٥٠٨١، ٧٠٤٥]

٣٦٢٣ - ٣٦٢٤ - ٣٦٢٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّ ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ فِراسٍ، عَنْ عامِرٍ ٣)، عَنْ/ مَسْرُوقٍ: (٢٠٣/٤]

عَنْ عَائِشَةَ اللّٰهِ قَالَتْ: أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمِ ، اللهِ مَرْحَبًا بابنَتِي ». ثُمَّ أَجْلَسَها عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمالِهِ ، ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْها حَدِيثًا فَبَكَتْ ، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ ؟ ثُمَّ أَسَرً إِلَيْها حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ (٤)! فَسَأَلْتُها عَمَّا قَالَ ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمٍ . حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ حُزْنٍ (٤)! فَسَأَلْتُها عَمَّا قَالَ ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمٍ . حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ عَنْ اللّهُ مِنَاللهُ عِيْمٍ اللّهُ مِنَاسُمِيمٍ مَنَّ اللّهُ مَقَالَتْ : أَسَرَّ إِلَيَّ : ﴿ إِنَّنَ مِ عِبْرِيلَ كَانَ يُعارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عَلَى اللّهُ مُنَالِّتُها . لا فَقَالَتْ : أَسَرَّ إِلَيَّ : ﴿ إِنَّ فَعَالِمُ مَوَّتَيْنِ ، وَلا أُراهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي ، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحاقًا بِي » . فَبَكَيْتُ ، عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلا أُراهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي ، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحاقًا بِي » . فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟! » أَوْ: ﴿ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » . فَضَحِكْتُ لَذَاكُ اللّهُ مَنْ مَنْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟! » أَوْ: ﴿ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » . فَضَحِكْتُ لَذَالُ لَكَ . (بَامَ وَلَا أَنْ تَكُونِي سَيِّلَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟! » أَوْ: ﴿ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » . فَضَحِكْتُ اللّهُ الْكَرْبُ مُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » . فَضَحِكْتُ اللّهُ الْكَرْبُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » وَلَوْ الْمُؤْمِنِينَ ؟! » وَلَا أَلَا مُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلِي اللللْهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلْه

٣٦٢٥ - ٣٦٢٦ - صَرّْنِي (٦) يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ:

عَنْ عايِشَةَ رَانِيُّ قَالَتْ: دَعا النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيهُ مُ فاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ الَّذِي (٧) قُبِضَ فِيهِ (٨)، فَسارَّها فِشَارَها بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعاها فَسارَّها فَضَحِكَتْ، قالَتْ: فَسَأَلْتُها عَنْ ذَلِكَ، فَقالَتْ: سارَّنِي

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذرأيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «به».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الشَّعبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حَزَنٍ».

<sup>(</sup>٥) في (و،ق) بفتح الهمزة، وفي (ب، ص) بكسرها، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «التي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) والنسائي في الكبرى (٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٣.

وَهَلِي: ظني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٥٠) والترمذي (٣٨٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٨، ٨٣٦٩-٨٣٦٩) وابن ماجه (١٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٤، ١٧٦٨٥، ١٨٠٤٠.

النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمِ مَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْل بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ. (أ) [ر: ٣٦٢٤، ٣٦٢٣]

٣٦٢٧ - صَّرَ ثُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَلْ يُدْنِي (١) ابْنَ عَبَّاسٍ، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَلْ يُهِ يُدْنِي (١) ابْنَ عَبَّاسٍ، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ كَبَّاسٍ قالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ (٣). فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَعْلُمُ مِنْهَا إِلَّا فَعَلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ (٢) وَالنصر: ١]. فقالَ: أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ صِنَاسٌ عَنْ هَلُ إِيَّاهُ. قالَ: ما أَعْلَمُ مِنْها إِلَّا ما تَعْلَمُ (٢) وَالنصر: ١].

٣٦٢٨ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ: حَدَّثنا عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ بِمِلْحَفَةٍ، قَدْ عَصَّبَ بِعِصابَةٍ دَسْماءَ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ عَصَّبَ بِعِصابَةٍ دَسْماءَ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ عَصَّبَ بِعِصابَةٍ دَسْماءَ، حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصارُ، حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيْعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ». فَكانَ آخِرَ شَيْعًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ». فكانَ آخِرَ مَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ». فكانَ آخِرَ مَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ».

٣٦٢٩ - صَّرَّني (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَن الْحَسَن:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «يُدني»، وبهامش (ب): كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): اسمه «محمد» كذا في اليونينية في مقابلة هذا السطر. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «مَنْ كُنْتَ تعلم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فيه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٥٠) والترمذي (٣٨٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٨، ٣٣٦٩-٨٣٦٩) وابن ماجه (١٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٣٩، ١٨٠٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦١٤٦.

دَسُماء: متغيرة اللون إلى السواد.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ شِنْ اللهِ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَقالَ: [٢٠٤/١] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ شِنْ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقالَ: [٢٠٤/١] «ٱبْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٥) [ر: ٢٧٠٤]

٣٦٣٠ - صَّرْ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَبِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِي<sup>م</sup> نَعَىٰ جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْناهُ تَذْرِفانِ. (<sup>ب</sup>) ٥ [ر: ١٢٤٦]

٣٦٣١ - حَرْثَيُ (١) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ (١): حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيِّ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جابِرٍ رَبِي مَ قَالَ: قالَ النَّبِيُ صِنَاسٌعِيمِ : «هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْماطٍ؟» قُلْتُ: وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَنا الْأَنْماطُ؟! قالَ/: «أَما إِنَّهُ سَيَكُونُ (٣) لَكُمُ الأَنْماطُ». فَأَنا أَقُولُ لَها - يَعْنِي امْرَأَتَهُ (٤) -: أَخِّرِي [١٤٨/ب] الأَنْماطُ؟! فَأَدَعُها إِنَّهُ سَيَكُونُ (٣) لَكُمُ الأَنْماطُ». فَأَنا أَقُولُ لَهَا - يَعْنِي امْرَأَتَهُ (٤) -: أَخِّرِي عَنَاسُمِيمِ مَ الْأَنْماطُ (اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِ مَ الْإِنَّها سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْماطُ»؟! فَأَدَعُها (٥٠) اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا النَّبِيُ مِنَاسُمِيمِ مَ الْإِنَّها سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْماطُ ؟! فَأَدَعُها (٥٠)

٣٦٣٢ - صَّرْنِي (١) أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَمْدِو بْنِ مَسْعُودٍ بِنَ قَالَ:

انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعادٍ مُعْتَمِرًا، قالَ: فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةُ بِنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوانَ، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: انْتَظِرْ (٥) حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: انْتَظِرْ (٥) حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ. فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدُ: أَنَا سَعْدٌ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحابَهُ ؟! فَقَالَ : نَعَمْ. فَتَلاحَيا بَيْنَهُما، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الْحَكَمِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: بالباء الموحدة والسين المهملة، قاله الأئمة. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أما إنها سَتَكُونُ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: اسمها: سُهيمة. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلَا انْتَظِرْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٦٦٢) والترمذي (٣٧٧٣) والنسائي (١٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٨٣) وأبو داود (٤١٤٥) والترمذي (٢٧٧٤) والنسائي (٣٣٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٣. الأَنْماط: جمع النَّمَط، وهو ضرب من البسط له خمل رقيق.

فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوادِي. ثُمَّ قالَ سَعْدُ: واللَّهِ لَيْنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. قالَ: فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ. وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ، فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقالَ: دَعْنا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا مِنَ الشَّعِيَّمُ يَزْعُمُ أَنَّهُ قاتِلُكَ. قالَ: إِيَّايَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: واللَّهِ ما يَكْذِبُ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا مِنَ الشَّعِيَّمُ يَزْعُمُ أَنَّهُ قاتِلُكَ. قالَ: إِيَّايَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: واللَّهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدً إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ (١)، فقالَ: أَما تَعْلَمِينَ ما قالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُ ؟ قالَتْ: وَما قالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُ ؟ قالَتْ: وَما قالَ لَي أَخُولُ الْيَثْرِبِيُ ؟ قالَ: فَلَمَّا قالَ لُكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُ ؟! قالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَىٰ بَدْدٍ، وَجاءَ الصَّرِيخُ، قالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَما ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُ ؟! قالَ: فَلَمَّا مَعْمُ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ أَمْرَأَتُهُ: أَما ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُ ؟! قالَ: فَلَمَّا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسارَ مَعَهُمْ، فَأَرادَ أَنْ لا يَخْرُجَ، فقالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرافِ الْوادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسارَ مَعَهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرافِ الْوادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسارَ مَعَهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرافِ الْوادِي فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. فَسارَ مَعَهُمْ،

٣٦٣٤ - مَدَّنِي (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ: حَدَّثَنا (٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُغِيرَةِ (١)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ سالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ:

[٢٠٥/٤] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَلَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ عَالَ: «رَأَيْتُ/ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقامَ أَبُو

بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفُ (٥٠)، واللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَها عُمَرُ،

فاسْتَحالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». (٠٠) واللَّهُ بَيْدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». (٠٠) [ط: ٧٠٢٠،٧٠١٩،٣٦٨٢،٣٦٧٦]

وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢)، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ : «فَنَزَعَ أَبُو بَكْرِ ذَنُوبَيْنِ (٧)». O (٧٠٢١)

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: اسمها صفية. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا». وهذا الحديث في روايته مؤخر إلىٰ ما بعد حديث عباس بن الوليد الآتي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: (مُغِيرَةً).

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «ضَعُفَ»، وبهامشهما: هكذا مضبوط في اليونينية، و في الفرع وغيره: «ضَعْفٌ». اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سمعتُ أبا هريرة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبين».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٦، ٤٤٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٣) والترمذي (٢٢٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢١.

الذَّنوبُ: الدلو المليء ماءً. اسْتَحالَتْ غَرْبًا: انقلبت دلوًا كبيرة. عَبْقَرِيًّا: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. يَفْرِي: يعمل. ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ: أي: استقر أمرهم.

٣٦٣٣ - مَدَّثِي (١) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي:

# بينْ لِسَالِحُ الْحَالِحَ مِنْ (٣)

# (٢٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ يَعْرِفُونَهُ ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآ عَهُمْ

وَإِنَّ فَرِيقًا (٤) مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾[البقرة: ١٤٦]

٣٦٣٥ - صَرَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (٥)، عَنْ نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهُ أَنَّ الْيَهُودَ جاؤُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ صِنَاللّمَعِيمُ مَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيا(٢)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنَاللهِ عَنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيا(٢)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ مِنَاللهِ عِنَاللهِ عِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَيَا التَّوْراةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيها الرَّجْمَ (٧). فَأَتَوْا بِالتَّوْراةِ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، فِقَالُ وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ فَنَشَرُوها، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ (٨) يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكُ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يا مُحَمَّدُ، فِيها آيَةُ الرَّجْمِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): في الفرع: «يُخْبِرُ جبريلَ» وفي هامشه: «بخبر». اه. وبهامشهما: هكذا صورة: «بخبر» و «جبريل»: هكذا في اليونينية هنا، وفي فضائل القرآن: «يُخبر خبرَ جبريلَ» وضبط: «يُخْبِر» بضم الياء أوله وكسر الباء، وبالباء الموحدة أوله وكسر الراء، ولام جبريل مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٣) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (﴿ وَإِنَّا فَإِيقًا ﴾ اللي آخر الآية ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن أنس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: الرَّجل لم يُسَمَّ، والمرأة بُسْرة. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «لَلرَّجْمَ».

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: عبد الله بن صُوريا. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١.

فَأَمَرَ بِهِما رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ فَرُجِما. قالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ(١) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيها الْحِجارَةَ. (أ) (د: ١٣٢٩]

(٢٧) بابُ سُوّالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمَ اَيَةً، فَأَراهُمُ آنْشِقاقَ الْقَمَرِ ٣٦٣٦ - صَّرَ ثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَ نا (١) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَبِّ قَالَ: ٱنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنَاسْعِيهُ مَ شَِقَّتَيْنِ (٤)، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ سُعِيهُ مِنْ وَاللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) ٤٨٦٤، ٥٨٦٤]

[٢٠٦/٤] حَرَّتَي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يُونُسُ: /حدَّثنا شَيْبانُ، عَنْ قَتادَةَ:

٣٦٣٨ - صَّرْثِي (١) خَلَفُ بْنُ خالِدٍ الْقُرَشِيُّ: حدَّثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِراكِ ابْن مالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ:

عَن ابْن عَبَّاسِ طِيُّهُمْ: أَنَّ الْقَمَرَ ٱنْشَقَّ فِي زَمانِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ مَ. (٥) [ط: ٤٨٦٦، ٣٨٧٠]

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَحْنِي».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

(٤) هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا بالضبطين في اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (و، ق) بكسر الشين فقط.

(٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٩) وأبو داود (٣٦٢٤، ٣٦٤٤، ٤٤٤٩) والترمذي (١٤٣٦) والنسائي في الكبرى (٧٢١٣-٧٢١٥،) ٧٢١٧، ٧٢١٧، ٧٣٣٤) وابن ماجه (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۸۰۰) والترمذي (۳۲۸۷، ۳۲۸۷) والنسائي في الكبرى (۱۱۵،۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٠٢) والترمذي (٣٢٨٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٧، ١٢٩٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣١.

#### (۲۸) بابً

٣٦٣٩ - صَرَّتْنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا مُعاذُ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ قَتادَةَ:

حَدَّثَنا أَنَسُ (١) ﴿ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيِّمِ (٣) خَرَجا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنَا النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ مُلِّ واحِدٍ فَيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُما مِثْلُ الْمِصْباحَيْن يُضِيئانِ بَيْنَ أَيْدِيهِما، فَلَمَّا افْتَرَقا صارَ مَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما واحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ . (أ) ٥ [ر: ٤٦٥]

• ٣٦٤ - صَرَّ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا قَيْسُ:

سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعْبَةً، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ سُعْبَهُمْ قالَ: «لا يَزالُ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ حَتَّىٰ يَاتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظاهِرُونَ». (ب) [ط: ٧٣١١، ٧٥٥]

٣٦٤١ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا الْوَلِيدُ: حدَّثني ابْنُ جابِرِ: حدَّثني عُمَيْرُ بْنُ هانِيَ:

٣٦٤٢ - ٣٦٤٣ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَخبَرَنا سُفْيانُ: حَدَّثنا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قالَ: سَمِعْتُ الْحَىَّ يُحَدِّثُونَ (١٠):

عَنْ عُرْوَةَ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ أَعْطاهُ دِينارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شاةً، فاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْداهُما بِدِينادٍ، وَجَاءَهُ(٢) بِدِينادٍ وَشاةٍ، فَدَعا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرابَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عن أنس».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: أُسيد بن حُضير وعبَّاد بن بشر. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَتحدَّثون». وبهامش (ب): البارقيون. كذا في اليونينية، وأراد بهم تفسير الحي. اه.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: قالَ الحافظ أبو ذر: عروةُ هو البارقي. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فجاءه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٧) وابن ماجه (٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٣٢.

لَرَبِحَ فِيهِ. قالَ سُفْيانُ: كانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمارَةَ جاءَنا بِهَذا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ. قالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. (أَ) عُرْوَةَ. قالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. (أَ) وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَواصِي الْخَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَواصِي الْخَيْلِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ». قالَ: وَقَدْرَأَيْتُ فِي دارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا. قالَ سُفْيانُ: يَشْتَرِي لَهُ شاةً، كَأَنَّها أُضْحِيَّةً. (ب) [ر. ٢٨٥٠]

٣٦٤٤ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: أَخبَرَني نافِعٌ:

٥٤٥ - حَدَّثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ الْحارِثِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قالَ: سَمِعْتُ أَنسًا (٢)، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيها الْخَيْرُ» (٥٠) [ر: ٢٨٥١] سَمِعْتُ أَنسًا مَا لَخَيْرُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صالِحِ السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ / إِنَّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّيْرَ مُ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَها فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَطَالَ لَها فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَها فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَطالَ لَها فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا اللهِ ، وَلَوْ أَنَّها قَطَعَتْ طِيلَها فَلْ عَلْهَا فَطَعَتْ طِيلَها فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ أَرْواثُها حَسَناتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ أَرْواثُها حَسَناتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ أَرُواثُها حَسَناتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْتَقَى وَسِتْرًا وَتَعَفَّفًا ، لَمْ (٤) يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقابِها وَسُتْرًا وَتَعَفُّفًا ، لَمْ (٤) يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقابِها وَكُنْ فَلِكَ لَهُ حَسَناتٍ . وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواءً لأَهْلِ الإِسْلامِ فَهي وَزُرٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَعْقُودٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ مالك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فما».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ولم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٣٨٤، ٣٣٨٥) والترمذي (١٢٥٨) وابن ماجه (٢٤٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٧٣) والترمذي (١٦٩٤) والنسائي (٣٥٧٤-٣٥٧٧) وابن ماجه (٢٣٠٥، ٢٧٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٩٧. معقود: ملازم لها. النواصي: جمع ناصية وهي مقدم الرأس.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٧١) والنسائي (٣٥٧٣) وابن ماجه (٢٧٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨٧٤) والنسائي (٣٥٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٥.

وَسُئَلَ النَّبِيُّ (١) مِنَ اللَّهِ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ (١): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨]». (أ) ٥ (د: ٢٣٧١)]

٣٦٤٧ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ:

٣٦٤٨ - حَرَّتَيُ (٤) إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثِنا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيَْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَّمَ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثِنا ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِيْبِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ: عَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَّمَ فَالَ: قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلَّمَ فَالَ: قَالَ: «ضُمَّهُ». فَضَمَمْتُهُ، فَما نَسِيتُ حَدِيثًا «ابْسُطْ رِداءَكَ». فَبَسَطْتُ (٥)، فَغَرَفَ بِيَدِهِ (٦) فِيهِ، ثُمَّ قالَ: «ضُمَّهُ». فَضَمَمْتُهُ، فَما نَسِيتُ حَدِيثًا بَعْدُ. ﴿ ٢٥٥ [ر: ١١٨]/



(١) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيها إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ الْجامِعَةَ الْفاذَّةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فأجالوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فَبَسَطْتُه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بيديه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٣٥٦٢، ٣٥٦٣) وابن ماجه (٢٧٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦. أطال لها: شدّها بحبل طويل، أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس. طِيَلها: حبلها المربوطة فيه. اسْتَنَّتْ: أفلتت فجرت. شَرَفًا: شوطًا. تَغَنِّيًا: استغناء عن الناس. نِواء: محاربة. الْفاذَّةُ: المنفردة في معناها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والترمذي (١٥٥٠) والنسائي (٥٤٧، ٣٣٨٠، ٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٧. الْمَساحِي: جمع مسحاة وهي آلة الحرث. الْخَمِيس: الجيش.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٨٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٥.

# سِنْ لِللَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا

### (١) بابُ (١) في فَضايِل (١) أَصْحابِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيومُ

وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صِنَ السُّمِيمِ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهو مِنْ أَصْحابِهِ.

٣٦٤٩ - حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَا: "يَاتِي على النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَا: "يَاتِي على النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِيامٌ مِنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحابَ ثُمَّ يَاتِي على النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُو فِيًامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَاتِي على النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغُزُو فِيًامٌ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَاتِي على النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغُزُو فِيًامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَا لَنَّ مَا مُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ مَا مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَا لَنَّاسِ فَيْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ مَا مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَا مُنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَا لَعْمَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَا مُنْ مَا مُنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَا مُنْ صَاحَبَ مَا مَا مُنْ صَاحَبَ مَا مُنْ صَاحَبَ مَا مُنْ صَاحَبَ مَا مُنْ صَاحَبُ مَا مُنْ صَاحَابَ مَا مُنْ مَا مَا مَا مَا مُنْ صَاحَابُ مِنْ صَاحَابُ مَا

•٣٦٥٠ - حَرَّنَيُ (٣) إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا (١٠) النَّضْرُ: أَخبَرَنَا شُعْبَةُ، عِن أَبِي جََّمْرَةَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ:

سَمِعْتُ عِمْرِانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَبُّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَى الْحَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قال عِمْرانُ: فَلَا أَدْرِي: أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ (٥) أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ إِنَّ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قال عِمْرانُ: فَلَا أَدْرِي: أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ (٥) أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ إِنَّ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - قال عِمْرانُ: فَلَا أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ (٥) أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ إِنَّ مُنُونَهُمْ اللَّهُمُ وَنَ وَلَا يُشْهَدُونَ وَلَا يُشْهَدُونَ وَلَا يُشُونَ (٢٠)، وَيَظُهَرُ فَوَلَا يُقُونَ (٢٠)، وَيَظُهَرُ فَيهُمُ السِّمَنُ (٩٠) [ر: ٢٥٥١]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في متن (ب، ص): «بابُ فضايلِ»، وعليه فرواية أبي ذر عندهما برفع «فضائلُ...».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: "أخبَرَنا".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مرتين» بدل قوله: «قرنين».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وينذُرونَ ولا يُوفُونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٨٣.

فِيئامٌ: جماعة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٣٥) وأبو داود (٤٦٥٧) والترمذي (٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٣٠٢) والنسائي (٣٨٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٧.

٣٦٥١ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَبِيدَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّابِيَّ مِنَاسُهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

(١) بابُ(٣) مَناقِبِ الْمُهاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ -مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي قُحافَةَ التَّيْمِيُ (٤) بِللَّهُ عَرَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ الل

قالَتْ عايِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وابْنُ عَبَّاسٍ البَّيُّمُ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ في الْغارِ. ٥ (٣٩٠٥) (٤) (٤٦٦٥)

٣٦٥٢ - صَرَّ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ: حدَّ ثنا إِسْرائِيلُ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَراءِ، قالَ: اشْتَرَىٰ أَبُو بَكْرِ شَرَىٰ عاذِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فقال أَبُو بَكْرِ لِيَ مَنْ عاذِبِ: لَا، حَتَّىٰ تُحَدِّثَنا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ لِعاذِبِ: مُرِ الْبَراءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَيَّ رَحْلِي. فقال عاذِبُ: لَا، حَتَّىٰ تُحَدِّثَنا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يضربوننا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش(ب، ص): في اليونينية: «التَّيميِّ» بالجر. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «رضوان الله عليه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بِمَزَّبِلُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٨) لفظ الجلالة ثابت في رواية أبي ذر أيضًا. (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل تتمة العبارة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٣٣) والترمذي (٣٨٥٩) والنسائي في الكبرى (٦٠٣١) وابن ماجه (٢٣٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٠٣.

<sup>(</sup>ب) انظر: فتح الباري: ١٠/٧.

٣٦٥٣ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن ثابِتٍ، عن أَنسِ:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ إِلَيْ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمُ مَ وَأَنا فِي الْعَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ظَهَرنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «لنا» بدل: «لبنًا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بلي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «يطلبوننا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «﴿ تُرِيحُونَ ﴾: بالعَشِيِّ، ﴿ تَتْرَحُونَ ﴾: بالنهار ». وفي (ب، ص): «بالغداقِ» بدل: «بالنهار ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٧.

رَخْلًا: هو للناقة كالسرج للفرس. اعْتَقَلَ: وضع رجلها بين فخذيه أو ساقيه يمنعها من الحركة. كُثْبَة: مقدارٌ قليلٌ، قدر حَلْبة.

لأَبْصَرَنا. قالَ(١): «ما ظَنُّكَ يا أَبا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثالِثُهُما؟!».(أ) ٥ [ر: ٢٤٣٩]

# (٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِن الله يه من الله على الله على اللَّه وا الأَبُوابَ إِلَّا بابَ أَبِي بَكْرٍ »

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صِنْ السُّعِيمِ م. (٤٦٧)

٣٦٥٤ - حَرَّني (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عامِرٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ: حدَّثني سالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عن بُسْر بْن سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مِنْ اللهِ عَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ خَيْرَ عَبْدًا لَبُكَائِهِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ عَبْدِ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ عَبْدِ خُيِّرَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ أَمُنَ النَّاسِ عَلَيَ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبِا بَكُرِ، وَلَوْ كُنْتُ [13/ب] أَعْلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَيْرَ رَبِّي لَا تَخَذْتُ أَبا بَكُرٍ، وَلَكِنْ أُخُوّةُ الإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَ فِي الْمَسْجِدِ بِابُ مُنْ اللهِ الل

### (٤) بابُ فَضْلِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيام

٣٦٥٥ - حَدَّثنا مُلَيْمانُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن نافِعٍ، عَنِ اللَّهِ: حَدَّثنا مُلَيْمانُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّتُمْ قَالَ: كُنَّا نُحَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ (٣) مِنَاسُّمِيمُ مُ فَنُحَيِّرُ أَبا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ النَّبِيِّ (٣) مِنَاسُّمِيمُ فَنُحَيِّرُ أَبا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ النَّبِيِّ (٣) مِنَاسُّمِيمُ مُن فَنُحَيِّرُ أَبا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ النَّبِيِّ (٣) مِنَاسُّمِ مُن عَفَّانَ (٥) النَّبِيُّ (٥) [ط: ٣٦٩٧]

# (٥) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»

قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ. (٤٦٦)

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «في زمان رسول الله».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن عفان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨١) والترمذي (٣٠٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٠) والنسائي في الكبرى (٨١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٧١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٦٤٧ ، ٢٦٢٨) والترمذي (٣٧٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٤.

٣٦٥٦ - صَرَّ ثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ:

٣٦٥٧ - صَرَّنَا مُعَلَّىٰ وَمُوسَىٰ (٢)، قالاً: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، وَقالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ». ٥

حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عن أَيُّوبَ مِثْلَهُ. (أ) [ر: ٤٦٧]

[ه/٤] ٣٦٥٨ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمانُ/ بْنُ حَرْبٍ: أَخبَرَنا (٣) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَنْكَةَ، قالَ:

كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ، فَقالَ: أَمَّا الَّذِي قال رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ الْوَ الْمَوْتُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ الْوَلَهُ أَبًا. يَعْنِي أَبا بَكْرِ. (ب) ۞

#### (\*) بابٌ(٤)

٣٦٥٩ - صَّرَ ثُنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ، قالاً: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم:

عن أبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ (٥) صِلْ الله الله عَلَهُ مَ مَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِيْتُ وَلَمْ أَجِدُكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ، قَالَ صِلْ الله عَلَهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «من أمتي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «معلَّى بنُ أَسد وموسى بنُ إسماعيل التَّنُوخِيُّ». قال في الفتح: وهو تصحيف، والصواب: التبوذكي. ونقل نحوه بهامش (ق، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «إلى النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٦) في (ق، ب، ص): «لِلِيم» مرموزًا عليها في (ب) بعلامة السقوط، وعزاها في (ص) إلى رواية أبي ذر، وأشار إلى ورود المثبت في نسخة. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (٨١٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٠٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٢٧٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٨٦) والترمذي (٣٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩٢.

٣٦٦٠ - صَّرْثِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ: حدَّثنا بَيانُ بْنُ بِشُرٍ، عن وَبَرَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن هَمَّام، قال:

سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌ مِيهِ مِ وَما مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وامْرَأَتانِ<sup>(۱)</sup> وَأَبُو بَكُرِ. أَنْ [ط: ٣٨٥٧]

٣٦٦١ - صَرَّني (٢) هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ: حدَّثنا صَدَقَةُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زَيْدُ بْنُ واقِدٍ، عن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عن عائِذِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ:

عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ رَبِيَّةِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِ بَكُو آَخِدًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، حَتَّى أَبْدَىٰ عن رُكْبَتِهِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مُنَّا صَاحِبُكُمْ (٣) فَقَدْ غامَرَ ». فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَىٰ عَلَيَّ، فَاقَبَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُرٍ ». ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ». ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنْ كُنْتُ أَظْلَمَ. مَرَّ تَيْنِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ بَكُرٍ ، فَجَعالَ وَجُهُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَعالَ وَجُهُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٣٦٦٢ - صَّرْتُنا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتارِ قال: خالِدُ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنا(٢)، عن أَبِي عُثْمانَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فُكّيهة وياسر وخديجة وسمية. اه. (ص).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صاحبُكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَتَمَغَّرُ» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأوساني».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: عند أبي ذر: في الأصل (حُدِّثْنا)، وقال في الهامش: صوابه: «حَدَّثنا» بفتح الحاء والدال. اه. ولم يُخرِّج لها في (ب، ص)، مخرَّج لها هنا في باقي الأصول.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٧٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٩٤١.

يَتَمَعَّرُ: يتغير، بأن تذهب نضارته من الغضب.

حَدَّثَنِي (۱) عَمْرُو بْنُ الْعاصِ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مِعَثَهُ على جَيْشِ ذاتِ السَّكَلَسِكُلِ (۱)، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجالِ؟ فَقالَ: «أَبُوها». فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجالِ؟ فَقالَ: «أَبُوها». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». فَعَدَّ رِجالًا. (٥٠ [ط: ٢٥٥٨]

٣٦٦٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣):

[٥/٥] أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ (٤) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَّاللَّهِ الدِّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْنَالِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ الْمُنْلِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

٣٦٦٤ - صَّر ثنا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني ابْنُ الْمُسَيَّبِ:

سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَالَ قَالَ (٩): سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١٠) صِلَ الله الله الله الله على على على على عَلَى على عَلَى ع عَلَى عَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «السَّلاسِل»: بفتح السين المهملة كذلك قيَّده الحافظ أبو عُبيد البكري وغيره [زاد في (ب): من الحفاظ] وذكر فيه ابن الأثير الضم. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عوف».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب): «راليج».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وبينما».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لكني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «يقول».

<sup>(</sup>١٠) في (و، ق): «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٤) والترمذي (٣٨٨٠، ٣٨٨٥) والنسائي في الكبرى (٨١١٧، ٨١١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨٨) والترمذي (٣٦٧٧، ٣٦٩٥) والنسائي في الكبرى (٨١١١-٨١١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٧٥.

وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، واللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَها ابْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». (أ) ٥ [ط: ٧٠٢١،٧٠٢، ٧٤٧٥]

٣٦٦٦ - صَرَّنَا أَبُو الْيَمانِ: حَدَّثَنا(۱) شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ: أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيْهُمْ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبُوابِ - يَعْنِي: الْجَنَّةَ - : يا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهادِ دُعِيَ مِنْ بابِ الْجِهادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّيَامِ بابِ الصَّيَامِ بالرَّالَاتَيَّانِ». الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصِّيامِ بابِ الرَّالَةِيَّانِ». الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصِّيامِ بابِ الرَّالِقَانِ». الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّيامِ بابِ (۱) الرَّيَّانِ». الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيامِ دُعِيَ مِنْ بابِ الصَّيامِ بابِ (۱۸ الرَّيَّانِ». فقال أَبُو بَكُو: ما على هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقَالَ: هَلْ يُدْعَى منها كُلُونَ مِنْهُمْ يا أَبا بَكُرٍ». (جُ٥ السَّوِ قَالَ (۲٪): «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يا أَبا بَكْرٍ». (جَ٥ الرَّهُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُعَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُلْولِ الْمَعْمُ عَلَى الْمُلْولِ اللْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللْمُلْولِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَلْ الْمُعْمُ عَلَى الْمُولُ اللْهِ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُؤْلِ الْمُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمَالِ اللْمُ الْمُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الللْمُ ال

٣٦٦٧ - ٣٦٦٨ - حَ*دَّثنا* إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(٤):

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «وباب».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أخبرني عروة بن الزبير»، وفي (ب، ص): «قال: أخبرني...».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٥.

ذَنُوبًا: دلوًا مملوءًا. غَرْبًا: دلوًا عظيمًا. ضرَب النَّاسُ بِعَطَن: أي: رَوِيت إبلُهُم حتى بَرَكت وأقامت مكانها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٨٥) وأبو داود (٤٠٨٥، ٤٠٩٤) والترمذي (١٧٣١، ١٧٣١) والنسائي (٥٣٢٧، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥ ٥٣٣٦، ٥٣٣٥) وابن ماجه (٣٥٦٩، ٣٥٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۰۲۷) والترمذي (۳۶۷۶) والنسائي (۳۶۸، ۲۶۳۹، ۳۱۸۳، ۳۱۸۳)، وانظر تحفة الأشراف: (۲۲۷۹) ۱۲۲۷۹.

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ إِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِسْماعِيلُ: يَعْنِي(١) بِالْعالِيَةِ- فَقامَ عُمَرُ يَقُولُ: واللهِ ما ماتَ رَسُولُ اللهِ صِنَ *السَّعِيمِ م*-قالَتْ: وَقال عُمَرُ: واللَّهِ ما كانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذاكَ - وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، فَلَيَقْطَعَنَّ (١) أَيْدِيَ رِجالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجاءَ [٦/٥] أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عن رَسُولِ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللّه نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقالَ: أَيُّها الْحالِفُ على رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر جَلَسَ عُمَرُ. ﴿ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْر وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقالَ: أَلا مَنْ كانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا مِنَاسُمِيهُ ۖ مَا فَإِنَّ [١/١٤٠] مُحَمَّدًا قَدْ ماتَ/، وَمَنْ كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. وَقالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]. وَ قَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ انقَلَبَتْمُ عَلَى أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ ٱلشَّكَوِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. قالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ. قالَ: واجْتَمَعَتِ الأَنْصارُ إلىٰ سَعْدِ بْن عُبادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي ساعِدَةَ، فقالوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: واللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فقال فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمَراءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَراءُ. فقال حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا واللَّهِ لَا نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فقال أَبُو بَكْر: لَا، وَلَكِنَّا الأُمَراءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَراءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دارًا، وَأَغْرَبُهُمْ أَحْسابًا، فَبايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبا عُبَيْدَةَ(٤). فقال عُمَرُ: بَلْ نُبايِعُكَ أَنْتَ؛ فَأَنْتَ سَيِّدُنا وَخَيْرُنا وَأَحَبُّنا إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّعِيهُ عَم. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبايَعَهُ، وَبايَعَهُ النَّاسُ، فقال قايِّلُ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ. فقال عُمَرُ: قَتَلَهُ اللَّهُ. (أ) ٥ [1181:]

(١) في رواية أبي ذر: «تعني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: (فَلَيُقَطِّعَنَّ).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ الجَرَّاح».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٦٥٦) والنسائي (١٨٤١) وابن ماجه (١٦٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤٤، ٦٦٣٢.

السُّنْح: موقع في المدينة هو منازل بني الحارث بن الخزرج، بينه وبين المسجد النبوي حوالي ٢٠٠٠م. نَشَجَ: النشيج: صوت معه توجع وتحزن. أَوْسَطُ الْعَرَبِ دارًا: أفضلها وهي مكة. أَعْرَبُهُمْ أَحْسابًا: أشبههم شمائل وأفعالًا بالعرب.

٣٦٦٩ - ٣٦٧٠ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ:

أَنَّ عايِشَةَ شَيْ قَالَتْ: شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ ثُمَّ قَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ» ثَلَاثًا -وَقَصَّ الْحَدِيثَ-قَالَتْ: فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهَا؛ لقد خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا، فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، ﴿ ثُمَّ لقد بَصَّرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الْهُدَىٰ وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ النَّاسَ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَنِفَاقًا، فَرَدَّهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ، ﴿ ثُمَّ لقد بَصَّرَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدَىٰ وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلىٰ: الَّذِي (١) عَلَيْهِمْ، وَخَرَجُوا (١) يَتْلُونَ: ﴿ وَمَا ثُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلىٰ: ﴿ وَمَا ثُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلللَّهُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ

٣٦٧١ - صَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ: حدَّثنا جامِعُ بْنُ أَبِي راشِدٍ: حدَّثنا أَبُو يَعْلَىٰ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قالَ: قُلْتُ لأَبِي: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنَاللَّهِ عَالَم؟ قالَ: أَبُو بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنَاللَّهِ قَالَ: قُلْتُ الْبَيامِ ؟ قالَ: مَا أَنا إِلَّا بَكْرٍ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ: مَا أَنا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٢) ٥

٣٦٧٢ - صَّر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عن مالِكٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقاسِم، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ رَبِّيْ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيْ مَمَّ أَقِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إذا كُنَّا [٠/٧] بِالْبَيْداءِ -أَقْ بِذاتِ الْجَيْشِ - آنْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيْ مَع على الْتِماسِهِ، وَأَقامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا على الماءِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً، فَأَتَى النَّاسُ أَبا بَكْرٍ، فقالوا: أَلَا تَرَى ما صَنَعَتْ عايِشَةُ، أَقامَتْ (٥) بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا على ماءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً؟ فَجاءَ عايِشَةُ، أَقامَتْ (٥ بِرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ وَإِلنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا على ماءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً؟! قالَتْ: فَعاتَبَنِي، وَقالَ ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً؟! قالَتْ: فَعاتَبَنِي، وَقالَ ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا على ماءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً؟! قالَتْ: فَعاتَبَنِي، وَقالَ ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا على ماءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءً؟! قالَتْ: فَعاتَبَنِي، وَقالَ ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيدِهِ فِي خاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِهُمُ على فَخِذِي،

<sup>(</sup>١) لفظة: «الذي» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>۱) في متن (و، ب، ص) زيادة: «به».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «ثم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قامَتْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٥٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٦٦.

فَنامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَتَىٰ أَصْبَحَ على غَيْرِ ماءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا، فقال أُسَيْدُ ابْنُ الْحُضَيْرِ: ما هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آلَ أَبِي بَكْرٍ. فقالت عايِشَةُ: فَبَعَثْنا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. أَنْ [ر: ٣٣٤]

٣٦٧٣ - صَّرْثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَاسِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْصَحابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ». (ب٥٠)

تابَعَهُ جَريرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ داوُدَ، وَأَبُو مُعاوِيَةَ، وَمُحاضِرٌ، عن الأَعْمَش. ٥٠٠

٣٦٧٤ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حدَّثنا سُلَيْمانُ، عن شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرِ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:

أخبَرَنِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: أَنَّهُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْطِيمِم، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا. قَالَ: فَجَاءَ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِم، فقالوا: خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنا(۱). فَخَرَجْتُ على إِثْرِهِ(۱) أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّى دَخَلَ بِيْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبابِ، وَبابُها مِنْ جَرِيدٍ، حَتَّى قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيمِم حَاجَتَهُ فَتَوَضَّا، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُو جَالِسٌ على بِيْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَها، وَكَشَفَ عن ساقَيْهِ وَدَلَّاهُما فِي الْبِيْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَالِسٌ على بِيْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَها، وَكَشَفَ عن ساقَيْهِ وَدَلَّاهُما فِي الْبِيْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْصُرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبابِ، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ (۱) مِنَاسُمِيهِم (۱) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الْمُولِ اللَّهِ (۱) مِنَاسُمِيهِم (۱) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: على رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يارَسُولَ اللَّهِ، فَأَلْتُ: على رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يارَسُولَ اللَّهِ، فَلْتُ الْبابَ، فَقُلْتُ: عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ. فَقُلْتُ: على رِسْلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يارَسُولَ اللَّهِ، بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ». فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: ادْخُلْ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خرج وَجْهَ هاهنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَثَرِهِ». (ق، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بوابًا للنَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص) زيادة: «اليومَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣٢٣) وابن ماجه (٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٤١) وأبو داود (٤٦٥٨) والترمذي (٣٨٦١) والنسائي في الكبرى (٨٣٠٨) وابن ماجه (١٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٠١.

<sup>(</sup>ج) متابعة جرير عند مسلم (٢٥٤١) وابن ماجه (١٦١)، ومتابعة أبي معاوية عند أبي داود (٤٦٥٨) والترمذي (٣٨٦١) وابن ماجه (١٦١)، وانظر للباقيين فتح الباري: ٤٤/٧، وتغليق التعليق: ٣٤٢/٣.

وَرَسُولُ اللّهِ مِنَالله عِنَالله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله

٣٦٧٥ - صَرَّتْنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا يَحْيَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتادَةَ:

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَبُّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسٌمِيمِم صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «ٱثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدانِ». (ب) [ط:٣٦٩٩،٣٦٨٦] فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «ٱثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدانِ». (ب) [ط:٣٦٩٩،٣٦٨٦] ٣٦٧٦ - صَرَّتُيْ (٥) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا صَخْرٌ، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إن يرد الله بفلان -يريد أخاه - خيرًا». وفي (ب، ص) نقلًا عن هامش اليونينية: أبو رُهْمٍ أو أبو بُردة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فدخل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة زيادة: «بنُ عبدِ الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠) والنسائي في الكبرى (٨١٣١، ٨١٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٦. قُفُها: القُفُ: ما يبني حول البئر ليجلس عليه الجالس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٦٥١) والترمذي (٣٦٩٧) والنسائي في الكبري (٨١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٢.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِنَيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ يَغْفِرُ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، واللَّهُ يَغْفِرُ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْو ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، واللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اللَّهِ بَكْرٍ ، فاسْتَحالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ النَّاسُ بِعَطَنٍ ». قال وَهْبُ: الْعَطَنُ: مَبْرَكُ الإبلِ ، يَقُولُ: حَتَى فَرِيَ اللَّهِ اللَّهُ الْإِبلِ ، يَقُولُ: حَتَى فَرِيَ اللَّهُ الْإِبلِ ، يَقُولُ: حَتَى فَرِيَ الإبلِ ، يَقُولُ: حَتَى لَوْ مِنْ اللَّهُ الْإِبلِ ، يَقُولُ: حَتَى الْإِبلِ ، يَقُولُ: حَتَى الْإِبلِ فَأَنَا خَتْ . أَنْ الْمَا اللَّهُ الْإِبلِ ، فَالْمَا فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَهُ اللَّهُ الْإِبلُ فَأَنَا خَتْ . أَنْ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٦٧٧ - مَرْثِي (٣) الوَلِيدُ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحُسَيْنِ (١) المَكِّيُّ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْمَ قَالَ: إِنِّي لَواقِفٌ فِي قَوْمٍ /، فَدَعَوُا (٥) اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ وُضِعَ عِلْ فَقَهُ على مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ (٢) الله، إِنْ كُنْتُ على سَرِيرِهِ، إذا رَجُلِّ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْ فَقَهُ على مَنْكِبِي يَقُولُ: رَحِمَكَ (٢) الله، إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صاحِبَيْكَ؛ لأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا (٧) كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسٌ عِيمَ مَعُ عَلَى اللهِ مِنَاسٌ عِيمَ عَلَى اللهِ مِنَاسٌ عِيمَ مَعُ عَلَى اللهِ مِنَاسٌ عِيمَ مَعَ عَلَى اللهِ مِنَاسٌ عِيمَ مَعَ مَا وَعُمَرُ ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ » (٩٠). فَإِنْ / كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَهُما. فالْتَفَتُ ، فَإِذا هُو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ. (٥٠) والد ١٥٠٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بينا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يَدَيْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (حُسَيْنِ).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يَدْعُوا» (ن، ق)، وعزاها في (و، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَرْحَمُكَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «ما».

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي زيادة: «أنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٣) والترمذي (٢٢٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٩٢. ذَنُوبًا: دلوًا مملوءًا. غَرْبًا: دلوًا عظيمًا. عَبْقَريًّا: العبقري هو الحاذق في عمله. يَفْري فَريَّهُ: يعمل عمله.

<sup>(</sup>ب) قال ابن مالك رشين في الشواهد [ص١٧١]: وتضمَّن الحديثُ... صحةَ العطفِ على ضميرِ الرَّفعِ المتصلِ غيرَ مفصولٍ بتوكيدٍ أو غيرِه، وهو ممَّا لا يُجِيْزُهُ النحويون في النَّثر إلَّا على ضَعْف، ويزعمون أنَّ بَابَهُ الشَّعرُ، والصحيحُ جوازُه نثرًا ونظمًا، فمنَ النَّثرِ ما تقدَّمَ ... ومنه قولُه تعالى: ﴿ لَوَشَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكَنَا وَلاَ مَا بَابَاقُونَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨]؛ فإنَّ واوَ العطفِ فيه متصلةٌ بضميرِ المتكلمينَ، ووجودُ (لا) بعدَها لا اعتدادَ به، لأنَّها بعدَ العاطفِ، ولأنَّها زائدةٌ، إذ المعنى تامُّ بدونِها. اه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٨٩) والنسائي في الكبرى (٨١١٥) وابن ماجه (٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٣.

٣٦٧٨ - صَّرَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ: حدَّثنا الْوَلِيدُ، عن الأَوْزاعِيِّ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو عن أَشَدِّ ما صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صِنَالِمْ عِيْمُ قالَ: رَأَيْتُ عُفْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جاءَ إلى النَّبِيِّ مِنَالِمْ عِيْمُ وهو يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِداءَهُ (٢) فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ (٣) خَنْقًا شَعْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جاءَ إلى النَّبِيِّ مِنَالِمُ عِيْمُ وهو يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِداءَهُ (١) فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ (٣) خَنْقًا شَعْبُ مُ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ شَدِيدًا، فَجاءَ (٤) أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ، فَقالَ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ فَالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ؟! أَنُ (ط: ٤٨١٥، ٣٨٥٦)

# (٦) بابُ(٥) مَناقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي حَفْصِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَالْ الْمَالِيَ

٣٦٧٩ - صَّر ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز الْماجِشُونُ(١): حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُولِ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِللللْمُلْمُ الللللْمُ

٣٦٨٠ - صَّرَثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «رداءً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فجاءه».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة و لا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عَبْدُ الْعَزيز بنُ الماجشونِ».

<sup>(</sup>٧) هكذا ضُبطت الشين في (ن)، وفي (ب، ص) بالفتح نقلًا عن اليونينية، وفي (و) بهما.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنيِّ: «فقالوا»، وفي نسخة: «فقالت».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «بِأُمِّي وَأَبِي» وعكس نسبة الروايات في (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٤) والنسائي في الكبرى (٨١٢٤-٨١٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٥٧. خَشْفَة: حركة.

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّا لَمُ الْهُ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَايِّمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْمَخَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّا أَلِى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَى (١) وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! (أَن ٢٤٤٦]

٣٦٨١ - صَرَّتَيُ (<sup>()</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ: حَدَّثنا ابْنُ الْمُبارَكِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْريِّ، قالَ: أَخبَرَنى حَمْزَةُ:

عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالُمْ عِنَا أَنا نايِمٌ شَرِبْتُ - يَعْنِي اللَّبَنَ - حَتَّىٰ أَنْظُرُ (٣) إلى الرِّيِّ يَجْرِي فِي ظُفُرِي - أَوْ: فِي أَظْفارِي - ثُمَّ ناوَلْتُ عُمَرَ». فقالوا: فَما أَوَّلْتَهُ (٤)؟ قال: «الْعِلْمَ». (ب٥) [ر: ٨١]

٣٦٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ سالِم، عن سالِم:

عَنْ (٥) عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْ النَّبِيّ مِنَ اللهُ مِيهِ مِنَ اللهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ (٥) عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عُمرُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حتى أنظرَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالوا: فما أوَّلتَ»، وفي رواية كريمة زيادة: «يا رسول الله».

<sup>(</sup>٥) تصحَّفت في (ن،ق) إلى: «بن»، وبهامشهما: صوابه: «عن». اه.

<sup>(</sup>٦) في (و، ص، ق): «بِدَلْوِ بَكَّرَةِ» على الإضافة. وبهامش (ب، ص): لم يضبط الكاف في اليونينية، وفي الفرع بإسكانها، وفي آخر بإسكانها وفتحها معًا. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٩٥) والنسائي في الكبري (٨١٢٨، ٨١٢٩) وابن ماجه (١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩١) والترمذي (٢٦٨٤، ٣٦٨٧) والنسائي في الكبرى (٨١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٩٣) والترمذي (٢٢٨٩) والنسائي في الكبرى (٧٦٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٣٨. قَلِيْب: بئر.

قال ابْنُ جُبَيْرِ (١): الْعَبْقَرِيُّ: عِتاقُ الزَّرابِيِّ.

وَقال يَحْيَىٰ: الزَّرابِيُّ: الطَّنافِسُ لَها/خَمْلُ (٢) رَقِيقٌ. ﴿مَبْثُونَةُ ﴾ [الغاشية: ١٦] كَثِيرَةٌ. (٣)(أ٥) [١٠/٥] مَثَّنَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثني أَبِي، عن صالِحٍ، عن ابْنِ شِهابِ: أخبَرَني عَبْدُ الْحَمِيدِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّ أَبِاهُ، قَالَ (٤) - حَدَّتَنِي (٥) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: - اسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٢) علىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمٍ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عن أَبِيهِ قَالَ: - اسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٢) علىٰ صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٢) قُمْنَ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ، عالِيَةً (٧) أَصُواتُهُنَّ علىٰ صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٢) قُمْنَ فَلْكَ فَلَا اسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٢) قُمْنَ فَقَالَ عُمَرُ وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ : أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمٍ عَنْ صَوْتَكَ ٱبْتَدَرْنَ الْحِجابَ». فقال النّبِي عُمَرُ : فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يا رَسُولَ اللَّهِ عِنَاسِهِيمٍ عَنْ صَوْتَكَ ٱبْتَدَرْنَ الْحِجابَ». فقال النّبِي عُمَرُ : فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِيمٍ عَنْ صَوْتَكَ ٱبْتَدَرْنَ الْحِجابَ». فقال النّبِي عُمَرُ : فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يَهَبْنَ يا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِيمٍ عَنْ صَوْتَكَ ٱبْتَدَرْنَ الْحِجابَ». فقال رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِيمِ عَنْ صَوْتَكَ ٱبْتَدَرْنَ الْحِجابَ». فقال رَسُولَ اللَّه مِنْ اللهِ مِنَاسِّهِ عَرْ مَنُ وَسُلِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ وَمُ عَلْ الْحَلَابِ، والَّذِي نَفْسِي وَلَا تَهُ اللَّهُ عَنْ وَمُ عَلْ الْمَ الْفَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِكَ ». (٢٠) ٥ [ر: ٢١٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ابنُ نُمَيْر». وبهامش اليونينية كما في (ب، ص): في نسخة عن أبي ذر على: «قال ابن جبير» حها إلى آخر الشرح من: «عبقري» و«زرابي» و«مبثوثة كثيرة». اه

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية والفرع، الميم ساكنة، وقال القسطلاني: بفتح الخاء المعجمة والميم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال ابن جبير..» إلخ ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «حدَّثنا علي» إلى قوله: «أن أباه قال» ليس في رواية أبي ذر. وزاد في (ب، ص) أنها ليست في رواية [ق] أيضًا. ورمز عليه في (ن، و، ق): «رز».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) ضبطت في (ب، ص) بالنصب والرفع معًا.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إيهِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٦٣/٤. عِتاقُ الزَّرابِيِّ: حِسَانُها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٩٦) والنسائي في الكبرى (١٠٠٣، ١٠٠٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩١٨.

٣٦٨٤ - مَ**رَّنِي** (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا قَيْسٌ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ: ما زِلْنا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ. (أ) ٥ [ط:٣٨٦٣]

٣٦٨٥ - صَّرْثنا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وُضِعَ عُمَرُ على سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلِّ آخِدُ(۱) مَنْكِبِي، فَإِذا عَلِيٌ (۱)، فَتَرَحَّمَ على عُمَرَ وَقالَ: ما خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَنْقَى اللَّه بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وايْمُ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنَّ يَكُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ مِنَ الله يَعُولُ: «ذَهَبْتُ أَنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». (٢٥) [ر: ٣١٧٧]

٣٦٨٦ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا سَعِيدٌ (١) - وَقال لِي خَلِيفَةُ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَواءٍ، وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِنْهالِ، قالَا: حدَّ ثنا سَعِيدٌ - عن قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبُّ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ إلى أُحُدِ (٥)، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ إلى أُحُدُ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ / أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ (١١/٥] وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ (٦) قَالَ: «ٱثْبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ / أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدانِ (٧)». (٥) [ر: ٣٦٧٥]

٣٦٨٧ - صَرَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ: حدَّثني عُمَرُ -هُو ابْنُ مُحَمَّدِ -: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ حَدَّثَهُ، عن أَبِيهِ قالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عن بَعْضِ شَانِهِ - يَعْنِي: عُمَرَ - فأخبَرْتُهُ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا» (ن، و)، وذكرت في (ب، ص) دون عزو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَخَذَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أبي طالب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ أبى عَرُوبةَ قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «صَعِدَ النَّبِيُّ مِنَىٰ سُمْرِيمُ أُحُدًا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فضربه برجله» ليس في رواية كريمة. (ب، ص). وزاد في (ص) نسبة عدم وجوده إلى نسخة.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة: «أو شهيد»، وفي رواية أبي ذر: «وقالَ: ٱثْبُتْ، فَما عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصدِّيقٌ أو شَهيدٌ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨٩) والنسائي في الكبرى (٨١١٥) وابن ماجه (٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٣. يَرُعْنِي: يفزعني.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٦٥١) والترمذي (٣٦٩٧) والنسائي في الكبرى (٨١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٢.

ما رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌ عِينَ عَينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَتَّى انْتَهَىٰ مِنْ عُمَرَ ابْن الْخَطَّابِ. (أ) ()

٣٦٨٨ - صَّرْتُنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثابِتٍ:

عن أَنسٍ سَلَيْهُ: أَنَّ رَجُلًا(۱) سَأَلَ النَّبِيَّ سِنَاسُهِ عِن السَّاعَةِ، فَقالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) قَالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسُهِ مِمْ (۱). فَقَالَ (۳): ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنا بِشَيْءٍ فَرَحَنا بِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)). مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرِحْنا بِشَيْءٍ فَرَحَنا بِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ قَالَ أَنسُ: فَأَنا أُحِبُ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَحْدَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ وَعُمْرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلُ أَعْمالِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا لِهِ مَنْ اللهُ عَمَلُ بِمِقْلُ أَعْمالِهِ مَنْ اللهُ مَا لِهِ مَنْ اللهُ عَمَلُ اللهُ مَا لِهِ مَنْ اللهُ مَا لِهِ مَنْ اللهُ مَا لَهُ مَالِهِ مَنْ اللهُ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ عَمَلُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِهِ مَالِهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَعْمَلُ وَعُمْ لَا أَعْمَالُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَا أَعْمَالُ مُعَلَى اللّهُ الْتَعْمَلُ مُنْ اللّهُ مَا أَعْمَالُ مُنْ اللّهُ مَا أَعْمِلُ الْمَالِكُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِهُ مَا أَعْمَالُ مُنْ اللّهُ مَالِي مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِي مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

٣٦٨٩ - صَّرْن يَحْيَى بْنُ قَزَعَة : حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي سَلَمَة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنْ الْفَدْ كَانَ فِيما قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ (٤) مُحَدَّثُونَ (٥)، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ ». (٥) ٥

زادَ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زايِدَةَ، عن سَعْدِ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ (١) صِنَىٰ اللهُ عِيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ، صِنَىٰ اللهُ عِيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ،

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: أبو موسئ أو أبو ذر أو الذي بال في المسجد أو عمير بن قتادة أو عمر بن الخطاب. ا ه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: (امِنَ الشَّمِيرُ مُم) ليس في رواية أبى ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ناسٌ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطه في (و،ع، ق)، وأهمل ضبطه في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الدال في اليونينية، وضبطها غيره بفتح الدال. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فِيمَنْ كانَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٤٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٣٩) وأبو داود (٥١٢٧) والترمذي (٢٣٨٥، ٢٣٨٦) والنسائي في الكبرى (٥٨٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٥٤. مُحَدَّثُونَ: مُلْهَمُون.

فَإِنْ يَكُنْ مِنْ (١) أُمَّتِي (١) أُحَدِّ فَعُمَرُ (٣)». (أ)  $0^{(1)}$  [ر: ٣٤٦٩]

ُ ٣٦٩٠ صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، قالا:

سَمِعْنا أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمٍ ﴿ : ﴿ بَيْنَما رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا الذّيْبُ فَأَخَذَ منها شَاةً ، فَطَلَبَها حَتَّى اسْتَنْقَذَها ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّيْبُ ، فقال لَهُ: مَنْ لَها (٤) يَوْمَ السَّبُعِ ، كُيْسَ لَها راعٍ غَيْرِي ؟! ﴾ فقال النّاسُ: سُبْحانَ اللهِ! فقالَ النّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمُ من ﴿ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ﴾ . وما ثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . (ب) ٥ [ر: ٢٣١٤]

٣٦٩١ - صَرَّ تُن يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَخبَرَني أَبُو أُمامَةَ بْنُ سَهْل بْن حُنَيْفٍ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ طِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهِ مِنَا للْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ طِيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْهِ مِنَا للْهُ عُولَ: «بَيْنا أَنا نائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ، فَمِنْها ما يَبْلُغُ الثَّدْيَ (٥)، وَمِنْها ما يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ٱجْتَرَّهُ». قالُوا (٢): فَما أَوَّلْتَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: «الدِّيْنَ». (٥) [ر: ٢٦]

٣٦٩٢ - صَّرُنُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن ابْنِ أَبِي الرَّهُ مَنْ الْمُوْمِنِينَ مُخْرَمَةَ، قالَ: لَمَّا/ طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ، فقال لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ [١٢/٥] مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قالَ: لَمَّا/ طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْلَمُ، فقال لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يَجُزِّعُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْنْ كَانَ ذَاكَ (٧٧)، لقد صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ،

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنْهُمْ».

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «قال ابن عباس ر الله عنه عنه عنه و لا مُحَدَّث » [انظر تغليق التعليق ٢٥/٤].

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «من لهذا».

(٥) في رواية أبى ذر: «الثُّدِيَّ».

(٦) بهامش اليونينية: أبو بكر. اه. (ب، ص).

(٧) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولا كُلُّ ذاك». وفي رواية أبي ذر : «ولا كُلُّ ذلك».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٦٤/٤.

(ب) أخرجه مسلم (٢٣٨٨) والترمذي (٣٦٧٧، ٣٦٩٥) والنسائي في الكبرى (٨١١١-٨١١٨)، وانظر تحفة الأشراف: (٧) ١٥٢٢٠، ١٥٢٢٠.

(ج) أخرجه مسلم (۲۳۹۰) والترمذي (۲۲۸۵) والنسائي (۵۰۱۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۹٦۱. قُمُصٌ: جمع قميص. ثُمَّ فارَقْتَهُ (۱) وَهُو عَنْكَ راضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ مُ لَتُفارِقَنَّهُ مُ وَهُمْ عَنْكَ راضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ هُمْ لَتُفارِقَنَّهُ مُ وَهُمْ عَنْكَ راضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ هُمْ اللهِ مِنَ سُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ مِنَ سُعْبِهِ مَ وَرِضاهُ فَإِنَّما (۱) ذاكَ (۷) مَنُّ مِنَ اللهِ لَا اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا ما ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضاهُ فَإِنَّما ذاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (۹) مَنَّ بِهِ عَلَى ، وَأَمَّا ما ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضاهُ فَإِنَّما ذاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (۹) مَنْ بِهِ عَلَي ، وَأَمَّا ما ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضاهُ فَإِنَّما ذاكَ مَنُّ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (۹) مَنْ بِهِ عَلَي ، وَأَمَّا ما تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ (۱۱) أَصْحابِكَ (۱۱) ، واللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ مَنْ بِهِ عَلَي ، وَأَمَّا ما تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ (۱۱) أَصْحابِكَ (۱۱) ، واللهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الأَرْضِ ذَهَبًا لَا فْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِمْ عَذَالِ اللهِ مِمْ أَوْلُ أَنْ أَرَاهُ . (۱)

قال حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: دَخَلْتُ على عُمَرَ بِهَذا. (ب) قال حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حَدَّثني عُثْمانُ بْنُ غِياثٍ: حَدَّثنا (١١) أَبُو عُثْمانَ النَّهْدِيُّ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فارقْتَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فارقْتَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: قوله: «ثُمَّ صَحِبْتَ أَبا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، ثُمَّ صَحِبْتَهم فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فارَقْتَهُمْ» يعني المسلمين، كذا للمروزي والجرجاني، وعند غيرهما: «ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ» بفتح الصاد والحاء، يعني أصحاب النَّبيِّ مِنَاسُمِيمُ وأبي بكر شِنْ أَو يكون: «صحبت» زائدة، والوجه: الرواية الأولين. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لئن» (ب، ص) وضبطا المتن: «لإن».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فإن».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>A) قوله: «تعالىٰ» ليست في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٩) قوله: «جل ذكره» ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «ومن أجل» (ن)، وعزاها في (و، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدلًا من أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أُصَيْحابك».

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٤، ٢٤٦٤.

يُجَزِّعُهُ: أي يقول له ما يُسْلِيه ويُزيل جَزَعه وهو الحُزْن والخَوف. طِلَاع الأَرْضِ: ما طلعت عليه الشمس من الأرض. (ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥/٤.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَا اللّهِ عَلَا النّبِيُ عِنَا اللّهِ عَلَى النّبِيِّ عِنَا اللّهِ عِلَى اللّهَ عِنَا اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣٦٩٤ - صَّرَثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَني حَيْوَةُ: حدَّثني أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ:

أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِبْدَ اللَّهِ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ النَّاسِيَّ مِنْ اللهِ عِبْدَ اللهِ عُمْرَ بْنِ النَّاسِيَّ مِنْ اللهِ عِبْدَ اللهِ عُمْرَ بْنِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَالَى اللهِ عَامَدَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَمْرَاللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَمْرَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَمْرَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَمْرَاللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

### 

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَىٰ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ يَحْفِرُ<sup>(٦)</sup> بِيُّرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ». فَحَفَرَها عُثْمانُ. (٢٧٧٨)

وَقَالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ». فَجَهَّزَهُ عُثْمانُ. ٥ (٢٧٧٨)

٥ ٣٦٩ - صَر شُن سُلَيْمانُ بْنُ حَرْب: حدَّثنا حَمَّادٌ (٧)، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي عُثْمانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ صَلَىٰ اللَّبِيَ صَلَىٰ اللَّبِيَ صَلَىٰ اللَّبِيَ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَبَقَّرُهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذَا أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَاْذِنُ، فَقَالَ: (ايُّذُنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذَا أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَاْذِنُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٢) في متن (و، ب، ص): «جاء رجل».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «هو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط النويري رات : بلغت مقابلة بأصل السَّماع ، فصحَّ صحته ، والحمد لله.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «يحفِرُ» بالجزم، وعكس في (ب، ص) نسبة الروايات.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة زيادة: «بنُ زيد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠) والنسائي في الكبرى (٨١٣٨، ٨١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٧٠.

«ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ». فَإِذا عُمَرُ، ثُمَّ جاءَ آخَرُ يَسْتَاْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيُّهَةً ثُمَّ قالَ: «ايْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ على بَلْوَىٰ سَتُصِيبُهُ». فَإِذا عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ.

قال حَمَّادُ(۱): وَحَدَّثَنا عاصِمُ الأَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ: سَمِعا أَبا عُثْمانَ يُحَدِّثُ، عن أَبِي مُوسَىٰ بِنَحْوِهِ، وَزادَ فِيهِ عاصِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله عِيمِمُ كانَ قاعِدًا فِي مَكانٍ فِيهِ ماءٌ قَدِ انْكَشَفَ(۱) عن رُكْبَتَيْهِ، أَوْ رُكْبَتِهِ، فَلَمَّا ذَخَلَ عُثْمانُ غَطَّاها. (٥) [ر: ٣٦٧٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَلَمةَ»، وهذا موافق لما في نسخة الصاغاني: ٢٨/٢، وصوَّب في الفتح أنَّه حماد بن زيد، وأنَّ الإسناد معطوف على الإسناد الأول، فهو متصل، إذ لم ترد الرواية من طريق حمَّاد عن شيخيه إلَّا من طريق ابن زيد، ويؤيِّده الهامش السابق.

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: (كَشَفَ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «في أخيه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «المرء» ليست في نسخةٍ (ب، ص)، وهو موافق لما في السلطانية. وفي رواية أبي ذر زيادة: «مِنْكَ ؟!».

<sup>(</sup>٧) قوله: «أراه قال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٣) والترمذي (٣٧١٠) والنسائي في الكبرى (٨١٣١، ٨١٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨. حائِطًا: بستانًا.

<sup>(</sup>ب) أسند البخاري حديث معمر برقم (٣٨٧٢).

قال: أَذْرَكْتَ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسِّمِيمِ ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ ما يَخْلُصُ إلى الْعَذْراءِ فِي سِتْرِها. قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَاسِّمِيمِ (١) بِالْحَقِّ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجابَ لِلّهِ فِي سِتْرِها. قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللّهَ بَعْثَ مُحَمَّدًا مِنَاسِّمِيمِ (١) بِالْحَقِّ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجابَ لِللّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنْتُ بِما بُعِثَ بِهِ، وَهاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَما قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسِّمِيمِ وَلِرَسُولِهِ، وَآمَنْتُ بِما بُعِثَ بِهِ، وَهاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَما قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَاسِّمِيمِ وَوَاللّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللّهُ عَرَبُولَ (١)، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ مِثْلُهُ (٣)، ثُمَّ عُمَرُ وَبِايَعْتُهُ، فَواللّهِ ما عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللّهُ عِبَرُولَ ١٤ مَنْ أَلُولِيلِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدُ وَلَا غَشَشْتُهُ وَلَا عَشَشْتُهُ وَلَا عَشْرُ الْحَقِّ مِثْلُ اللّذِي لَهُمْ ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: فَما هَذِهِ مِثْلُهُ (٣)، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ النَّذِي لَهُمْ ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: فَما هَذِهِ الأَحَدِيثُ النَّهِ يَبْلُغُنِي عَنْكُمْ ؟! أَمَّا ما ذَكَرْتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيدِ، فَسَنَاخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللّهُ. اللّهَ عَلَيْهُ مَا مُؤْمَرُهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (٤)، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ. (أَنَ وَلِيدِ، فَسَنَاخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَلِي اللللّهِ عَلَيْهُ مَا مَا فَكُرْتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيدِ، فَسَنَاخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ الللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ مِنْ الْعُلْتُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

الْماجِشُونُ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَالَمَةُ الْعَزِيزِ بْنُ/ أَبِي سَلَمَةَ الْماجِشُونُ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَن نافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ابْنَ عُدِلُ بِأَبِي اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ الْعَزيز. (٥٠) وَمُ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ (٧٠)، عن عَبْدِ الْعَزيز. (٥٠)

٣٦٩٨ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (^): حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّ ثنا عُثْمَانُ -هُو ابْنُ مَوْهَبِ - قالَ: جاءَ رَجُلِ (٩) مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ (١١) الْبَيْتَ، فَرَأَىٰ قَوْمًا جُلُوسًا، فَقالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟

<sup>(</sup>١) قوله: «مِنَا لله عِيمِ الله اليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: "مُرَزِّبِلَّ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «مِثلَه» بالنصب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أن يَجْلِدَ».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث مؤخر في رواية أبي ذر إلى ما بعد حديث مسدد الآتي برقم (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ثمَّ عمرُ ثمَّ عثمانُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ صالح».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن إسماعيل» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية: قيل: يزيد بن بشر السَّكسَكي. (ب، ص).

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «وحجً».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشر اف: ٩٨٢٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٦٢٧) ، ٤٦٢٨) والترمذي (٣٧٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٠٢٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٦٧/٤.

قال(۱): هَوُلاَءِ قُرَيْشُ. قالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ ؟ قالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قالَ: يا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سائِلُكَ عن شَيْءٍ فَحَدَّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عن بَدْدٍ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عن بَدْدٍ وَلَمْ يَشْهَدْها ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. قال ابْنُ عُمَرَ: تَعالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا فِرارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، قالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ. قال ابْنُ عُمَرَ: تَعالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا فِرارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَعَيِّبُهُ عن بَدْدٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فقال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فقال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ بَعْدَ اللَّهُ مَلَى كَانَ أَحْدُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ : آذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . ((٥) ورَاسُولُ اللَّهُ ابْنُ عُمَرَ: آذْهَبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . ((٥) ورَاسُولُ اللَّهُ الْنُ عُمَرَ: آذُهُبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . ((٥) ورَاسُ اللَّهُ الْنُ عُمَرَ: آذُهُبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . (٥) و قَالَ: ((هَذِهِ لِعُتْمَانَ) وقالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ: آذُهُبْ بِهَا الآنَ مَعَكَ . (٥) ورَاسُولُ اللَهُ عُمْرَا اللَّهُ الْنُ عُمَرَ اللَّهُ الْنُ عُمَرَ اللَّهُ الْنُ عُمُولُ اللَّهُ الْنُ عُلَى اللَّهُ الْنُ اللَّهُ الْنَهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْنُ اللَّهُ الْنُ عُمْرَ اللَّهُ الْنَا عُمْرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْنَا اللَّهُ الْنُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٦٩٩ - صَرَّ ثَنَا (٥) مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن سَعِيدٍ، عن قَتادَةَ:

# (٨) قِصَّةُ الْبَيْعَةِ، والاتِّفاقُ على عُثْمانَ بْن عَفَّانَ إِلَيْ إِلَهُ (٨)

• ٧٧٠ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن حُصَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقال»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقالوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: رُقَيَّة. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ببطن مكة أعزَّ».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث مقدم في رواية أبي ذر إلى ما قبل حديث محمد بن حاتم بن بزيع الماضي برقم (٣٦٩٧).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «فرجَفَتْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «بابُ قِصَّةِ الْبَيْعَةِ والإِتِّفاقِ علىٰ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ ﴿ يَهِ عَ وَفِيه مَقْتَلُ عُمرَ بنِ الخطاب ﴿ يَهُمْ ﴾. والذي في (ب، ص): «... عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب ﴿ يَهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٧٢٦) والترمذي (٣٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٦٥١) والترمذي (٣٦٩٧) والنسائي في الكبرى (٨١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٢.

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَيْ قَبْلَ أَنْ يُصابَ بِأَيَّام بِالْمَدِينَةِ، وَقَفَ (١) على حُذَيْفَة بْن الْيَمانِ وَعُثْمانَ بْنِ حُنَيْفٍ قالَ: كَيْفَ فَعَلْتُما، أَتَخافانِ أَنْ تَكُونا قَدْ حَمَّلْتُما الأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ؟ قالًا: حَمَّلْناها أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، ما فيها كَبِيرُ فَضْل. قالَ: انْظُرا أَنْ تَكُونا حَمَّلْتُما الأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ. قالَ: قالَا: لَا. فقال عُمَرُ: لَيِنْ سَلَّمَنِي اللهُ، لأَدَعَنَّ أَرامِلَ أَهْلِ الْعِراقِ لَا يَحْتَجْنَ إلى [٥/٥/] رَجُل بَعْدِي أَبَدًا. قالَ: فَما أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رابِعَةً / حَتَّىٰ أُصِيبَ. قالَ: إِنِّي لَقايِمٌ ما بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَداةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ: اسْتَوُوا. حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ (١) خَلَلًا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّما قَرَأَ سُورَةَ (٣) يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ؛ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَما هُو إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي - أَوْ: أَكَلَنِي - الْكَلْبُ. حتى (٤) طَعَنهُ، فَطارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينِ ذاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ على أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمالًا(٥) إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّىٰ طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، ماتَ مِنْهُمْ سُنُبْعَةُ(٦)، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَناوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَىٰ، وَأَمَّا نَواحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحانَ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ! فَصَلَّىٰ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَن صَلَاةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قالَ: يا ابْنَ عَبَّاس، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجالَ ساعَةً ثُمَّ جاء، فَقالَ: غُلَامُ الْمُغِيرَةِ. قالَ: آلصَّنَعُ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: قاتَلَهُ اللَّهُ لقد أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي (٧) بِيدِ رَجُل يَدَّعِي الإِسْلَامَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ - وَكَانَ (^) أَكْثَرَهُمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ووَقَفَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بسورة».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن،ع)، وبهامشهما: لعله «حين»، وفي سائر الأصول: «حين»، وأشار في هامش (ق) إلى المثبت.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وشمالًا».

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «تسعة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَنِيَّتي».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبى ذر زيادة: «العباس».

رَقِيقًا - فَقالَ: إِنْ شِيّْتَ فَعَلْتُ. أَيْ: إِنْ شِيّْتَ قَتَلْنا؟ قالَ(١): كَذَبْتَ، بَعْدَما تَكَلَّمُوا بِلِسانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ؟! فاحْتُمِلَ إلىٰ بَيْتِهِ، فانْطَلَقْنا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقائِلٌ يَقُولُ: لَا بَأْسَ. وَقائِلٌ يَقُولُ: أَخافُ عَلَيْهِ. فَأُتِي بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ(١)، فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا(١) أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنا عَلَيْهِ، وَجاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ (٤) عَلَيْهِ، وَجاءَ رَجُلٌ شابُّ فَقالَ: أَبْشِرْ يا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ، مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِيام، وَقَدَم (٥) فِي الإِسْلَام ما قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهادَةً. قالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفافُّ (٦) لَا عَلَىَّ وَلَا لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذا إِزارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ. قالَ: رُدُّوا عَلَىَّ الْغُلَامَ. قالَ: ابْنَ(٧) أَخِي ٱرْفَعْ ثَوْبَكَ؛ فَإِنَّهُ أَبْقَىٰ (٨) لِثَوْبِكَ، وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ. يا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، ٱنْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوالِهِمْ، وَإِلَّا فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْن كَعْبِ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْش، وَلَا تَعْدُهُمْ إلى غَيْرهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذا الْمالَ، انْطَلِقْ إلىٰ عايشَةَ أُمِّ الْمُومِنِينَ، فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلَامَ، وَلَا تَقُلْ: أَمِيرُ الْمُومِنِينَ؛ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُومِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ: يَسْتَاذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وآسْتَاذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْها، فَوَجَدَها قاعِدَةً تَبْكِي فَقالَ: / [١٦/٥] يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامَ، وَيَسْتَاذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صاحِبَيْهِ. فقالتْ: كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ على نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ، قِيلَ: هَذا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جاءَ. قالَ: آرْفَعُونِي. فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقالَ: ما لَدَيْكَ؟ قالَ: الَّذِي تُحِبُّ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَذِنَتْ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فشرب».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فخرج من جَوْفِه فعَرَفُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فجعلوا يُثنون».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وقِدَم» بكسر القاف.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «كفافًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «يا ابنَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أنْقَىٰ».

قالَ: الْحَمْدُ يَقِ، ما كانَ مِنْ شَيْءِ (١) أَهُمُّ إِلَيَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَصَيْتُ (١) فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلَّم، فَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّنْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَجَاءَتُ أُمُّ الْمُؤْونِينَ حَفْصَةُ والنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَها، فَلَمَّا رَأَيْنَاها قُمْنا، فَوَلَجَتْ عَلَيْه، فَبَكَتْ (٣) عِنْدَهُ سَاعَةً، واسْتَأْذَنَ الرِّجالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ، فَسَمِعْنا بُكاءَها مِنَ الدَّاخِلِ، فقالوا: أَوْصِ عِنْدَهُ سَاعَةً، واسْتَأْذَنَ الرِّجالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ، فَسَمِعْنا بُكاءَها مِنَ الدَّاخِلِ، فقالوا: أَوْصِ عِنْدَهُ سَاعَةً وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ آسْتَخْلِفُ (٤). قالَ: ما أَحَدُ (٥) أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ -أَو: الرَّهُطِ اللَّهْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ -أَو: الرَّهُطِ اللَّهْرِ مِنْ اللَّمْرِ شَيْءً -كَهَيْعَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَنَ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً -كَهَيْعَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوْلِينَ، أَنْ يَعْوِفَ لَهُمْ وَقُولِي الْمُوالِيمِ، وَلَيْسُ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً -كَهَيْعَةِ التَعْزِيَةِ لَهُ وَقَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْولِ اللَّامُولِ وَعَلْلُهُمْ عَن رَضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ وَقُرَاء فَوَالِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ وَقُولَ المَّوْلِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاء وَالْإِيمَامُ ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ وَوَقَلَ الْعَدُومُ وَقُلُ لَلْهُمْ وَعُولُومِ الْمُولِ الْمَلْ الْمُؤْمِ الْمُولِ وَلَوْلُومُ الْمُولُومِ وَالْمُولِ الْمُلْمِ وَالْمُومُ وَلَوْلُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ عَن وَالْمُهُمْ وَالْمُومُ عَن رَصَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرابِ خَيْرًا، فَإِنْمُ الْمُولُ وَلَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ وَالْمُولُ الْمُعْرَاء وَالْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْرَاء وَالْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ما كان شيءٌ».

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «قُضِيْتُ»، وبهامشهما: هكذا صورتها في اليونينية، وفي الفرع: «قَضَيْتُ»، وفي الهامش: «قُبِضِتُ». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَمَكَثَتْ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «استخلَف» بفتح اللام، وبهامشهما: هكذا اللام في اليونينية، وكانت الفاء عليها فتحة فكشطت، وفي الفرع المكي: «استخلِف».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما أحَدًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الإمارةُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «من».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا يؤخذُ».

وَلَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنا بِهِ، فانْطَلَقْنا نَمْشِي، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قالَ: يَسْتَاذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قالَتْ: أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنالِكَ مَعَ صاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فقال عَبْدُ الرَّحْمَن: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إلىٰ ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فقال الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إلىٰ عَلِيٍّ. فقال طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إلىٰ عُثْمانَ. وَقال سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إلىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ. فقال عَبْدُ الرَّحْمَن: أَيُّكُما تَبَرَّأُ مِنْ هَذا الأَمْر، فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهِ والإِسْلَامُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ ؟ فَأُسْكِتَ(١) الشَّيْخانِ، فقال عَبْدُ الرَّحْمَن: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ واللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُوَ عِن أَفْضَلِكُمْ؟ قالًا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِما فَقالَ: لَكَ قَرابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّرِيهُ مِ وَالْقَدَمُ (٢) فِي / الإِسْلَام مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَيْنِ (٣) أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَيْنِ (٣) أَمَّرْتُ عُثْمانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلَا بِالآخَرِ فقال لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثاق قالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يا عُثْمانُ. فَبايَعَهُ، فَبايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبايَعُوهُ. (أ) [ر: ١٣٩٢]

(٩) بابُ (١) مَناقِبِ عَلِيِّ بْن أَبِي طالِبِ أَبِي الْحَسَن الْقُرَشِيِّ الْهاشِمِيِّ ﴿ الْهِ الْمُ [1/127]

وَقال النَّبِيُّ مِن السَّمِيمِ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنا مِنْكَ». (٢٦٩٩)

وَقال عُمَرُ<sup>(٥)</sup>: تُوُفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَ وَهو عَنْهُ راضٍ. ٥ (٣٧٠٠)

٣٧٠١ - صَّرُ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ: عن أَبِي حازِم:

عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ رَبْنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللهُ عِنَاللهُ عَالَ: ﴿ لِأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ علىٰ يَدَيْهِ». قالَ: فَباتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطاها، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا على رَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ مَ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو(٦) أَنْ يُعْطاها، فَقالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ؟» فقالوا: يَشْتَكِي

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قال أبو ذر: «فأُسْكَتَ» بفتح الهمزة والكاف أصوب. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «والقِدَمُ» بكسر القاف.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «لإن»، وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) قول عمر مقدّم في رواية أبي ذر على قول النّبيِّ مِنَاسْمِيمِم.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَرْجُون».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٨. العِلْجُ: القوي الضخم. بُرْنُسًا: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. الصَّنَعُ: الصانع.

عَيْنَيْهِ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: (فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ(١)). فَلَمَّا جاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعا(٢) لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطاهُ(٣) الرَّايَة، فقال عَلِيُّ: يا رَسُولَ اللهِ، أُقاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنا؟ فَقالَ: (آنْفُذْ علىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِساحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإِسْلَامِ، وَأَخبِرْهُمْ بِما يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَواللهِ لَأَنْ (٤) يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا واحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (٥) [ر: ١٩٤١]

٣٧٠٢ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا حاتِمٌ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ، قالَ: كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عِنِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله

٣٧٠٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم: عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا جاءَ إلى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقالَ: هَذا فُلَانُ - لِأَمِيرِ الْمَدِّينَةِ - يَدْعُو عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ. قَالَ: فَيَقُولُ مَا اللَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مَا مَا اللَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مَا مَا اللَّهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِ مَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قال: فَأَرْسَلُوا إليه فَأُتِي به» بدل لفظ الحديث.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «فدعا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فأُعْطِيَ».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت اللام في (و، ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن)، وبهامش (ب، ص): في اليونينية اللام مكسورة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رجلٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «علىٰ يَدَيْه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الرايةَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٦) والنسائي في الكبرى (٨١٤٩، ٣٠٨، ٨٥٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٣. يَدُوكُونَ: أي باتوا في اختلاط واختلاف. حُمْرُ النَّعَم: الإبل الحمراء، وهي أغلاها وأجملها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٣.

وَما كَانَ<sup>(۱)</sup> لَهُ اسْمٌ أَحَبُ<sup>(۱)</sup> إِلَيْهِ مِنْهُ، فاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهْلًا، وَقُلْتُ<sup>(۱)</sup>: يا أَبا عَبَّاسٍ، كَيْفَ<sup>(١)</sup>؟ قالَ: دَخَلَ عَلِيٍّ على فاطِمَةَ<sup>(٥)</sup> ثُمَّ خَرَجَ، فاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ، فقال النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمُ: «أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ؟» قالَتْ: فِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَ رِداءَهُ قَدْ سَقَطَ عن ظَهْرِهِ/ وَخَلَصَ [١٨/٥] التُّرابُ إلى ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرابُ عن ظَهْرِهِ، فَيَقُولُ: «اجْلِسْ يا أَبا تُرابٍ» مَرَّتَيْنِ. (٥٠) [ [٤٤١]

٣٧٠٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافِع: حَدَّثنا حُسَيْنٌ، عن زايِدَةَ، عن أَبِي حَصِينِ: عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قالَ: جاءَ رَجُلُ إلى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عن عُثْمانَ، فَذَكَرَ عن مَحاسِنِ عَمَلِهِ، قالَ: لَعَلَّ ذاكَ يَسُوؤُكَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ. ثُمَّ سَأَلَهُ عن عَلِيٍّ فَذَكَرَ مَحاسِنَ عَمَلِهِ، قالَ: هُو يَسُوؤُكَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ. ثُمَّ قالَ: لَعَلَّ ذاكَ يَسُوؤُكَ؟ قالَ: أَجَلْ. قالَ: فَأَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ، أَنْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ. (٢١٣٠]

٣٧٠٥ - صَّرَّني (٧) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَنِ، قالَ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: أَنَّ فَاطِمَةَ الْمِلْمُ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَثَرِ الرَّحا، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ مَنبِيُّ (^)، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَايِشَةَ فَأَخبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ أَخبَرَتْهُ عَايِشَةُ بِمَجِيءِ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدُهُ، فَوَجَدَتْ عَايِشَةَ فَأَخبَرَتُها، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ، فَقالَ: «عَلَى مَكانِكُما». فَطَعَدَ بَيْنَنا، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ على صَدْرِي، وَقالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُما خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمانِي؟

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «والله»، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) الرفع رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقلتُ» (ن، ب). وعزاها (و، ص) إلىٰ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في اليونينية بين الأسطر: « ليِّلًا)».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «التراب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأُتِيَ النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيمِ بِسبيِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٠٤٦.

إذا أَخَذْتُما مَضاجِعَكُما، تُكَبِّرا(١) أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحا(١) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدا(٣) ثَلَاثَةً (١) وَثَلَاثِينَ، فَهو خَيْرٌ لَكُما مِنْ خادِمٍ». (أ) [ر:٣١١٣]

٣٧٠٦ - حَدَّنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدٍ: سَمِعْتُ إِبْراهِيمَ بْنَ سَعْدٍ: عن أَبِيهِ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لِعَلِيِّ: «أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟!». (٢٠٥٠ [ط:٤١٦]

٣٧٠٧ - حَرَّ ثُنَّ أَنَّ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ الْجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ اللَّهُ قَالَ: اقْضُوا كَما كُنْتُمْ (٧) تَقْضُونَ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ الاَخْتِلَافَ، حَتَّىٰ يَكُونَ لِلنَّاسِ جَماعَةُ (٨)، أَوْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (٩) وَأَمُوتُ عَلَى (٩) عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (٩) وَاللَّهُ مَا يُرْوَىٰ عَلَى (٩) عَلِيٍّ الْكَذِبُ. (٩)

(١٠) بابُ(١٠) مَناقِبِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طالِبٍ(١١)

وَقَالَ(١٢) النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(٢) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وتسبِّحان»، وفي رواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَسَبِّحا».

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «واحْمَدا» (ب، ص)، وبهامشهما: في اليونينية: «واحمد» من غير ألف. اه. وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَتَحْمَدانِ».

(٤) في رواية أبى ذر: «ثَلَاثًا».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٦) لفظة: «حدَّثنا» ليست في رواية [ق] ، وهذا الحديث مقدم في رواية أبي ذر على الحديث الذي سبقه.

(٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «علىٰ ما كنتم».

(A) في رواية أبي ذر: «حتىٰ يكونَ الناسُ جَماعةً».

(٩) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «عن».

(١٠) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(١١) في رواية أبي ذر زيادة: «الهاشميِّ بالنَّهِ».

(۱۲) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

(أ) أخرجه مسلم (۲۷۲۷) وأبو داود (۲۹۸۸، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۵۰۹۳) والترمذي (۳٤٠۸، ۳٤۰۸) والنسائي في الكبرى (۱۰۲۰، ۱۰۲۵، ۱۰۲۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۲۱۰.

(ب) أخرجه مسلم (۲٤٠٤) والترمذي (۳۷۳، ۳۷۳۱) والنسائي في الكبرى (۸۱۳۸-۸۱۲۲، ۹۳۹، ۹۲۹-۸۶۲۸، (۴۲۰-۸۱۲۸) وابن ماجه (۱۱، ۱۱۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۸٤٠.

(ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٣٦.

٣٧٠٨ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُ (۱)، عن ابْنِ أَبِي ذِيْبِ، عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو عَن ابْنِ أَبِي دُيْتِ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْثُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْعُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ الْحَبِيرَ (١٠)، وَلَا يَخُدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلانَةُ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْباءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ الْحَبِيرَ (١٠)، وَلَا يَخُدُمُنِي فُلانٌ وَلَا فُلانَةُ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْباءِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ الْحَبِيرَ (١٠) لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلُ الآيَةَ هِيَ مَعِي، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ (٥) النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ (١٦) لَأَسْتَقْرِئُ الرَّبُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ (٥) النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ (١٦) جَعْفَرُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنا فَيُطْعِمُنا ما كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى / إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنا [١٩/١] الْعُكَةُ (٧) لَيْسَ فيها شَيْءٌ، فَنَشُقُها فَنَلْعَقُ ما فِيها. (٥) [ط: ٢٣٤٥]

٣٧٠٩ - حَرَّني (^) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ: أَخبَرَنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ، عن الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَيْ كَانَ إذا سَلَّمَ على ابْنِ جَعْفَرٍ قالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذِي الْجَناحَيْن. (ب) [ط:٤٢٦٤]

### (١١) ذِكْرُ (٩) الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سِلَيْهُ

٣٧١٠ - صَرَّ أَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصارِيُّ: حدَّ ثني أَبِي: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، عن ثُمامَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَنَسِ:

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): في اليونينية: الجهنيِّ. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لِيَشْبَعَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي وأبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حينَ»، وقيَّد في (ب، ص) رواية أبي ذر بروايته عن الحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «الحريرَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَيْرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «للمساكين».

<sup>(</sup>٧) في (و، ب، ص) زيادة: «الَّتِي»، وأشار بهامش (ع) إلى ورودها في نسخة.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٩) الترجمة والحديث ليسا في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢١.

الْحَبِير: ما كان موشيًا مخططًا. الْعُكَّة: وعاء من جلد مستدير يوضع فيه السمن أو العسل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١١٢.

عَنْ أَنَسٍ إِنَّهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنا فاسْقِنا. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنا فاسْقِنا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. (أَ) [ر: ١٠١٠]

(١٢) بابُ مَناقِبِ قَرابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٣٧١١ - ٣٧١١ - صَدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

عَنْ عَاقِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ الْمِيْمُ أَرْسَلَتْ إلَىٰ أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيراثَهَا مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِيما(٢) وَمَا بَقِيَ مِنْ فَعَلَى رَسُولِهِ مِنَاسُمِيمُ ، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ النَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ (٣) وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. لَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَّالَ: ﴿لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكُنا فَهوَ (٤) صَدَقَةٌ ، إِنَّ مَا يَأْكُلُ اللَّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مَالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا على الْمَأْكُلِ ». وَإِنِّي إِنَّمَا يَأْكُلُ اللَّ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا على الْمَأْكُلِ ». وَإِنِّي إِنَّا مَا مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مالَ اللهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا على الْمَأْكُلِ ». وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْعًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَا اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا وَعَلَى ثُمُ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنا يا أَبا بَكُو وَلاَعُمَلَنَ فَيها بِمَا عَمِلَ فيها رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَن وَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ وَحَقَّهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو فَقَالَ: والَّذِي نَفْسِي فَضِيلَتَكَ. وَذَكَرَ قَرابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرابَتِي. (٢٠٥٠ [د.٥٠]

[١٠/٥] ٣٧١٣ - أَخْبِرِنِي (٢٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خالِدٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن واقِدٍ قالَ: / سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ البَّنُيُ قالَ: ٱرْقُبُوا مُحَمَّدًا سِلَاسْمِيهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (٥٠٥] سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ البَّنِيُ قالَ: ٱرْقُبُوا مُحَمَّدًا سِلَاسْمِيهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (٥٠٥]
[ط: ٣٧٥١]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «مناقبُ قَرابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى المعلَّق.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِمَّا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وفدكَ» ممنوعةً من الصَّرف.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «فهو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «أخبرني» ليست في نسخة، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٥٩) وأبو داود (٢٩٦٨ - ٢٩٧٠) والنسائي (١٤١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٠٣. أَزْقُبُوا: أي احفَظوا.

٣٧١٤ - حَ*دَّثنا* أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

٣٧١٥ - ٣٧١٦ - صَّرْ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ: حدَّ ثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عايِشَةَ رَانَهُ قَالَتْ: دَعا النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ فاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكُواهُ التي (١) قُبِضَ فِيها، فَسارَّها بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعاها فَسارَّها فَضَحِكَتْ، قالَتْ: فَسَأَلْتُها عن ذَلِكَ. ﴿ فَقَالَتْ: سارَّنِي النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فأخبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فأخبَرَنِي أَنِّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فأخبَرَنِي أَنِّهُ يُقْبَضُ أَوْلُ وَيهِ اللَّذِي تُوفِي فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فأخبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهُل بَيْتِهِ أَتْبُعُهُ، فَضَحِكْتُ (١).(٢٠)٥ [ر:٣٦٢٤،٣٦٢٣]

## (١٣) بابُ(٣) مَناقِبِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: هُو حَوارِيُّ النَّبِيِّ سِنَاسُمِيهُ مُ (٢٦٥). وَسُمِّي ﴿ اَلْحَوَارِيُونَ ﴾ لِبَياضِ ثِيابِهِمْ. (٥٥٥) اللهُ عَنْ عَبَّاسٍ: هُو حَوارِيُّ النَّبِيِّ سِنَاسُمِيهُ مِنْ مُسْهِرٍ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، قالَ: أَصابَ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ رُعافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعافِ، حَتَّىٰ حَبَسَهُ عن أَخْبَرَنِي مَرُوانُ بْنُ الحَكَمِ قالَ: أَصابَ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ رُعافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعافِ، حَتَّىٰ حَبَسَهُ عن الْحَجِّ، وَأَوْصَىٰ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلِّ مِنْ قُرَيْشٍ قالَ: اسْتَخْلِفْ. قالَ: وَقالُوهُ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: وَمَنْ هُوَ؟ فَلَكَ أَخْرُ اللهِ مِنْ الْحَارِثَ - فَقالَ: اسْتَخْلِفْ. فقالَ عُثْمانُ: وَقالُوا؟ وَمَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ، قالَ: أَمَا والَّذِي وَقالُوا: الزُّبَيْرَ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: أَمَا والَّذِي نَعَمْ. قالَ: نَعَمْ. قالَ: أَمَا والَّذِي نَعْمْ. قالَ: نَعَمْ ما عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ مِيَدِهِ، إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمِ مِيَدِهِ، إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمٍ مِيَدِهِ، إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمِ مِيَدِهِ، إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ، وَإِنْ كَانَ لاَّ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمِ مِيَدِهِ ، إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ ما عَلِمْتُ ، وَإِنْ كَانَ لاَ حَبَّهُمْ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمُ عِيْمَ الْحَبْرُهُ مُنْ مَا عَلَىٰ عَلَيْهِ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعُلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ ا

<sup>(</sup>١) في متن (و، ب، ص): «الَّذِي».

<sup>(</sup>٢) حديث أبي الوليد وحديث يحيى بن قزعة ليسا في رواية كريمة وأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٩-٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٠-٨٣٧١، ٨٥١٨-٥٥٢٢) وأبن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٧.

بَضْعَةً: القطعة من كل شيء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۶۵۰) وأبو داود (۲۱۷) والترمذي (۲۸۷۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۷۸، ۲۳۳۸، ۸۳۲۸، ۸۳۲۸، ۸۳۲۸، ۸۳۲۹، ۱۸۰۲۸، ۸۳۲۹، ۸۳۲۹، ۸۳۲۹، ۱۸۰۲۸، ۸۳۲۹، ۱۸۰۲۸.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٦٩/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٣٨.

٣٧١٨ - صَّرُّنِي (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشامٍ: أَخبَرَني أَبِي: سَمِعْتُ مَرْوانَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمانَ، أَتاهُ رَجُلِ فَقالَ: اسْتَخْلِفْ. قالَ: وَقِيلَ ذاكَ (١)؟ قالَ: نَعَمْ، الزُّبَيْرُ. قالَ: أَما (٣) واللهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ. ثَلَاثًا. (٥) [ر: ٣٧١٧]

٣٧١٩ - صَرَّ مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ -هُو ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جابِرٍ رَبِّى اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيَّ (١٠) ، وَإِنَّ حَوارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام». (٢٥٠) [د: ٢٨٤٦]

٣٧٢٠ - صَرَّ أَ خَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ (٥): أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عِن أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ على كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزابِ جُعِلْتُ أَنا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّساءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذا أَنا بِالزُّبَيْرِ على كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزابِ جُعِلْتُ أَنا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّساءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذا أَنا بِالزُّبَيْرِ على فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إلى بَنِي قُرَيْظَةً مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ! قالَ: قُرَيْظَةً وَمَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ (١٤): نَعَمْ. قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ عَالَ: «مَنْ يَاتِ بَنِي قُرَيْظَةً وَيُعْتَ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَا أَبَوَيْهِ فَقَالَ: «فِداكَ أَبِي وَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَا أَبُويْهِ فَقَالَ: «فِداكَ أَبِي وَمُعْلَ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَا أَبُويْهِ فَقَالَ: «فِداكَ أَبِي وَمُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَا أَبُويْهِ فَقَالَ: «فِداكَ أَبِي وَمُّ لِي وَمُّ وَلَيْ وَاللَّهُ مِنَا سُعِيمُ مَلَ مَعَالًا وَحَعْتُ جَمَعَ لِي وَسُولُ اللَّهِ صِنَا شَعِيمُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنَا سُعْمَعُ عَلَى وَمُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَمُنْ وَعَمْ لَيْ وَلِي وَمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَا سُعْمَ عَلَا وَاللَهُ مِنَا لَا اللَّهُ مِنَا سُعْمَ عَلَى وَاللَّهُ مَا وَعَمْ عَلَى وَاللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ مَا مُؤْمَلُونُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ مَا وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا مُعَلِّلُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُ وَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

٣٧٢١ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا ابْنُ الْمُبارَكِ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أمّ» بحذف الألف.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «حواريًّ» بتنوين النصب بلا ألف ، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «أخبَرَنا عبدُ الله». وهو ابن المبارك، وبإثبات ذكره يتصل الإسناد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «قالَ: قلتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فياتِنِي» بالجزم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبري (٨٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبرى (٨٢١١، ٨٢١١، ٨٨٤٣-٨٨٤١، ١١١٥٩، ١١١٥٩) وابن ماجه (١٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٥٨.

حَوارِيّ: خاصَّتي من أصحابي وناصري.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤١٦) والترمذي (٣٧٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٢١٣، ٨٢١٤) وابن ماجه (١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٢٢.

أَنَّ أَصْحابَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ عَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَك؟ فَحَمَلَ عَلَيْهِم، فَضَرَ بُوهُ ضَرْ بَتَيْنِ على عاتِقِهِ، بَيْنَهُما ضَرْ بَةً ضُرِ بَها يَوْمَ بَدْرٍ. قال عُرْوَةُ: فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرْباتِ(١) أَلْعَبُ وَأَنا صَغِيرٌ. (١) [ط: ٣٩٧٣، ٣٩٧٥]

## (١٤) إِبُ ذِكْر (٢) طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ

وَقال عُمَرُ: تُوفِي النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيهُ م وَهو عَنْهُ راض. ٥٠ (٣٧٠٠)

٣٧٢٢ - ٣٧٢٣ - صَّرْتِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي عُثْمانَ قالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (٤) صِنَاسٌ عِيهِم فِي بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّام الَّتِي قاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السُّعِيهُ مَ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ. عن حَدِيثِهما. (٤٠٦٠ [ط: ٤٠٦١،٤٠٦]

٣٧٢٤ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا خالِدُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي خالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِم، قالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَيٰ بها النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ مَ قَدْ شَلَّتْ. ﴿ ٥٠ [ط: ٤٠٦٣]

## (١٥) بابُرُه مَناقِب سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيِّ

وَبَنُو زُهْرَةَ أَخُوالُ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِنْ مُ وَهُو سَعْدُ بْنُ مَالِكِ. ٥

٣٧٢٥ - صَرَّثِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب، قالَ:

سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: جَمَعَ لِي النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهِ مَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (٥) [ط: ٤٠٥٧، ٤٠٥٦]

(١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية: الراء ساكنة. اه.

(٢) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَناقِبِ»، ولفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في رواية أبى ذر: «نبيِّ الله».

(٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٠٣، ٥٠٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (١٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲٤۱۲) والترمذي (۲۸۳۰، ۲۷۵۴) والنسائي في الكبري (۸۲۱۵، ۸۲۱۲، ۱۰۰۲-۱۰۰۲) وابن ماجه (١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٧.

٣٧٢٦ - صَّرْ أَن مَكِّيُ (١) بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هاشِمُ بْنُ هاشِمٍ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ قالَ: لقد رَأَيْتُنِي وَأَنا ثُلُثُ الإِسْلَام. (٥٠) [ط: ٣٨٥٨،٣٧٢٧]

٣٧٢٧ - حَرَّني (٢) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا ابْنُ أَبِي زايِدَةَ: حدَّثنا هاشِمُ بْنُ هاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ. (ب)٥ ما أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ. (ب)٥ [ر: ٣٧٢٦]

تابَعَهُ أَبُو أُسامَةَ: حَدَّثَنا هاشِمٌ (٥٠/٣) (٣٨٥٨)

٣٧٢٨ - صَّرْثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن إِسْماعِيلَ، عن قَيْسٍ، قالَ:

سَمِعْتُ سَعْدًا رَاهِ يَقُولُ: إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ إِنَّ أَحَدَنا لَيَضَعُ كَما يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرِّرُنِي على الإِسْلَامِ! لقد خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي. وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ، قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى . وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ، قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى . وَ٥ [ط: ٢٤٥٣،٥٤١٢]

## (١٦) بابُ (النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمِ أَصْهارِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمِ مَ

مِنْهُمْ أَبُو الْعاصِ بْنُ الرَّبِيع. ٥

٣٧٢٩ - صَّرْثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أُخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ:

[٢٢/٥] أَنَّ **الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ/ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ، فَأَتَتْ** رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْعَلَالِقُلْمُ عَلَى الْعَلَالِقُلْمُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعِي عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «المكيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «عن هاشم».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (١٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (۱۳۲)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٦٦) والترمذي (٢٣٦٥، ٢٣٦٦) والنسائي في الكبرى (٨٢١٨) وابن ماجه (١٣١)، وانظر تحفة الأشراف:٣٩١٣.

ما لَهُ خِلْطٌ: لا يختلط بعضه ببعض لجفافه. تُعَزِّرُنِي: تؤذيني.

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيَّم، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ» أَنْكَحْتُ أَبا الْعاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةُ (١) مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَها، واللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صِنَ اللهِ اللهِ عَنْدَ رَجُلِ واحِدٍ». فَتَرَكَ عَلِيُّ الْخِطْبَةَ. (٥) [ر: ٩٢٦]

وَزادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ حَلْحَلَةَ ، عن ابْنِ شِهابِ ، عن عَلِيِّ (٣):

عن مِسْوَرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيْمُ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».٥ (٣١١٠)

## (١٧) بابُ(٤) مَناقِبِ زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنَاسَّه المَّاسِمِ مِنَاسَّه الله الم

وَقال الْبَراءُ، عن النَّبِيِّ صِنَاسْمِيهِ مَم: «أَنْتَ أَخُونا وَمَوْ لَانا». ٥ (٢٦٩٩)

• ٣٧٣ - صَدَّتْ خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ طَيْخُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَاسْطِيمُ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ طَيْخُ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسْطِيمُ : ﴿إِنْ (٥) تَطْعُنُوا فِي إِمارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي [١/١٤٨] بَعْضُ/ النَّاسِ فِي إِمارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي [١/١٤٨] إمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وايْمُ اللّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ ﴾. (٢) [ط: ٥٠٤، ٢٦٢٧، ٤٤٦٩]

٣٧٣١ - صَّر ثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عايِشَةَ رَبُيُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ قايِفٌ والنَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ شاهِدٌ، وَأُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدامَ بَعْضُها مِنْ بَعْضِ. قالَ: فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُم

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مُضْغَةٌ».

 <sup>(</sup>٦) قوله: « سِنَا للْمُطِيمِهُ » ليس في (و ، ق ، ع).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بن الحسين».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «أن» وبهامشهما: كذا في اليونينية الهمزة مفتوحة، وفي الفرع مكسورة. اه. وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٦، ٢٠٧٠، ٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٠-٨٣٧٠، ١١٢٧٨) وابن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبرى (٨١٨٥، ٨١٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨١.

وَأَعْجَبَهُ، فأخبَرَ (١) بِهِ عايِشَةَ. (١)(أ) [ر: ٥٥٥٩]

## (١٨) بابُ(٣) ذِكْرِ أُسامَةَ بْن زَيْدٍ

٣٧٣٢ - صَّرْتُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١٤): حدَّثنا لَيْثُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عايِشَةَ رَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسامَةُ بْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ، فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ سِنَ السَّعِيهِ مِلَ (٢٦٤٨]

٣٧٣٣ - وحَدَّثَنا عَلِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرِيَّ عن حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ، فَصاحَ بِي، قُلْتُ لِسُفْيانَ: فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ(٥) عن أَحَدٍ؟ قالَ: وَجَدْتُهُ فِي كِتابٍ كانَ كَتَبَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى: عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عن عائِشَة بَرُهُمُا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها النَّبِيَّ صِنَاسُهِ مُمُ؟ فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدُ أَنْ يُكَلِّمَهُ، فَكَلَّمَهُ أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقالَ: «إِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ كانَ إذا سَرَقَ فِيهِمُ [٢٣/٥] الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ (٢)/الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، لَوْ كانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَها». ﴿۞ [ر: ٢٦٤٨]

(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وأخبر».

(٢) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس العاشر بقراءة الشيخ فتح الدين أبي الفتح بن سيِّد النَّاس اليعمريِّ، بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمائة، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ عفا الله عنهم.

(٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

(٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «تحمِلُه».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «فيهم».

(أ) أخرجه مسلم (١٤٥٩) وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨) والترمذي (٢١٢٩) والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٣) وابن ماجه (٢٣٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٠٢.

القايف: هو الذي يلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات.

- (ب) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦، ٤٣٩٧) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤، ٤٨٩٥،) (ب) أخرجه مسلم (١٦٨٨، ٤٨٩٨، ٤٨٩٠) وأبن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٧٨.
- (ج) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤، ٤٨٩٥،) (ج) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٩٧، ٤٣٠٤) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤١٥.

#### (\*) بابٌ(١)

٣٧٣٤ - حَرَّني (٢) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّثنا الْماجِشُونُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ قالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وهو فِي الْمَسْجِدِ إلىٰ رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيابَهُ (٣) فِي أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ قالَ: نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وهو فِي الْمَسْجِدِ إلىٰ رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيابَهُ (٣) فِي الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ اللَّهُ وَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذا؟ لَيْتَ هَذا عِنْدِي. قال لَهُ إِنْسَانٌ: أَما تَعْرِفُ هَذا عَبْدُ الرَّفُ مَن رَاسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، يَا أَبِا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ هَذا مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةً. قالَ: فَطَأْطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَاسَهُ، وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ قالَ: لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيْمُ لاَّحَبَّهُ. أَنَ

٣٧٣٥ - صَرَّ ثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي: حدَّثنا أَبُو عُثْمانَ:

عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَيْهَ : حَدَّثَ عن النَّبِيِّ صَلَّاسُهِ مِمْ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ والْحَسَنَ، فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَدَّهُ عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ إِلَيْهَا: ٥٠٠٣،٣٧٤٧] أَحِبَّهُما فَإِنِّي أُحِبُّهُما ﴾. (٢٠١٥) [ط: ٦٠٠٣،٣٧٤٧]

٣٧٣٦ - وقال نُعَيْمٌ، عن ابْنِ الْمُبارَكِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني مَوْلَىٰ لأُسامَةَ ابْنِ زَيْدٍ: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ -وَكَانَ أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ أَخا أُسامَةَ (٥) لأُمِّهِ، وَهو رَجُلُّ مِنَ الأَنْصارِ - فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ (٢)، فَقالَ: أَعِدْ. (٥) ٥ [٣٧٣٧]

٣٧٣٧ - قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧): وَحَدَّثَنِي سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا الْوَلِيدُ (٨): حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثني حَرْمَلَةُ مَوْلَىٰ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ بَيْنَما هُو مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية كريمة و لا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تُسْحَبُ ثيابُه».

<sup>(</sup>٤) في متن (و، ب، ص): «فِي ناحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة زيادة: «بن زيد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولا سجوده» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «بن مسلم».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٢١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبري (٨١٧١، ٨١٨٣، ٨١٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٨٦.

قالَ: وَحَدَّثَنِي (٢) بَعْضُ أَصْحابِي، عن سُلَيْمانَ: وَكانَتْ حاضِنَةَ النَّبِيِّ سِنَاسُّ عِيْمُ. (ب) ٥ (١٩) بابُ(٣) مَناقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبْلُ مُّا

٣٧٣٨ - ٣٧٣٩ - صَّرَ ثُمَّ إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ (٤٠): حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُهْرِيِّ ، عن سالِمٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثِنَّ مَّ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ إِذَا رَأَى رُوْيا قَصَّها على النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ مَ وَكُنْتُ غُلامًا شَابًا (٥) أَعْزَ بَ (٢٠) ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيا أَقُصُّها على النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيمُ مَ وَكُنْتُ غُلامًا شَابًا (٥) أَعْزَ بَ (٢٠) ، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبا بِي إلى النَّادِ ، فَإِذَا فَيها الشَّوِيمُ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبا بِي إلى النَّادِ ، فَإِذَا فَيها نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ :
هِي مَطُويَةٌ كَطَيِّ الْبِيْرِ ، وإِذَا لَها قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِيْرِ ، وَإِذَا فَيها نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ :
أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، أَعُوذُ بُاللَّهِ مِنَ النَّارِ . فَلَقِيمُهُما مَلَكُ آخَرُ ، فقال لِي : لَنْ تُراعَ . فَقَصَعْتُها عَلَى أَعُودُ بِاللَّهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ : «نِعْمَ الرَّجُلُ / عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا . (٤٥) [ ١٤٤٠] حَفْصَةً على النَّبِيِّ مِنَ النَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا . (٤٥) [ ١٤٤٠] [ مَعْدُ اللَّهُ لِا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا . (٤٥) [ ١٤٤٤] [ را ١١٢٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الْحَجّاجُ بْنُ الأيمن بن أمّ أيمنَ».

<sup>(</sup>٢) القائل: «وحدَّثني» هو البخاري، في رواية كريمة: «وزادني»، وفي رواية أبي ذر: «زادني».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا محمد: حدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ» وبهامش اليونينية: قال أبو ذر: محمد هذا هو البخاري المؤلف. اه.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «شابًّا» مُهمَّشة في (ب، ص)، ومعزُوَّةٌ فيهما إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْميْهَنِيِّ: «عَزَبًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر: «مِنَ الليل».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٨٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٧٢/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٧٨، ٢٤٧٩) والترمذي (٣٨٢٥) والنسائي في الكبرى (٢٦٤٦، ٨٢٨٩) وابن ماجه (٣٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣٦، ١٥٨٠٥.

مَطْوِيَّة: مبنية. قَرْنان: خشبتان تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة.

• ٣٧٤٠ - ٣٧٤٠ - صَرَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ، عَن الْبُو عُمَرَ:

عن أُخْتِهِ حَفْصَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلْمُ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ». (أ) [ر: ١١٢٢] عن أُخْتِهِ حَفْصَةَ: (١) النَّبِيِّ مِنْ اللهُ الل

٣٧٤٢ - صَرَّ ثَمَّا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثَنَا إِسْرائِيلُ، عن الْمُغِيرَةِ، عن إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَوْمًا قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صالِحًا. فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جاءَ حَتَّىٰ جَلَسَ إلىٰ جَنْبِي، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو الدَّرْداءِ. فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صالِحًا، فَيَسَّرَكَ لِي. قالَ (٣): مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ قَلْتُ: مِنْ أَمْ عَبْدٍ صاحِبُ النَّعْلَيْنِ والْوِسادِ والْمِطْهَرَةِ (١٠)؟ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قالَ: أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ صاحِبُ النَّعْلَيْنِ والْوِسادِ والْمِطْهَرَةِ (١٠)؟ وَفِيكُمُ (٥) الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٢) عَلَىٰ لِسانِ نَبِيِّهِ مِنَاللهِ عَيْمُ (٧)؟! أَولَيْسَ فِيكُمْ صاحِبُ وفِيكُمُ (٥) الَّذِي لَا يَعْلَمُ (٨) أَحَدٌ غَيْرُهُ (٩)؟! ثُمَّ قالَ: كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللَّهِ: ﴿وَالَيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ والنَّهارِ إذا تَجَلَىٰ (١٠) والذَّكِرِ والأَنْفَىٰ ). قالَ: يَشَىٰ ﴾ [الليل: ١]؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللَّيْلِ إذا يَغْشَىٰ والنَّهارِ إذا تَجَلَىٰ (١٠) والذَّكِرِ والأَنْفَىٰ ). قالَ: وَاللَّوْلُ اللّهُ اللّهُ مِنَ السَّعِيْمُ مِنْ فِيهِ إلىٰ فِي رَبُ (٩) [د ٢٨٥٠]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) زاد في (و، ب، ص): ﴿ رَبُّهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «والمِطْهَرِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أفيكم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «يعني».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «لا يعلمه».

<sup>(</sup>٩) ضُبطت في (ب، ص) بالرفع والنصب: «غيرُه».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «﴿وَٱلنَّهَارِإِذَاتَجَلَّى﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٨، ٢٤٧٩) والترمذي (٣٨٢٥) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٦، ٧٦٨٩) وابن ماجه (٣٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٤) والنسائي في الكبري (٨٢٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩٥٦.

٣٧٤٣ - صَّمَّنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنا شُعْبَةُ، عن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ، قالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إلى الشَّامِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صالِحًا، فَجَلَسَ إلى أَبِي اللَّدُداءِ، فقال أَبُو الدَّرْداءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ - أَوْ: مِنْكُمْ - اللَّرْداءِ، فقال أَبُو الدَّرْداءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صاحِبُ السِّرِ اللَّذِي لَا يَعْلَمُهُ (١) عَيْرُهُ؟! يَعْنِي حُذَيْفَةَ، قالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ - أَوْ: مِنْكُمْ - صاحِبُ السِّواكِ (٣)؛ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطانِ، يَعْنِي عَمَّارًا، قُلْتُ: بَلَىٰ. قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ - أَوْ: مِنْكُمْ - صاحِبُ السِّواكِ (٣)، أو: السِّرارِ (١٤)؟! قالَ: بَلَىٰ. قالَ: بَلَىٰ. قالَ: بَلَىٰ. قالَ: بَلَىٰ. قالَ: اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَأُ: ﴿ وَالْقَلِ إِذَا يَمْتَىٰ ﴿ وَالنَّهُ لِ إِذَا يَمْتَىٰ ﴿ وَالنَهُ لِهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الل

# (٢١) بابُ(٧) مَناقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ سِلْهُ

٣٧٤٤ - صَّر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا خالِدٌ، عَن أَبِي قِلاَبةَ:

[٥/٥] حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ (٨) رَبُيْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لا يَعْلَمُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَاسْمِيرِم » ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «السِّواد».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو الوِساد»، وفي رواية الأصيلي: «والوِسَاد». وبهامش (ب، ص): على راء «السِّرار» الثانية في اليونينية فتحة وكسرة، واللفظة فيها مُصلَّحة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «يستنزلونني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>V) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) لفظة: «إنَّ» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وبهامش (ب، ص): «إنَّ» في اليونينية مخرَّجة في الهامش مصحح عليها، وعليها الرقم المذكور. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٢٤) والنسائي في الكبرى (٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩٥٦. يَسْتَنْزِلُونِي عن شيء: يحملوني على ترك شيء.

وَإِنَّ أَمِينَنا أَيَّتُها الأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ». (أ) [ط: ٢٢٥١، ٢٣٨١]

٥ ٣٧٤ - صَّ*دْثنا* مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنَا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن صِلَةَ: "ُ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَالِيَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمً لِأَهْل نَجْرانَ: «لأَبْعَثَنَّ - يَعْنِي: عَلَيْكُمْ، يَعْنِي:

أَمِينًا (١) - حَقَّ أَمِين ». فَأَشْرَفَ أَصْحابُهُ، فَبَعَثَ أَبا عُبَيْدَةَ شِيَّةٍ. (<sup>ب)</sup> [ط: ٤٣٨١، ٤٣٨٠]

(\*) بابُ ذِكْرِ مُصْعَبِ بْن عُمَيْر (١)

## (٢٢) بابُ(٣) مَناقِب الْحَسَن والْحُسَيْن لِيَلالاً)

قالَ (°) نافِعُ بْنُ جُبَيْر، عن أَبِي هُرَيْرةَ: عانَقَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ الْحَسَنَ. (ح) (٢١٢٢)

٣٧٤٦ - صَدَّثنا صَدَقَةُ: حَدَّثنا(١) ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنا(١) أَبُو مُوسَىٰ(٧)، عن الْحَسَن: سَمِعَ أَبِا بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ عِلَى الْمِنْبَرِ والْحَسَنُ إلى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إلى النَّاسِ مَرَّةً

وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ: «ابْنِي هَذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ/ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مُنَ الْمُسْلِمِينَ». (٥) [ر:٢٧٠٤] [۱٤٨]ب]

٣٧٤٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا الْمُعْتَمِرُ ( ١٠): سَمِعْتُ أَبِي: حدَّ ثنا أَبُو عُثْمانَ:

(١) قوله: «يعني عليكم يعني أمينًا» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) التبويب والترجمة ليسا في رواية أبي ذر. قال في الفتح: وكأنَّه بيَّض له.ا ه. انظر في مناقبه الحديث: [١٢٧٦].

(٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) بهامش اليونينية دون رقم: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن (و، ق، ع).

(٥) في رواية أبى ذر: «وقالَ».

(٦) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

(٧) بهامش اليونينية حاشية: اسمه [في (ب، ص): أبو موسى اسمه] إسرائيل بن موسى، من أهل البصرة، نزل الهند، لم يروه عن الحسن غيره. قاله أبو ذر راش. اه.

(A) في رواية أبي ذر: «مُعْتَمِرٌ».

(أ) أخرجه مسلم (٢٤١٩) والترمذي (٣٧٩٠، ٣٧٩١) والنسائي في الكبري (٨١٩٩، ٨٢٤٢، ٨٢٨٧) وابن ماجه (١٥٤، ١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨.

- (ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٠) والترمذي (٣٧٩٦) والنسائي في الكبرى (٨١٩٨، ٨١٩٨) وابن ماجه (١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٥٠.
  - (ج) انظر تغليق التعليق: ٧٤/٤.
  - (د) أخرجه أبو داود (٢٦٦٦) والترمذي (٣٧٧٣) والنسائي (١٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٨.

عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدِ إِنْ مَنَ النَّبِيِّ صِنَاللهُمْ أَنَّهُ كَانَ يَاخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُما فَأَحِبَّهُما». أَوْ كَما قالَ. (أ) ٥ [ر: ٣٧٣]

٣٧٤٨ - صَّرَّتِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْراهِيمَ، قالَ: حدَّثني حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ (٢) لِمِيلَ فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا، فقال أَنَسُ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صِنَى السَّعِيمُ مَ. وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمةِ. (٢٠) ٥

٣٧٤٩ - صَرَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ(٣): حدَّ ثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَني عَدِيٌّ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ ﴿ لَهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْلَى عَاتِقِهِ ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبُهُ فَأَحَبَّهُ (٥)». (ج) ۞

• ٣٧٥٠ - صَّرْنَا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَني (٦) عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحارِثِ، قالَ: رَأَيْتُ أَبا بَكْرِ رَاللهِ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهو يَقُولُ:

بِأَبِي شَبِيْهُ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهُ(٧) بِعَلِيٍّ

وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. (د) [ر: ٣٥٤٢]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية كريمة زيادة: «بن علي».

(٣) في رواية أبى ذر: «مِنهالٍ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ علي».

(٥) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الباء وضمها معًا.

(٦) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(V) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «شبيهًا».

الْوَسْمة: هو نبت يخضب بورقه الشعر فيصير أسودَ.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٧٨٣، ٣٧٨٣) والنسائي في الكبرى (٨١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣.

(د) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٠٩.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٧١، ٨١٨٨، ٨١٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٤.

٣٧٥١ - صَّرَّني (١) يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ وَصَدَقَةُ، قالاً: أَحْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن واقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّ قالَ: قال أَبُو بَكْرٍ: ٱرْقُبُوا مُحَمَّدًا سِنَ الله عِيمُ (١) فِي أَهْلِ بَكْرٍ: آرْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَى الله عِيمُ (١) فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (٥) [ر:٣٧١٣]

٣٧٥٢ - حَدَّثِي (١) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَنس - وَقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَنسُّ (٢٠) - قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدُ عَن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَنسُ (٢٠) - قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدُ عَن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني أَنسُ (٢٠) - قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الرَّرَاقِ (٢٦) أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٣). ﴿حَ) أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٣). ﴿حَ) أَ

٣٧٥٣ - حَدَّثِيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْم:

سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: وَسَأَلَهُ عُن الْمُحْرِمِ، قال شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذَّبابَ؟ فَقالَ: أَهْلُ الْعِراقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَنِ الذَّبِيُ صِنَا اللَّبِيُ صِنَا اللَّهِ عِنَىٰ اللَّهُ عَنِ الذَّبي مِنَ الدَّبي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَلِ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعْلَى اللللْمُعْمَلِ عَلَى الللللللْمُ عَلَى اللللْمُعْمَا عَلَى اللللللللِهُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى اللللللللَّهُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللللللْمُ عَلَى الللللللْمُ عَلَى الللللللللْمُ عَلَى الللللللللْمُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى اللللللللللللللللللْمُ اللللللللْمُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى الللللللللللْمُ عَلَى الللللللْمُ عَلَى اللللللللْمُ عَلَى الللللللللْمُ عَلَى الللللللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى

## (٢٣) المُبُ (٥) مَناقِبِ بِلَالِ بْنِ رَباحِ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ (٦)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمِ مَ : «سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ». ٥ (١١٤٩)

٣٧٥٤ - صَرَّتْنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أخبَرنا(١) جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّتُمْ قالَ: كانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنا. يَعْنِي بِلَالًا.(٩)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَهَا للهُ عِلَيُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال لم يكن.. إلخ» مقدَّم على قوله: «وقال عبد الرزاق.. إلخ» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رَيْحانِي».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في اليونينية بين الأسطر زيادة: «برايخ ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٠٣.

<sup>(</sup>ب) الترمذي (٣٧٧٦).

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٧٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣٧٧٠) والنسائي في الكبرى (٨٥٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٠٠.

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٢٤.

دَفَّ نَعْلَيْكَ: صوت مشيك فيهما.

٣٧٥٥ - صَرَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ: حَدَّثنا إِسْماعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ: أَنَّ بِلَالًا قال لأَبِي بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ، فَدَعْنِي لأَبِي بَكْرٍ: إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ، فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ(١).(١)٥

## (٢٤) باب (٢) ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِّي ا

٣٧٥٦ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوارِثِ، عن خالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ إلى صَدْرِهِ وَقالَ (٣): «اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْحِكْمَةَ».

حَدَّثَنا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: وَقالَ: «عَلِّمْهُ(٤) الْكِتابَ».

حَدَّثَنا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن خالِدٍ مِثْلَهُ(٥). (٢٥) [ر: ٧٥]

#### (٢٥) بابُ(٢) مَناقِبِ خالِدِ بْن الْوَلِيدِ(٢)

٣٧٥٧ - صَرَّتْنَا أَحْمَدُ بْنُ واقِدٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيّ صَلَّا النَّبِيّ صَلَىٰ اللَّهِ مِعَىٰ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وابْنَ رَواحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ ، فَقَالَ: ﴿ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ (٧) جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ » ثُمَّ أَخَذَ (١٤٤٦ ) وَعَيْناهُ تَذْرِفانِ - ﴿ حَتَّىٰ أَخَذَ (٨) سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . ﴿ ۞ [ر: ١٢٤٦]

(٢٦) بابُ(١) مَناقِبِ سالِم مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ رَالِهُ

٣٧٥٨ - صَّرْتُنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن إِبْراهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وعَمَلِي للهِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر : «قالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «اللهمَّ عَلِّمْهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «والحِكمةُ: الإِصابةُ في غير النُّبوَّة».

<sup>(</sup>٦) في اليونينية بين الأسطر زيادة: « شَرَّيْهُ: ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أخذها».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أخذها».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٠٤٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٨٢٤) والنسائي في الكبرى (٨١٧٩) وابن ماجه (١٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٤٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (١٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٠.

ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلِّ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسالِمٍ مَوْلَى أَبِي صَنَّا لِسُّطِيهُ مَ يَقُولُ: «ٱسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسالِمٍ مَوْلَى أَبِي صَنَّا لِللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهُ عَلْا أَدْرِي بَدَأَ بِأَبِي كَعْبِ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ ». قالَ: لا أَدْرِي بَدَأَ بِأَبِي أَوْ بِمُعاذٍ (١). (أ) [ط: ٣٨٠٦، ٣٧٦٠، [٥٧٦]

### (٢٧) بابُ(١) مَناقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَاللَّهِ

٣٧٥٩ - ٣٧٦٠ - صَ*رَّثُنا* حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمانَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا وايلٍ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، قالَ:

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مِنَا وَلَا مُتَفَحِّمًا، وَقَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ مَسْعُودٍ، أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ (٣) أَخْلَاقًا». ﴿ وَقَالَ: ﴿ أَسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُعالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ». (٢) ٥ [ر١: ٥٩٥٩] [ر٢: ٥٧٥٨]

رُ ٣٧٦١ - حَرَّ ثَنَا مُوسَى، عن أَبِي عَوانَةَ، عن مُغِيرَةَ، عن إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا (٤٠). فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلًا، فَلَمَّا دَنا قُلْتُ: أَرْجُو فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا (٤٠). فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلًا، فَلَمَّا دَنا قُلْتُ: أَرْجُو أَنْ يَكُنْ فِيكُمْ أَنْ يَكُونَ السَّيَجابَ. قالَ: أَفَلَمْ (٢٠) يَكُنْ فِيكُمْ أَنْ يَكُنْ فِيكُمْ اللَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطانِ ؟! أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطانِ ؟! أَوَلَمْ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطانِ ؟! أَوَلَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن جبل».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في (و، ب): «أحسنُكم» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «صالحًا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مَنْ أنتَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فلم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ولم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٤) والترمذي (٣٨١٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٠١، ٨٢٢٩، ٨٢٤١، ٩٢٥٩، ٩٢٧٩، ٨٢٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٢١، ٢٤٦٤) والترمذي (١٩٧٥، ٢٨١٠) والنسائي في الكبرى (٨٠٠١، ٢٢٩، ٨٢٤١، ٢٥٦٨، ٢٧٩٨، ٢٢٨، ٨٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٨، ٣٩٣٨.

فاحِشًا: بذيئًا. مُتَفَحِّشًا: يكثر من البذاءة ويتكلفها.

فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟! كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ: ﴿وَٱلْتِلِ ١١﴾؟ فَقَرَأْتُ: (واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهُ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهُ إِذَا يَعْشَىٰ وَالنَّهُ إِذَا يَحْدُوا يَرُدُّ وَنِي ١٤٠٥ [ر:٣٢٨٧]

٣٧٦٢ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْنا حُذَيْفَةَ عن رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ والْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْمَعْدُ مُ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. (ب) [ط: ١٠٩٧] ما أَعْرِفُ (٣) أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلَّا بِالنَّبِيِّ مِنَ اللهَ عِيْرُ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. (ب) [ط: ٢٠٩٧]

٣٧٦٣ - حَرَّني إِسْحَاقَ: حدَّثني إِسْحَاقَ: حدَّثني إِسْحَاقَ: حدَّثني إِسْحَاقَ: حدَّثني أَبِي إِسْحَاقَ: حدَّثني أَبِي إِسْحَاقَ: حدَّثني الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ بَلَيْهِ يَقُولُ: قَلِي، عن أَبِي إِسْحَاقَ: حدَّثني الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ بَلَيْهِ يَقُولُ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكُثنا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكُثنا حِينًا مَا نُرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ عَنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ على النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَنْ الْعَلَى عَنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْمِيمُ عَنْ الْعَلَى عَنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّعْمِيمُ عَنْ الْعَلَى عَنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَكُولُ عَنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى النَّهِ عَلَى الْعَلَى ال

#### (۲۸) باب (٥) ذِكْر مُعاوِيَةً (٢)

٣٧٦٤ - صَّرَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حدَّ ثنا الْمُعافَى، عن عُثْمانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَوْتَرَ مُعاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلِي لِإِبْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: دَعْهُ؛ فَإِلَى: أَوْتَرَ مُعاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلِي لِإِبْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: دَعْهُ؛ فَإِلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مَا مِن أَلْمُ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مَا مُن اللهِ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مَا مَا مَا مِن اللهِ مَا مَا مُن أَلِي الللهِ مِن الللهِ مِن اللهِ مَا مَا مُن اللهِ مَا مَا مُن اللهِ مَا مَا مُن مَا مَا مَا مَا مُن أَلِي الللهِ مِن أَل

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يردُّونني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما أعلم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في اليونينية بين الأسطر زيادة: « ﴿ إِلَيْهِ ؟ ) ، وهو مثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قد صحب».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٢٤) والنسائي في الكبرى (٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٩٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٨٠٧) والنسائي في الكبرى (٨٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٠) والترمذي (٣٨٠٦) والنسائي في الكبرى (٨٢٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٧٩.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٠٠.

٣٧٦٥ - صَّرَثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُومِنِينَ مُعاوِيَةَ ؟ (١) ما أَوْتَرَ إِلَّا بِواحِدَةٍ ؟! قالَ: أصابَ (٣) إِنَّهُ فَقِيهٌ. (١٥) [١٨٠٥] [ر: ٣٧٦٤]

٣٧٦٦ - مَّدَّنِي (١) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي التَّيَّاحِ، قالَ: سَمِعْتُ حُمْرانَ بْنَ أَبانَ:

عَنْ مُعاوِيَةَ شَرِّةِ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لقد صَحِبْنا النَّبِيَّ سِنَالْسُعِيمُ فَما رَأَيْناهُ يُصَلِّيها (٤)، وَلَقَدْ نَهَىٰ عَنْهُما. يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (٢٥٠ [ر: ٥٨٧]

#### (٢٩) باب (٥) مَناقِب فاطِمَةَ رَالِيهُا(٢)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ : «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ». ٥ (٣٦٢٤)

٣٧٦٧ - صَّرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ شِيَّمُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِ قَالَ : «فاطِمَةُ / بَضْعَةُ مِنِّي ، فَمَنْ أَغْضَبَها [١/١٤٩] أَغْضَبَنِي ». (ج) ٥ [ر: ٩٢٦]

## (٣٠) باب (٥) فَضْلَ عايِشَةَ ﴿ ٢٠)

٣٧٦٨ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ: قال أَبُو سَلَمَةَ: إِنَّ عائِشَة بَائِنَ قَالَتُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّلَامِ عَوْمًا: «يا عايِشُ، هَذا جِبْرِيلُ يُقْرِيكِ السَّلَامَ».

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «فَإِنَّهُ».

(٣) لفظة: «أصابَ» ثابتة في رواية كريمة وأبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب)، وهو موافق لما في السلطانية.

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يُصَلِّيهما».

(٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٦) هكذا في رواية أبى ذر أيضًا، وفي رواية غيره: «اليه» (ص). وذكرهما في (ب) دون عزو.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٠٠.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٤٠٦.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٤٩) وأبو داود (٢٠٦٩-٢٠٧١) والترمذي (٣٨٦٧) والنسائي في الكبرى (٨٣٧٠-٨٣٧٠، ٨٥١٨-٨٥١٨) ٨٥٢٢) وابن ماجه (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٧. فَقُلْتُ: وَعليه (١) السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ، تَرَىٰ ما لَا أَرَىٰ. تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمِ مَ. (١) [ر. ٣٢١٧]

٣٧٦٩ - حَدَّنَا آدَمُ: حَدَّنَا شُعْبَةُ -قالَ (٢): وَحَدَّثَنا عَمْرُو: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن مُرَّةَ: عَنْ مُرَّةَ، عن مُرَّةَ: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ بِيُلِيَّهِ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السِّعِيرُ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّجالِ التَّرِيدِ مِنَ النِّساءِ لِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. وَفَضْلُ عايِشَةَ على النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على سايِّرِ الطَّعام». (ب) [ر: ٣٤١١]

٧٧٠ - حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
 أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَبِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّمِيمُ لَم يَقُولُ: «فَضْلُ عايِشَةَ على النَّم الثَّرِيدِ على (٣) الطَّعام». (٥) [ط: ٥٤١٨،٥٤١٩]

٣٧٧١ - صَّرَّني (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقالَ: يا أُمَّ الْمُومِنِينَ، تَقْدَمِينَ على فَرَطِ صِدْقٍ، على رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِينَ مُ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرِ. (٥) [ط: ٤٧٥٤، ٤٧٥٣]

٣٧٧٢ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ: سَمِعْتُ أَبا وايِلٍ قالَ: لَمَّا بَعَثَ عَلِيُّ عَمَّارًا والْحَسَنَ إلى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ، خَطَبَ عَمَّارٌ فَقالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّها وَلَالَةُ فَيَالَدُ فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّها وَوَجَتُهُ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاها. (٩)٥ [ط: ٧١٠١،٧١٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «عليه».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في (و، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «ساير».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤٧) وأبو داود (٥٢٣٦) والترمذي (٣٨٨١، ٣٨٨١) والنسائي (٣٩٥٢-٣٩٥٣) وابن ماجه (٣٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٦٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣١) والترمذي (١٨٣٤) والنسائي (٣٩٤٧) وفي الكبرى (٨٣٥٣، ٨٣٥٦) وابن ماجه (٣٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٤٦) والترمذي (٣٨٨٧) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٢) وابن ماجه (٣٢٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٠. (د) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٢٩.

فَرَط صِدْقِ: الفَرَط الذي يتقدم الواردين فيهيِّئ لهم ما يحتاجون.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي (٣٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٥١.

[6/0]

٣٧٧٣ - صَّرْ ثَنْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو أُسامَةَ ، عن هِشام ، عن / أَبِيهِ:

عَنْ عائِشَةَ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ أَسْماءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللّٰمَهِ مِنْ أَصْحابِهِ فِي طَلَبِها، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَ (١) مِنَالله عَيْمُ شَكَوْا مِنْ أَصْحابِهِ فِي طَلَبِها، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَ (١) مِنَالله عِيمُ شَكُوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فقال أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَواللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ منه مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً . (١٥) [د: ٣٣٤]

٣٧٧٤ - مَرَّثِني (٢) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ لَمَّا كَانَ فِي مَرَضِهِ، جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسائِهِ، وَيَقُولُ: «أَيْنَ أَنا غَدًا؟ أَيْنَ أَنا غَدًا؟» وَرُصًا على بَيْتِ عائِشَةً. قالَتْ عائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ. (٢٠٠) [ر: ٨٩٠]

٣٧٧٥ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ قالَ:

كانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عايِشَةَ، قالَتْ عايِشَةُ: فاجْتَمَعَ صَواحِبِي إلى أُمِّ سَلَمَةً، فَقُلْنَ (٢٥): يا أُمَّ سَلَمَةَ، واللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَداياهُمْ يَوْمَ عايِشَةَ، وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَما تُرِيدُهُ عَايِشَةُ، فَمُرِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَ



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبى ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضُبطت في (ص)، وضُبطت في (و) بالجر فقط، وأهمل ضبطها في (ن، ب).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٧) وأبو داود (٣١٧) والنسائي (٣١٠، ٣٢٣) وابن ماجه (٥٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٨٧٩) والنسائي (٣٩٤٩، ٣٩٥٠، ٣٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٦١، ١٦٨٧٤.

## (۱) بابُ(۱) مناقبِ الأَنْصارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ (۱) يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ [الحشر: ٩]

٣٧٧٦ - صَّرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ (٣): حدَّثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ: أَرَأَيْتَ (٤) اسْمَ الأَنْصارِ كُنْتُمْ (٥) تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ؟ قالَ: بَلْ سَمَّانا اللَّهُ (٦). كُنَّا نَدْخُلُ على أَنَسٍ، فَيُحَدِّثُنا مَناقِبَ الأَنْصارِ وَمَشاهِدَهُمْ (٧)، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ، أَوْ على رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ، فَيَقُولُ: فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا (أَنُ [ط: ٣٨٤٤]

٣٧٧٧ - حَرَّمَنِي (^) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ عايشَةَ رَبَّيْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَقَدِ افْتَرَقَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَا لَهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِ وَقُدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَا لَهُ لَوَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَ مَا مَدَولِهِمْ فِي مَنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مَنَاسِّعُومُ مَنَاسِّعُهُمُ وَجُرِّحُوا (١١٠)، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِنَ اللهُ يُعَامِنُ مِنْ مِيلَاسِّعِيمُ مَا وَقَدِ افْتَرَقَ مِنَاسِّعِيمُ مِنَاسِّعِيمُ مَا وَقَدِ الْقَلَامُ وَلَوْلِهِمْ فِي مُعَامِنَ مَا وَلَهُ مُنْ الللهُ لِمُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ مِنْ اللهُ مَنْ مُنَاسِّهُ مِنْ مِنْ الللهُ عَلَالَتُهُ مَا اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِّعُومُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاسِلِهُ مِنْ مَا مَالِكُولِهِمْ فِي اللَّهُ لِلْمُعُولِهُ مِنْ الللهُ اللَّهُ لِمُنْ مُنْ مَا مُنْ الللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٧٧٨ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي التَّيَّاح، قالَ:

[٣٠/٥] سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: قالَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى / قُرَيْشًا: واللهِ إِنَّ هَذا لَهُوَ الْعَجَبُ!

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

(٣) قوله: «بن ميمون» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أرأيتم».

(٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أكنتم».

(٦) في رواية أبى ذر زيادة: «مِنَزْجِلً».

(٧) في رواية أبي ذر: «بِمَناقِبِ الأنصار ومشاهدِهم».

(٨) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٩) قوله: «مِنْ الله عليه على اليس في رواية أبى ذر. (و، ب، ص).

(١٠) رسمت في (ب، ص): «ملأُهم»، وعزوا المثبت لرواية أبي ذر.

(١١) في رواية أبي ذر والمستملي: «وخَرجُوا».

(أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨. ﴿ بَبُوَّهُ و ﴾: نزلوا ولزموا.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٥. سَرَواتُهُمْ: ساداتهم.

إِنَّ سُيُوفَنا تَقْطُرُ مِنْ دِماءِ قُرَيْشٍ، وَغَنايِمُنا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهِمْ فَدَعا الأَنْصارَ، قال: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ، فقالُوا: هُو الَّذِي بَلَغَكَ. قالَ: «أَوَلَا قَالَ: فقالُ اللهِ مِنَاسُمِيهُمْ إِلَىٰ بَيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ (۱) بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيهُمْ إلى بُيُوتِكُمْ ؟! تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنايِمِ إلى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ (۱) بِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيهُمْ إلى بُيُوتِكُمْ ؟! لَوْ سَلَكَتِ الأَنْصارُ وادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وادِيَ الأَنْصارِ أَوْ شِعْبَهُمْ (۱)». (أ٥ [ر:٣١٤٦]

## (٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيام: «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ (٣) مِنَ الأَنْصارِ»

قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمً ٥٠ (٤٣٣٠)

٣٧٧٩ - صَّرَّتي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْن زِيادٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ مَ عَنِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مَ أَوْ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِنَاسِّمِيمُ مَ : «لَوْ أَنَّ الأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا (٤) لَسَلَكُتُ فِي وَادِي الأَنْصَارِ، وَلَوْ لَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًا مِنَ الأَنْصَارِ». فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا ظَلَمَ بِأَبِي وَأُمِّي، آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ. أَوْ كَلِمَةً أُخْرَىٰ. (٢٥٠ [ط: ٧٢٤٤](٥)

### (٣) باب (٦) إخاء النَّبِيِّ صِنَ اللَّه يديم بَيْنَ الْمُهاجِرِينَ والأَنْصارِ

• ٣٧٨ - صَّرْثُنَا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثني إِبْراهِيمُ بنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ آخَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيع، فَقَالَ (٨) لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصارِ مالًا، فَأَقْسِمُ مالِي نِصْفَيْنِ، وَلِيَ امْرَأَتانِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وترجِعوا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (وشِعْبَهم).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «امْرَأُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وشِعْبًا».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ن، و): آخر الجزء التاسع عشر.

<sup>(</sup>٦) لفظة «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية كريمة زيادة: «بنِ عوف».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر زيادة: «فقال»، وبهامش (ب، ص): كان أصلها [أي: «فقال» الأولى المُخَرَّج عندها] في اليونينية: «قال» فزيدت الفاء. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي (٢٦١٠، ٢٦١١) وفي الكبرئ (٨٣٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧. شِعْبًا: الشِّعب: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣١٩، ٨٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٨.

فانْظُرْ أَعْجَبَهُما إِلَيْكَ فَسَمِّها لِي أُطَلِّقُها، فَإِذا انْقَضَتْ عِدَّتُها فَتَزَوَّجُها. قالَ: بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْفُلْ أَعْجَبَهُما إِلَيْكَ فَسَمِّها لِي أُطَلِّهُ على سُوقِ بَنِي قَيْنُقاعَ، فَما انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ أَهْلِكَ وَمالِكَ، أَيْنَ سُوقُكُمْ (١)؟ فَدَلُّوهُ على سُوقِ بَنِي قَيْنُقاعَ، فَما انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، ثُمَّ جَاءَيَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ : «مَهْيَمْ؟» قالَ: تَزَوَّجْتُ. قالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْها؟» قالَ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ: وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ (١). شَكَّ إِبْراهِيمُ (١٥٥ [ر:٢٠٤٨] قالَ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْها؟» قالَ: علَا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَآخَىٰ رَسُولُ اللهِ (٣) مِنَ الشَّيِمُ ابَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمالِ، فقالَ سَعْدُ: قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصَارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَوِها مالًا، سَأَقْسِمُ مالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٤) شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فانْظُرْ أَعْجَبَهُما إِلَيْكَ فَأُطلِّقُها، حَتَّىٰ إِذَا سَأَقْسِمُ مالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٤) شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فانْظُرْ أَعْجَبَهُما إِلَيْكَ فَأُطلِّقُها، حَتَّىٰ إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَها. فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ. فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَيْذٍ حَتَّىٰ أَفْضَلَ شَيْئًا وَلَا يَسِيرًا / حَتَّىٰ جَاءَ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهُ مَنْ وَقَوْمُ مِنْ صُفْرَةٍ، وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، وَصَلَ اللهِ مِنَ اللهُ نَصادِ. فَقَالَ: «مَا سُقْتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ عِنَى اللهُ عِنْ ذَهْبِ. أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهْبِ. فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». (٢٠٥٠] في المَّاتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هُمَّام، قالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثِنَا أَبُو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِلَى اللَّهُ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ. قَالَ: «لَا». قَالَ: «يَكُفُونَا

الزِّنادِ، عن الأعْرَج:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «سُوقُكَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «من ذهب» ليس في رواية أبي ذر. والذي في (ب) أنَّ لفظة: «من» فقط ليست في روايته، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بينك وبيني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إليها».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١٣.

أَقِط: اللبن المجفف. مَهْيَمْ: كلمة يمانية معناها: ما هذا؟. نَواة مِنْ ذَهَبِ: النواة: اسم لمقدار يساوي خمسة دراهم من ذهب = ٥× ٢,٩٧٥ غرام= ١٤,٨٧٥ غرام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧٢-٣٣٧٤) وابن ماجه (١٩٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٦.

وَضَرِّ: أثرٌ.

المَوُّونَةَ، وَيَشْرَكُونا<sup>(۱)</sup> فِي الثَّمَرِ<sup>(۱)</sup>». قالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا. أَن [ر: ١٣٢٥] المَوُّونَةَ، وَيَشْرَكُونا (٤) فِي الثَّمَرِ (٤) بِابُ (٣) حُبِّ الأَنْصارِ

٣٧٨٣ - صَرَّ ثَنْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرني (٤) عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ، قالَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَبِّى ، عن النَّبِيِّ صِنَاسُهِ مِلْ قالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ ، وَآيَةُ النِّفاقِ بُغْضُ الأَنْصار». (٥٠) [ر: ١٧]

## (٥) بابُ(٣) قَوْلِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ

٥ ٣٧٨ - صَرَّ ثَنا أَبُو مَعْمَر: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيهُ مِ النِّساءَ والصِّبْيانَ مُقْبِلِينَ - قالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: مِنْ عُرُسٍ - فَقامَ النَّبِيُ مِنَاسٌ عِيهُ مُمْثِلًا (٦) فَقالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». قالَها ثَلَاثَ مِنْ عُرُسٍ - فَقامَ النَّاسِ إِلَيَّ». قالَها ثَلَاثَ مِنْ عُرُسٍ - فَقامَ النَّاسِ إِلَيَّ». قالَها ثَلاثَ مِرادِ. (٥٠٥ [ط: ١٨٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تَكفوننا المَؤُونةَ وتُشْرِكُوننا»، ولم يضبط «تشركوننا» في (ن، و)، وعكس في (ب، ص) والإرشاد، فجعل المتن بالفوقية، ورواية أبي ذر بالتحتية.

<sup>(</sup>٢) في متن (و، ب، ص): «التَّمْرِ»، وبهامش (ب، ص): كذا صورتها في اليونينية، وفي الفرع: «التَّمر» بالمثناة الفوقية. اه. وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «الأمر».

<sup>(</sup>٣) لفظة «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عبُّكِ اللهُ بُنِ عبد الله بنِ جَبْر». وبهامش اليونينية: «وهو أصح». (ن). وفي (ب، ص): «وهو الصحيح».

<sup>(</sup>٦) وبهامش اليونينية دون رقم: «(مُمَثَّلًا) أيضًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٨٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٥) والترمذي (٢٩٠٠) والنسائي في الكبرى (٨٣٣٤) وابن ماجه (١٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٤) والنسائي (١٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۲۰۰۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۵۲.

مُمْثِلًا: أي: منتصبًا قائمًا.

٣٧٨٦ - صَّرَثُنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ: حدَّثنا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبرني هِشامُ بْنُ زَيْدٍ، قالَ:

## (٦) بابُ(١) أَتْباع الأَنْصارِ

٣٧٨٧ - حَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو: سَمِعْتُ أَبا حَمْزَةُ (٢): عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: قالَتِ الأَنْصارُ: (٣) لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْباعٌ، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْناكَ، فادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: قالَتِ الأَنْصارُ: (٣) لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْباعَنا مِنَّا. فَدَعا بِهِ. فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إلى ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ، قالَ (٤): قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ. (٤) [ط: ٣٧٨٨] أَتْباعَنا مِنَا الْمُعْبَةُ: حدَّثنا شَعْبَةُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ: قالَ قالَ الأَنْصارُ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْم أَتْباعًا، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْناكَ، فادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْباعَنا مِنَا. قالَ قالَ عَالَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ أَتْباعَنا مِنَا. قالَ

[٣٢/٥] النَّبِيُّ سِنَ اللَّهُ مَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ». قَالَ عَمْرُو: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدُ. قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنْهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ. ۞۞ [د: ٣٧٨٧]

### (٧) بابُ(١) فَضْل دُورِ الأَنْصارِ

٣٧٨٩ - صَرَّتَيْ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، قالَ: سَمِعْتُ قَتادَةَ ، عن أَنسِ بْنِ مالِكِ: عَنْ أَبِي أُسَيْدِ رَبِّ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ : «خَيْرُ دُورِ الأَنْصارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ ،

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: حاشية: قالَ أبو علي الغساني الحافظ: يُقالُ: اسمه طلحة بن يزيد. وقالَ الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر: طلحة بن يزيد أبو حمزة. وكذلك قالَ الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي وغيرهم من الحفاظ المِثْنُيُّمُ. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «يا رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٠٩) والنسائي في الكبرى (٨٣٣٠، ٨٣٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٠٦) والترمذي (٣٩٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٦٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٠٦) والترمذي (٣٩٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٣.

ثُمَّ بَنُو الْحارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ (١)، ثُمَّ بَنُو ساعِدَة، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصارِ خَيْرٌ». فقالَ سَعْدُ: ما أَرَى النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيرِ مِنَ السَّعِيرِ مِنَ السَّعِيرِ مَلِ إِلَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا! فَقِيلَ: قَدْ فَضَّلَكُمْ على كَثِيرٍ .(أ) [ط:٣٨٠٧،٣٧٩٠] وقالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا قَتادَةُ: سَمِعْتُ أَنَسًا: قالَ أَبُو أُسَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ عُبادَةً. ٥ (٣٨٠٧)

• ٣٧٩ - صَرَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْص (١): حدَّ ثنا شَيْبانُ ، عن يَحْيَىٰ: قالَ أَبُو سَلَمَةَ:

أَخبَرني أَبُو أُسَيْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ مَ يَقُولُ: «خَيْرُ الأَنْصارِ - أَوْ قالَ: خَيْرُ دُورِ الأَنْصارِ - بَنُو النَّجَّارِ، وَبَنُو عَبْدِ الأَشْهَل، وَبَنُو الْحارِثِ، وَبَنُو ساعِدَةَ». (ب) [ر: ٣٧٨٩]

٣٧٩١ - صَرَّ ثَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّ ثنا سُلَيْمانُ: حَدَّ ثني عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عن عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيْمُ قالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ، ثُمَّ بَنِي ساعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصارِ خَيْرٌ». فَلَحِقْنا سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ، فقالَ أَبُو أُسَيْدٍ (٣): أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ (٤) خَيَّرَ الأَنْصارِ، فَجَعَلَنا أَخِيرًا؟! فَأَذْرَكَ عُبادَةَ، فقالَ أَبُو أُسَيْدٍ (٣): أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ (٤) خَيَّرَ الأَنْصارِ، فَجَعَلَنا أَخِيرًا؟! فَأَذْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَّ مِنَاسِّ عِيْمُ مَا اللَّهِ، خُيِّرَ دُورُ الأَنْصارِ فَجُعِلْنا آخِرًا! فَقالَ: ﴿ الْكَالِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْكَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَاسِّ عَلَى اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ مَا أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيارِ؟!». ﴿ وَرُ الْأَنْصارِ فَجُعِلْنا آخِرًا! فَقَالَ: ﴿ الْكَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِيْمُ مُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيارِ؟!». ﴿ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِدُ الْمُسْتِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيارِ؟!». ﴿ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِيْدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

(٨) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَى الْمَعْدِمُ لِلأَنْصارِ: «اصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ» قالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيمِ. (٤٣٣٠)

٣٧٩٢ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ قَتادَةَ، عن أَنسِ بْنِ مالِكِ: عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرِ الرَّيُّ خُمَّدُ وَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَما اسْتَعْمَلْتَ

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية غيرها: «خَزْرَج»، وهو المثبت في متن (ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «الطَّلْحِيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فَلَحِقَنا سَعْدُ بنُ عُبادةً، فقالَ: أبا أُسَيْد».

 <sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أنَّ الله» (ب، ص)، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّ رسولَ اللهِ مِنْهَا للهُ عِنْهِ اللهِ عِنْهَا للهُ عِنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا للهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا للهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا للهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا للهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَنْهَا اللهُ اللهُ عَنْهَا عَلَيْهِ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥١١) والترمذي (٣٩١١) والنسائي في الكبرى (٨٣٣٩-٨٣٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٨٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١١) والترمذي (٣٩١١) والنسائي في الكبري (٨٣٣٩-٨٣٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٩٢) وأبو داود (٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩١.

فُلَانًا؟ قالَ: «سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً (١)، فاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ». (أ) [ط:٧٠٥٧] فُلَانًا؟ قالَ: ٣٧٩٣ - صَّرَّتْنِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا خُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن هِشام، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ (٣) بِرُجْ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّائِصارِ : "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثُرَةً (٤)، فاصْبرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي، وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ» (٤) [ر: ٣١٤٦]

٤ ٣٧٩ - صَرَّ ثَنَا (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَبُّ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إلى الْوَلِيدِ، قالَ: دَعَا النَّبِيُ مِنَاسَّمِيمُ الأَنْصَارَ [٣٣/٥] إلى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ، فقالُوا: لَا، إِلَّا أَنْ تُقْطِعَ لَإِخْوانِنا مِنَ الْمُهاجِرِينَ مِثْلَها. قالَ: «إِمَّا السَّالِيَا أَنْ يُقْطِعَ لَإِخْوانِنا مِنَ الْمُهاجِرِينَ مِثْلَها. قالَ: «إِمَّا السَّامِ اللهُ اللهُ

(٩) باب (٧) دُعاءِ النَّبِيِّ صِنَ الله عِنهُ الله ( أَصْلِح الأَنْصارَ والْمُهاجِرَةَ »:

٥ ٣٧٩ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو إِياس (^):

عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَبِي قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ (٩) مِنْ اللهِ يعلم:

«لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ فَأَصْلِحِ الأَنْصارَ والْمُهاجِرَةَ (١٠)».

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَثَرةً».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٣) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبى ذر: ﴿أُثْرَةً ﴾.

(٥) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

(٦) في رواية أبي ذر: «سَتُصِيبكُم أَثْرَةٌ بعدي».

(٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(A) في رواية أبي ذر زيادة: «معاوية بن قُرَّةَ».

(٩) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(١٠) في (ن): «...الآخره... والمهاجره» بالهاء فيهما.

(أ) أخرجه مسلم (١٨٤٥) والترمذي (٢١٨٩) والنسائي (٥٣٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨. أُثْرَة: من الاستئثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويُفضَّل عليكم غيركم.

(ب) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والنسائمي في الكبرى (٨٣٣٥، ٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩.

(ج) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩.

وَعَنْ قَتادَةَ، عن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيْهُم، مِثْلَهُ. وَقالَ: «فاغْفِرْ لِلْأَنْصارِ (١)». (أ) [ر:٢٨٣٤] ٧٩٦ - صَّرَ ثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن حُمَيْدٍ الطَّوِيل:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ ﴿ إِلَيْ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الْجِهادِ ما حَيِينا أَبَدا

فَأَجابَهُمُ:

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصارَ والْمُهَاجِرَهْ (ب ٥/١٥]. ٢٨٣٤] - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حازِمٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ سَهْلِ قالَ: جاءَنا رَسُولُ اللهِ صِنَّالله عِنْ سَعْدِيم وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَنَنْقُلُ التُّرابَ على أَكْتادِنا(٢)، فقالَ رَسُولُ اللهِ صِنَّالله عِنْ اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ(٣)، فاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ والأَنْصارِ». ﴿۞۞ قَالَ رَسُولُ اللهِ صِنَى اللهُ عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ(٣)، فاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ والأَنْصارِ». ﴿۞۞ [ط: ٢٤١٤، ٤٠٩٨]

(١٠) إِبْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٧٩٨ - صَرَّتْ مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ داوُدَ، عن فُضَيْلِ بْنِ غَزْوانَ، عن أَبِي حازِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّةٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنَا إِلَّا الْماءُ. فَبَعَثَ إلى نِسائِهِ فَقُلْنَ: ما مَعَنا إِلَّا الْماءُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) مِنَاسِّهِ مِنَ الأَنْصارِ: أَنا، فانْطَلَقَ فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ: أَنا، فانْطَلَقَ بِهِ إلى امْرَأَتِهِ، فَقالَ: مَا عِنْدَنا إِلَّا قُوتُ صِبْيانِي (٧)،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فاغفِر الأنصارَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أكبادنا».

<sup>(</sup>٣) في (و، ب): «الآخرةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قولُ الله» بدل لفظة باب. وضبط روايته في (ب، ص): «قولِ الله».

<sup>(</sup>٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «صِبْيانٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرئ (٨٣١٣، ٨٣١٤، ٥٨١٥) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٦، ١٥٩٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٨٣١٦-٨٣١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٠٤) والترمذي (٣٨٥٦) والنسائي في الكبري (٨٣١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٠٨.

أَكْتادِنا: جمع كَتَد، وهو مجتمع الكتفين.

[۱٬۱۰۰] قال(۱): هَيِّئِي طَعامَكِ/، وَأَصْبِحِي سِراجَكِ، وَنَوِّمِي صِبْيانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ طَعامَها، وَأَصْبَحَتْ سِراجَها، وَنَوَّمَتْ صِبْيانَها، ثُمَّ قامَتْ كَأَنَّها تُصْلِحُ سِراجَها فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلَا يُرِيانِهِ وَأَصْبَحَتْ سِراجَها، وَنَوَّمَتْ صِبْيانَها، ثُمَّ قامَتْ كَأَنَّها تُصْلِحُ سِراجَها فَأَطْفَأَتُهُ، فَجَعَلَا يُرِيانِهِ أَنَّهُما(۱) يَاكُلَانِ، فَباتا طاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدا إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ فَقالَ: «ضَجِكَ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَي

(١١) بابُ (٢) قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنهُ مَمْ : «ٱقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجاوَزُوا عن مُسِيئِهِمْ»

[٣٤/٥] ٣٧٩٩ - صَّرَّتِي مُّحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُو عَلِيٍّ: حدَّثنا شاذانُ أَخُو عَبْدانَ: حدَّثنا أَبِي: أخبَرَنا/ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاج، عن هِشام بْنِ زَيْدٍ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ والْعَبَّاسُ اللَّهُ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجالِسِ الأَنْصارِ وَهُمْ يَبْكُونَ، فَقالَ: ما يُبْكِيكُمْ ؟ قالُوا: ذَكَرْنا مَجْلِسَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِنَّا، فَدَخَلَ على النَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَى فَعَرَهُ بِذَلِكَ، قالَ: فَضَعِدَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ، قالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِلَى مَاسِهُ عَلَىٰ رَاسِهِ حاشِيَةَ بُرُدٍ (٧)، قالَ: فَصَعِدَ فَاخْبَرَهُ بِذَلِكَ، قالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصارِ ؛ الْمِنْبَرَ، وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أُوصِيكُمْ بِالأَنْصارِ ؛ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُ اللَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِيَ اللَّذِي لَهُمْ، فاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَبَقِي وَعَيْبَتِي، وَقَدْ قَضَوُ اللَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِيَ النَّذِي لَهُمْ، فاقْبَلُوا مِنْ مُسِيئِهِمْ، وَبَقِي وَعَيْبَتِي مَا وَقَدْ قَضَوا اللَّذِي عَلَيْهِمْ، وَبَقِي اللَّذِي لَهُمْ وَاللَّذِي لَهُمْ وَلِي اللَّهُ وَاعْنُ وَاعِن مُسِيئِهِمْ».

٣٨٠٠ - مَدَّثُنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثنا ابْنُ الْغَسِيلِ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) في (و، ب، ص): «فقال».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «كأنهما».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، الفاء مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٤) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ اليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمستملي: «بُردةٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٤) والترمذي (٣٣٠٤) والنسائي في الكبرئ (١١٥٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤١٩. ﴿ خَصَاصَةً ﴾: حاجة. أَصْبِحِي سِراجَكِ: أوقديه. طاوِيَيْن: أي: بغير عشاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١٠) والترمذي (٣٩٠٧) والنسائي في الكبرئ (٨٣٤ ٦،٨٣٢٨،٨٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٧. حاشِيّة بُرْدٍ أو بردة: حاشية الثوب: ناحيتاه اللتان في طرفهما المهدب، والبرد: نوع من الثياب معروف، والبردة: الثوب المخطط. كَرِشِي: بطانتي وخاصتي. عَيْبَتِي: موضع سري وأمانتي.

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ مَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيْ مُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بها على مَنْكِبَيْهِ، وَعَلَيْهِ عِصابَةٌ دَسْماءُ، حَتَّى جَلَسَ على الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّها النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُ الأَنْصارُ حَتَّىٰ يَكُونُوا كالْمِلْح فِي الطَّعام، فَمَنْ وَلِيَ بَعْدُ، أَيُّها النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ، وَتَقِلُ الأَنْصارُ حَتَّىٰ يَكُونُوا كالْمِلْح فِي الطَّعام، فَمَنْ وَلِيَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجاوَزْ عن مُسِيئِهِمْ». (أَنَّ الدَّامُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجاوَزْ عن مُسِيئِهِمْ». (أَنَا وَالْمَارِ: حَدَّنَا غُنْدَرُّ: حَدَّنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ سِ النَّبِيِّ صِلَّاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّاللَّهِ عِلَى اللَّانْصارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي، والنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُونَ، فاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجاوزوا عن مُسِيئِهمْ». (٢٠٥٠ [ر: ٣٧٩٩]

#### (١٢) بابُ(١) مَناقِب سَعْدِ بْن مُعاذٍ رَالِيَّة

٣٨٠٢ - مَدَّني (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنا (٤) غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَّاءَ ﴿ يَقُولُ: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صِنَالله الله عَلَمُ حَلَّهُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحابُهُ يَمَسُّونَها وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟! لَمَنادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ خَيْرٌ مِنْها». أَوْ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟! لَمَنادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ خَيْرٌ مِنْها». أَوْ: «أَلْيَنُ (٥)». (٥) [ر: ٣٤٤٩]

رَواهُ قَتادَةُ والزُّهْرِيُّ: سَمِعا أَنَسًا، عن النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّامِيرَ مَم (٢٦١٥)

٣٨٠٣ - حَرَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثنا فَضْلُ بْنُ مُساوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوانَةَ: حَدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن الأَعْمَش، عن أَبِي سُفْيانَ:

عَنْ جابِرٍ رَالِيَّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: «اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ»، وَعَنِ الأَعْمَشِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وعكس المتن ونسبة الرواية في (ن).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر : «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وألْيَنُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦١٤٦.

مُتَعَطِّفًا بها: متوشحًا مرتديًا. دَسْماء: متغيرة اللون إلى السواد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١٠) والترمذي (٣٩٠٧) والنسائي في الكبرئ (٨٣٤٦،٨٣٢٨،٨٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٥.

كَرِشِي: بطانتي وخاصتي. عَيْبَتِي: موضع سري وأمانتي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٨) والترمذي (٣٨٤٧) والنسائي في الكبرئ (٨٢٢١) وابن ماجه (١٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٨.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٦٢/٥.

٣٨٠٤ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنا(۱) شُعْبَةُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عن أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ:
عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِلِيْدَ: أَنَّ أُناسًا(۱) نَزَلُوا على حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجاءَ على عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِلِيْدَ: أَنَّ أُناسًا(۱) نَزَلُوا على حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجاءَ على عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِلِيْدَ عُنْ أُنَاسًا(۱) نَزَلُوا على حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فَلَ اللّهِ عَنْ رَكُمْ اللّهِ عَنْ الْمَسْجِدِ، قالَ النَّبِيُّ مِنَ الْمَسْجِدِ، قالَ النَّبِيُّ مِنَ الْمَسْجِدِ، قالَ النَّبِيُ مِنَ اللّهَ سُعِدُمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ لَا عَلَى حُكْمٍ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللل

(١٣) بابُ(٤) مَنْقِبَةِ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْن بِشْرِ(٥)

٣٨٠٥ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا حَبَّانُ (١): حدَّ ثنا هَمَّامٌ: أَخبَرَ نا قَتادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا (٧) نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِما حَتَّىٰ تَفَرَّقا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُما. ﴿۞ [ر: ٤٦٥]

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ. (٥٠) وقالَ حَمَّادٌ: أخبَرَنا ثابِتٌ، عن أَنَسٍ: كان أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٨) وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيمُ لم. (٩٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «ناسًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قوموا، خيرُكم أو سيدُكم» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) لفظة «باب» ليست في رواية أبي ذر، وضُبطت قاف: «منقبة» بالفتح في (ق، ص).

<sup>(</sup>٥) في اليونينية بين الأسطر زيادة: « ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ ، وهي مثبتة في متن (ب).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ هِلال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فإذا».

<sup>(</sup>A) قوله: «بن حُضَير» ثابت في رواية كريمة أيضًا، وليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٦) والترمذي (٣٨٤٨) والنسائي في الكبرئ (٢٢١٤) وابن ماجه (١٥٨) ، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٩٣، ٢٢٣٥. (ب) أخرجه مسلم (١٧٦٨) وأبو داود (٥١١٥، ٢١٦٥) والنسائي في الكبرئ (٨٢٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٦٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤١٤.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٧٨/٤.

<sup>(</sup>ه) النسائي في الكبرئ (٨٢٤٥).

#### (١٤) بابُ(١) مَناقِبِ مُعاذِ بْنِ جَبَل رَالِيَهُ

٣٨٠٦ - حَدَّثِيُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو، عن إِبْراهِيمَ، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَبُّ مَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَبُهُمَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرٍ و رَبُهُمَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ وَا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِن ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ». (٥) [ر: ٢٥٥٨]

## (١٥) مَنْقَبَةُ (٣) سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ رَالِيَهُ

وَقالَتْ عائِشَةُ: «وَكانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صالِحًا». ٥ (٢٦٦١)

٣٨٠٧ - صَرَّتْنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ: حَدَّثْنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ الِكِ طِهِ:

قالَ أَبُو أُسَيْدٍ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَبُهُ الْأَشْهَلِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ بَنُو ساعِدَةَ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصارِ خَيْرٌ». فقالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ حُورَ الأَنْصارِ خَيْرٌ». فقالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ حَوَانُ ذَا قَيَّدُم (٤) فِي الإِسْلَامِ -: أَرَى رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ عَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا! فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا! فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا! فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا عَلَيْنا! فَقِيلَ لَهُ: قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا أَمُ عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنا عَلَيْنَا عَلَيْ لَكُونُ وَاللَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْكُمُ مُ عَلَيْنَا عَلَيْكُمُ مُعْتَلِكُمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا

# (١٦) بابُ(١) مَناقِبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (٥)

٣٨٠٨ - صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن إِبْراهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت القاف في (و،ع) بالكسر، وفي (ق) بالفتح، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): كانت قاف: «منقبة» في اليونينية مفتوحة، فكشطت الفتحة، وذكر في الفرع أنَّ الجوهري قال: إنَّها بفتح القاف. اه.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: قوله: «والقَدَم في الإسلام» كذا ضبطناه بفتح القاف عن القابسي، وضبطه بعضهم بكسرها، ولكليهما وجه صحيح، والأول أوجه، وإن كانا بمعنى واحد، وكذا في فضائل سعد: «وكان ذا قَدَم في الإسلام» ويروى بالكسر، والفتح أوجه فيهما، أي: سابقةٍ ومُتَقَدِّمَ فضلٍ، ومنه قوله مِمَزَّجِلً: ﴿ [أَنَّ] لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَيِّهِم ﴾. من المشارق. اه.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) بين الأسطر زيادة: « رائي ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٦٤) والترمذي (٣٨١٠) والنسائي في الكبرى (٢٦٢٨، ٢٥٩٨، ٨٢٧٩، ٨٢٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥١١) والترمذي (٣٩١١) والنسائي في الكبرئ (٨٣٣٩-٨٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٨٩.

ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و فَقالَ: ذاكَ رَجُلٌ لَا أَزالُ أُحِبُّهُ ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ » . (أ) [ر: ٢٧٥٨]

٣٨٠٩ - مَرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيْهِ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلَا النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلَيْكَ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ اللّهَ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ يَكُنِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(١٧) بابُ(١) مَناقِب/زَيْدِ بْن ثابِتٍ (١٧)

[٣٦/٥]

٣٨١٠ - صَرَّتَي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَ اللهِ: جَمَعَ الْقُرْآنَ علىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ يَمِ مَ أَرْبَعَةُ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصارِ: أُبَيُّ، وَمُعاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ. قُلْتُ لِأَنسِ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ؟ قالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. (٥) [ط:٥٠٠٤،٥٠٠٣،٣٩٩٦]

#### (١٨) بابُ(١) مَناقِب أَبِي طَلْحَة (١)

٣٨١١ - صَّدَّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عِنِ النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِهُ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِهُ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رامِيًا شَدِيدًا، كَقُدْ يَكْسِرُ (٥) يَدَيِ النَّبِيِّ مِنَاسٌهِ مِمْ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رامِيًا شَدِيدًا، كَقُدْ يَكْسِرُ (٥) يَوْمَيْذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٦)، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: «انْشُرْها (٧) لِأَبِي طَلْحَةَ». فَأَشْرَفَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طَلْحَةَ». فَأَشْرَفَ النَّبِيُ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «﴿ إِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) ضبَّب عليها في (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لقد تَكَسَّرَ يومئِذ قَوْسانِ أو ثلاثٌ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ : «انْثُرها».

<sup>(</sup>أً) أخرجه مسلم (٢٤٦٤) والترمذي (٣٨١٠) والنسائي في الكبرى (٨٢٢٩، ١٥٥٩، ٨٢٧٩، ٨٢٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٩٩) والترمذي (٣٧٩٢) والنسائي في الكبرى (١١٦٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٥) والترمذي (٢٧٩٤) والنسائي في الكبرى (٨٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٨.

لا تُشْرِفْ؛ يُصِيبُكَ (١) سَهْمٌ مِنْ سِهامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عايشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْر وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُما لَمُشَمِّرَتانِ، أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِما، تَنْقُزانِ(١) الْقِرَبَ على مُتُونِهِما، تُفْرِغانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعانِ فَتَمْلَآنِها، ثُمَّ تَجِيئانِ فَتُفْرِغانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَوْم، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ (٣) أَبِي طَلْحَةَ ، إِمَّا مَرَّ تَيْن وَإِمَّا ثَلَاثًا. (أ) [ر: ٢٨٨٠]

# (١٩) بابُ(٤) مَناقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام سِلْهِ

٣٨١٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكًا يُحَدِّثُ، عن أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عامِر بْن سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصٍ:

عن أبِيهِ قالَ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَى اللَّهِ عِلَى لِلْ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ: إِنَّهُ مِنْ أَهْل الْجَنَّةِ، إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَام. قالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَغِيَ إِسْرَءِ يلَ ( ۗ) ۗ الآيَةَ  $(^{(+)}$  الأحقاف: ١٠]. قالَ: لَا أَدْرِي، قالَ مالِكُ: الآيةَ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ.  $(^{(+)}$ 

٣٨١٣ - صَّرَّتي / عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عن ابْنِ عَوْنٍ ، عن مُحَمَّدٍ : [۱۵۰/پ]

عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قالَ: كُنْتُ جالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ على وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوع، فقالُوا: هَذا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِما، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قالُوا: هَذا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ! قالَ: واللَّهِ ما يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ ما لَا يَعْلَمُ، وَسَأُحَدِّثُكُ (٦) لِمَ ذاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيا على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ سُمِيمِ مَقَصَصْتُها عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يُصِبْكَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ن، ق) بفتح التاء وضم القاف، وضُبطت في (ب) بفتح التاء وكسر القاف، وضُبطت في (ص) بكسر القاف وفتح التاء وضمها معًا، وضُبطت في (و) بفتح التاء وضمها وبكسر القاف وضمها، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَنْقُلان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «يَدِ» بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿عَلَىٰ مِثْلِهِ ـ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فسأحدثك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤١.

مُجَوِّبٌ: أي ساتر للنبي مِنَاسْمَيْرِمُم قاطع بينه وبين العدو. حَجَفَة: ترس صغير. الْجَعْبَةُ: هي الكنانة والظرف التي يوضع فيها السهام. لَا تُشْرِفْ: الإشراف: النظر من الأعلى. خَدَم سُوقِهِمَا: الخلاخيل، الواحدة خَدَمَة. تَنْقُزَان القرب: تحملان القرب وتقفزان بها وثبًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٨٣) والنسائي في الكبرى (٨٢٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٧٩.

[٣٧/٥] وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِها وَخُضْرَتِها -/وَسْطَها عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّماءِ، فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لَهُ(١): ٱرْقَهْ(١). قُلْتُ(٣): لَا أَسْتَطِيعُ. فَأَتَانِي مِنْصَفُ (١)، فَرْفَعَ ثِيابِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيتُ (٥) حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَعْلَاها، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لي: ٱسْتَمْسِكْ. فَرَفَعَ ثِيابِي مِنْ خَلْفِي فَرَقِيتُ (٥) حَتَّىٰ كُنْتُ فِي أَعْلَاها، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لي: ٱسْتَمْسِكْ. فاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّها لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُها على النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ الْوُثْقَىٰ، قَالَ (٢): «تِلْكَ الرَّوْضَةُ الإِسْلَامُ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ (٨) الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ على الإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ». وَذَلكَ (٧) الْعَمُودُ عَمُودُ الإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ (٨) الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ على الإِسْلَامِ. حَتَّىٰ تَمُوتَ». وَذَلكَ (٩) الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثنا مُعَاذً: حَدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ، عن ابْنِ سَلَام، قَالَ: وَصِيفٌ. مَكَانَ مِنْصَفٌ. (أ) [ط: ٧٠١٠، ٧٠١٠]

مَّ ٣٨١٤ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ: أَتَيْتُ اللَّمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ مِلْ مَ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأَطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ مِلْ مَ فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأَطْعِمَكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِي بَيْتٍ مُ بَيْتٍ مُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كانَ لَكَ على رَجُلٍ حَقَّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتِّ، فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا. (ب٥) [ط:٧٣٤٢]

وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَأَبُو داؤدَ وَوَهْبٌ، عن شُعْبَةَ الْبَيْتَ. ﴿ ٥٠ وَلَهُ مِن شُعْبَةَ الْبَيْتَ. ﴿ ٥٠ وَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ٱرْقَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقلت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مَنْصَفٌ» بفتح الميم والصاد، وضبطها في (و، ب، ص) بكسر الصاد.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (و، ص) بكسر القاف، وفي (ب) بفتحها، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقال»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «وأمَّا ذلك».

<sup>(</sup>۸) لفظة: «عروة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «وذلك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٣٢.

عُرُوّةً: أي شيء يتمسك به. مِنْصَفّ: خادم، والوصيف: الخادم الصغير، غلامًا كان أو جارية.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٣٣٩.

سَوِيقًا: السَّويقُ: القمح أو الشعير يُقلىٰ ثم يُطحن. وتدخل في بيتٍ: أي دخله النبي مِنَاسُمِيمُ. (ج) هدى الساري: ص ٥٤ سلفية.

## (٢٠) بابُ(١) تَزْوِيج النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِنْ اللهُ عَدِيجَةَ وَفَضْلِها (٢٠)

٣٨١٥ - صَرَّتَي مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا (٣) عَبْدَةُ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَر، قالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ عَلَيْ الْحَالَةِ مَعْوَلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ جَعْفَرٍ ، عن عَلِيٍّ (٥) الرَّبِيُّ مَ عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، عن عَلِيٍّ (٥) الرَّبُيُّ مُ ، عن النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ مُ قال -: «خَيْرُ نِسائِها خَدِيجَةُ ». (أ) [ر: ٣٤٣٢]

٣٨١٦ - صَّرْثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ رَايُهُمْ، قالَتْ: ما غِرْتُ على امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيْمُ ما غِرْتُ على خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّ جَنِي، لِما كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُها، وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَها بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كانَ لَيَنْ أَنْ يُبَشِّرَها بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كانَ لَيَدْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلائِلها منها ما يَسَّعُهُنَ (٦). (٢) [ط: ٣٨١٧، ٣٨١٧، ٥٢١٩، ٢٠٠٤، ٧٤٨٤]

٣٨١٧ - صَرَّ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ طِيَّهَا، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ إِيَّاهَا، قَالَتْ: وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ مِنَةَ مِنْ قَصَبِ. وَكُر رَسُولِ اللَّهِ مِنْ قَصَبِ. (٧٠) أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ. (٥٠) [ر: ٣٨١٦]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في (ن، ب) بين الأسطر زيادة: «رالي الشياس».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (وحدَّثني).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن أبي طالب».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة والحَمُّويي والمُستملي: «يَتَّسِعُهُن».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن، ب) من دون رقم زيادة: «لِلِلَّا»، وهي ثابتة في متن (ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٣٠) والترمذي (٣٨٧٧) والنسائي في الكبرى (٤٣٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٥،٢٤٣٤) والترمذي (٢٠١٧، ٣٨٧٦،٣٨٧٥) والنسائي في الكبرئ (٨٣٦١-٨٩٦٣،٨٢٦٨) وابن ماجه (١٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٤٤.

قَصَب: لؤلؤ مجوف.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٣٥،٢٤٣٤) والترمذي (٢٠١٧، ٣٨٧٦،٣٨٧٥) والنسائي في الكبرى (٨٣٦١-٨٩٦٣،٨٣٦٣) وابن ماجه (١٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٨٦.

٣٨١٨ - حَدَّثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا حَفْصٌ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

[٣٨/٥] عَنْ عَايِّشَةَ ﴿ ثَنَّ عَلَىٰ قَالَتْ: مَا غِرْتُ / عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ مِنَاسِّطِيهُم مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُ مِنَاسِّطِيهُم يُكْثِرُ ذِكْرَها، وَرُبَّما ذَبَحَ الشَّاةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُها أَعْضاءً، ثُمَّ يَكُنْ فِي الدُّنيا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ ؟! فَيَقُولُ: يَبْعَثُها فِي صَدايقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّما قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ(١) لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنيا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ ؟! فَيَقُولُ: ﴿ يَكُنْ فِي الدُّنيا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ ؟! فَيَقُولُ: ﴿ وَكُنَ لَهُ عَلَىٰ لَكُ مِنها وَلَدُ ﴾ (٥٠) [ر: ٣٨١٦]

٣٨١٩ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عَنْ إِسْماعِيلَ، قالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللَّهَ : بَشَّرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيهُ مَ خَدِيجَةَ ؟ قالَ: نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فيهِ وَلا نَصَبَ. (ب) [ر: ١٧٩٢]

٣٨٢٠ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ، عن عُمارَةَ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِمَ، قالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيْمُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَها إِناءٌ فِيهِ إِدامٌ -أَوْ: طَعامٌ، أَوْ: شَرابٌ - فَإِذا هِيَ أَتَتْكَ فاقْرَأْ عَليهَا السَّلامَ مِنْ رَبِّها وَمِنِّي، وَبَشِّرْها بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. ﴿۞۞ [ط:٧٤٩٧]

٣٨٢١ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هِشَام، عن أَبِيهِ:

٣٨٢٢ - ٣٨٢٣ - صَرَّ مَنْ إِسْحاقُ الْواسِطِيُّ: حَدَّ ثَنا خَالِدٌ، عن بَيانٍ، عن قَيْسٍ، قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كأنْ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٣٤،٢٤٣٥) والترمذي (٢٠١٧، ٢٨٧٥،٣٨٧٦) والنسائي في الكبرئ (٨٣٦،٨٩١٣-٨٣٦١) وابن ماجه (١٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٨٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٣٣) والنسائي في الكبرى (٨٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٥.

صَخَب: ضجيج. نَصَب: تعب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٣٢) والنسائي في الكبري (٨٣٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٤٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٥.

الشِّدْقَيْن: ما في باطن الفم، فكنَّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة.

قالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمْ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ مَنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا ضَحِكَ. لَوَ عَنْ قَيْسٍ، عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: كَانَ فِي الْجاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقالُ لَهُ: ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمانِيَةُ، أَوِ الْكَعْبَةُ (٢) الشَّامِيَّةُ، فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ : (هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي يُقالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمانِيَةُ، أَوِ الْكَعْبَةُ (٢) الشَّامِيَّةُ، فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمُ عَلَى الْمَانِيةُ أَوْ الْكَعْبَةُ (١) الشَّامِيَّةُ، فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عَلَى الْمَانِيةُ وَقَتَلْنا مِنْ أَحْمَسَ، قالَ: فَكَسَرْنا أَ، وَقَتَلْنا مَنْ وَجَدْناعِ نْدَهُ، فَأَتَيْناهُ فَأَخْبَرُناهُ، فَدَعالَنا وَلِأَحْمَسَ. (أَنْ ٥ [ر١: ٥٠٣][ر٢: ٢٠٢٠]

# (٢٢) بإبُ (٣) ذِكْرِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ الْعَبْسِيِّ (٤)

٣٨٢٤ - صَرَّتَي إِسْماعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: أَخبَرَنا سَلَمَةُ بْنُ رَجاءٍ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عايِشَةَ اللَّهِ عايِشَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيِّنَةً، فَصاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبادَ اللَّهِ عايِشَةَ اللَّهُ عَلَى أُخْراهُمْ (٥) فاجْتَلَدَتْ أُخْراهُمْ (٢)، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذا هُو بِأَبِيهِ، أُخْراكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ على أُخْراهُمْ (٥) فاجْتَلَدَتْ أُخْراهُمْ (٢)، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذا هُو بِأَبِيهِ، فَنَادَىٰ: فَواللَّهُ مَا احْتَجَزُوا حَتَّىٰ قَتَلُوهُ، فقالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ [٥/٣٩] فَنَادَىٰ: فَواللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّىٰ لَقِيَ اللَّهُ (٧). (٢٩٠٥]

## (٢٣) بابُ(٣) فَزُكْرِ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ (٨)

٣٨٢٥ - وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثني عُرْوَةُ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «والكعبة».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «علىٰ أُخْراهُمْ» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «مع أخراهم».

<sup>(</sup>٧) في اليونينية بين الأسطر زيادة: «مِرَّرَجِلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٥، ٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧١) والترمذي (٣٨٢، ٣٨٢١) والنسائي في الكبرئ (٨٣٠٢، ٣٠٢٨، ٨٣٠٢) وأخرجه مسلم (١٥٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٥، ٣٢٢٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤١.

اجْتَلَدَتْ: أي تضاربت الطائفتان. احْتَجَزُوا: انكفوا عنه.

أَنَّ عايِشَةَ ﴿ مَنَّ اللَّهِ، ما كَانَ على ظَهْرِ اللَّهِ عَائِمَةً ، قَالَتْ (١): يا رَسُولَ اللَّهِ ، ما كانَ على ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِباءٍ أَحَبُّ (٣) إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ ، ثُمَّ ما أَصْبَحَ الْيَوْمَ على ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ ، قالتْ (١): وَأَيْضًا ، والَّذِي نَفْسِي الأَرْضِ أَهْلُ خِباءٍ أَحَبُّ (١) إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا (٥) مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ ، قالتْ (١): وَأَيْضًا ، والَّذِي نَفْسِي الأَرْضِ أَهْلُ خِباءٍ أَحَبُّ (١) إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا (٥) مِنْ أَهْلِ خِبائِكَ ، قالتْ (٢): وَأَيْضًا ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ مِسِّيكُ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِبالنَا ؟ قالَ: (لَا أُرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ (٧)» . (أ ) ( [د: ٢١١)]

# (٢٤) بابُ (٨٠) حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ

٣٨٢٦ - ٣٨٢٠ - حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا مُوسَىٰ (١): حدَّثنا سُلِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَجُنَّهُ: أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسُهِ مِيهِ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلِ بِأَسْفَلِ بَلْدَحِ (١٠)، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (١١) على النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِيهِ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إلى النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِهُ أَنْ يَاكُلَ مِنْها، قَبْلُ أَنْ يَاكُلُ مِنْها، ثُمَّ قالَ زَيْدُ: إِنِّ لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ على أَنْصابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا ما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَأَنَّ (١٢) زَيْدُ: إِنِّ لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ على أَنْصابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا ما ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. وَأَنَّ (١٢) زَيْدُ بْنَ عَمْرٍ و كَانَ يَعِيبُ على قُرَيْشِ ذَبائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَها اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَها مِنَ السَّماءِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هندٌ» (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقالت».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص) بالرفع والنصب: «أحبُّ».

<sup>(</sup>٤) الرفع رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَعِزَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٧) قوله: «لا أراه إلا» ليس في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ولا في رواية كريمة، وفي رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «قالَ: لا إلَّا بالمعروف»، وضُبطت رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ في (ب، ص): «لا إلَّا بالمعروف»، وضُبطت رواية الباقين فيهما: «لا، بالمعروف».

<sup>(</sup>A) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ عقبةً».

<sup>(</sup>١٠) في رواية كريمة وأبي ذر: «بلدَحَ» ممنوعًا من الصرف.

<sup>(</sup>١١) في رواية كريمة وأبى ذر: «يُنْزَلَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>۱۲) في رواية كريمة وأبي ذر: «وإنَّ». (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٢، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧١٥. مِسِّيكٌ: بخيل.

الْماء، وَأَنْبَتَ لَها مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَها علىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ؟! إِنْكارًا لذلك وَإِعْظامًا لَهُ. 

\* قَالَ مُوسَىٰ: حدَّثني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلّا يُحَدِّثَنَ ابْنِ عُمْر: أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ إلى الشَّامِ يَسْأَلُ عِن الدِّينِ وَيَتْبَعُهُ اللهِ فَلَقِيَ عالِمًا مِنَ الْيَهُودِ/ فَسَأَلَهُ عِن [١٥٠١] دِينِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ فَأَخْبِرْنِي. فَقَالَ: لاَ تَكُونُ علىٰ دِينِنا حَتَّىٰ تَاخُذَ دِينِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي لَعَلِّي أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ فَأُخْبِرْنِي. فَقَالَ: لاَ تَكُونُ علىٰ دِينِنا حَتَّىٰ تَاخُذَ وَمَا بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبْدًا، وَأَتَىٰ اللهَ مَنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبْدًا، وَأَتَىٰ اللهَ عَيْرِهِ ؟ قالَ: ما أَعْلَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا. قالَ زَيْدٌ: وَمَا الْحَنِيفُ ؟ قالَ: دِينُ إِبْراهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرانِيًّا وَلاَ يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ. فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَلَى عَلْمَهُ إِلَّا مِنْ لَعْتَولِكُ مِنْ لَعْتَةِ اللهِ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ وَلا مَنْ عَضَيهِ شَيْئًا أَبْدًا، وَأَنَى أَسْتَطِيعُ ؟! قالَ: ما أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ علىٰ دِينِنا حَتَّىٰ تَاخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ. وَلا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ، وَلا مَنْ عَضَيهِ شَيْئًا أَبْدًا، وَأَنَى أَسْتَطِيعُ ؟! قالَ: ما أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا. قالَ: وَما الْحَنِيفُ ؟ قالَ: وينُ إَبْراهِيمَ، لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرانِيًّا/ وَلَا يَعْبَدُ إلَّا اللهَ فَلَا وَلا نَصْرانِيًّا / وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللهَ فَلَا رَأَى زَيْدٌ قَوْلُهُمْ فِي إِبْراهِيمَ الْمِلْ الْمَالِي اللهُ وَلَا إِلْكُونَ يَعْبُولُ الللهُ وَلَا أَنْ يَعْبُولُوا اللهَالَةُ وَلَهُمْ فِي إِبْراهِيمَ الْمَالُ وَلَا يَعْبُولُ اللهَالَةُ اللّهَ عَلْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ يَعْلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُمْ وَالْمَا رَأَى وَلَا أَلْولُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

٣٨٢٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ، عِن أَبِيهِ:

عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهُ مَا لَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إلى الْكَعْبَةِ، يَقُولُ: يا مَعاشِرَ (١) قُرَيْشٍ، واللَّهِ ما مِنْكُمْ على دِينِ إِبْراهِيمَ غَيْرِي. وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْؤُدَةَ (٥)، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: لَا تَقْتُلُها، أَنَا أَكْفِيكَها (٢) مَؤُنتَها. فَيَاخُذُها،

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): «يُحَدِّثَ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية صورتها، وفي القسطلاني: بضمّ الفوقانية والحاء المهملة، مبنيًا للمفعول، ويجوز الفتح فيهما مبنيًا للفاعل، وفي نسخة: «إلَّا يُحَدَّثُ» بضم التحتية وفتح الحاء والدال، وضمّ المثلثة. انتهى.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ويَبْتَغِيهِ».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب، ص): كذا في اليونينية هذه والتي بعدها أيضًا. اه. وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «يا مَعْشَرَ».

<sup>(</sup>٥) رسمت الهمزة في (ب، ص) على السطر: «المَوْءُدَةَ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية من غير واو بعد الهمزة. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أَكْفِيكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٨، وانظر فتح الباري:١٨٢/٧ فيحاء. بَلْدَح: واد غربي مكة لبني فزارة. أَنْصابكُم: جمع نُصُب، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

# فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ، قَالَ لِأَبِيها: إِنْ شِيْتَ دَفَعْتُها إِلَيْكَ، وَإِنْ شِيْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَتَها. (أ) فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ، قَالَ لِأَبِيها: إِنْ شِيْتَ دَفَعْتُها إِلَيْكَ، وَإِنْ شِيْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَتَها. (٢٥) بَابُنْيانِ الْكَعْبَةِ

٣٩٨٦ - حَدَّنِي (١) مَحْمُودُ: حدَّنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبرني ابْنُ جُرَيْجٍ: أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينادٍ:

سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنَّمَ ، قالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ، ذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَ الْعِجارَةِ ، فَخَرَّ إلىٰ
الْحِجارَةَ ، فقالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلْ إِزَارَكَ على رَقَبَتِكَ يَقِيكَ (٣) مِنَ الْحِجارَةِ ، فَخَرَّ إلىٰ
الْحُجارَةَ ، فقالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى إِزَارِكَ على رَقَبَتِكَ يَقِيكَ (٣) مِنَ الْحِجارَةِ ، فَخَرَّ إلىٰ
الأَرْضِ ، وَطَمَحَتْ عَيْناهُ إلى السَّماءِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقالَ: ﴿إِزَارِي إِزَارِي ». فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ . (١) وَ ١٤٤ اللَّهُ بْنِ أَبِي اللَّهُ بْنِ أَبِي ٢٨٣ - حَدَّثْنا مُن النَّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَوْلَ الْبَيْتِ حايِظً ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارُ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قالاً: لَمْ يَكُنْ على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ حَوْلَ الْبَيْتِ حايِظً ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، عَنْ عَمْرُ ، فَبَنَى حَوْلَهُ حَايِظً . قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: جَدْدُهُ (٤) قَصِيرٌ ، فَبَناهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ . ﴿ وَلَ الْبَيْتِ ، عَدْرُهُ (٤) قَصِيرٌ ، فَبَناهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ . ﴿ وَلَ الْبَيْتِ ، كَانُ وَا يُصَلِّلُونَ حَوْلَ الْبَيْتِ ، كَانُوا يُصَلِّلُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي مِنَاهُ اللَّ عَدْدُهُ وَلَ الْبَيْتِ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْرُ . ﴿ وَلَا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُعِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ ا

## (٢٦) بابُ(١) أَيَّام الْجاهِلِيَّةِ

٣٨٣١ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ ، قالَ: هِشامٌ (٥) قالَ: حدَّثني أَبِي:

عَنْ عايشَةَ رَبُيُّهُ، قالَتْ: كانَ عاشُوراءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجاهِلِيَّةِ (٢)، وَكانَ النَّبِيُ مِنَى الْسُعِيُ مُ يَصُومُهُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضانُ كانَ مَنْ شاءَ صامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضانُ كانَ مَنْ شاءَ صامَهُ، وَمَنْ شاءَ لَا يَصُومُهُ. (٥) [ر: ١٥٩٢]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَقِكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: ﴿جَدْرٌ ﴾ ، وهو المثبت في متن (ب، ص) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قالَ: حدَّثنا هِشامٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «كان يومُ عاشوراءَ يَوْمًا تَصُومُهُ فِي الْجاهِليَّةِ قُرَيْشٌ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٨٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٥.

طَمَحَتْ عَيْناهُ: أي شخصتا وارتفعتا.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٠٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٦) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرئ (٢٨٣٧-٢٨٣٩) وابن ماجه (١٧٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣١٠.

٣٨٣٢ - صَّرْثنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ ، قالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا (١) ، وَيَقُولُونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ ، وَعَفَا الأَثَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا (١) ، وَيَقُولُونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ ، وَعَفَا الأَثَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . قَالَ: قَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ مَ وَأَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُهِلِّينَ بِالْحَبِّ كُلُّهُ ، وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ أَنْ يَجْعَلُوها عُمْرَةً ، فَقَالُوا (١): يا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ» . (أ) [ر: ١٠٨٥]

٣٨٣٣ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: كانَ عَمْرُو يَقُولُ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، قالَ: جاءَ سَيْلٌ فِي الْجاهِلِيَّةِ، فَكَسا ما بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. قالَ سُفْيانُ: وَيَقُولُ: إِنَّ هَذا لَحَدِيثُ لَهُ شَانٌ. (ب) ٥

٣٨٣٤ - حَدَّنَا أَبُو النَّعْمانِ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن بَيانِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ، قالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ على امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقالُ لَها: زَيْنَبُ، فَرَآها/ لَا تَكلَّمُ، فَقالَ: ما لَها لَا [١/١٤] تَكلَّمُ؟ قالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً. قالَ لَها: تَكلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذا لَا يَحِلُّ؛ هَذا مِنْ عَمَلِ الْجاهِلِيَّةِ. فَتَكلَّمُتْ، فقالتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: امْرُقُ مِنَ الْمُهاجِرِينَ. قالَتْ: أَيُّ الْمُهاجِرِينَ؟ قالَ: مِنْ فَتَكلَّمَتْ، فقالتْ: مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قالَ: إِنَّكِ لَسَوُلٌ، أَنا أَبُو بَكْرٍ. قالَتْ: ما بَقاؤُنا على هَذا قُرَيْشٍ النَّتَ؟ قالَ: إِنَّكِ لَسَوُلٌ، أَنا أَبُو بَكْرٍ. قالَتْ: ما بَقاؤُنا على هَذا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: بَقاؤُكُمْ عَلَيْهِ ما اسْتَقامَتْ بِكُمْ (٣) أَئِمَّتُكُمْ، الْأَمْرِ الصَّالِحِ اللَّذِي جاءَ اللَّهُ بِه بَعْدَ الْجاهِلِيَّةِ؟ قالَ: بَقاؤُكُمْ عَلَيْهِ ما اسْتَقامَتْ بِكُمْ (٣) أَئِمَّتُكُمْ، قالَتْ: وَما الأَيْمَةُ؟ قالَ: أَما كانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قالَتْ: بَلَىٰ. قالَ: فَهُمْ أُولَئِكِ على النَّاسِ. (٥٠) قالَ: يَقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قالَتْ: بَلَىٰ.

٣٨٣٥ - صَرَّتْنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْراءِ: أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ: عَنْ عائِشَةَ النَّهُ، قَالَتْ: عَائِشَةَ النَّهُ، قَالَتْ: عَنْ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «صفرَ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «قالوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لكم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٤٠) وأبو داود (١٩٨٧) والنسائي (٢٨١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١٤.

بَرَأَ الدَّبَرْ: الدَّبر: ما كان يحصل بظهور الإبل من قروح من الحمل عليها ومشقة السفر؛ فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. عَفا الأَثَر: أي آندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٤٠١.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٦٦١٦.

فَكَانَتْ تَأْتِينا فَتَحَدَّثُ(١) عِنْدَنا، فَإِذا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِها قالَتْ:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ، قَالَتْ لَهَا عَايِشَةُ: وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ ؟ قَالَتْ: خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِي وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ أَدَمٍ، فَسَقَطَ مِنْهَا، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا، فَأَخَذَتْ (٢)، فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَعَذَّبُونِي، حَتَّىٰ بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبُلِي، فَبَيْنا هُمْ حَوْلِي وَأَنا فِي كَرْبِي، إِذْ أَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتَّىٰ وَازَتْ بِرُوُوسِنا (٣)، ثُمَّ أَلْقَتْهُ، فَأَخَذُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنا مِنه بَرِيئَةٌ ؟! أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَنْهُ، فَأَخَذُوهُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنا مِنه بَرِيئَةٌ ؟! أَنْ اللَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنا

٣٨٣٦ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِلَيْهَ، عن النَّبِيِّ صِنَى اللَّهِ عَالَ: «أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ». فَكَانَتْ (٤) قُرَيْشُ تَحْلِفُ بِآبائِها، فَقَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ». (٢) [ر: ٢٦٧٩]

٣٨٣٧ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثني ابْنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرُو: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقاسِمِ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْقاسِمِ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الْجَنازَةِ (٥) وَلَا يَقُومُ لَها، وَيُخْبِرُ عن عايِشَةَ الْقاسِمِ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْقاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي الْجَنازَةِ (٥) وَلَا يَقُومُ لَها، وَيُخْبِرُ عن عايِشَةَ قالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَها، يَقُولُونَ إذا رَأَوْها: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ ما أَنْتِدُ. ﴿حُنَ مَرَّ تَيْن. ﴿حُنِ

٣٨٣٨- صَ*َّتْنِي* عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تَتَحَدَّثُ».

<sup>(</sup>۱) في روايه اب*ي* ذر: «تتحدث».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «فأخَذَتْه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بِرُوْسِنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وكانت».

<sup>(</sup>٥) هكذا بالضبطين في (ص)، والذي في (ب) بفتح الجيم فقط، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٧١١٧.

حِفْشٌ: البيت الصغير القريب السقف. الْوِشاح: نطاق من جلد ينظم عليه الخرز من اللؤلؤ أو الجوهر تشدُّ به المرأةُ خصرَها. الْحُدَيًّا: طائر يتغذي على الجرذان.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٦) وأبو داود (٣٢٤٩) والترمذي (١٥٣٣، ١٥٣٤) والنسائي (٣٧٦٤-٣٧٦٦) وفي الكبرئ (٤٧٠٥) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٢٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٧٥١٠.

قالَ عُمَرُ ﴿ الشَّمْسُ عِلَىٰ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّىٰ تَشْرُقَ (١) الشَّمْسُ علىٰ ثَبِيرٍ، فَخالَفَهُمُ النَّبِيُّ مِنَ سِنَ السَّعِيمِ مَ فَأَفاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (٥) [ر: ١٦٨٤]

٣٨٣٩ - ٣٨٤٠ - عَدَّثَى إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسامَةَ: حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿ وَكَأْسَادِهَاقًا ﴾ [النبأ: ٣٤] قالَ: مَلْأَىٰ مُتَتابِعَةً. ﴿ قَالَ: وَقالَ الْمُهَلَّبِ: صَمِّعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْجاهِلِيَّةِ: اسْقِنا كَاسًا دِهاقًا. (ب) ۞

٣٨٤١ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ(١)، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي/هُرَيْرَةَ رَبِي ، قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيم : «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالَها الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: [٤٢/٥]

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلَا اللَّهَ باطِلُّ

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ<sup>(٣)</sup> ». (ج<sup>)</sup> ٥ [ط: ٦٤٨٩، ٦١٤٧]

٣٨٤٢ - حَرَّ ثَنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّ ثَنِي (٤) أَخِي، عن سُلَيْمانَ (٥)، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقاسِمِ، عن الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ رَالَهُ، قالَتْ: كانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَراجَ، وَكانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَراجِهِ، فَجاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ منه أَبُو بَكْرٍ، فقالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي (٦) ما هَذا؟ فقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَما هُوَ؟ قالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجاهِلِيَّةِ وَما أُخْسِنُ الْكِهانَةُ (٧)، إِلَّا أَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطانِى بِذَلِكَ، فَهَذا (٨) الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَخْسَنُ الْكِهانَةُ (٧)، إِلَّا أَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطانِى بِذَلِكَ، فَهَذا (٨) الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «تُشْرِقَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «بن عُمير».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُسْلِمُ» بالرفع؛ لأنَّ لفظة: «أَنْ» ليست عنده.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بن بلال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أتدري».

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الكاف مكسورة.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فهو».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٩٣٨) والترمذي (٨٩٦) والنسائي (٣٠٤٧) وابن ماجه (٣٠٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٣٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٦) والترمذي (٢٨٤٩) وابن ماجه (٣٧٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٧٦.

أَبُو بَكْر يَدَهُ، فَقاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. (أ) ٥

٣٨٤٣ - صَّرْتَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ ، عن عُبَيْدِ اللهِ: أخبرني نافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهُ ، قالَ: كانَ أَهْلُ الْجاهِلِيَّةِ يَتَبايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُودِ إلى حَبَلِ الْحَبَلَةِ - قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما فِي بَطْنِها ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ - فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِهِ عَنْ اللّٰهِ مِهِ مَنْ اللّٰهِ مِهُ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِهِ عَنْ ذَلِكَ . (ب) ٥ [ر: ١٤٤٣]

٣٨٤٤ - صَّرَّنَا أَبُو النَّعْمانِ: حدَّثنا مَهْدِيُّ، قالَ: حدَّثنا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مالِكٍ، فَيُحَدِّثُنا عن الأَنْصارَِّ، وَكَانَ<sup>(١)</sup> يَقُولُ لِي: فَعَلَ قَوْمُكَ كَذا وَكَذا يَوْمَ كَذا وَكَذا، وَفَعَلَ مالِكٍ، فَيُحَدِّثُنا عن الأَنْصارِ ، وَكَانَ ، يَقُولُ لِي: فَعَلَ قَوْمُكَ كَذا وَكَذا يَوْمَ كَذا وَكَذا، وَفَعَلَ عَوْمُكَ/كَذا وَكَذا يَوْمَ كَذا وَكَذا. ﴿ ٥٠ [ر: ٣٧٧٦]

#### (٢٧) الْقَسامَةُ فِي الْجاهِلِيَّةِ

٣٨٤٥ - صَرَّنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا قَطَنٌ أَبُو الْهَيْثَمِ: حدَّثنا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُ (٢)، عن عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ مَا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسامَةٍ كَانَتْ فِي الْجاهِلِيَّةِ لَفِينا بَنِي هاشِمٍ اسْتَاجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِيلِهِ ، هاشِمٍ اسْتَاجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِيلِهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ عُرُوة فَمُوالِقِهِ ، فَقالَ: أَغِثْنِي بِعِقالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرُوة جُوالِقِهِ ، فَقالَ: أَغِثْنِي بِعِقالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرُوة جُوالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإِيلُ إِلَّا بَعِيرًا جُوالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإِيلُ إِلَّا بَعِيرًا جُوالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الإِيلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا ، فقالَ الَّذِي اسْتَاجَرَهُ: ما شَانُ هَذا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِيلِ ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ عِقالٌ . قالَ: فَعَلْ بَعْمَلُ مِنْ بَيْنِ الإِيلِ ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ عِقالٌ . قالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فيها أَجَلُهُ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقالَ: أَتَشْهَدُ وَلَا مَا أَشْهَدُ ، وَرُبَّما شَهِدْتُهُ . قالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهِ ؟ قالَ: مَا أَشْهَدُ ، وَرُبَّما شَهِدْتُهُ . قالَ: هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهَرِ ؟ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «فكان» (ن)، وفي (و، ب، ص) أنَّها رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «المديني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فمرَّ به رجلٌّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٥.

يُخْرِجُ لَهُ الْخَراجَ: يأتيه بما يكسبه، والخراج: ما يقرره السيدُ علىٰ عبده من مال يحضره له من كسبه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥١٤) وأبو داود (٣٣٨٠) والترمذي (١٢٢٩) والنسائي (٢٦٢٦ - ٤٦٢٥) وابن ماجه (٢١٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٤٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨.

نَعَمْ. قالَ: فَكُنْتَ (١) إذا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنادِ: يا آلَ قُرَيْشِ. فَإِذا أَجابُوكَ، فَنادِ: يا آلَ بَنِي هاشِم. فَإِنْ أَجابُوكَ، فَسَلْ عن أَبِي طالِبٍ فأخبِرْهُ: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقالٍ. وَماتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طالِبٍ، فَقالَ: ما فَعَلَ صاحِبُنا؟ قالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ. قالَ: قَدْ كانَ أَهْلَ ذاكَ(١) مِنْكَ. فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وافَى الْمَوْسِمَ، فَقالَ: / يا آلَ قُرَيْشٍ. قالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ. قالَ: يا آلَ بَنِي (٣) هاشِم. [٥٣/٥] قالُوا: هَذِهِ بَنُو هاشِم. قالَ: أَيْنَ (٤) أَبُو طالِبِ ؟ قالُوا: هَذا أَبُو طالِبِ، قالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقالٍ. فَأَتَاهُ أَبُو طالِبِ فقالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: إِنْ شِيئَتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صاحِبَنا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْناكَ بِهِ. فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فقالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هاشِم كانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فقالتْ: يا أَبا طالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذا بِرَجُلَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تَصْبُرْ (٥) يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمانُ. فَفَعَلَ، فَأَتاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقالَ: يا أَبا طالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِئَةٍ مِنَ الإِبِل، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلِ بَعِيرانِ؟ هَذانِ بَعِيرانِ، فاقْبَلْهُما عَنِّي وَلَا تَصْبُرْ(٥) يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمانُ. فَقَبِلَهُما، وَجاءَ ثَمانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ما حالَ<sup>(٦)</sup> الْحَوْلُ وَفِي<sup>(٧)</sup> الثَّمانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ<sup>(٨)</sup> عَيْنٌ تَطْرفُ. (أ)

٣٨٤٦ - صَّرْني عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ، عَنْ عايِشَةَ شَيْهَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَكَتَبَ». وبهامش اليونينية: قالَ عياض: «فكتب إذا شهدت الموسم» كذا لهم بالتاء، وعند الحَمُّويي والمُستملى: «فكنت» بالنون، وكذا وقع في أصل سماعي. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يا بني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مَنْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولا تُصْبِرْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاء».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «ومِنَ».

<sup>(</sup>A) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «والأربعين».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٤٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٨٠.

الجُوالِق: جمع الجولق: الوعاء من جلد. لا تَصْبُر: لا تُلزمه أن يحلف بأعظم الأيمان، حتى لا يسعه أن لا يحلف.

قالَتْ: كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ (١) يَوْمًا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صِنَّاللَّهُ بِمُ اللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ. (٥٠ [ر: ٣٧٧٧] مَلَوُهُمْ، وَقُتِلَتْ سَرَواتُهُمْ وَجُرِّ حُوا، قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ مِنَاللَّهُ يَامُ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ. (٥٠ [ر: ٣٧٧٧] مَلُوهُمْ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنا عَمْرُو، عن بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَلَّيْهُمْ، قَالَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنا عَمْرُو، عن بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ: أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ اللَّهُمْ، قَالَ: لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوادِي بَيْنَ الصَّفا والْمَرْوَةِ سُنَّةً (٣)، إِنَّما كَانَ حَدَّثُهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ نَهَا، وَيَقُولُونَ: لَا نُجِيزُ الْبَطْحاءَ إِلَّا شَدًّا. (٠٠)٥

٣٨٤٨ - حَدَّثنا مُطَرِّفُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: أَخبَرَنا مُطَرِّفُ: سَمِعْتُ أَبِا السَّفَرِ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَالسَّفُونِ مَا تَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ، مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَقُولُوا: الْحَطِيمُ؛ فَإِنَّ الْرَّجُلَ فِي الْجاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ، فَيُلْقِي فَلْيَطُفُ مِنْ وَراءِ الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا: الْحَطِيمُ؛ فَإِنَّ الْرَّجُلَ فِي الْجاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ، فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ. ۞

٣٨٤٩ - صَّرْ ثَنْ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عن حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قالَ: رَأَيْتُ فِي الْجاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْها قِرَدَةً، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوها، فَرَجَمْتُها مَعَهُمْ. (٥) ٥

• ٣٨٥٠ - صَرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَا اللَّهِ، قالَ: خِلَالُ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأَنْسابِ، والنِّياحَةُ. وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قالَ سُفْيانُ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا الإِسْتِسْقاءُ بِالأَنْواءِ. (٩)٥

<sup>(</sup>١) بالمنع من الصرف رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنَهُ الشَّمِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بسنة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٥. سَرَواتُهُمْ: ساداتهم.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٨٥/٤. السَّعْيُ: المشي الشَّديد. ولم ينف ابن عبَّاسِ سنيَّة السَّعي المُجرَّد، بل شدَّة المشي. نُجِيزُ: نقطع.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٦٦٨.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٠٧٩٠.

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٦٨.

خِلَالٌ: خصال. الأَنْواء: هي الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر، كانوا يزعمون أنَّ القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب مُطِرُوا.

#### (٢٨) باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِلْمَاللهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنافِ بْنِ/ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الياسِ(۱) كَعْبِ بْنِ لُؤيِّ بْنِ عَلْابِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الياسِ(۱) ابْن مُضَرَ بْن نِزارِ بْن مَعَدِّ بْن عَدْنانَ. ٥

٣٨٥١ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءٍ: حدَّ ثنا النَّضْرُ، عن هِشامٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَيُّهُ، قَالَ: أُنْزِلَ على رَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيرِ مُ وَهو ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَمَكَثَ (١) ثَلَّاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ أُمِرَ (٣) بِالْهِجْرَةِ، قَالَ: أُنْزِلَ على رَسُولِ اللَّهِ صِنَى الشَّعِيرِ مَ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْمِعُ عَ

## (٢٩) بابُ ما لَقِيَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ وَأَصْحابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

٣٨٥٢ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حَلَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا بَيانٌ وَإِسْماعِيلُ، قالاً: سَمِعْنا قَيْسًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَ مِنَاسِّعِيْمُ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً(١) وَهُو فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: (٥) أَلَا تَدْعُو اللَّهَ؟ فَقَعَدَ وَهُو مُحْمَرٌ وَجْهُهُ، فَقالَ: (لَقَدْ كَانَ مَنْ وَبُلُكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ (٦) الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ (٧) ذَلِكَ عن قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطُ عَلَىٰ مَفْرِقِ رَاسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ (٨) مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عن دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلىٰ حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ »، زادَ بَيانُ: (والذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ). (٢٥٠ [ر: ٣٦١٢]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية بلا همز.

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بمكةً».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «أُمِرَ»، وبهامشهما: كذا ضبط «أمر» في اليونينية. اه. وكأنَّه نسى فتح الهمزة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بُرْدَه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يا رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بأمشاطِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ما يَصْرفُ».

<sup>(</sup>A) في (ب، ص): «بِاثْنَيْن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٤٩) والنسائي في الكبرئ (٥٨٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٩.

رَجُلِّ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى (١) فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقالَ: هَذا يَكْفِينِي. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللَّهِ. (٥) [ر: ١٠٦٧]

٣٨٥٤ - صَرَّتَيُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحاقَ ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَىٰ مَا يَرْ فَعْ رَاسَهُ ، فَجاءَتْ فاطِمَةُ اللِي مُعَيْطٍ بِسَلَا (٣) جَزُودٍ ، فَقَذَفَهُ على ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَا لَهُ مَ دَاسَهُ ، فَجاءَتْ فاطِمَةُ اللِي مُعَيْطٍ بِسَلَا (٣) جَزُودٍ ، فَقَذَفَهُ على ظَهْرِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَقَالَ النَّبِي مِنَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَقَالَ النَّبِي مُعَيْدٍ مَنْ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَاللَّهُ مَا عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : فَاللَّهُ مَ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ : أَمَيَّةَ بْنَ حَلَفٍ اللَّهُ وَقُرَا أُمَيَّةً بْنَ حَلَفٍ الْمَلاَ مُنْ وَعُمْ بَنْ وَقُومَ بَدْدٍ ، فَأَلْقُوا فِي بِيْرٍ ، غَيْرَ أُمَيَّةً (١٤) - أَوْ: أُبَيِّ - تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ ، وَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِيْر . (٢٠)٥ [ر:٢٤٠]

٣٨٥٥ - حَدَّثَنِ (١) عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ: حَدَّثَنِي (١) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ - قالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَىٰ قالَ: سَلِ ابْنَ - أَوْ قالَ: حدَّثِنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - قالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَىٰ قالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عن هاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ما أَمْرُهُما؟ (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحقِّ (١)) ﴿ وَمَن عَبَّاسٍ عن هاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ما أَمْرُهُما؟ (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحقِّ (١)) ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا ﴾ [النساء: ٩٣]. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقانِ، قالَ وَمَعُونا/ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنا(٧) [١٥٥] مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: فَقَدْ قَتَلْنا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنا/ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنا(٧) [الفرقان: ٧٠] ، فَهَذِهِ لأُولَئِكَ، وَأَمَّا الَّتِي فِي النِساءِ/:

<sup>(</sup>١) رسمت في (ب،ص): «حصَّلي» بالألف الممدودة والمقصورة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في كل النسخ: «بسلا» بألفٍ ممدودة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: "بنِ خَلَفٍ".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص). قال في الفتح (١٦٨/٧): كذا وقع في الرواية، والذي في التلاوة: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ هكذا في سورة الفرقان، وهي التي ذكرت في بقية الحديث، فتعين أنها المراد في أوله.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وأتينا».

<sup>(</sup> ٨ ) في (و ، ب ، ص ) زيادة: «الآيةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٦) وأبو داود (١٤٠٦) والنسائي (٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٩٤) والنسائي (٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٤.

الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الإِسْلَامَ وَشَرائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. فَذَكَرْتُهُ لِمُجاهِدٍ فَقَالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ. (٥) [ط:٤٧٦٦-٤٧٦٢]

٣٨٥٦ - صَّرَثنا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثني الأَّوْزاعِيُّ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ سِنَاسْهِ مِلْهُ قَالَ: بَيْنا (١) النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِمْ يُصَلِّى فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، بَيْنا (١) النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِمْ يُصلِّى فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ، إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عن النَّبِيِّ مِنَاسِهِ مِمْ قَالَ: ﴿ أَنَقَ تَلُونَ نَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ ﴾ الآية [غافر: ٢٨]. (٢٠) [ر: ٣٦٧٨]

تابَعَهُ ابْنُ إِسْحاقَ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و. (ج) وَقالَ عَبْدَةُ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ: قِيلَ لِعَمْرِ و بْنِ الْعاصِ. (د) وَقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و، عن أَبِي سَلَمَةَ: حدَّثني عَمْرُ و بْنُ الْعاصِ. (ج) ٥

(٣٠) بابُ(١) إِسْلَام أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٨٥٧ - صَرَّتْي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الآمُلِيُّ (٣): حَدَّثني يَخْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُجالِدٍ، عن وَبَرَةَ، عن هَمَّام بْن الْحارِثِ، قالَ:

قالَ عَمَّارُ بْنُ ياسِرٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ *صِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع* 

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بينما».

<sup>(</sup>٢) لفظة «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «الآملي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط النويري رالله: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٢٧٧٣) والنسائي (٤٠٠١، ٤٠٠٤، ٣٨٦٣- ٤٨٦٥) وفي الكبرى (٣٤٦٦- ٣٤٦٦، ٣٤٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٦٥، ٥٩٨، ٥٩١٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٨٥/٤.

<sup>(</sup>د) النسائي في الكبرئ (١١٤٦٢).

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٧٠.

# (٣١) باب إِسْلَام سَعْدٍ (١)

٣٨٥٨ - حَدَّنِي (١) إِسْحاقُ: أَخبَرَنا (١) أَبُو أُسَامَةَ: حدَّننا هاشِمُ (١): سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا إِسْحاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: ما أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي الْمُسَيَّبِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: ما أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسُلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكُنَّ ثُتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الإِسْلَامِ. (أ) [ر: ٣٧٢٦]

(٣٢) بابُ(١) ذِكْرِ الْجِنِّ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلُ أُوحِى ۚ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلِجِنِّ ﴾ [الجن: ١]

٣٨٥٩ - صَّرَيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمُ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقالَ: حدَّثني أَبُوكَ - يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ - أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةً. (ب) ٥

٠ ٣٨٦ - صَّرْ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أخبرني جَدِّي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ ﴿ إِدَاوَةٌ (٥) لِوُضُوئِهِ (٢) وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ: «أَبْتَغِنِي (٧) أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضٌ بِها، هُو يَتْبَعُهُ بِها، فَقَالَ: «فَقَالَ: أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ: «أَبْتَغِنِي (٧) أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضٌ بِها، هُو يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقَالَ: «فَمَا مِنْ هَذَا؟) وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُها فِي طَرَفِ/ ثَوْبِي، حَتَّىٰ وَضَعْتُ (٨) إلىٰ جَنْبِهِ، (١٤٥٥) وَلَا تَنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُها فِي طَرَفِ/ ثَوْبِي، حَتَّىٰ وَضَعْتُ (٨) إلىٰ جَنْبِهِ، ثُمَّ الْحَامِ الْجِنِّ، فَقُلْتُ: مَا بِالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «إسلامُ سعدِ بن أبِي وقاص ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَهُ عَلَهُ عَلَمُ الله

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «هشام»، وعليها رمز الحَمُّويي، وصححت في هامشها بخط مغاير إلى: «هاشم» وعليها رمز الأصيلي، وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، كما في هامش (ق،ع).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «الإداوةَ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (و): «لوَضوئه»، وفي (ق) بهما معًا، وبهامش (ب، ص): كانت ضمة على الواو في اليونينية فكشطت كشطًا ليس بالبالغ. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أَبْغِنِي» بهمزة قطع (ب، ص).

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وضَعْتُها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (١٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٧٢. آذَنَتْ: أَعْلَمَتْ.

وَإِنَّهُ أَتانِي وَفْدُ جِنِّ نَّصِيبِينَ -وَنِعْمَ الْجِنُّ - فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ (١) طَعامًا (١)». (أ) ٥ [ر: ١٥٥]

# (٣٣) باب إِسْلَام أَبِي ذَرِّ ٣٣)

٣٨٦٦ - ﴿ عَرْقُ عَمْرُو بِنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِيًّ: حَدَّثنا الْمُثَنَّى، عن أَبِي جَمْرَةَ: عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ طِنَّمَّ، قالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ مِنْ السَّماءِ، واسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انْتِنِي. فاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ يَاتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّماءِ، واسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انْتِنِي. فاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ يَاتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّماءِ، واسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ انْتِنِي فانْظَلَقَ الأَخُرُ وَكَمَلَ شَنَّةً لَهُ فيها ماءٌ حَتَّى فانظَلَقَ الأَخُرُ وَكَمَلَ شَنَّةً لَهُ فيها ماءً حَتَّى الأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا ما هُو بِالشَّعْرِ. فقالَ: ما شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فيها ماءً حَتَّى اللَّخْلَاقِ، وَكَلَامًا ما هُو بِالشَّعْرِ. فقالَ: ما شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فيها ماءً حَتَّى الْأَخْلَاقِ، وَكَلَامًا ما هُو بِالشَّعْرِ. فقالَ: ما شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فيها ماءً حَتَّى اللَّ يُومِ فَلَا يَعْرِفُهُ، وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْقِ مَ فَلَا يَعْرِفُهُ، وَكِرِهَ أَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ (٥)، فَرَآهُ عَلِيُّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ منهما صاحِبَهُ عن شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَراهُ النَّبِيُ مِنَاسِطِيبَهُ مَ عَلَى مِثْلِكُ مَ فَلَا يَعْلَمُ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ الْكَلِيلُ وَاحِدٌ منهما صاحِبَهُ عن شَيْءٍ وَلَى الْلَالِوجُلِلَ أَنْ يَعْلَمُ مَنْزِلُهُ ؟ فَأَعْلَمُ فَذَهُ مِنْ فَقَامَهُ فَذَهُ مِنْ فَقَامَهُ فَذَهُمَ بِهِ مَعَهُ مُ فَلَا لَكُونُ مِنْ فَلَا لَكُ وَلِكَ الْيَوْمُ وَلَا يَلُو الْكَالَ يَوْلُوكُ الْيَوْمُ وَلَا يَوْلُ لَكُ الْمَوْمُ وَلَا مُنَالًا لَهُ فَيَا مُنَالًا مُولِ الْمُولُ وَكُلُولُ مَا اللَّذِي أَقُولُ مَا اللَّذِي أَقَامَهُ فَلَا مُرَالُ مُنْ الْقُولُ وَلَا يَلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى وَلِهُ

<sup>(</sup>۱) في (ب، ص): «عليها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «طُعْمًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إِسْلَامُ أَبِي ذَرِّ الغِفارِيِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنده.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ بدلها: «الآخَرُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «اضْطَجَع»، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فاضطجع».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مَضْجَعِه» بفتح الجيم.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَغَدا» ، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملي : «قعد».

<sup>(</sup>٨) في (ب، ص): «عليّ مثلّ»، وبهامشهما: كذا ضبط «عليّ» و«مثل» في اليونينية، وفي الفرع: «فعاد عليٌّ على مثل ذلك».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَتُرُشِدَنِّي».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٥.

أَسْتَنْفِض بِها: أي: أستنجي بها، وهو أن ينفض عن نفسه أذى الحدث. رَوْثَة: الرَّوث: رجيع ذوات الحافر.

فَفَعَلَ فَأَخِبَرُهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقَّ، وَهُو رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُ فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنْ مَضَيْتُ فَا تَبَعْنِي (') عَقَىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِى. فَفَعَلَ، وَانْ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَا تُبَعْنِي (') حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِى. فَفَعَلَ، فانْظَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّىٰ دَخَلَ على النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فقالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِن قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فقالَ لَهُ النَّبِي مِنَاسِهِ مِن قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فقالَ لَهُ النَّبِي مِنَ اللَّهِ مِنَاسِهِ مِن قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فقالَ لَهُ النَّبِي مِنَ اللَّهِ مِنَاسِهِ مِن قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فقالَ لَهُ النَّبِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ مَن غَلْمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ ('') إلى الشَّامِ ؟! فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عادَ مِن وَيْكَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ ('') إلى الشَّامِ ؟! فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عادَ مِن وَلْكَمُ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارَ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ ('') إلى الشَّامِ ؟! فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ عادَ مِن الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ. (أَن وَ [دَى 100] [د: ٢٥٥]

#### (٣٤) إِسْلَامُ (٥) سَعِيدِ بْن زَيْدٍ ﴿ إِلَّهُ

[٤٧/٥] ٣٨٦٢ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن إِسْماعِيلَ/عن قَيْسٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ نُفَيْلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: واللَّهِ لقد رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِي على الإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمْرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا آرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمانَ لَكَانَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا آرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمانَ لَكَانَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا آرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمانَ لَكَانَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ، وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا آرْفَضَّ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمانَ لَكَانَ أَنْ يُسْلِمَ عُمْرُ،

## (٣٥) باب (٦) إِسْلَام عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ

٣٨٦٣ - صَرَّتْنِي (٧) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عن قَيْسِ

<sup>(</sup>١) قوله: «سِنَا لله عِيه علم» ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "فاتَّبِعْني".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ثم قال».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و): «تُجَّاركم»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (و)، وبهامش (ن، و) دون رقم: «بابُ إسلامِ»، وهو المثبت في متن (ب، ص) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٨.

شَنَّة: قربة. يَقْفُوهُ: يتبعه.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٦٦.

آرْفَض : زال مِن مكانه.

ابْنِ أَبِي حازِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَبْلَ قَالَ: ما زِلْنا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ. (أ) [ر: ٣٦٨٤]

٣٨٦٤ - صَرَّ ثَنَا يَعْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبِ: حدَّ ثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: فَأَخبَرِنِ جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن أَبِيهِ، قالَ: بَيْنَما هُو فِي الدَّارِ خايِفًا، إِذْ جاءَهُ الْعاصُ (١) بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرٍ و، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ (١) وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهو مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ وَائِلِ السَّهْمِيُّ أَبُو عَمْرٍ و، عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ (١) وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهو مِنْ بَنِي سَهْمٍ، وَهُمْ حُلَفَاؤُنا فِي الْجاهِلِيَّةِ، فقالَ لَهُ: ما باللَّكَ؟ قالَ: زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي (٣) إَنْ (١) أَسْلَمْتُ. قالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ. بَعْدَ أَنْ قالَها أَمِنْتُ، فَخَرَجَ الْعاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سالَ بِهِمُ الْوادِي، فقالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْكِ. فَكَرَّ عَلَابِ الَّذِي صَبأَ. قالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. فَكَرً فقالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبأَ. قالَ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ. فَكَرً النَّاسُ. (٢٥) وَطَ: الْنَاسُ. (٢٠) وَاطَ: اللَّاسُ. (٢٠) وَاطَ: اللَّهُ اللَّهُ الْفَاتِ اللَّهُ الْفَائِ اللَّهُ الْفَائِ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْفَائِ الْمُنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُ الْفِي الْمَائِ الْفَائِ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّه

٣٨٦٥ - حَدَّثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: عَمْرُو بْنُ دِينارٍ سَمِعْتُهُ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: عَمْرُ وقالُوا: صَباً عُمَرُ. وَأَنا غُلَامٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَاعُ عَمْرُ اَجْتَمَعَ النَّاسُ (٥) عِنْدَ دارِهِ، وَقالُوا: صَباً عُمَرُ، وَأَنا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي، فَجاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَباءٌ (٢) مِنْ دِيباجٍ، فقالَ: صَباً عُمَرُ، فَما ذاكَ؟! فَأَنا لَهُ جارٌ. قالَ: فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذا؟ قالُوا: الْعاصُ بْنُ وائِلٍ. (٥٠٥ [ر: ٣٨٦٤]

٣٨٦٦ - صَرَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ: حدَّثني عُمَرُ: أَنَّ سالِمًا حَدَّثَهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قالَ: ما سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ،

<sup>(</sup>١) هكذا في (و)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضُبطت في (ب، ص): «العاص».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حِبَرِ»، وضُبطت في (ن): «حَبْرِ» بفتح الحاء وسكون الباء.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سيقتلونني».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): لم يضبطها في اليونينية، وقال القسطلاني بفتح همزة «أن» وفي الناصرية بكسرها كالفرع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إليه».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت القاف في (ص)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٧٤٣.

حِبَرَة: نوع من الثياب يمنية مخططة غالية الثمن. قوله: بَيْنَما هُو فِي الدَّارِ، المراد به عمر بن الخطاب الليَّد.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٩.

قَباء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل؛ لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر، من لباس الأعاجم. دِيباج: حرير. تَصَدَّعُوا: تفرقوا.

بَيْنَما عُمَرُ جالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقالَ: لقد أَخْطَأَ ظَنِّي، أَوْ إِنَّ هَذا على دِينِهِ فِي الْجاهِلِيَّةِ، أَوْ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ، عَلَيَّ الرَّجُلَ. فَدُعِيَ لَهُ، فَقالَ(١) لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ: ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ أَوْ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ فِي الرَّجُلَ. فَدُعِيَ لَهُ، فَقالَ(١) لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ: ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ (١). قالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا ما أَخْبَرْ تَنِي. قالَ: كُنْتُ كاهِنَهُمْ فِي الْجاهِلِيَّةِ. قالَ: بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ (١). قالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا ما أَخْبَرْ تَنِي. قالَ: كُنْتُ كاهِنَهُمْ فِي الْجاهِلِيَّةِ. قالَ: فَما أَعْجَبُ ما جاءَتْنِي أَعْرِفُ فيها الْفَزَعَ،

[١٥١/ب] فقالتْ(٣)/: أَلَمْ تَرَالْجِنَّ وَإِبْلَاسَها

وَيَاسَها مِنْ بَعْدِ إِنْكاسِها وَلُحُوقَها بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِها

قالَ عُمَرُ: صَدَقَ؛ بَيْنَما أَنا(٤) عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ بِهِ صارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا منه يَقُولُ: يا جَلِيعْ، أَمْرٌ نَجِيعْ، رَجُلٌ فَصِيعْ(٥)، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهَ أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَعْلَمَ ما وَراءَ هَذَا، ثُمَّ نادَىٰ: يا جَلِيعْ، أَمْرٌ نَجِيعْ، أَمْرٌ نَجِيعْ، أَمْرٌ نَجِيعْ، وَجُلٌ فَصِيعْ(٥)، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقُمْتُ، فَما نَشِبْنا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيُّ. (٥) أَنْ أَلْ إِلَهَ إِلَّا اللهُ. فَقُمْتُ، فَما نَشِبْنا أَنْ قِيلَ: هَذَا نَبِيُّ. (٥) أَنْ أَلْ إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

٣٨٦٧ - صَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ: حدَّثنا قَيْسٌ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ: لَوْ (٧) رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ على الإِسْلَامِ أَنا وَأُخْتُهُ (٨)، وَما أَسْلَمَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «اسْتَقْبَلَ به رجلًا مسلمًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «نايمٌ». وزاد في (ن، و) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَصِيح». وقد ضُبطت أحرف السجعة في (ب، ص) مرفوعة، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «لو» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>A) ضُبطت في (و): «وأختَه» بالنصب، وبهما معًا في (ق).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٩.

إِبْلاسَها: تحيُّرها ودهشتها. الْقِلَاص: الفتية من النياق. أَحْلَاسها: الأحلاس: جمع حِلْس، وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرَّحل.

وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ (١) لِما صَنَعْتُمْ بِعُثْمانَ ، لَكانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ (١).(أ) [ر: ٣٨٦٢] وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انْقَضَّ (١).(أ) [ر: ٣٨٦] بِابُ (٣٦) انْشِقاقِ الْقَمَر

٣٨٦٨- صَّرُني (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَبِيَّةٍ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَمْ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَراهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن، حَتَّىٰ رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُما. (ب٥٠٧ [ر:٣٦٣٧]

٣٨٦٩ - صَرَّ ثنا عَبْدانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن أَبِي مَعْمَرِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥)، قالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥): «ٱشْهَدُوا». وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَل. ﴿۞۞[ر: ٣٦٣٦]

وَقَالَ أَبُو الضُّحَىٰ، عن مَسْرُوقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ: انْشَقَّ بِمَكَّةَ.

وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (٧)، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ ، عن أَبِي مَعْمَرٍ ، عن عَبْدِ اللهِ. (٥) ٣٨٧٠ - صَ*َّدْنا* عُثْمانُ بْنُ صالِحٍ : حدَّثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ : حدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عن عِراكِ بْنِ مالِكٍ ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودٍ :

(١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «انْفَضَّ» بالفاء بدل القاف.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَنْفَضَّ» بالفاء بدل القاف.

(٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في (ن، ص) زيادة: «﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الأسطر، وهي ثابتة في متن (ب).

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّبيُّ صِنَاسٌمِيمِم».

(٧) بهامش اليونينية: ابن سَنْبر هذا هو الطائفي. اه. (ب، ص).

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٦.

(ب) أخرجه مسلم (٢٨٠٢) والترمذي (٣٢٨٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٠. شِقَّتَيْن: نصفين.

(د) انظر تغليق التعليق: ٨٩/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٠٠، ٢٨٠١) والترمذي (٣٢٨٥، ٣٢٨٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٢، ١١٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٦.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ : أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى (١) زَمانِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَثُنَ : حَدَّثنا الْأَعْمَشُ : حَدَّثنا إِبْراهِيمُ ، عن أَبِي مَعْمَرٍ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَائِهِ ، قالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ (١) . (ب) [ ( : 7777 ] ]

#### (٣٧) باب (٣) هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيْ مَنَ الْأَرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ ». فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إلى الْمَدِينَةِ. ﴿۞ (٣٩٠٥) مَنْ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إلى الْمَدِينَةِ. ﴿۞ (٣٩٠٥) مَنْ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إلى الْمَدِينَةِ. ﴿۞ (٣٩٠٥) فِيهِ عِن أَبِي مُوسَىٰ وَأَسْمَاءَ، عِن النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِيهِ عِن أَبِي مُوسَىٰ وَأَسْمَاءَ، عِن النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ مَلِ ١٤٠٥)

٣٨٧٠ - حَدَّنَا (٤) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا هِشامٌ: أخبَرَنا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِيِّ: وَتَنا اللَّهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيارِ أَخبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، قالاً لَهُ: ما يَمْنَعُكَ أَنْ تُكلِّم خالَكَ عُثْمانَ فِي أَخِيهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، قالاً لَهُ: ما يَمْنَعُكَ أَنْ تُكلِّم خالَكَ عُثْمانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ. وَكانَ أَكْثَرَ (٥) النَّاسُ فِيما فَعَلَ بِهِ، قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فانْتَصَبْتُ لِعُثْمانَ حِينَ خَرَجَ اللهِ مِنْكَ. اللهَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِيَ نَصِيحَةً. فَقالَ: أَيُّها الْمَنْءُ، أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ. السَّكَ السَّكَ إلى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَكَدَّتُهُما بِالَّذِي فانْصَرَفْتُ، فَلَمَّ أَعْمَدُتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إلى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَكَدَّتُهُما بِالَّذِي فانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: /ما نَصِيحَتُكَ الَّتِي قَدِ ابْتَلَاكَ اللهً. فانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: /ما نَصِيحَتُكَ الَّتِي وَلَاكَ وَمُ الْنَ عُلِيْهِ، فَقالَ: /ما نَصِيحَتُكَ الَّتِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «أُخبَرَني». (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أكبرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٨٠٠، ٢٨٠١) والترمذي (٣٢٨٥، ٣٢٨٧) والنسائي في الكبرى (١١٥٥٢، ١١٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٩٠/٤.

لَابَتَيْن: تثنية لابة، واللَّابة: أرض ذات حجارة سود.

ذَكُوْتَ آنِفًا؟ قَالَ: فَتَشَهَّدْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَالله عِبْرَتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَالله عِيْمِ (۱) وَآمَنْتَ بِهِ (۱)، وَهاجَوْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَييْنِ، وَصَجِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِيْمٍ وَرَأَيْتَ هَذْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فقالَ لِي: يا ابْنَ أَخِي (۱)، آذرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِيْمٍ عَلْمَهِ مَا خَلَصَ إلى الْعَذْراءِ فِي سِنْرِها. قالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمانُ، فَقالَ: لَا اللهَ قَدْ (۱) بَعَثَ مُحَمَّدًا مِنَالله عِيْمٍ (۱) بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ السَّتَجابَ لِلَهِ وَرَسُولِهِ مِنَالله عِيْمٍ (۱)، وَآمَنْتُ (۱) بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ السَّتَجابَ لِلَهِ وَرَسُولِهِ مِنَالله عِنْ اللهِ عِنَالله عِنْ عِيْمُ مُحَمَّدٌ مِنَالله عِيْمِ (۱)، وَهَ مَنْ أَلْهُ مُتَلِي الله عِثْرِيمِ (۱)، وَآمَنْتُ (۱) بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنَالله عِيْمٍ (۱)، وَهاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَرَسُولِهِ مِنَالله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ مُولِله عِنَالله عِيْمُ (۱)، وَآمَنْتُ (۱) بَعَثَ عُومُ الله عَنْ عُمْ أَنْ الله عَلَى الله عَمْرُبُ وَها الله والله عَلَى الله عَلَى الله والله والأحادِيثُ الله والله و

وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) قوله: «سِنَاسْ عِيمِ م اليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ممن استجابَ اللهَ ورسولَه وآمن به».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «يا ابن أُختي».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قد» ليست في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ممن استجابَ اللهَ ورسولَه مِنَ السَّعِيْمُ وآمنَ».

<sup>(</sup>٦) «وتابَعْتُه» بالتاء والباء هي رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فوالله».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «حتى توفاه اللهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «مِن الحَق».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «بن عقبة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٨٢٦.

كانَ لَهُمْ(١)؟!(أ)٥

٣٨٧٣ - حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن هِشام: حدَّثني أَبِي:

عَنْ عايِّشَةَ ﴿ الْحَبَشَةِ فَهُا تَصَاوِيرُ ، فَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فيها تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا(٣) علىٰ قَبْرِهِ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا(٣) علىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ (٤) الصُّورَ ، أُولَئِكَ شِرارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ » (٤) ٥ [ر: ٤٢٧]

٣٨٧٤ - صَّرُ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا إسْحاقُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيُّ، عن أبيهِ:

عَنْ أُمِّ خالِدٍ بِنْتِ خالِدٍ، قالَتْ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنا جُوَيْرِيَةً، فَكَسانِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مَنْ وَيَقُولُ: «سَناه، مَنْ خَمِيصَةً لَهَا أَعْلَامٌ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «سَناه، مَناه». قالَ الْحُمَيْدِيُّ: يَعْنِي: حَسَنٌ حَسَنٌ حَسَنٌ . ﴿ ٥٠ [ر: ٣٠٧١]

٣٨٧٥ - صَرَّ ثَنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ ، عن سُلَيْمانَ ، عن إِبْراهِيمَ ، عن عَلْقَمَةَ:

[٥٠/٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا نُصَلِّمُ عَلَيْنا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا، فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ رَجَعْنا مِنْ عِنْدِ النَّجاشِيِّ سَلَّمْنا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا، فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ

(۱) تعليق يونس وابن أخي الزهري ثابت في رواية المُستملي أيضًا، وبهامش اليونينية: من عند «وقال يونس» إلى «كان لهم» إلى آخر ما قد كتب [زاد في (ب، ص): في الهامش] عليه «سب» هكذا، وليس الذي في الهامش من الأصل، بل عند أبي ذر من روايته عن الحَمُّويي والمُستملي، زاد المُستملي: «قال أبو عبد الله: ﴿بَلَامُ مِن رَبِيكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٩] ما ابْتُلِيتُم به مِن شدَّة، وفي موضع البلاءُ: الابتلاءُ والتَّمْحِيصُ، مِن بَلُوتُه ومحصتُه، أي: استخرجتُ ما عنده، يَبْلُو: يختبر، ﴿مُبْتَلِيكُم ﴾ [البقرة: ٢٤٩]: مُخْتَبِرُكم، وأما قوله: بَلاء عظِيمٌ: النِّعَمُ، وهي من أبْتَلِيْه، وتلك من أبْلَيْتُه». اه.

(٢) في رواية أبى ذر: «أنَّ أم سلمة وأم حبيبة».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فبنوا».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «تِلك».

(أ) رواية يونس عند البخاري (٣٦٩٦)، ولرواية ابن أخى الزهريِّ انظر تغليق التعليق: ٩٢/٤.

(ب) أخرجه مسلم (٥٢٨) والنسائي (٧٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٠٦.

(ج) أخرجه أبو داود (٤٠٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٧٩.

خَمِيصَة: كساء صوف رقيق.

فَتَرُدُّ عَلَيْنا! قالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» أَفَقُلْتُ لِإِبْراهِيمَ: كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ؟ قالَ: أَرُدُّ فِي نَفْسِي. (أَنْ ) [ر:١١٩٩]

٣٨٧٦ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

#### (٣٨) باب (٣) مَوْتِ النَّجاشِيِّ

٣٨٧٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الرَّبِيع: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن ابْنِ جُرَيْج، عن عَطاء:

عَنْ جابِرٍ شَهُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّهِ مِنَ ماتَ النَّجاشِيُّ: «ماتَ الْيَوْمَ رَجُلُّ صالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا على أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ». (ج) ٥ [ر: ١٣١٧]

٣٨٧٨ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ: حدَّثنا قَتادَةُ: أَنَّ عَطاءً حَدَّثَهُمْ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَاسْمِيمِ مَلَىٰ عَلَىٰ (٤) النَّجاشِيِّ، فَصَفَّنا وَراءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ. (٥) [ر: ١٣١٧]

٣٨٧٩ - صَرَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا يَزِيدُ (٥)، عن سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِينا:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «أبيه» بدل أبي موسى. (ب، ص) وبهامشهما: هكذا مخرَّج في اليونينية من غير تصحيح ولا رقم.

<sup>(</sup>٢) أداة النداء ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أَصْحَمةَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ هارون».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٣٨) وأبو داود (٩٢٣، ٩٢٤) والنسائي (١٢٢٠، ١٢٢١) وفي الكبرى (٤٠٠) وابن ماجه (١٠١٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٤١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠١) والنسائي في الكبرى (٨٣٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٥٢) والنسائي (١٩٧٠، ١٩٧٣، ١٩٧٤) وفي الكبري (٨٣٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩٥٢) والنسائي (١٩٧٠، ١٩٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٧١.

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ شَيْءَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ شَيْءَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ. (<sup>ب)</sup> ٥

٣٨٨٠ - ٣٨٨٠ - حَدَّثنا أَبِي، عن صالِحٍ، عن صالِحٍ، عن صالِحٍ، عن صالِحٍ، عن صالِحٍ، عن ابْنِ شِهابِ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ/ وابْنُ الْمُسَيَّبِ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مِنَاسِّهِ مَا اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْحَبَشَةِ فِي الْحَبَشَةِ فِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ». ﴿ وَعَنْ صَالِحٍ، عَنَ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثني الْيُومِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ». ﴿ وَعَنْ صَالِحٍ، عَنَ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثني سَعِيدُ (۱) بْنُ الْمُسَيَّبِ (۱): أَنَّ أَبِهُ هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ أَخِبَرَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنْ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّى، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَرَ (٣) أَزْبَعًا. (٥) ٥ [ر: ١٢٤٥]

# (٣٩) باب (٤) تَقاسُم النَّبِيِّ مِنَى السُّرطية على الْمُشْرِكِينَ (٥)

٣٨٨٢ - صَّرَثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثني إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِينَ أَرادَ حُنَيْنًا: «مَنْزِلُنا غَدًا إِنْ شاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ حَيْثُ تَقاسَمُوا على الْكُفْر». (٥) ٥ [ر: ١٥٨٩]

(١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي ذر: «حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبد الرحمن وسَعِيدُ».

(٢) قوله: «بن المسيب» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «عليه».

(٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبي ذر: «تقاسمُ الْمُشْرِكِينَ على النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيْكُم» (ن، و)، وهو المثبت في باقي الأصول دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٥٢) والنسائي (١٩٧٠، ١٩٧٣) وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤٨٣/٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٥١) وأبو داود (٣٢٠٤) والترمذي (١٠٠٢) والنسائي (١٨٧٩، ١٩٧١، ١٩٧٢، ١٩٨٠، ٢٠٤١، ٢٠٤١) وابن ماجه (١٥٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٨٧، ١٣١٧٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٣١٤) وأبو داود (٢٠١١) والنسائي في الكبري (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٣٠.

[01/0]

#### (٤٠) بابُ(١) قِصَّةِ أَبِي طالِبِ

٣٨٨٣ - حَدَّثنا مَسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عن سُفْيانَ: حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحارِثِ: حَدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَلَيْ: قالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُلِا عِبْدُ ما أَغْنَيْتَ عن عَمِّكَ؛ فَإِنَّهُ كانَ حَدَّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَلَيْ: قالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُلِ عَلَيْ مِنَ عَمْكَ؛ فَإِنَّهُ كانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قالَ: «هُوَ فِي ضَحْضاحٍ مِنْ نارٍ، وَلَوْلَا أَنا لَكانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قالَ: «هُوَ فِي ضَحْضاحٍ مِنْ نارٍ، وَلَوْلَا أَنا لَكانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ». (٥٠ [ط: ٢٠٧٨، ٢٠٠٨]

٣٨٨٤ - صَرَّ ثَنا(١) مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عَن ابْن الْمُسَيَّب:

عن أبيهِ: أَنَّ أَبا طالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ الْمُ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحاجُّ لَكَ بها عِنْدَ اللَّهِ». فقالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللَّهِ». فقالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يا أَبا طالِبٍ، تَرْغَبُ (٣) عن مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟! فَلَمْ يَزالَا يُكَلِّمانِهِ حَتَّى قالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: على مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِنْ الْمُعْدِمِ : «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ (٤) ما لَمْ أُنْهُ عَنْهُ أَنَّ كَلَّمَهُمْ بِهِ: على مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ عِنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَكَ (٤) ما لَمْ أُنْهُ عَنْهُ أَنَكُمُ مُ أَنْهُ عَنْوَلَ اللَّهُ عَنْهُ أَلْهُ مَنْ أَلْمُشْرِكِينَ (٥) وَلَوْ كَاثُواْ أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعَدِما تَبَيَّرَ فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّيِ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ (٥) وَلَوْ كَاثُواْ أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعَدِما تَبَيَّلَ فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِ وَالْذِينَ ءَامَا إِلَيْهُ مُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَلْهُ فَالْمُ لَلْ عَلَيْكُ لَا مَهُ مِنْ أَمْ مَلْكُ فَيْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ أَنْهُ وَلَا لِلْهُ فَلَالُكُ لَا مَلْهُ مُنْ أَمُعْمُ أَنْهُ مُلْهُ أَلَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُ أَلْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ أَنْهُ مُلْكُوا لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْهُ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللَ

٣٨٨٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنا (٧) اللَّيْثُ: حَدَّثَنا (٧) ابْنُ الْهادِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِرُالِيَّ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ، فَقالَ: ((لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال: حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أترغبُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «له».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿إلى : ﴿ أَصْحَنْ لَلْمَحِيدِ ﴾ » بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ونزل» (ن، و)، وعزيت في (ب، ص) إلىٰ هامش اليونينية دون رقم، وعليها علامة السقوط، فلعل رمز أبي ذر تصحف عليهم.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٢٨.

يَحُوطُكَ: من الحياطة وهي المراعاة. ضَحْضاح: هذا استعارة؛ فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤) والنسائي (٢٠٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨١.

شَفاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضاح مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي منه دِماغُهُ».

حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حازِمٍ والدَّراوَرْدِيُّ، عن يَزِيدَ بِهَذا، وَقالَ: «تَغْلِي منه أُمُّ دِماغِهِ». (أ) ٥ [ط: ٢٥٦٤]

(٤١) بابُ(١) حَدِيثِ الإِسْراءِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ

٣٨٨٦ - صَّرَثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابِ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

## (٤٢) باب المعراج

٣٨٨٧ - صَّرَ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حدَّ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّ ثنا قَتادَةُ، عن أَنسِ بْن مالِكٍ:

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ (٥) مِنْ الله اللهِ عَدَّتَهُمْ عَن لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ (٦): «بَيْنَمَا أَنا فِي الْحَطِيمِ - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتانِي آتٍ فَقَدَّ - قالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: فَشَقَ - ما لَحُطِيمِ - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلى شِعْرَتِهِ. بَيْنَ هَذِهِ إِلى هَذِهِ - فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إلى جَنْبِي: ما يَعْنِي بِهِ ؟ قَالَ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إلى شِعْرَتِهِ.

[٥٢/٥] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ إلىٰ شِعْرَتِهِ- فاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ/ مَمْلُوءَةٍ إِلَىٰ مَعْرَتِهِ- فاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدابَّةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِمارِ أَبْيَضَ إِيمانًا، فَعُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُم أُعِيدَ(٧)، ثُمَّ أُتِيتُ بِدابَّةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوْقَ الْحِمارِ أَبْيَضَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿ومِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ اليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة: «كذبتني».

<sup>(</sup>٤) رسمت في (ب، ص): «فجلا»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجَلَّىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «به» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>V) قوله: «ثم أعيد» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٠) والترمذي (٣١٣٣) والنسائي في الكبرى (١١٢٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥١.

- فقالَ لَهُ الْجارُودُ: هُو الْبُراقُ يا أَبا حَمْزَةَ؟ قالَ أَنسُ: نَعَمْ - يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فانْطَلَقَ بِي جِبْريلُ حَتَّىٰ أَتَى السَّماءَ الدُّنيا فاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ(١): مَنْ هَذا؟ قيل (١): جِبْريلُ. قِيل (٣): وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَفَتَحَ، "فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذا فيها آدَمُ، فَقالَ: هَذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ (٤) حَتَّىٰ أَتَى السَّماءَ الثَّانِيَةَ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ (٥): مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَفَتَحَ، تُفَلَّمًا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ، وَهُمَا ابْنَا الَّخَالَةِ (١). قالَ: هَذَا يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِما، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قالًا: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إلى السَّماءِ الثَّالِثَةِ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ (٥): مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَفُتِحَ، فُلَمَّا خَلَصْتُ إذا يُوسُفُ، قالَ: هَذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَليه. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّماءَ الرَّابِعَةَ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْريلُ. قِيلَ (٣): وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَفُتِحَ، تُفَلَّمًا خَلَصْتُ إلى إِدْرِيسَ(٧)، قالَ: هَذا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ(٨)، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّىٰ أَتَى السَّماءَ الْخامِسَةَ فاسْتَفْتَحَ، قيلَ: مَنْ هَذا؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: "قِيلَ".

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال» (ن، و)، وهو المثبت في متن (ب، ص) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقيل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «خالةٍ». وضبَّب في (ب، ص) على «ال» التعريف، بدل التصحيح.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فإذا إدريسَ»، وفي رواية أبي ذر: «فإذا إدريسُ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيْهِ»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

قالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ (١): وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ مِنَ الله عِيام (١). قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذا هارُونُ، قالَ: هَذا هارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح، والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَى السَّماءَ السَّادِسَةَ فِاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ (٣) مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ<sup>(٤)</sup> أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذا مُوسَىٰ، قَالَ: هَذَا مُوسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخ الصَّالِح، والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. فَلَمَّا تَجاوَزْتُ بَكَىٰ، قِيلَ (٥) لَهُ: ما يُبْكِيكَ ؟ قالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ [٥٣/٥] الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ (٦) يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِي. ثُمَّ صَعِدَ بِي إلى / السَّماءِ السَّابِعَةِ فاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذا إِبْراهِيمُ، قالَ: هَذا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. قالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، ثم قالَ (٧): مَرْحَبًا بِالإِبْنِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ (^) الْمُنْتَهَىٰ، فَإِذا نَبِقُها مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ (٩)، وَإِذا وَرَقُها مِثْلُ آذانِ الْفِيَلَةِ، قالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ، وَإِذا أَرْبَعَهُ أَنْهارٍ: نَهْرانِ باطِنانِ وَنَهْرانِ ظاهِرانِ، فَقُلْتُ: ما هَذانِ يا جِبْريلُ؟ قالَ: أَمَّا الْباطِنانِ فَنَهَرانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرانِ فالنِّيلُ والْفُراتُ. ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ(١٠)،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ومن».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قد».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «فقيل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ممَّن».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «ثمَّ» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمشة في (ب، ص)، وبهامش اليونينية دون رقم: «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «ثمَّ رُفِعْتُ إلىٰ سدرةِ».

<sup>(</sup>٩) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملى: «الهَجَر».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يدخُلُهُ كُلَّ يوم سَبْعون ألفَ ملَك».

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِناءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِناءِ مِنْ لَبَنِ وَإِناءِ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ. فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ (١) أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَ الصَّلُواتُ (١) خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ مُوسَىٰ، فَقَالَ: بِما(٣) أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعالَجْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ أَشَدَ المُعالَجَةِ، فارْجِعْ إلىٰ رَبِّكَ فاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمْتِكَ. فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي / عَشْرًا، فَرَجَعْتُ [٢٥/١٠] إلى مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ إلىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ الىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ الىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ الىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ الىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ الىٰ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ مُوسَىٰ فقالَ نِعْمُ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ مُوسَىٰ فقالَ مِثْلَهُ مُوسَىٰ مَقْلُكَ وَعَالَجُمْسُ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إلىٰ مُوسَىٰ مَقَالَ وَمُامِّتُ مُوسَىٰ مَقَالَ المَّمْرِتُ ؟ قُلْتُ فَعَلُ مُوسَىٰ فَقالَ مِثْلُكَ وَعالَجُمْ مُنْ وَاللَّهُ اللَّعُونِ وَالْمُ المَّعْفِي لِلْ المَّعْمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْ مُوسَىٰ وَالْمَالُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمْ مُوسَىٰ وَاللَا مُنَالَقُهُ مَنْ وَاللَا مُعْلَقِ مُ اللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَا مُعَلِقَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ مُنْ مُولَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ مُولَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ

٣٨٨٨ - صَّرَثُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرُو، عن عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَالِيَّمَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى ٱلْرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قالَ: هِي رُؤْيا عَيْنٍ، أُرِيَها رَسُولُ اللَّهِ (٧) مِنَى اللَّهُ اللَّهُ أَسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ. قالَ: ﴿وَٱلشَّجَوَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] قالَ: هِي شَجَرَةُ الزَّقُومِ. (ب) ٥ [ط: ٦٦١٣،٤٧١٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «التي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الصلاةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بمَ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «بعشرٍ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية كسرتان تحت الراء.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فرجعت» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولكني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤) والترمذي (٣٣٤٦) والنسائي (٤٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٠٢.

شِعْرَته: الشَّعرة: المنطقة بين السُّرة والعانة. قَصِّه: القَصُّ: هو رأس الصدر. نَبِقُها: النَّبِق: ثمر السِّدر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣١٣٤) والنسائي في الكبرى (١١٢٩١، ١١٢٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٦٧.

## (٤٣) بابُ(١) وُفُودِ الأَنْصارِ إلى النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمَا مُكَّةً ، وَبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ

٣٨٨٩ - صَّرْتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ/عن ابْنِ شِهابٍ.

[08/0]

وحَدَّثَنا اللَّحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا عَنْبَسَةُ: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ - وَكَانَ قايِّدَ كَعْبٍ حَينَ عَمِيَ - قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ الله (٣) مِنَى السَّمِيمُ مَ فِي غَزْ وَقِ تَبُوكَ. بِطُولِهِ.

قالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ (٤) مِنَاسْرِيَا لَمْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَواثَقْنا على الإِسْلَام، وَما أُحِبُّ أَنَّ لِي بها مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْها. (أ) ٥ [ر: ٢٧٥٧]

• ٣٨٩- صَّرْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: كانَ عَمْرُو يَقُولُ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيُّ يَقُولُ: شَهِدَ بِي خالَايَ الْعَقَبَةَ. (ب) ۞ [ط: ٣٨٩١]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(٥): قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَحَدُهُما الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ. (ج) ٥

٣٨٩١ - صَّرَّني إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ: قالَ عَطاءً: قالَ جابِرٌ: أَنا وَأَبِي وَخالِي<sup>(٢)</sup> مِنْ أَصْحابِ الْعَقَبَةِ. (٥) [ر: ٣٨٩٠]

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) واو العطف ثابتة في رواية كريمة وأبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وبهامش اليونينية دون رقم: «النَّبِيِّ»، وهو المثبت في متن (ب، ص)، وعزاها في (و) إلىٰ رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) ضبَّب عليها في (ب، ص)، وبهامش اليونينية دون رقم: «رسولِ الله»، وعزاها في (ن، و) إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال عبد الله بن محمد» بدل قوله: «قال أبو عبد الله»، وهو الراجح كما في الفتح: ٢٢٣/٧.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وخالاي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٦، ٢٧٦٩) وأبو داود (٢٠٦، ٢٦٠٥، ٢٦٠٥، ٢٧٧٦، ٢٧٧١، ٢٧٨١، ٣٣١٧) والترمذي (٢١٠٠) والترمذي والنسائي (٣١٠، ٣٤٢٦ - ٣٤٢، ٣٨٢٣ - ٣٨٢٦) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١. تَواثَقْنا: تعاهدنا.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٩٣/٤.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٢٤٦١.

٣٨٩٢ - حَدَّثِي إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّهِ، قالَ: أَخْبَرَني أَبُو إِدْرِيسَ عايذُ اللَّهِ:

أَنَّ عُبادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ وَمِنْ أَصْحابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصابَةٌ مِنْ أَصْحابِهِ: "تَعالَوْا بايِعُونِي على أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُونَ (١) بِبُهْتانٍ تَفْتَرُونَهُ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَأْتُونَ (١) بِبُهْتانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ على اللّهِ، وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنيا فَهو لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إلى اللهِ، وَانْ شاءَ عاقَبَهُ، وَإِنْ شاءَ عَفا عَنْهُ ". قال: فَبايَعْتُهُ (١) على ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إلى اللهِ،

(٤٤) بابُ (٧) تَزْوِيجِ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيهِ عايشَة، وَقُدُومِها الْمَدِينَة، وَبِنائِهِ بِها ٣٨٩٤ - صَرَّتْنِ (٨) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْراء: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «ولا تأتوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «فَبايَعْناه».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: « ﴿ وَهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «إلَّا بالحق».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا نَنْهَبَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا نَقْضِيَ».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٩) والترمذي (١٤٣٩) والنسائي (١٤٣٦، ٤١٦٢، ٤١٧٨، ٤١٦٠، ٥٠٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤. ليلة العقبة: الليلة التي بايع فيها الأنصار رسول الله مِنْ شَعِيرِ مَ في مكة قبل الهجرة. عصابة: جماعة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۰۹) والترمذي (۱۶۳۹) والنسائي (۱۶۱۶، ۶۱۲۲، ۶۱۷۸، ۴۱۲۰، ۵۱۰۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۱۰۰. النقباء: جمع نقيب، وهو مقدّم القوم.

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُ مِنَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥ ٣٨٩ - صَرَّ ثَنَا مُعَلَّى: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ سِنَاسُهِ الْمَاكِ مَالَ لَها: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنامِ مَرَّتَيْنِ، أَرَىٰ أَنَّكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، وَيَقُولُ (٢): هَذِهِ امْرَأَتُكِ. فأكْشِفُ (٧) عَنْها، فَإِذا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ

(١) في رواية أبي ذر: «الخزرج».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فتمزَّق». وبهامش اليونينية: «قال القاضي (يعني عياضًا) بالزاي عند أبي الهيثم. عكس ما هنا عن ابن الحطيئة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما أدري».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنِّى».

<sup>(</sup>٥) بفتح الهمزة والهاء: «لأَنْهَجُ»، وبضم الهمزة وكسر الهاء: «لأُنْهِج»، ضُبطت بالوجهين في متن اليونينية، ونقل في (ن، ص) عن هامش اليونينية: «نَهَج وأَنْهَجَ لغتان، من المحكم، وعن عياض ﴿ اللهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ويقال».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص): «فآكْشِفْ»، وبهامش (ب): كذا في اليونينية، فاكشف، بهمزة وصل وسكون الفاء، ونقله عنها القسطلاني بعد أن قال: فأكشفُ، بهمزة قطع وضم الفاء في الفرع والناصرية. اه. وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۶۲۲) وأبو داود (۲۱۲۱، ۴۹۳۳ - ۴۹۳۷) والنسائي (۳۳۷۹، ۳۳۵۵ - ۳۲۵۸، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹) وابن ماجه (۱۸۷۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۱۱۳،۱۷۱۰۲.

وُعِكْتُ: أصبت بالحمى. تَمَرَّقَ: تقطَّع. وَفَي جُمَيْمَةً: أي: بلغ إلى أن صار إلى شحمة الأذن، وفي كلامها حذف، وتقديره: فوُعِكْتُ؛ فسقط شعري، ثم بَرِئْتُ فوفي جُميمةً. أَنْهَجُ: النَهَجُ والنهيج: تواتر النفس من شدَّة الحركة أو فعل متعب. خَيْر طائِر: خير حظِّ ونصيب. يَرُعْنِي: يفجأني.

هَذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهُ (١)». (أ) ۞ [ط: ٧٠١٢، ٥١٢٥، ٥١٢٥، ٧٠١١،

٣٨٩٦ - حَرَّنِي (١) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: عَنْ هِشامٍ، عن أَبِيهِ قالَ: تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ إلى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ إلى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عايشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِنِينَ (١٠)، ثُمَّ بَنَى بها وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (١٠). (١٠) [د: ٣٨٩٤] وَنَكَحَ عايشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِنِينَ (٤٥) إبُ بُنُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عَلَى الْمُدِينَةِ

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَبَيْهُ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسَّطِيْمُ : «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصار».٥(٤٣٣٠)(٢٧٧٩)

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ : «رَأَيْتُ فِي الْمَنامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلى أَرْضِ بها نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إلى أَنَّها الْيَمامَةُ أَوْ هَجَرُ<sup>(٢)</sup>، فَإِذا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ».٥ (٣٦٢٢)

٣٨٩٧ - صَّرْثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا وايْل يَقُولُ:

عُدْنا خَبَّابًا، فَقَالَ: هاجَرْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَبُورِهُ وَجُهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجُرُنا على اللهِ، فَمِنَا مَنْ مَضَىٰ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُخُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَيْنا بِها رَاسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ (٧) غَطَيْنا رِجْلَيْهِ بَدا رَاسُهُ، فَأَمَرَنا رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ أَدْ مُرَاتُهُ فَهُ وَلِهُ وَمَلَ مُنْ أَنْ مُنْ أَلُونُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَلْ مُنْ أَلْهُ مُنْ أَلُونُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَمُنْ أَلُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَلْهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ أَلُولُولُ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الل

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (و): «يمضه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «سنين» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «سنين» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الهَجَرُ».

<sup>(</sup>٧) في متن (و، ب، ص): «و إِذَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٣٨) والترمذي (٣٨٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٩١. سَرَقَة: قطعة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٣١٥٥) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤. نَمِرَة: ثوب مخطَّط من صوف. إِذْخِر: نبات طيِّب الريح. يَهْدِبُها: يقطفها ويجتنيها.

٣٨٩٨ - صَّرَّنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ -هُوَ ابْنُ زَيْدٍ<sup>(١)</sup> - عن يَحْيَىٰ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ بْن وَقَّاص، قالَ:

[٥٦/٥] سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَاسٌ عِيمَ النَّبِيَّ صَلَاسٌ عِيمَ النَّبِيَّ صَلَاسٌ عِيمَ النَّبِيَّ صَلَاسٌ عِيمَ اللَّهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللّهُ عِيمَ اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عِيمَ اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ». وَمَنْ كَانَتْ هِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ وَرَسُولِهِ ». صَلَ اللهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ اللللهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ اللللهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ اللللهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ الللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَرَسُولِهِ الللللهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللللللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

٣٨٩٩ - ٣٩٠٠ - صَّ*دُّنِي* إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثني أَبُو عَمْرٍو الأَوْزاعِيُّ، عن عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبابَةَ، عن مُجاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَ*نِيُّهُا* كانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. (ب) ۞ [ط:٤٣١١،٤٣٠٩]

لَوَحَدَّثَنِي (٤) الأَوْزاعِيُّ: عن عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، قالَ: زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْناها (٥) عن الْهِجْرَةِ فقالتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْناها وَالْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلَامَ، اللَّي اللَّهِ تَعالَىٰ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ اللَّهُ الإِسْلَامَ، والْيَوْمَ (٦) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهادٌ وَنِيَّةً. (٢) ٥ [ر: ٣٠٨٠]

٣٩٠١ - صَرَّتُي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى: حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، قالَ هِشامٌ: فَأَخبَرَنِي أَبِي، عَنْ عايشَةَ طُلِّهَا: أَنَّ سَعْدًا قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ أَنَّ سَعْدًا قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ أَنْ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُ / أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ. ﴿ ٥٠ [ر: ٤٦٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة زيادة: «أُراه عن رسولِ اللهِ»، وبهامش (ب): هكذا هي الرواية مُخرَّج لها بعد « ﴿ اللَّهِ عَلَ

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنَاسَّمِيمِ اللهِ اليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قال يحيى بنُ حَمْزَةَ: وحدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فسألها». وزاد في (ن،ع) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي وأبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «والمُؤْمِنُ» بدل قوله: «واليوم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۰۷) وأبو داود (۲۰۱۱) والترمذي (۱٦٤٧) والنسائي (۷۵، ۳٤٣٧، ۳۷۹٤) وابن ماجه (۲۲۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۶۱۲.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٩٢ أ، ١٧٣٨٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٦٩) وأبو داود (٢٦٧١، ٣١٠١) والنسائي (٧١٠)، انظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧٨.

وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عَن أَبِيهِ: أَخْبَرَتْنِي عَايِّشَةُ: مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ وَأَخْرَجُوهُ، مِنْ قُرَيْش. (أ) ٥

٣٩٠٢ - صَّرْثُنا(١) مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ: حدَّثنا رَوْحٌ (١): حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا عِكْرِ مَةُ:

٣٩٠٣ - صَّرَّتِي مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ: حدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ (١٠): حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحاقَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: مَكَثَ (٥) رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِن

٣٩٠٤ - صَرَّ تَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثني مالِكُ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن عُبَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ حُنَيْن (٦) - :

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ طِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ مِلَا مُعَيَّرُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ طِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ مِنَالُهُ عَلَى على الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ وَقَالَ: بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ وَقَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: ٱنْظُرُوا إلى هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ فَذَا نَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَنْ وَهُرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ [٥/٥٥ مِنَ اللَّهُ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ (٧) اللَّهُ / بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ [٥/٧٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «بن عُبادةً».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «سنة» ثابتة في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني مَطَرِّ: حدَّثنا رَوْحٌ».

<sup>(</sup>٥) في (و، ق،ع) بضمّ الكاف: «مكُث».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عن عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص) بوجهين، المثبت و: «خُيِّره»، وبهامشهما: كذا ضبط: «خيره» في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٩٥/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥١) والترمذي (٣٦٢١، ٣٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٠، ٦٣٠٠.

بِآبائِنا وَأُمَّهاتِنا. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِنَيُ مُ هُو الْمُخَيَّرَ (١)، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُو أَعْلَمَنا (١) بِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِنَى النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخُذْتُ أَبا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخُذْتُ أَبا بَكْرٍ، إِلَّا خُلَّةَ الإِسْلَامِ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ». (١٥) [د: ٤٦٦]

٣٩٠٥ - ٣٩٠٦ - ٣٩٠٦ عَرْفَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، قالَ ابْنُ شِهابٍ: فَأَخبَرَنِي عُرْوَةُ بُنُ الزُّبَيْر:

أَنَّ عائِشَةَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «المُخَيَّرُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في (و،ع): «أعلمُنا» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حتى إذا بلغَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِرْكَ» بكسر الباء (و، ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الدُّغُنَّةِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وأعبدَ» بالنصب (ن)، وهو المثبت في متن باقي الأصول دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>V) في رواية المُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْتَ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «المُعْدِمَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فارجع».

<sup>(</sup>١٠) لفظة: «مِثْلُهُ» ليست في (ن،ع)، وأشار إلى وجودها في نسخة.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «لا يُخْرَجُ مثله ولا يَخْرُجُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٦) والترمذي (٣٦٦٠) والنسائي في الكبرى (٨١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٤٥. خَوْخَةً: فتحة في الجدار تشبه الباب.

أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ (١)، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ علىٰ نَوائِبِ الْحَقِّ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوارِ ابْن الدَّغِنَةِ(١)، وَقالُوا لاِبْن الدَّغِنَةِ(١): مُرْ أَبا بَكْر فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دارِهِ، فَلْيُصَلِّ فيها وَلْيَقْرَأْ ما شاءَ، وَلَا يُؤْذِينا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا نَخْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِساءَنا وَأَبْناءَنا. فقالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ(١) لِأَبِي بَكْرِ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دارِهِ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْر دارِهِ، ثُمَّ بَدا لِأَبِي بَكْرِ، فابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِناءِ دارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ (٣) عَلَيْهِ نِساءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْناؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ منه وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذا قَرَأَ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرِافَ قُرَيْش مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إلى ابْنِ الدَّغِنَةِ(١) فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ(١)، فقالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنا أَبا بَكْر بِجِوارِكَ، علىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دارِهِ، فَقَدْ جاوَزَ ذَلِكَ؛ فابْتَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِناءِ دارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ والْقِراءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينا أَنْ يُفْتَنَ نِساؤُنا وَأَبْناؤُنا (٥)، فانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ علىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّا قَدْ كَرهْنا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنا مُقِرِّينَ (٦) لِأَبِي بَكْرِ الإِسْتِعْلَانَ. قالَتْ عايِّشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ (٦) إلى أَبِي بَكْر فَقالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ/عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ على ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ [٥٨٠٥] فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ. فقالَ أَبُو بَكْرِ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوارَكَ، وَأَرْضَىٰ بِجِوارِ اللَّهِ مِمَزَّهِلَ. والنَّبِيُّ صَلَى اللَّه عِنْ مَيْذٍ بِمَكَّةَ، فقالَ النَّبِيُّ صِلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «المُعْدِمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الدُّغُنَّةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: "فَيَتَقَذَّفُ". وبهامش اليونينية نقلًا عن عياض: في حديث أبي بكر: "فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِساءُ الْمُشْرِكِينَ" كذا للمروزي والمُستملي، وعند غيرهما من شيوخ أبي ذر: "فَيَتَقَذَّفُ" [زاد في (ب، ص): بتشديد الذال] وعند الجرجاني: "فيَنْقَصِفُ" وهو المعروف. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَنْ يَفْتِنَ نساءنا وأبناءنا» (ن، و). وضبط المتن في (ب، ص) بوجهين: «يُفتِن نساءَنا وأبناءَنا» بفتح الياء وضمها، دون عزو، وأشار إليها بهامش (ق).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بمقرينَ».

"إِنِّي أُرِيتُ دارَ هِجْرَتِكُمْ ذاتَ نَخْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ". وَهُما الْحَرَّتانِ، فَهاجَرَ مَنْ هاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُوْذَنَ لِي". فقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُوْذَنَ لِي". فقالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ (١)؟ قالَ: "نَعَمْ". فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ على رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قالَ ابْنُ شِهَابٍ: قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عايِشَةُ: فَبَيْنَما نَحْنُ (۱) يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قالَ قائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا أَمْرٌ. قالَتْ: فَجاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ (۱) لَهُ أَبِي وَأُمِّي، واللَّهِ مَا جاءً بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ. قالَتْ: فَجاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ﴿ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ﴾. فقالَ أَبُو بَكْرٍ: ﴿ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ﴾. فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَيِي أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ﴿ فَإِنِّي عَنْ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وأمي».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): نون: «نحن» الثانية في اليونينية مفتوحة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فِدًى».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإنَّه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «أُحبُّ».

<sup>(</sup>٦) أهمل ضبط الجيم في (ن، و)، وضبطها في (ق) بالكسر والفتح معًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النِّطاقَيْن».

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية: «كَمَنَ» بفتح الميم هي اللغة الفصحي، ويقالُ بكسرها.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَيَدَّلِجُ».

بِمَكَّة كَبائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتادانِ (١) بِهِ إِلَّا وَعاهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُما بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِما عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيَرِيحُها (١) عَلَيْهِما حِينَ يَنْعِقَ بِها يَدْهَبُ ساعَةٌ مِنَ الْعِشاءِ، فَيَبِيتانِ فِي رِسْلٍ، وَهو لَبَنُ مِنْحَتِهِما وَرَضِيفُهُما (٣)، حَتَّىٰ يَنْعِقَ بِها عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ (٤) بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيالِي الثَّلَاثِ، واسْتَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ (٤) بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيالِي الثَّلَاثِ، واسْتَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هادِيًا خِرِّيتًا - والْخِرِّيتُ: مِنَ اللَّي اللَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هادِيًا خِرِّيتًا - والْخِرِّيتُ: الْماهِرُ بِالْهِدايَةِ - قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعاصِ بْنِ وايْلِ السَّهْمِيِّ، وَهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، الْماهِرُ بِالْهِدايَةِ - قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ الْعاصِ بْنِ وايْلِ السَّهْمِيِّ، وَهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، وَالْمَاهُ فَدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِما وَواعَداهُ / غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيالٍ بِرَاحِلَتَيْهِما صُبْحَ ثَلَاثٍ، وانْطَلَقَ [٥٩٥]

﴿ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخبَرَني / عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ ، وَهُو ابْنُ أَخِي سُراقَةَ بْنِ [١٥٠/ب] مالِكِ (٥) بْنِ جُعْشُمِ: أَنَّ أَباهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ سُراقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُولُ: جاءَنا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً كُلِّ<sup>(1)</sup> واحِدٍ مِنْهُما، مَنْ<sup>(۷)</sup> قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَما أَنا جالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ<sup>(۸)</sup> رَجُلُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ قامَ عَلَيْنا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقالَ: يا سُراقَةُ إِنِّي قَدْ وَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ<sup>(۸)</sup> رَجُلُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ قامَ عَلَيْنا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقالَ: يا سُراقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اللَّهُمْ مُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيْتُ اللَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ ساعَةً، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ ساعَةً،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُكادانِ».

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (و ، ق): «فيُريحها» ، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (و) بالجر والرفع معًا، وهو موافق لما في الإرشاد، وضُبطت في (ب، ص) بالجر فقط، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن فهيرة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في (ن، ب، ص): «ديةً كلّ»، وبهامش (ب، ص): لم يضبط اللام من «كلّ» في اليونينية، وكسرها في فرع. اه. وضُبطت في (و): «ديةَ كلِّ» بالإضافة.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «لِمَنْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «إذ أقبل».

ثُمَّ قُمْتُ فَدَخُلْتُ، فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرَجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَراءِ أَكَمَةِ، فَتَحْبِسَها عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَهْتِ، فَحَطَطْتُ (() بِرُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عالِيَهُ، حَتَّىٰ وَرَعْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُها، فَرَفَعْتُها تُقَرِّبُ (() بِي حَتَّىٰ دَنُوتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ (() بِي فَرَسِي، فَحَرَرْتُ عَنْها، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إلى كِنانَتِي، فاسْتَخْرَجْتُ منها الأَزْلامَ فاسْتَقْسَمْتُ (() بِها: أَضُرُّهُمْ عَنْها، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إلى كِنانَتِي، فاسْتَخْرَجْتُ منها الأَزْلامَ فاسْتَقْسَمْتُ (() بِها: أَضُرُّهُمْ أَلْ لَا إِلَىٰ كِنانَتِي، فاسْتَخْرَجْتُ منها الأَزْلامَ فاسْتَقْسَمْتُ فَرَعِي إلى كِنانَتِي، فاسْتَخْرَجْتُ منها الأَزْلامَ فاسْتَقْسَمْتُ فَرَعِي إلا أَمْو وَمَعَيْتُ إلا لِيقِاتَ، ساخَتْ يَدا فَرَسِي فِي الأَرْضِ رَسُولِ اللهِ مِناسَفِيم اللَّوْلَةِ اللَّهُ مَنْ يَكُو لُو اللَّومِ اللَّهُ مِناسَفِيم اللَّوْفِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّوْفِ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّوْفِ اللَّهُ مِنَاسُولِ اللهِ مِن الْمَعْتُ إلا اللهُ عَلَى اللَّوْفِ وَمَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّوْفِ وَعَلَى اللَّهُ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْحَرْبُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْدَ والْمَعَلَى اللَّوْدَ وَلَعْهُمْ أَنْ مَنَ الْمَعْدِ مِنَ الْحِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قالَ ابْنُ شِهابِ: فَأَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّبَيْرِ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبِ مِنَ الشَّامِ، فَكَسا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّطِيمِ مَ وَأَبا بَكْرِ ثِيابَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فخططت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَرَفَعْتُها تُقَرَّبُ». وبهامش اليونينية نقلًا عن عياض: قوله: «فَرَفعْتُها تُقَرِّبُ بي» و «تَقَرَّبُ [في (ب، ص): كذا في اليونينة التاء في هذه مفتوحة] بي» يعني فرسه، وهو ضرب من الإسراع، قال الأصمعي: وهو التقريب، أن ترفع الفرس يديها معًا، وتضعهما معًا. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وعَثَرَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «واسْتَقْسَمْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «تُقَرَّبُ» بفتح الراء (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص) بالوجهين دون عزو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غُبارٌ».

<sup>(</sup>V) بهامش اليونينية دون رقم: «أَدَم».

بَياضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ<sup>(١)</sup> رَسُولِ اللَّهِ *مِنَاللَّمِيمِ مِ*نْ مَكَّةَ، فَكَانُوا/ يَغْدُونَ كُلَّ [٦٠/٥] غَداةٍ إلى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَما أَطالُوا انْتِظارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ على أُطْم مِنْ آطامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِيمِ مَ أَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يا مَعاشِرَ (١) الْعَرَبِ، هَذا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَثارَ الْمُسْلِمُونَ إلى السِّلَاح، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّمِيهُ مَ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذاتَ الْيَمِين، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بنن عَوْفٍ، وَذَلِكَ (٣) يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، فَقامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى الشَّعِيمِ صامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جاءَ مِنَ الأَنْصارِ -مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ (٤) مِنَ السَّعِيمِ م - يُحَيِّى أَبا بَكْر، حَتَّى أَصابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْى الشَّرِيمِ مَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدايِّهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّمِيمِ مَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمِ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ على التَّقْوَىٰ، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مُعَهُ النَّاسُ (٥) حَتَّىٰ بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ مِنْ السَّمِيامِ بِالْمَدِينَةِ، وَهو يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَيَّذٍ رِجالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ(٢) بْنِ زُرارَةَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنى السَّعِيهُ لم حِينَ بَرَكَتْ بِهِ راحِلَتُهُ: «هَذا إِنْ شاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ». ثُمَّ دَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ م الْغُلَامَيْنِ فَساوَمَهُما بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يا رَسُولَ اللهِ. فأبَل رسولُ اللهِ مِنَى الشَّعِيهُ مَ أَن يَقْبَلُه منهما هِبةً حتَّى ابْتاعَه مِنْهما (٧)، ثُمَّ بُّناهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمُ م يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِمَخْرَجِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يا مَعْشَرَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «وكان »، بدل: «وذلك».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مع الناس».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «سَعْد». والمثبت أوجه كما في الفتح.

<sup>(</sup>٧) قوله: «فأبَىٰ رسولُ اللهِ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ م

«هَـذا الحِمالُ لَا حِمالُ(١)خَيْبَرْ هَـذا أَبَـرُ رَبَّـنا وَأَطْهَـرُ(١)». وَيَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ فارْحَمِ الأَنْصارَ والْمُهاجِرَهْ».

فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

قالَ ابْنُ شِهابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنا فِي الأَحادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ *اللَّمْ عِنَ اللَّمْ عَ*يْرِ عَامٍّ غَيْرِ هَا الْبَيْتِ (٣). (٥) [دا: ٤٧٦]

٣٩٠٧ - صَرَّ ثَنَا (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّ ثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ وَ فاطِمَةَ: عَنْ أَسْماءَ بِلِيُّهَ: صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ صِلَى اللَّهِ عِنَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرادا الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ لأَبِي: عَنْ أَسْماءَ بِلِيُّهَ: صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ صِلَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَنْ أَرِيطُهُ إِلَّا نِطاقِي. قالَ: فَشُقِيهِ. فَفَعَلْتُ، فَسُمِّيتُ ذَاتَ النِّطاقَيْنِ (٥٠. (٢٥٠) [ر: ٢٩٧٩] ما أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُهُ إِلَّا نِطاقِي. قالَ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

(۱) ضُبطت في (ق، ص): «لا حمال». وفي رواية أبي ذر: «هذا الحَمَالُ لا حَمَال» بفتح الحاء، وبهامش اليونينية نقلًا عن عياض: قوله: «هذا الحَمَالُ لَا حَمَالُ خَيْبَرْ» أي: هذا الحِملُ والمحمولُ من اللَّبِن آثرُ عند الله وأطهرُ، أي: أبقىٰ ذخرًا وأدوم منفعة، لا حَمال خيبر من التمر والزبيب والطعام المحمول منها، الذي يَتَغَبَّط به حاملوه، أو الذي كنَّا من قبل نحمله ونغتبط به، والحمل والحَمال واحدٌ، وقد رواه المُستملي بالجيم، وله وجه، والأول أظهرُ. اه. ثم كتب بالحمرة: بكسر الحاء المهملة من حمال، عن ابن الأثير وغيره.

(٢) ضبطت في (ب، ص) بسكون الراء.

(٣) في رواية أبي ذر: «غير هذه الأبيات».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «قال ابن عباس: أسماءُ ذاتُ النِّطاقِ»، وانظر الحديث رقم: ٦٦٥ ٤.

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٢، ٣٨١٦.

أُخْفِرْتُ: لم يُوفَ لي وغُدِربي. لَابَتَيْن: تثنية لابة: الأرض ذات الحجارة السوداء. أَحَثَّ: أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع. كَمَنَّا: اختفينا. ثُقِفٌ: حاذق. لَقِنِّ: سريع الفهم. يُدْلِجُ: يسير من آخر الليل. يُكْتادان: يطلب لهما فيه المكروه. مِنْحَة مِنْ غَنَم: غنمًا فيها لبن يُمْنح. يُرِيحُها عَلَيْهِما: فيمر بالماشية عبر طريقهم وهو عائد بها إلى المأوى ليلًا. وَرَضِيفِهما: اللبن المرضوف هو ما وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. يَنْعِق: يصيح بغنمه، والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم. غَلَس: الغلس: الظلمة آخر الليل. أُسُودَة: أشخاصٌ. أَكَمَة: تلَّة دون الجبل وأعلى من الرَّابية. زُجِّه: الزُّج: الحديدة التي في أسفل الرمح. ساخَتْ: غاصت. عُثانٌ: دخان. يَرْزَآنِي: ينقصاني مما معي شيئًا. أُطُم: حصن يُبني بالحجارة. مُبَيَّضِيْنَ: عليهم الثياب البيض.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ١٥٧٥٢، ١٥٧٣٠.

سَمِعْتُ الْبَراءَ شَهِ، قالَ: لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمِم إلى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُراقَةُ بْنُ مالِكِ بْنِ جُعْشُم، / فَدَعا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمِم، فَساخَتْ بِهِ فَرَسُهُ، قالَ: ٱدْعُ لِي، وَلَا أَضُرُّكَ (١). فَدَعا لَهُ، [١١/٥] قالَ: فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمُم فَمَرَّ بِراعٍ، قالَ (١) أَبُو بَكْرٍ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ. (أ) ٥ [ر: ٢٤٣٩]

٣٩٠٩ - حَدَّثِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، عن أَبِي أُسامَةَ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَسْماءَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بِنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنا مُتِمُّ، فَأَتَيْتُ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنا مُتِمُّ، فَأَتَيْتُ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَتْهِ عِنْهُ اللّهِ عِنْهُ وَمَعْتُهُ (٣) فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعا بِعَمْرَةٍ فَمَضَغَها، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللّهِ مِنَهَ اللّهِ مِنَهُ اللهِ اللّهِ مِنَهُ اللهِ اللهِ مِنَهُ اللهِ اللهِ مَنْ الله اللهِ مِنَهُ الله مَنْ الله وَبَرَّكُ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلَام (٤٠). (٢٠) ٥ [ط: ١٦٥]

تابَعَهُ خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عن عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ، عن أَسْماءَ رَائِيَهُ: أَنَّها هاجَرَتْ إلى النَّبِيِّ مِنَالِسُّمِيهُ مُ وَهِيَ حُبْلَىٰ. (ج) ۞

٣٩١٠ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ، عن أَبِي أُسامَةَ، عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ ﴿ النَّبِيُّ ، قَالَتْ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَىٰ اللهِ النَّبِيِّ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ (٥٠) مِنَ اللهُ عِيهِ مَا ذَخَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عَمْرَةً فَلَاكَها ، ثُمَّ أَدْخَلَها فِي فِيهِ ، فَأَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ (٥٠) مِنَ اللهُ عِيهِ اللهُ عِيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ولا أَضُرَّك». (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَوَضَعَهُ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: في نسخة زيادة: «يعنى: بالمدينة».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٧، ١٨٨١. كُنْبَةٌ: قليلٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٧.

مُتِمٌّ: أي قد أتمتْ مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۲۱۲۱).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢١٤٨) والترمذي (٣٨٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٧.

٣٩١١ - صَّرْنِي مُحَمَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنا(١) أَبِي: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بَّنُ مَالِكِ شُهُ ، قالَ: أَقْبَلَ نَبِيُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهُ اللّهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «والنَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في (و) بفتح السين، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَرَسُه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بما».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «وأبى بكر».

<sup>(</sup>٨) ضُبطت في (و، ق): «آمنينِ مطاعينِ» بالتثنية، وبهامش (ب، ص): كشط على فتحة النون الثانية من آمنين ومطاعين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَضُمَّ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

هَذِهِ دارِي وَهَذا بابِي. قالَ: (فانْطَلِقْ فَهَيِّعْ لَنا مَقِيلَا). قالَ: قُوما على بَرَكَةِ اللَّهِ. فَلَمَّا جاءَ نَبِيُ اللَّهِ مِنَ سَلَامٍ، فَقالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْكَ جِيْتَ بِحَقِّ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اللَّهِ مِنَالُمْ وَابْنُ عَلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَأَنْكُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ، وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اللَّهِ مِنَالُهُمْ وَابْنُ عَلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَ مَا لَيْسَ فِيَّ. فَأَرْسَلَ نَبِيُ اللَّهِ مِنَالُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنَالُهُمْ وَسُولُ اللَّهِ مِنَالُهُمْ وَاللَّهُ مَوْاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِمْتُكُمْ بِحَقِّ، فَأَسْلِمُوا». قالُوا: ما اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنِّي جِمْتُكُمْ بِحَقِّ، فَأَسْلِمُوا». قالُوا: ما اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو إِنَّكُمْ لَعَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنِي جِمْتُكُمْ بِحَقِّ، فَأَسْلِمُوا». قالُوا: ما لَذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو إِنَّكُمْ مِنَعْلَمُهُ وَاللَّهُ بِنُ سَلَامٍ ؟ اللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو إِنْ أَسْلَمَ ؟ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمَ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ ا

٣٩١٢ - صَرَّنُ اللهِ بِنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخبَرَنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، عن نافِعٍ - يَعْنِي عن ابْنِ عُمَرَ (٢) - : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَ إِنَّهُ، قالَ: كانَ فَرَضَ لِلْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ الْأَوْلِينَ الْمُهاجِرِينَ الْأَوْلِينَ الْمُهاجِرِينَ، وَفَرَضَ لِإِبْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَخَمْسَ مِيَّةٍ، فَقِيلَ لَهُ: هُو مِنَ الْمُهاجِرِينَ، فَلِمَ نَقُولُ: لَيْسَ هُو كَمَنْ هاجَرَ بِنَفْسِهِ. (٢٠) ٥ فَلِمَ نَقُطِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «فسَّأَنُّهم». وبهامشهما: ضبط السين بالسكون من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حاشا». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حاشَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالحق».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) قوله: «يعني عن ابن عمر» ليس في رواية كريمة وأبي ذر. وقوله: «يعني» ليس في متن (و، ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٤، ٩٩٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٩.

تُحَمْحِمُ: الحَمحمة: صوت الفرس، وهو دون الصهيل. مَسْلَحَةٌ لَهُ: حارسٌ له بسلاحه. وَحَقُوا: أحدقوا. مَقِيلًا: مكانًا نستريح فيه نصف النهار.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٦٣.

٣٩١٣ - ٣٩١٤ - صَرَّ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وايل:

عَنْ خَبَّابٍ، قالَ: هاجَرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ لم. [ر:١٢٧٦]

صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن الأَعْمَش، قالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قالَ:

حَدَّثَنا خَبَّابٌ قالَ: هاجَرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِلَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ له(١) فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَاكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ له(١) فَي اللَّهِ عَلَى الله عَلَ

آبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قالَ: قالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي ما قالَ أَبِي لِأَبِيكَ؟ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قالَ: قالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي ما قالَ أَبِي لِأَبِيكَ؟ قالَ: قُلْ بَيْ قَالَ لِأَبِيكَ: يا أَبا مُوسَى، هَلْ يَسُرُّكَ إِسْلَامُنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قِالَ يَعْفِلُ مَعَهُ بَرَّدَ لَنا، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْناهُ بَعْدَهُ نَجَوْنا منه كَفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ؟ فَقَالَ (٤) أَبِي: لَا واللَّهِ، قَدْ جاهَدُنا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَصَلَّيْنا، وَصَلَيْنا، وَصَلَيْنا، وَصَلَيْنا، وَصَلَيْنا، وَصَلَيْنا، وَصَلَيْنا، وَعَمِلْنا خَيْرًا، وَأَسْلَمَ على أَيْدِينا بَشَرٌ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَوْجُو ذَلِكَ. فقالَ أَبِي: لَكِنِّي وَصَلَيْنا، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ – لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدَ لَنا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْناهُ (٥) بَعْدُ نَجُونا منه كَفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَباكَ واللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي. (بَ) ٢٠ كُفَافًا رَاسًا بِرَاسٍ. فَقُلْتُ: إِنَّ أَباكَ واللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي. (ب) ٥

<sup>(</sup>١) لفظة: «له» ليست في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وإذا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا ضبطه في اليونينية، وفي الفرع بالتشديد. اه. وهو المثبت في (و، ق).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عملنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٣١٥٥) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤. نَمِرَة: ثوب مخطط من صوف. إِذْخِر: نبات طيِّب الريح. يَهْدِبُها: يقطفها ويجتنيها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٧٥.

بَرَدَ لَنا: خَلُصَ وثَبَتَ لنا.

٣٩١٦ - حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ -أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَ-: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن عاصِمٍ، عن أَبِي عُثْمانَ، قالَ:

٣٩١٧ - ٣٩١٨ - حَرَّثُنا (١) أَحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ: حدَّثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ، قالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا، فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ، قالَ: فَسَأَلَهُ عَاذِبٌ عن مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ سَنَاسُهِيمُ ، قالَ: أُخِذَ عَلَيْنا بِالرَّصَدِ، فَخَرَجْنا لَيْلًا، فَأَحْيَثْنَالَا) لَيْلَتَنا وَيَوْمَنا حَتَّىٰ قامَ قايِمُ الظَّهِيرَةِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنا صَخْرَةٌ، فَأَتَيْناها وَلَها شَيْءٌ مِنْ ظِلِّ، قالَ: فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُهُ مِيمُ لَمْ فَرْوَةً مَعِي، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْها النَّبِيُ سِنَاسُه مِيمُ م فانطَلَقْتُ أَنْفُضُ ما حَوْلَهُ، فَإِذا أَنا بِراعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ (أَ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنا، فَسَأَلْتُهُ: لِمَنْ أَنْتَ عَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّبِي عَنْمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: هَلْ قَنْمِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّيْعِ عَلَى الدَّيْ قَالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ عَالَدُ فَعَلْتُ لَهُ: هَلْ قَلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّرْعَ. قالَ: فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ عَلَى اللَّبِي عَلَيْها لِرَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُهُ مِنْ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى حَلَيْها لِرَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُهُ مِنْ لَبَنِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى عَلَى اللَّبَنِ عَلَى اللَّبِي عَلَيْهَ النَّبِي عَلَى اللَّبَنِ عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّبَنِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّبَنِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى الْمَدُنُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّبِي عَلَى اللَّهِ مِنَاسُهُ مِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءً عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَاسُهُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فأحيينا» (ص)، وبهامش اليونينية: «فأحيينا» من الإحياء ضد النوم. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «غُنَيْمَتِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وعليها».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٩٦/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٩٩.

حَتَّىٰ رَضِيَتُ، ثُمَّ ارْتَحَلْنا والطَّلَبُ فِي إِثْرِنا(۱). أَقَالَ الْبَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ على أَهْلِهِ، فَإِذَا عَايشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ(۱) قَدْ أَصابَتْها حُمَّىٰ، فَرَأَيْتُ/ أَباها فَقَبَّلَ(۳) خَدَّها وَقالَ: كَيْفَ أَنْتِ يا بُنَيَّةُ ؟ (أ) ٥ [ر: ٢٤٣٩]

٣٩١٩ - صَرَّ أَنْ سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ: حدَّ ثنا إِبْراهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجِ حَدَّثُهُ:

عَنْ أَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْمُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيْمُ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ<sup>(٤)</sup> أَبِي بَكْرٍ، فَغَلَّفُها بِالْحِنَّاءِ والْكَتَم. (<sup>ب)</sup> ٥ [ط: ٣٩٢٠]

٣٩٢٠ - وقالَ دُحَيْمٌ: حدَّثنا الْوَلِيدُ: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ: حدَّثني أَبُو عُبَيْدٍ، عن عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَالِيَّ قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ سِلَىٰ اللَّهَدِينَةَ، فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحابِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَغَلَفَها بِالْحِنَّاءِ والْكَتَم حَتَّىٰ قَنَأَ لَوْنُها. (ب) ٥ [ر: ٣٩١٩]

٣٩٢١ - صَّرَ ثُنَا أَصْبَغُ: حَدَّثَنا (٥) ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عايِشَةَ: أَنَّ أَبا بَكْرِ رَالِمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقالُ لَها: أُمُّ بَكْرٍ، فَلَمَّا هاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَها، فَتَزَوَّجَها ابْنُ عَمِّها هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ، رَثَىٰ كُفَّارَ قُرَيْشِ:

وَماذا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَىٰ تُزَيَّنُ بِالسَّنام

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَثَرنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مضجعةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «يُقَبِّلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غَيْرُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أخبرنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٩) وأبو داود (٢٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٨٧، ٢٥٨٨.

الرَّصَدِ: بالارتقاب. أَحْثَثْنا: تابعنا السير. كُثْبَةٌ: قليلٌ. إِداوَةٌ: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. رَوَّأْتُها: تأنيت بها حتى صلحت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩٦.

أَشْمَطُ: ما خالط سواد شعره البياض. غَلَّفُها: صبغها. الكَتَم: ورق يخضب به كالآس.

قَنَأُ: اشتدت حمرتها.

[ه ه ۱ /ب]

وَماذا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْدٍ مِنَ الْقَيْناتِ والشَّرْبِ الْكِرامِ ثَكَيَّيٰ بِالشَّلَامَةِ (۱) أُمُّ (۱) بَكْرٍ وَهَلْ (۱) لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ / ثَحَيَّيٰ بِالسَّلَامَةِ (۱) أُمُّ (۱) بَكْرٍ وَهَلْ (۱) وَكَيْفَ حَياةُ أَصْداءِ وَهام (۱) مَحَدِّننا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيا (۱)

٣٩٢٢ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن ثابِتٍ، عن أَنسِ:

عَنْ أَبِي بَكْرِ شَيْهُ، قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِي الْغارِ، فَرَفَعْتُ رَاسِي فَإِذا أَنا بِأَقْدامِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنا. قالَ: «اسْكُتْ يا أَبا بَكْرٍ، "اَثْنانِ اللَّهُ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يا نَبِيَّ اللهِ، لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنا. قالَ: «اسْكُتْ يا أَبا بَكْرٍ، "اَثْنانِ اللَّهُ اللهُ عُما». (ب) ٥ [ر: ٢٤٣٩]

٣٩٢٣ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدَّ ثنا الأَوْزاعِيُّ -وَقالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا الأَوْزاعِيُّ (ج) -: حَدَّ ثنا (٥) الزُّهْرِيُّ: حدَّ ثني عَطاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ:

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ شَيْهُ، قالَ: جاءَ أَعْرابِيُّ إلى النَّبِيِّ سَنَاسُهُم فَسَأَلَهُ عن الْهِجْرَةِ، فَقالَ: «وَيُحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَانُها شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَتُعْظِي صَدَقَتَها؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَتَحْلُبُها يَوْمَ وُرُودِها(٢٠)؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَتَحْلُبُها يَوْمَ وُرُودِها(٢٠)؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَتَحْلُبُها يَوْمَ وُرُودِها(٢٠)؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَعَمْلُ مِنْ وَراءِ الْبِحارِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا». (٥٠) [ر: ١٤٥٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «تُحَيِّينا السلامةَ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (و،ع) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فهل».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و،ق): «سنُحيَى»، على أنَّه من المتعدي.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «حدَّثني». وعزاها في (ن) إلىٰ رواية أبي ذر، وعكس في (ق).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وِرْدِها».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٦.

الْقَلِيب: البئر. الشِّيزَى: شجر يعمل منه القدور الكبار، والمراد أصحابها. السَّنام: بلحوم سنام الإبل. الْقَيْنات: جمع قَينة وهي المغنية. الشَّرْب: الأصحاب الذين يجتمعون للشرب. أَصْداء وَهام: جمع صدى، كانوا في الجاهلية يزعمون أنَّ الميت إذا بلي خرج من هامته -أي جمجمة رأسه- شبه الطائر، فيسمى الصدى، فيذهب فلا يرى بعد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٨١) والترمذي (٣٠٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٣.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١٨٦٥) وأبو داود (٢٤٧٧) والنسائي (٤١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٥٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨٦٥) وأبو داود (٢٤٧٧) والنسائي (٤١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٣. ورُودُها: شربها. يَتِرَكَ : ينقصك.

## (٤٦) بابُ مَقْدَم النَّبِيِّ مِنَى السَّرِيمِ وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ

٣٩٢٤ - صَرَّنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَنْبَأَنا أَبُو إِسْحاقَ، سَمِعَ الْبَراءَ شَلَّهُ، قالَ: اللهُ أَمَّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنا عَمَّارُ بْنُ ياسِرٍ وَبِلَالُ/. (أ) ٥ [١٥/٥] أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنا عَمَّارُ بْنُ ياسِرٍ وَبِلَالُ/. (أ) ٥ [ط: ٤٩٩٥،٤٩٤١،٣٩٢٥]

٣٩٢٥ - صَّرْثُنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

٣٩٢٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَائِيشَةَ رَبُيُ النَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ مِ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو عَنْ عَائِيهِما، فَقُلْتُ: يَا أَبَةِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِراكِ نَعْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِراكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ (٣) عَنْهُ الْحُمَّىٰ (٤) يَرْ فَعُ عَقِيرَ تَهُ وَيَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِياهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شامَةٌ وَطَفِيلُ

قالَتْ عايِشَةُ: فَجِيّْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا خُبَرْتُهُ، فقالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنا

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وكانوا يُقْرِئُون».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُقْلِعَ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «الحمى» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٩.

مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَصَحِّحْها، وَبارِكْ لَنا فِي صاعِها وَمُدِّها، وانْقُلْ حُمَّاها فاجْعَلْها بِالْجُحْفَةِ». (أ) ۞ [ر: ١٨٨٩]

تابَعَهُ إِسْحاقُ الْكَلْبِيُّ: حَدَّثَنِي (٧)/ الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ. (٤) ٥

٣٩٢٨ - صَ*َّرْنا* يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ: حدَّثنا مالِكُ وَأَخبَرَني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهاب: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (^) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ وَهو بِمِنَّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها عُمَرُ، فَوَجَدَنِي، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ الزُّبير».

<sup>(</sup>١) قوله: « أَخْبَرَهُ » ليس في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بنِ الخِيار دخَلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الخِيارِ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «سِنْ السَّعِيمِ مُ اليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وكنتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «عبدَ الله بنَ عباس».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٤٩٥، ٧٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٥٨.

وُعِكَ: مرض. مُصَبَّحٌ: أي يؤتى وقت صلاة الصبح فيُسلم عليه. عَقِيرَته: صوته. إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ: شجرتان طيبتان يكونان بأودية مكة. مِجَنَّة: موضع بمَرَّ الظهران. شامَةٌ وَطَفِيلُ: جبلان من جبال مكة. صَحِّحها: صحح المدينة من الأمراض.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٩٨/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٨٢٦.

النَّاسِ(١)، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمْهِلَ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّها دارُ الْهِجْرَةِ والسُّنَّةِ(١)، وَتَخْلُصَ لِأَهْلِ الْنَّاسِ(١)، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمْهِلَ حَتَّىٰ تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّها دارُ الْهِجْرَةِ والسُّنَّةِ(١)، وَتَخْلُصَ لِأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ. قالَ(٣) عُمَرُ: لَأَقُومَنَّ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. (١٥) [(١٤٦٢]

٣٩٢٩ - حَرَّنَا ابْنُ شِهابٍ، عن خارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْن ثابِتٍ:

أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ - امْرَأَةً مِنْ نِسائِهِمْ بايَعَتِ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِمْ الْمُهاجِرِينَ، قالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فاشْتَكَىٰ لَهُمْ فِي السُّكْنَىٰ حِينَ اقْتَرَعَتِ (٤) الأَنْصارُ على سُكْنَى الْمُهاجِرِينَ، قالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: فاشْتَكَىٰ عُثْمانُ عِنْدَنا فَمَرَّضْتُهُ، حَتَّىٰ تُوفِقِي وَجَعَلْناهُ فِي أَثُوابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنا النَّبِيُّ مِنَاسِّهِمْ، فَقُلْتُ: عُثْمانُ عِنْدَنا فَمَرَّضْتُهُ، حَتَّىٰ تُوفِقِي وَجَعَلْناهُ فِي أَثُوابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنا النَّبِيُّ مِنَاسِّهِمِمِم، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبا السَّايِبِ، شَهادَتِي عَلَيْكَ لقد أَكْرَمَكَ اللهُ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِهِمِهِ اللهِ فَقَدْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبا السَّايِبِ، شَهادَتِي عَلَيْكَ لقد أَكْرَمَكَ اللهُ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِهِمِهِ اللهِ فَقَدْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبا السَّايِبِ، شَهادَتِي عَلَيْكَ لقد أَكْرَمَكَ اللهُ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِمِهِمْ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكِ عَلَى اللهِ وَأَنا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِي (٥٠) وَمَا أَدْرِي واللهِ وَأَنا رَسُولُ اللهِ ما يُفْعَلُ بِي (٥٠) وَمَا أَدْرِي واللهِ وَأَنا رَسُولُ اللهِ ما يُفْعَلُ بِي (٥٠) وَاللّهِ فَقَلْ اللهَ أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ. قالَتْ: فَواللهِ لَا أُزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ. قالَتْ: فَاكَ وَمَلُهُ الْمُعُونِ (٢٠) قالَتْ: فَواللهِ لَا أُزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ. قالَتْ: فَاكَ وَمَلُكُ، فَقَالَ: ﴿ وَلِكَ عَمَلُهُ ﴾ . (ب ٥ و [182] عَمَلُهُ اللهِ مَا يُغْتَلُ مِنْ اللهِ مَا يُغْتَلُ وَلَاكَ عَمَلُهُ الْفَى عَمَلُهُ اللهِ وَاللهُ عَمْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٩٣٠ - صَرَّ ثَنَا (٧) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا أَبُو أُسامَةَ ، عن هِشام ، عن أَبِيهِ ، عَنْ عايشَةَ رَالَهُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «وغَوْغاءَهم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «والسَّلامةِ» بدل قوله : «والسنة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قَرَعَتِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «به».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن مظعون» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣١، ١٤٣١) والنسائي في الكبرى (٧١٥١- ٧١٦٠) وابن ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨.

رَعاع النَّاس: الجهلة الرذلاء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٣٨.

طار لَهُمْ: أي: خرج في القرعة لهم.

٣٩٣١ - حَرَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايشَةَ: أَنَّ أَبا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْها والنَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِنْدَها يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، وَعِنْدَها قَيْنَتانِ (٤) بِما تَقاذَفَتِ (٥) الأَنْصارُ يَوْمَ بُعاثٍ (٦)، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: مِزْمارُ الشَّيْطانِ ؟! مَرَّتَيْنِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِنَا الْيَوْمُ (٤٠) وَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسٌهِ مِنْ (٤٠) ( وَ ١٤٩] النَّبِيُ مِنَاسٌهِ مِنْ الْمَوْمُ (٤٠) ( و ١٤٩]

٣٩٣٢ - صَّرَثُنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ -وَحَدَّثَنا (٧) إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ -: حدَّثنا أَبُو التَّيَّاح يَزيدُ بْنُ حُمَيْدِ الضَّبَعِيُّ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ/ إِنَّهُ قالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ شِنَا اللَّمَدِينَةَ، نَزَلَ فِي عُلْوِ [٥/١٥] الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. قالَ: فَأَقامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إلىٰ مَلاِ بَنِي النَّجَّارِ، قالَ: فَجاؤُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ، قالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عِلَىٰ مَلاِ بَنِي النَّجَّارِ وَوْلَهُ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بِفِناءِ أَبِي أَيُوبَ، قالَ: فَكَانَ رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ (٨)، وَمَلا مُنِي فِي مَرابِضِ الْغَنَم، قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِناءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ يُصلِّي عَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرابِضِ الْغَنَم، قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِناءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بُعاثَ» ممنوعة من الصرف. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) رسمت في متن (ب، ص): «ملأُهم» بالهمزة المضمومة على الألف، وعزوا المثبت في المتن إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في متن (و، ب، ص): «سراتهم».

<sup>(</sup>٤) ضبّب في (ب، ص) على لفظة: «قَيْنَتانِ»، وفي رواية أبي ذر وكريمة والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «تُغَنِّيان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَعازَفَتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بعاثَ» ممنوعة من الصرف.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «رِدْفُه» بالرفع.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٥.

سَرَواتُهُمْ: ساداتهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٩٢) والنسائي (١٥٩٧،١٥٩٣) وابن ماجه (١٨٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٥٥. قَيْنَتان: تثنية قَينة، وهي المغنية. تَقاذَفَت: من القذف وهو هجاء بعضهم لبعض.

إلى مَلَأِ بَنِي النَّجَّارِ فَجاؤُوا، فَقالَ: «يا بَنِي النَّجَّارِ، ثامِنُونِي حايطَكُمْ هَذا». فقالُوا(١): لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللَّهِ. قالَ: فَكَانَ فِيهِ ما أَقُولُ لَكُمْ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهُ مِنَاسِّهُ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ أَنَا السَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَعَهُمْ، يَقُولُونَ أَا اللَّهُمَّ إِنَّهُ أَنَا لَا خَيْرُ اللَّخِرَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرُ اللَّخِرَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرُ اللَّخِرَهُ فَا نَصُرِ الأَنْصارَ والْمُهاجِرَهُ. (١٥) [د: ٢٣٤]

## (٤٧) بِأَبُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

٣٩٣٣ - حَدَّثِي إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا حاتِمٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز يَسْأَلُ السَّايِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِر: ما سَمِعْتَ فِي سُكْنَىٰ مَكَّةَ؟ قالَ:

[١/٥٦] سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْخَضْرَمِيِّ/قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُهاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ». (٢٥٠) مَا سُوهُ (٤٨) باللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الصَّدَرِ». (٢٥٠)

٣٩٣٤ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عن أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قالَ: ما عَدُّوا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ. ﴿ ٥٠ مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.

(١) في رواية أبي ذر: «قالوا». و بعدها في متن (و، ب، ص، ق) زيادة: «لا والله»، وضبَّب عليها في (ق).

(٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبى ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «ذلَّك» يعني بالألف وباللام.

(٤) لفظة: «إِنَّهُ» ليست في رواية أبي ذر.

(٥) لفظة: «باب» ليست في نسخة (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بابُ التاريخِ، من أَيْنَ أَرَّخُوا التاريخَ ؟».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والترمذي (٣٥٠) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩١،١٧٠٠.

ثامِنُونِي حايِّطَكُمْ: عيِّنوا لي ثمن البستان، أو ساوموني بثمنه. خِرَبٌ: الخراب ضد العمارة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۵۲) وأبو داود (۲۰۲۲) والترمذي (۹٤۹) والنسائي (۱٤٥٤، ١٤٥٥) وابن ماجه (۱۰۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۰۰۸.

بعد الصَّدَر: أي بعد الرجوع من مني.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٨.

٣٩٣٥ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ النَّبِيُّ مَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هاجَرَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّمِيْءُ مَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَر على الأُولَىٰ(١).(١) ٥ [ر:٣٥٠]

تابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ. (ب) ٥

## (٤٩) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سِنَاسْمِيهُ مَ : «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي هِجْرَتَهُمْ»، وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ ماتَ بِمَكَّةَ

٣٩٣٦ - صَّدْثنا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ، عن الزُّهْريِّ، عَنْ عامِر بْن سَعْدِ بْن مالِكٍ:

عن أَبِيهِ قالَ: عادَنِي النَّبِيُّ مِنَ الْوَجَعِ ما تَرَىٰ، وَأَنا ذُو مالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي واحِدَةٌ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما تَرَىٰ، وَأَنا ذُو مالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي واحِدَةٌ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ بَلُغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما تَرَىٰ، وَأَنا ذُو مالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي واحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قالَ (٣): «الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ [٥/٨٦] كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ (٤) أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ -قالَ أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ (٤) أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ -قالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عن إِبْراهِيمَ: أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ (٥)(٩) - وَلَسْتَ بِنافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِها وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ يُونُسَ، عن إِبْراهِيمَ: أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ (٥)(٩) - وَلَسْتَ بِنافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِها وَجْهَ اللهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ يَهِا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُها فِي فِي امْرَأَتِكَ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ٱلْخَلَّفُ (٢) بَعْدَ أَصْحابِي؟ قالَ: ﴿إِنَّكَ لَكُ اللهُ عَمَلً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ (٧) دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعْلَكَ تُخَلَّفُ حَتَى لَنُ تُوعَى بِكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الأوَّلِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «يعني من وجع» بدل قوله: «من مرض».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «قالَ: لا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وَرَثَتَك».

<sup>(</sup>٥) معلق أحمد بن يونس ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في (و، ب): «أُخَلَّفُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي (٤٥٣ - ٥٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٥٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>ج) البخاري (٤٤٠٩).

لَكِنِ الْبائسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ أَصْحابِهِ (٥٠) بِابُ: كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِيهِ مِنْ اللَّهُ عِلَيْ مَنْ أَصْحابِهِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: آخَى النَّبِيُّ صِنَاسْمِيهُ مَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنا الْمَدينَةَ. (٢٠٤٨)

وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: آخَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ لَم بَيْنَ سَلْمانَ وَأَبِي الدَّرْداءِ. (١٩٦٨) ٥ وقالَ أَبُو جُحَيْفَة : آخَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ لَم بَيْنَ سَلْمانَ وَأَبِي الدَّرْداءِ. (١٩٦٨) ٥ ٣٩٣٧ - صَّرَثنا مُحَمَّدُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ (٣) ، فَآخَى النَّبِيُّ مِنَاسَّمِهِ مَهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُناصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ ، فُعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُناصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ؛ فَرَاهُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهِ مَ بَعْدَ أَيّامٍ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلَّنِي على السُّوقِ. فَرَبِحَ شَيْعًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ ، فَرَآهُ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهِ مَ بَعْدَ أَيّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهِ مَ : «مَهْيَمْ يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ » قالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهِ مَ : «مَهْيَمْ يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ » قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصادِ. قالَ: «فَما سُقْتَ فِيها ؟ » فَقالَ (٤): وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ الْأَنْصادِ. قالَ: (قَمَا سُقْتَ فِيها ؟ » فَقالَ (٤): وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الللهُ عَلَيْهُ وَلُوْ بِشَاةٍ » (٩٠٥ - ١٥) [ر: ١٠٤٥]

#### (٥١) بابّ (٥١)

٣٩٣٨ - حَدَّثني حامِدُ بْنُ عُمَرَ ، عن بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا حُمَيْدُ:

(١) في رواية أبى ذر: «أن يُتَوَفَّل».

(٢) في متن (ب، ص، ق) بعد هذا الحديث زيادة: «وَقال أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى، عن إِبْراهِيمَ: أَنْ تَذَرَ وَوَقَال أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى، عن إِبْراهِيمَ: أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ». مرموزًا عليها في (ب، ص) بعلامة السقوط، وحديث موسى عند البخاري (٦٣٧٣).

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «المدينةَ».

(٤) في (و،ق): «قال».

(٥) لفظة: «باب» ليست في نسخة. (ب، ص).

أَمْضِ لِأُصْحابِي هِجْرَتَهُمْ: أي تمِّمها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤، ٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦ - ٣٦٣٦، ٣٦٣٥) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٠٩٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤) وابن ماجه (١٩٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٥.

أَقِط: لبن مجفف. وَضَرِّ: أثرٌ. مَهْيَمْ: كلمة يمانية معناها: ما هذا؟. نَواة مِنْ ذَهَب: النواة= ٥دراهم= ٥×٥٧٥ = أَقِط: لبن مجفف. وَضَرِّ: أثرٌ. مَهْيَمْ: كلمة يمانية معناها: ما هذا؟. نَواة مِنْ ذَهَب: النواة= ٥دراهم= ٥×٥٧٥ = ١,٩٧٥ عنوام.

حَدَّثَنا أَنَسٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عن أَشْياءً، فَقالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عن ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيِّ: مَا أَوَّلُ أَشْراطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا بَالُ الْوَلَدِينَزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قالَ: "أَخْبَرَني بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا". قالَ ابْنُ سَلَامٍ: ذَاكَ (() عَدُوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. قالَ: "أَمَّا أَوَّلُ أَشْراطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ الْمَثْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوْلُ طَعامٍ يَاكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ الحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِنَّهُ إِلْمَ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُمْ فَى الْوَلَدُ اللَّهُ مُؤْمُ اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ كَا إِلَهُ إِلْكُ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُمُ فَى اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ الللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهِ عَلْمُولُ الللهُ وَالْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهَ وَاللَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللَّهُ الللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ الل

٣٩٣٩ - ٣٩٤٠ - ٣٩٤٠ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍ و: سَمِعَ أَبا الْمِنْهالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مُطْعِم قالَ:

باعَ شَرِيكٌ لِي دَراهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحانَ اللَّهِ، أَيَصْلُحُ هَذا؟ فَقالَ: سُبْحانَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «وأمَّا الولدُ فإذا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فإذا».

<sup>(</sup>٤) في (و،ق): «فسَلْهم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يعلموا إسلامِي».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «أَيُّ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ؟».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٩، ٩٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٤.

يَنْزِعُ: ينجذب إليه في الشبه. بُهُتُ: جمع بَهِيتٍ، كقضيبٍ وقُضُبٍ، وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب. تَنَقَّصُوهُ: شتموه.

واللهِ لقد بِعْتُها فِي السُّوقِ، فَما عابَّهُ (أ) أَحَدُ. فَسَأَلْتُ الْبَراءَ بْنَ عازِبِ فَقالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيمُ (١) وَنَحْنُ نَتَبايَعُ هَذا الْبَيْعَ، فَقالَ: «ما كانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ، وَما كانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ». وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فقالَ مِثْلَهُ.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنا النَّبِيُّ سِنَ الله الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبايَعُ. وَقَالَ: نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِم، أَوِ: الْحَجِّ. (أ) ٥ [ر:٢٠٦١،٢٠٦٠]

#### (٥٢) بابُ إِنْيانِ الْيَهُودِ النَّبِيَّ مِنَ الله عِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

﴿ هَادُوا ﴾ [البقرة: ٦٢] صارُوا يَهُودَ (٤). وَأَمَّا قَوْلُهُ (٥): ﴿ هُذَنَآ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]: تُبْنا، هايدٌ: تايبٌ. ٥ ٣٩٤١ - صَرَّتُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا قُرَّةُ، عن مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ». (ب) ٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَانِيُّ (٧): حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ أُسامَةَ: ٣٩٤٦ قالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ أُسامَةَ: أُخبَرَنا أَبُو عُمَيْسٍ، عن قَيْسِ بْن مُسْلِم، عن طارِقِ بْن شِهابِ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ طِلْ قَالَ: دَخَلَ (^) النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيمُ مَ الْمَدِينَةَ، وَإِذَا أُناسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظَّمُونَ

<sup>(</sup>١) هكذا في اليونينية ، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «المدينةَ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «فاسْئله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَهودًا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قوله» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: أحمد بن عُبيد الله بن سهيل، في باب أحمد ذكره البخاري وأبو... [في (ب، ص): كذا في اليونينية، وفي الفرع: وأبو ذر. اه.] في باب عُبيد الله مصغرًا ذكره البخاري أيضًا، وفي أصل ابن الحطيئة: «عبد الله» مكبرٌ، وقال في الهامش: الصواب: «عبيد الله» قال الحافظ أبو ذر: وهي رواية أبي الهيثم. وفي باب أحمد ذكره الحفاظ أبو نصر وابن طاهر وابن عبد الواحد البَرُمُ ، وفي باب عبيد الله ذكره جميعهم البَرُمُ أجمعين. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَدِمَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٩) والنسائي (٥٧٥٤ - ٧٥٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٥، ١٧٨٨.

نَسِيئة: إلى أجل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٩٩.

عاشُوراءَ وَيَصُومُونَهُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَل ٣٩٤٣ - صَّرْتُنا(١) زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: حَدَّثنا(١) أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْر:

عن ابْن عَبَّاسِ رَبُّهُ قالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمًا الْمَدِينَةَ، وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عاشُوراءَ، فَسُئِلُوا عن ذَلِكَ، فقالُوا: هَذا(٣) الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَبَنِي إِسْرائِيلَ على فِرْعَوْنَ، وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَن اللهُ عِن السَّعِيمِ مِن اللهُ عِن اللهُ عِن اللهُ عِن اللهِ عِن اللهُ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

٣٩٤٤ - صَّرْثنا عَبْدانُ: حَدَّثَنا(٢) عَبْدُ اللهِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن عُتْبَةً:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عَبَّاسِ رَبِّي اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِ مَا كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ [٧٠/٥] يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمِم يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتابِ فِيما لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ مِنَ اسْمِيمِ مِ رَاسَهُ. (ج) ٥ [ر: ٥٥٥٨]

٩٤٥ - صَرَّتِي (٦) زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنا(١) هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَن ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، جَزَّؤُوهُ أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِه (۷). (۵) [ط: ۲۰۰۵]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «هو» بدل: «هذا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «وأمر».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الله» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يعني قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَمَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾[الحجر: ٩١]».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣١) والنسائي في الكبري (٢٨٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٣٠) وأبو داود (٢٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٤- ٢٨٣٦) وابن ماجه (١٧٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٣٦) وأبو داود (٤١٨٨) والترمذي في الشمائل (٣٠) والنسائي (٥٣٨٥) وابن ماجه (٣٦٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٦.

يَسْدِلُ شَعْرَهُ: أي يرسله من خلفه.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٦٣.

#### (٥٣) بابُ(١) إِسْلَام سَلْمانَ الْفارِسِيِّ

٣٩٤٦ - حَرَّثِي الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ: حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ: قالَ أَبِي: وَحَدَّثَنا أَبُو عُثْمانَ، عَنْ سَلْمانَ الْفارِسِيِّ (١): أَنَّهُ تَداوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إلى رَبِّ. (١) ۞

٣٩٤٧ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَوْفٍ، عن أَبِي عُثْمانَ، قالَ: سَمِعْتُ سَلْمانَ (٣) يَقُولُ: أَنا مِنْ رامَ هُرْمُزَ. (٢) ٥

٣٩٤٨ - صَرَّتَي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخبَرَنا أَبُو عَوانَةَ، عن عاصِم [١٥٠٠] الأَحْوَلِ، عن أَبِي عُثْمانَ، عَنْ سَلْمانَ/قالَ: فَتْرَةٌ بَيْنَ<sup>(٤)</sup> عِيسَىٰ وَمُحَمَّدٍ مِنَ *اللَّمْيَامُ مِ*سِتُّ مِيَّةِ سَنَةٍ. (٩)٥



<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «الفارسي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: « را المنظر المنظم ا

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَترةُ بَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٩٧.

مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ: أي: أخذه سيِّدٌ من سيِّدٍ، وكان حرًّا، فباعوه وظلموه.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٩٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٩٨.

## بسِّ لِسُّالِحَ الْحَالِحَ الْحَالَحَ الْحَالِحَ الْحَالَحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ الْحَالَحَ الْحَالِحَ الْحَالَ

## كِتَابُ الْمَغَازِي (١)

#### (١) بإبُ (١) غَزْوَةِ الْعُشَيْرةِ، أَوِ الْعُسَيْرةِ (٣)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ مَا غَزَا النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مِ الأَبْواءَ، ثُمَّ بُواطَ، ثُمَّ الْعُشَيْرَةَ (٤). (أ) ٥ عَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

كُنْتُ إلىٰ جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزِا النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. قِلْتُ: فَأَيَّهُمْ (٥) كانَتْ أَوَّلَ؟ قالَ: الْعُسَيْرَةُ أُوِ قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قالَ: الْعُسَيْرَةُ أَوِ الْعُشَيْرُ (٦). فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعُشَيْرُ (٩) [ط:٤٤٧١،٤٤٠٤]

#### (٢) بابُ(٧) ذِكْرِ النَّبِيِّ صِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ عَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

٣٩٥٠ - صَرَّتَي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ: حدَّثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحاقَ: حدَّثني عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سِلَّتِهَ:

(۱) البسملة والكتاب ثابتان في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وأصل السماع أيضًا. (ب، ص) وهما مهمَّشان فيهما، والبسملة مؤخَّرة في رواية أبي ذر إلىٰ ما بعد الكتاب، وفي رواية ابن عساكر: «بابٌ في المغازي» بدل الكتاب.

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

(٣) قوله: «أو العُسيرة» ليس في رواية أبي ذر، وفي رواية الأصيلي: «بابُ غزوةِ العُشَير أو العُسَير»، وفي نسخة عند الأصيلي: «أو العَشِير» بفتح العين وكسر الشين.

(٤) في رواية أبي ذر: «الأبواءُ ثم بُواطُ [في (ن): بُواطُ ً] ثم العُشَيْرُ»، وقول ابن إسحاق ثابت في رواية أبي ذر عن المُستملى أيضًا، وهو مؤخر إلى آخر الباب عنده.

(٥) بهامش اليونينية حاشية: قال ابن مالك [في (ب، ص): بخط الحافظ اليونيني: قال شيخنا شيخ الإسلام]: صوابه: «فأيُهنَّ» أو: «فأيُّها». اه.

(٦) في رواية الأصيلي: «العُشَيْرَةُ أَوِ الْعُشيْرُ»، وفي رواية أبي ذر: «العُسَيْرُ أو العُشيرةُ».

(٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة: «ذكر من قُتِلَ ببدر» بدل التبويب.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٠١/٤.

(ب) أخرجه مسلم (١٢٥٤) والترمذي (١٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٩.

حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعاذِ أَنَّهُ قالَ: كانَ صَدِيقًا لأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفِ، وَكانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةَ انْطَلَقَ نَزَلَ على سَعْدِ، وَكانَ سَعْدُ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ على أُمَيَّةَ: انْظُرْ فِي سَاعَةَ خَلُوةِ؛ لَعَلِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَخَرَجَ سَعْدُ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ على أُميَّةَ بِفقالَ لأُمُيَّةً: انْظُرْ فِي سَاعَةَ خَلُوةٍ؛ لَعَلِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَخَرَجَ سِعْدٌ. فقالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ فقالَ : يا أَبا صَفُوانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ فقالَ (١٠: هَذَا سَعْدٌ. فقالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَلا أَبُو جَهْلٍ فقالَ: يا أَبا صَفُوانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ فقالَ (١٠: هَذَا مَعْدُ. فقالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: أَلَا أَبُو جَهْلٍ فَقالَ : يا أَبا صَفُوانَ، مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ فقالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعُ سَعْدٌ. وَنَعْ بَنُو نَهُمْ ؟! أَمَا (٣) واللَّو لَوْلَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوانَ ما رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سالِمًا. فقالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ وَتُعِينُونَهُمْ ؟! أَمَا (٣) واللَّو لَوْلَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوانَ ما رَجَعْتَ إِلى أَهْلِكَ سالِمًا. فقالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ أُمَيْتُهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَمَنَةُ عَلَيْهُ مَاللَّو الْمُعْتِي مَعْتَى مَلْ الْمُولِيقِ فَقالَ لَهُ أَمْ اللَّهُ مَا عَلَى الْمُولِيقِ فَقَالَ لَهُ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْوادِي. فقالَ سَعْدٌ: وَعَا صَوْلَ اللَّو الْمُ الْوادِي. فقالَ لَهُ أَمْ اللَّولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِيقَ عَلَى اللَّولِ اللَّوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُ مَتَى يَرَاكُ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لا» بحذف همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «أمَّا» بالميم المشددة هذه والتي بعدها، نقلًا عن اليونينية. وفي رواية أبي ذر: «أمَّ» بالتخفيف.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «فإنه سَيِّدُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلى: «إنه قاتِلُك».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «سِنَاسْعِيهُ مُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أنه قاتلِي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والأصيلي: «قال».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «عيرهم».

<sup>(</sup>١١) في رواية الأصيلي: «متىٰ يَرَكَ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر: «مَتَىٰ ما يَراكَ».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رالله في الشواهد [ص٥٥]: تضمَّنَ هذا الكلامُ ثبوتَ ألفِ (يراك) بعدَ (متى) الشَّرطيةِ، وكانَ حَقُها أن تُحذفَ فيقالُ: متى يَرَكَ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِن تَكِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [الكهف: ٣٩] وفي ثبوتِها أربعةُ أوجهِ: أحدُها: أنْ يكونَ مضارعَ (راءً) بمعنى (رأى)، كقولِ الشَّاعر:

قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَواللَّهِ لَا ثَمَّ قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَواللَّهُ وَقَدْ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجُودَ بَعِير بِمَكَّةَ. ثُمَّ قالَ أُمَيَّةُ: يا أُمَّ صَفْوانَ جَهِّزِينِي. فقالتْ لَهُ: يا أَبا صَفْوانَ، وَقَدْ نَسِيتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟! قالَ: لَا، ما أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا. فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ نَسِيتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ؟! قالَ: لَا، ما أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا. فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ (ا) مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّىٰ قَتَلَهُ اللَّهُ مُزَرِّهِ بِبَدْرٍ. (أَنْ 0 [ر: ٣٦٣٢]

(٣) بابُ(١) قِصَّةِ عَزْوَةِ بَدْدٍ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدٍ وَٱنتُمْ أَذِلَةٌ (١) فَاتَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَكُونَ (١) ﴿ إِذْ تَقُولُ اللَّهُ وَمِنِينَ أَلَن يَكُونِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم مِثَكَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمُلْتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَ إِن تَصَبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّن مُنزَلِينَ ﴿ بَكَ إِن تَصَبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِن أَلْمُلَيْكَ أَوْلُهُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِن اللَّهِ مَن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدُكُمْ رَبُّكُم مِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الله عَلَمُ اللهُ إِلَّا مُن عِندِ ٱللَّهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

- وَقَالَ وَحْشِيُّ: قَتَلَ حَمْنَ ةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيارِ يَوْمَ بَدْرِ (١)(ب) - وَقَالُ هُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِ فَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾(٧) الآية [الأنفال: ٧] ٥ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِ فَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ (٧) الآية [الأنفال: ٧] ٥ (٣ - مَرَّنِي (٨) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «لا يَتْرُكُ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، وفي (ب، ص) أنَّ رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية أخرى لأبي ذر: «قِصَّةُ بَدْرٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي زيادة: «إلى قوله: ﴿ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِينَ ﴾ » بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلىٰ قوله: ﴿ فَيَنْقَلِبُوا ۚ خَابِينَ ﴾ ، بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط الواو في (ن) وضُبطت في (ص) بالفتح والكسر معًا، وبالكسر قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب، وبالفتح قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٦) في حاشية رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال أبو عبد الله: فَوْرُهُِم: غضبُهم». وقوله: «قال أبو عبدالله» ليس في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: ﴿ ﴿ وَنَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ وَكُونُ لَكُو ﴾ الشَّوْكةُ: الحِدُّا، بدل قوله: «الآية». (٨) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>=</sup> إذا راء ني أبدى بشاشة واصلٍ ويألفُ شَنْآنِي إذا كنتُ غائبا ومضارِعُه (يَراءُ) فجُزِمَ فصارَ (يَرَأ) ثم أُبدلتْ همزتُهُ ألفًا، فثبتتْ في موضعِ الجَزْمِ، كما ثبتتِ الهمزةُ التي هي بدلٌ منها...ا ه. (أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٤٥٠. الصُّباة: الخارجون من دين إلى آخر. أَجُوز: أنفذ وأخرج.

<sup>(</sup>ب) البخاري (٤٠٧٢). مُسَوِّمِينَ: معلَّمين بعلامة. يَكْبِتَهُمْ: يخزيهم.

[0/74]

ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ، قالَ:

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ (١) يَقُولُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَزْوَةٍ غَزاها إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْ عَنْها، إِنَّما خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْ عَنْها، إِنَّما خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنَاللَّهِ عَيْرُ مَيعادٍ. (أ) [ر: ٧٥٧] مِنَاللَّهُ عِيْرُ مِيعادٍ. (أ) [ر: ٧٥٧]

(٤) بابُ قَـوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ (٥): ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ (١) فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي

مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُرْدِفِينَ (٧) ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشُرَى / وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلَوْبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ (٨) وَلَوْبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزُ ٱلشَّيْطُنِ الْمَنهُ وَيُنْزِلُ (٩) عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَا إِمَا أَيْطَةٍ كُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزُ ٱلشَّيْطُنِ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلْتِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ وَلِيرَبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَا ٱلسَّمَا إِلَّا فَالْمِ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى ال

٣٩٥٢ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عن مُخارِقٍ، عن طارِقِ بْنِ شِهابٍ، قالَ:

(١) في (ب) زيادة: «﴿ رَبُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولم يعاتِب اللهُ أَحدًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بابُ قولِه تعالىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلىٰ قوله: ﴿ ٱلْعِقَابِ ﴾ » بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي زيادة: «إلى قوله: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>A) ضُبطت في (و): «﴿ يَغْشَلَكُمُ ٱلنُّعَاسُ ﴾ » وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

<sup>(</sup>٩) هكذا ضُبطت في (و)، وهي قراءة الجمهور، وضُبطت في (ب، ص): ﴿ فَيُزِّلُ ﴾ الله وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٦، ٢٧٦١) وأبو داود (٢٠٦، ٢٦٠٥، ٢٦٠٥، ٢٧٣١، ٢٧٨١، ٣٣١٧- ٣٣١١) والترمذي (٢١٠٠) والنسائي (٣١٠١) - ٣٤٢٦، ٣٨٢٣- ٣٨٢٦) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا، لَأَنْ أَكُونَ صاحِبَهُ (١) أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ، أَتَى النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمُ وَهو يَدْعُو على الْمُشْرِكِينَ، فَقالَ: لَا نَقُولُ كَما قالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿ اَذْهَبُ أَنَى النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمُ فَهُ وَلَكِنَّا نُقاتِلُ عن يَمِينِكَ وَعَنْ شِمالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمُ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ. يَعْنِي قَوْلَهُ (١). (١٥ [ط: ٤٦٠٩]

#### (٥) بابٌ

٣٩٥٤ - حَرَّثِي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخبَرَنا هِشامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ: أَخبَرَني عَبْدُ الْكُويِمِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: الْكَوِيمِ: أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا، مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحارِثِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَسْتَوَى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] عن بَدْرِ والْخارِجُونَ إلى بَدْرِ. ﴿ ٥٠٤]

#### (٦) بابُعِدَّةِ أَصْحابِ بَدْرٍ

٥٥ ٣٩ - ٣٩ ٥٦ - صَرَّثنا مُسْلِمٌ (٤): حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَراءِ قالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنا وابْنُ عُمَرَ.

﴿ حَدَّ ثَنِي (٥) مَحْمُودٌ: حدَّ ثنا وَهْبٌ، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أنا صاحبُه» وبهامش اليونينية كما في (ب، ص): حاشية : يجوز مع «أنا» الرفع، والوجه الفتح، قاله شيخنا. اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني قوله» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ إبراهيم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١١٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣١٨.

<sup>﴿</sup> مُرْدِفِينَ ﴾: أي: يتلو بعضهم بعضًا. ﴿ يُعَشِّيكُمُ ﴾: يغطيكم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٥٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٠٣٢) والنسائي في الكبرى (١١١١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٩٢.

عَنِ الْبَراءِ، قالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنا وابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا على سِتِّينَ، والأَنْصارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْن (١). (أ) ٥

٣٩٥٨ - حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ، قالَ: كُنَّا السِّم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ، قالَ: كُنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عِدَّةٍ أَصْحابِ طالُوتَ الَّذِينَ اللهُ اللهُ عَلَى عِدَّةٍ أَصْحابِ طالُوتَ الَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَدَّةٍ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِيَّةٍ (ب٥٥ [ر: ٣٩٥٧] حاوَزُوا/ مَعَهُ النَّهَرَ -وَلَمْ يُجاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ - بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِيَّةٍ . (ب٥٠ [ر: ٣٩٥٧]

٣٩٥٩ - مَرَّتَيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثِنا يَحْيَىٰ، عن سُفْيانَ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن الْبَراءِ مِلْ فَي إِسْحاقَ، عن الْبَراءِ مِلْ مَنْ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ مِلْ مَنْ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ مِلْ مَنْ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ مِلْ مَنْ كَثَي نَتَحَدَّثُ: أَنَّ وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عِنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْبَراءِ مِلْ مَنْ اللهُ مَنْ وَالْآ مُو مِنْ وَالْآ مُو مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مِنْ أَلِي مُنْ مِنْ مَنْ أَلْ مُؤْمِنٌ (بُ ٥٠ [ر: ٣٩٥٧]

# (٧) بابُ (٤) دُعاءِ النَّبِيِّ مِنَ الله عِلَىٰ كُفَّارِ قُرَيْشٍ: شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ وَعُتْبَةَ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَهَلَاكِهِمْ

٣٩٦٠ - مَدَّثِي عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ، عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «نيفٌ وأربعون ومِايتان».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي وابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أجازوا».

<sup>(</sup>٣) في (و،ع): «جازوا».

<sup>(</sup>٤) الباب والترجمة ليسا في رواية ابن عساكر ولا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي، وفي (و، ب، ص) أنهما ليسا في رواية الأصيلي بدل ابن عساكر، ولفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٥٩٨) وابن ماجه (٢٨٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (١٥٩٨) وابن ماجه (٢٨٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٤١، ١٨٠٩، ١٨٥١.

عَنْ عَبْدِ اللهِ (۱) بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَيْ مَا قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُ صَلَالله الْكَعْبَةَ ، فَدَعا على نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ: على شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، والْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، فَأَشْهَدُ بِاللهِ لقد رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيَّرَتُهُمُ الشَّمْسُ ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا . (١٥٠]

### (٨) بابُ قَتْل أَبِي جَهْل (١)

٣٩٦١ - صَرَّنَ البَّنُ نُمَيْرٍ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: أَخبَرَنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْهُ: أَنَّهُ أَتَىٰ أَبا جَهْلِ وَبِهِ رَمَقُ يَوْمَ بَدْرٍ، فقالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ (٣) مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ؟! (٤٠) ٥ أَنَّهُ أَتَىٰ أَبا جَهْلِ وَبِهِ رَمَقُ يَوْمَ بَدْرٍ، فقالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ (٣) مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ؟! (٤٠) ٥ وَتُنا شُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ (٤٠):

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيْم -وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، عن سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ: عَنْ أَنَسٍ مِنْ مِنْ أَبُو جَهْلٍ؟ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ: عَنْ أَنَسٍ مِنْ مَنْ عَنْ أَبُو جَهْلٍ؟ فَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيْم -: «مَنْ يَنْظُرُ ما صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنا عَفْراءَ حَتَّىٰ بَرَدَ. قالَ: آنْتَ أَبُو جَهْلٍ (٢)؟! قالَ: فَأَخَذَ فانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنا عَفْراءَ حَتَّىٰ بَرَدَ. قالَ: آنْتَ أَبُو جَهْلٍ ٢٠٤؟! قالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، قالَ (٧): وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ؟! أَوْ: رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟! قالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟! (٨) ﴿ عَنْ لَا يُعْرَبُهُ اللّٰهُ عَنْ مُعُودٍ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلْمَالُونُ اللّٰهِ عَنْ مُعُودٍ عَنْ أَنْ عَنْ مُعُودٍ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ مُعُودٍ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى الْمُعْفِرِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَاللّٰ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) الباب والترجمة ليسا في رواية أبى ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أعذر»، وبهامش اليونينية: «أعمد» قيل معناه: أعجب، وقيل: هل زاد الأمر على عميد قوم قتله قومه؟ أي: ليس هذا بعار، وعميد القوم: سيدهم، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «التيمي» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أن أنسًا حدَّثهم».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وابن عساكر ونسخة من رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أبا جهل».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٨) قوله: «قال أحمد بن يونس: أنت أبو جهل؟!» ليس في رواية أبي ذر. وفي (ب، ص) أنَّها ليست في نسخة عند ابن عساكر والأصيلي.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٤) والنسائي (٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٧٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٤٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۸۰۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۷۸. بَرَدَ: أي: سكن وبطلت حركته.

٣٩٦٣ - صَرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَيْ مَا قَالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مِي مَ بَدْدٍ: «مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ؟» فانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنا عَفْراءَ حَتَّى بَرَدَ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: أَنْتَ! أَبا جَهْلٍ؟! قالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ. أَوْ قَالَ: قَتَلْتُمُوهُ؟!

حدَّثني ابْنُ الْمُثَنَّىٰ: أخبَرَنا(١) مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ: أخبَرَنا أَنَسُ بْنُ مالِكِ نَحْوَهُ. (١) ۞ [ر: ٣٩٦٢]

[٧٤/٥] ٣٩٦٤ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: كَتَبْتُ عن يُوسُفَ/ بْنِ الْماجِشُونِ، عَنْ صالِحِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ فِي بَدْرٍ. يَعْنِي حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْراءَ. (٣١٤١)

٣٩٦٥ - حَرَّتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا أَبُو جِعْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ بَلِيَّ أَنَّهُ قالَ: أَنا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدِي الرَّحْنِ أَبُو جِعْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ بَلِيَّ أَنَّهُ قالَ: أَنا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدِي الرَّحْنِ لَلْحُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَقالَ قَيْسُ بْنُ عُبادٍ: وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿ هَنَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِهُ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَقالَ قَيْسُ بْنُ عُبادٍ: وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿ هَنَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِهُ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَقالَ قَيْسُ بْنُ عُبادٍ: وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ: ﴿ هَنَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمِهُ لَلْكُونَ الْمُعْتَمِدُ وَلِي اللّهِ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْتَمِدُ وَعَلِي وَعَبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبْبَةً (٢) والْوَلِيدُ بْنُ عُبْبَةً . ﴿ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُعْتَمِدُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلْمَةً وَعُبَيْدَةً وَعُبْبَةً وَعُبْبَةً اللّهِ الْمُعْتَلِقُ وَعُلْمَ اللّهُ اللّهِ عَبْبَةً وَعُمْ اللّهُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالَةُ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُعْتَالِهُ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُعْتَالِةُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ وَعُبْبَةً وَعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالَةُ وَلْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيقِ اللّهُ الْمُعْتَالِهُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعُونَ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعُولَ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّ

٣٩٦٦ - حَدَّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنا سُفْيانُ، عن أَبِي هاشِم، عن أَبِي مِجْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ، عَنْ أَبِي وَجَرْمَ اللّهِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ بِهِ اللّهِ عَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] فِي سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ: عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحارِثِ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَة والْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ (٥٠) [ط: ٣٩٦٨،

٣٩٦٧ - صَّرْتُنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ الصَّوَّافُ: حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ -كانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «بنُ رَبِيعةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٨.

حَتَّى بَرَدَ: أي سكن وبطلت حركته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٠٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٤٢،٨٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٥٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٣٠٣٣) والنسائي في الكبرى (٨١٧٢، ٨٦٤٩، ٨٦٤٩، ١١٣٤١) وابن ماجه (٢٨٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٧٤.

ضُبَيْعَةَ وَهو مَوْلَىٰ لِبَنِي سَدُوسَ (١) - حدَّثنا(١) سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي مِجْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ قالَ عَلِيُّ بِنَيِّمَ (١)﴾ [الحج: ١٩]. (أ) ٥ [ر: ٣٩٦٥]

٣٩٦٨ - صَّرَثُنَا<sup>(٤)</sup> يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ: أَخبَرَنا<sup>(٥)</sup> وَكِيعٌ، عن سُفْيانَ، عن أَبِي هاشِمٍ، عن أَبِي مِجْلَزٍ، عن قَيْسِ بْنِ عُبادٍ: سَمِعْتُ أَبا ذَرِّ رَالَةٍ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ (٢) هَوُلَاءِ الآياتُ فِي هَوُلَاءِ الرَّهْطِ السَّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ. نَحْوَهُ. (٢) ٥ [ر: ٣٩٦٦]

٣٩٦٩ - صَرَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ (٧): حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو هاشِمٍ (٨)، عن أَبِي جِئْلَوِ، عن قَيْسٍ (٩)، قالَ: سَمِعْتُ أَبا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَمًا: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هَلَالِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْفِى رَبِّمٍ ﴾ [الحج: ١٩] فَيْسٍ (٩)، قالَ: سَمِعْتُ أَبا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَمًا: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هَلَالِن خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْفِى رَبِّمٍ ﴾ [الحج: ١٩] نزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحارِثِ، وَعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ . (٤) [ر: ٣٩٦٦]

٣٩٧٠ - صَّرُني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (١٠): حَدَّثنا إِبْراهِيمُ ابْنُ يُوسُفَ، عن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ: سَأَلَ رَجُلُ الْبَراءَ وَأَنا أَسْمَعُ، قالَ: أَشَهِدَ عَلِيُّ بَدْرًا؟ قالَ: بارَزَ وَظاهَرَ. (٥)٥

<sup>(</sup>١) قوله: «كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴾ » ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «لنزل».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «الدَّوْرَقِيُّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «عن أبي هاشم».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «بن عُبادٍ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية ابن عساكر زيادة: «السَّلُوليِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٣٤، ٨٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٣٣) والنسائي في الكبرى (١٧٢٨، ٨٦٤٩، ٨٦٤٩) وابن ماجه (٢٨٣٥)، وانظر تحفة الأثم اف: ١١٩٧٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٨٩٦.

ظاهَرَ: أي: لبس درعًا على درع.

٣٩٧١ - صَّرَثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثني يُوسُفُ بْنُ الْماجِشُونِ، عن صالِحِ بْنِ إِبْراهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: كاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: كاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ (١) بَدْرٍ -فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ - فقالَ بِلَالٌ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجا أُمَيَّةُ. (٥٠ [ر: ٢٣٠١]

٣٩٧٢ - صَّرْثنا عَبْدانُ بْنُ عُثْمانَ: أخبَرَني أبِي، عن شُعْبَةَ، عن أبِي إِسْحاقَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا مَعَهُ ، غَيْرَ أَنَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٥/٥٧] عن هِشام (٤)، عن هِشام (١٠) إِبْراهِيم / بْنُ مُوسَىٰ: حَدَّثَنا (٣) هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عن مَعْمَر، عن هِشام (٤)، عَنْ عُرْوَةَ، قالَ: كِانَّ فِي الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَباتٍ بِالسَّيْفِ، إِحْداهُنَّ فِي عاتِقِهِ. قالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَذْ خِلُ عَنْ عُرْوَةَ، قالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَذْ خِلُ أَصابِعِي فِيها (٥). قالَ: ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ (٦) يَوْمَ بَدْرٍ، وَواحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ. قالَ عُرْوَةُ: وَقالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يا عُرْوَةُ، هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: فَما فِيهِ ؟ قُلْتُ: فِيهِ فَلَّةٌ فُلَّها يَوْمَ بَدْرٍ. قالَ: صَدَقْتَ،

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الْكَتايِبِ

ثُمَّ رَدَّهُ على عُرْوَةَ. قالَ هِشامٌ: فَأَقَمْناهُ بَيْنَنا ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَأَخَذَهُ بَعْضُنا، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُ. صَلَى عُرُورة ٢٧٢١]

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «حدَّثني»، وفي رواية الأصيلي: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أخبَرَنا»، وقوله: «بن يوسف» ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «أخبَرَنا هشامٌ»، وعزيت في (ن، ق) إلىٰ رواية أبي ذر، وبهامش (ص): كان علامة أبي ذر في اليونينية على «أخبَرَنا» فكشطت. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فيهن».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «قِنتين»، بفتح الثاء وكسرها مع الضرب على الكسرة. وبهامشهما: كذا في اليونينية ضبط ثاء «قِنتين» مع الضرب على كسرة الثاء هكذا. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٧٦) وأبو داود (١٤٠٦) والنسائي (٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٨٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٦.

فَلَّةٌ: ثُلمة وكسر في حده، وجمعها فلول.

٣٩٧٥ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنا (٥) عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ الصَّحابَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَا اللَّهِ عِلَا اللَّا لِللَّابَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ ؟ فَقال (٢): إِنِّ إِنْ اَصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَا اللَّهِ عِلَى اللَّوْ اللَّهُ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ ؟ فَقال (٢): إِنِّ إِنْ اَنْ عَدَدُتُ كَذَبْتُمْ. فقالُوا (٧): لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجاوَزَهُمْ وَما مَعَهُ أَحَدُ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا، فَأَخَذُوا بِلِجامِهِ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ على عاتِقِهِ، بَيْنَهُما ضَرْبَةٌ ضُرِبَها يَوْمَ بَدْدٍ. قالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَباتِ أَلْعَبُ وَأَنا صَغِيرٌ. قالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَوْمَ يَذِ وَهُو ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ علىٰ فَرَسٍ، وَكَلَ (٨) بِهِ رَجُلًا. (١٥) [د: ٢٧٢١]

٣٩٧٦ - صَّرَ ثَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبادَةَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتادَةَ، قالَ: ذَكَرَ لَنا أَنسُ بْنُ مالِكِ:

عن أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ علَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ (٩) ثَلَاثَ لَعَالًا، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِراحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْها رَحْلُهُ (١١)، ثُمَّ مَشَىٰ وٱتَّبَعَهُ أَصْحابُهُ لَيَالًا، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِراحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْها رَحْلُهُ (١١)، ثُمَّ مَشَىٰ وٱتَّبَعَهُ أَصْحابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّىٰ قَامَ على شَفَةِ (١١) الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنادِيهِمْ بِأَسْمائِهِمْ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّىٰ قَامَ على شَفَةِ (١١) الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنادِيهِمْ بِأَسْمائِهِمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حدَّثنا عَلِيٌّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «بنِ العوَّام».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن، و): آخر الجزء الموفي عشرين. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «قالوا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَوَكَّلَ».

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية: بسكون الراء وفتح العين، قاله عياض. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>۱۰) في (و، ب، ص): «رَحْلُها».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَفِيرِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٨، ٣٦٣٥.

وَأَسْماءِ آبائِهِمْ: "يا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ"، أَيَسُرُّ كُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَإِنَّا وَأَسُولَ اللهِ، وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّا؟ قالَ: فقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، [٧٥٧/ب] قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقَّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما/ وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّا؟ قالَ: فقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، ما ما تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسادٍ لَا أَرُواحَ لَها (٢٠؟! فقالَ رَسُولُ اللهِ (٣) مِنَا اللهِ عَلَيْهُمْ : "والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِما أَقُولُ مِنْهُمْ ". قالَ قَتادَةُ: أَحْياهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَيَصْغِيرًا وَيْقُمَةً (٤) وَحَسْرَةً وَنَدَمًا. (أَنَ ٥ [ر: ٣٠٦٥]

٣٩٧٧ - صَّرَثْنَا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرُّو، عن عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ. [٧٦/٥] ﴿ ٱلَّذِينَ بَذَلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُّرًا ﴾ قالَ: هُمْ واللَّهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ. قالَ عَمْرُّو: هُمْ قُرَيْشٌ، وَمُحَمَّدُ/ نِعْمَةُ اللَّهِ. ﴿ وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾ [براهيم: ٢٨] قالَ: النَّارَ، يَوْمَ بَدْرٍ. (ب) ۞ [ط: ٤٧٠٠]

٣٩٧٨ - ٣٩٧٩ - حَدَّثني عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ، قالَ:

ذُكِرَ عِنْدَ عايِشَةَ ﴿ إِنَّهُ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ ( ) فِي قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ ». فقالتْ: (١) إِنَّما قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ ﴿ ( إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيُعَدَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيُعَدَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَعُونَ عَلَيْهِ الآنَ ». ﴿ قَالَتْ: وَذَاكَ ( ) مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ ﴿ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ

<sup>(</sup>١) في (و): «يا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَيا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ»، وفي (ع): « يا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، وَيا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ» بالنصب للجميع، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) في متن (ب، ص): «نَقِيمةً» وضبب عليها، وصححت بالهامش بالمثبت، وأهمل ضبط النون والقاف في (ن، و)، وضبطها في (ع) والإرشاد بكسر النون وسكون القاف، وضُبطت في هامش (ب، ص): «نَقِمَةً» بفتح النون وكسر القاف.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ليعذَّب».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وَهَلَ ابنُ عُمَرَ رَائِيُهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «وذلك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٧٥) وأبو داود (٢٦٩٥) والترمذي (١٥٥١) والنسائي في الكبرى (٨٦٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٠.

صَنادِيد قُرَيْشِ: رؤساؤهم وعظماؤهم. طَوِيٌّ: بئر. العَرَصَة: أي: وسط البلد، وعرصة الدار: ساحتها. الرَّكِيُّ: البئر. (ب) أخرجه النسائي في الكبري (١١٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٦.

قَتْلَىٰ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فقالَ لَهُمْ ما(۱) قالَ: ﴿إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ». إِنَّمَا قالَ: إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ (۱) إِنَّمَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقُّ (۳)». ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا شَيْعِ مُنَ الْمَوْقِ ﴾ [النمل: ٨٠] ﴿وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢]. يَقُولُ (٤): حِينَ تَبَوَّ وُوا مَقاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. (٥٠ [ر١: ١٢٨٨][ر١: ١٢٨٨] [ر٣: ١٣٧٠]

٣٩٨٠ - ٣٩٨١ - حَرَّثِي عُثْمانُ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِنَهُ ، قالَ: وَقَفَ النَّبِيُ مِنَاسِّ عِلَىٰ قَلِيبِ بَدْرٍ ، فَقالَ: «هَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا؟!». ثُمَّ قالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ (٥) ما أَقُولُ». فَذُكِرَ لِعايشَةَ ، فقالتْ: إِنَّمَا قالَ النَّبِيُ رَبُّكُمْ حَقَّا؟!». ثُمَّ قالَ: ﴿إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُو الْحَقُّ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِيَ ﴾ مَنَ اللهُمْ هُو الْحَقُّ. ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقِيَ ﴾ حَتَّى قَرَأَتِ الآيَةَ [النمل: ٨٠]. (١٣٧١ ، ١٣٧١]

### (٩) بإبُ(٧) فَضْل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

٣٩٨٢ - صَّرْثني ( ٨ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ، عن حُمَيْدٍ، قالَ:

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «مِثْلَ ما».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «إنهم ليعلمونَ الآن».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لحقُّ».

(٤) في رواية أبي ذر: «تقول».

(٥) في رواية ابن عساكر: «ليسمعون».

(٦) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الحادي عشر بقراءة فخر الدين عثمان بن بلبان المقاتلي بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم السبت رابع عشر جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعمئة، وكتب أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عُرِف بالنُّويريِّ عفا الله عنه.

(٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر.

(A) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حدَّثنا».

الْقَلِيب: البئر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٣٢) وأبو داود (٣١٢٩) والترمذي (١٠٠٦) والنسائي (١٨٥٦، ٢٠٧٦) وابن ماجه (١٥٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٨،٧٣٢٤، ١٦٨١٨،٧٣٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۹۳۲) وأبو داود (۳۱۲۹) والترمذي (۱۰۰٦) والنسائي (۱۸۵٦، ۲۰۷٦) وابن ماجه (۱۵۹۵)، وانظر تحفة الأشر اف: ۱۷۰۶، ۱۷۰۳، ۱۷۰۳، ۱۷۰۳،

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: أُصِيبَ حارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُو غُلَامٌ ، فَجاءَتْ أُمُّهُ إلى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ مَ فَقالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُنْ (١) فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ ، وَإِنْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُنْ (١) فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ ، وَإِنْ تَكُنْ (١) الْأُخْرَىٰ تَرَىٰ (٣) مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكِ ، أَوَهَبِلْتِ ؟! أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟! إِنَّهَا جِنانٌ لَتُكُرَا الْأُخْرَىٰ تَرَىٰ (٣) مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكِ ، أَوَهَبِلْتِ ؟! أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟! إِنَّهَا جِنانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْس ﴾ . (٥) [د ٢٨٠٩:

٣٩٨٣ - صَّرَّني إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيِّ:

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فإن يَكُ».

(٢) في رواية الأصيلي وأبي ذر: «وإن تكن».

(٣) في رواية الأصيلي، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تَرَ».

(٤) في رواية أبى ذر زيادة: «الغَنَويَّ».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنَ العوَّام».

(٦) قوله: «بن أبي بلتعة» ليس في رواية ابن عساكر، وزاد في (و، ص) أنَّها ليست في رواية أبي ذر أيضًا.

(٧) في رواية أبى ذر: «الكِتابُ».

(A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قلنا».

(٩) في رواية الأصيلي: «ما كُذِبَ».

(١٠) في رواية أبي ذر: «فَلِأَضْرِبَ»، وفي رواية الأصيلي: «دعني لِأَضْرِبَ». وضبط روايته في (ن): «دعني لأَضربْ».

(١١) قوله: «النَّبيُّ مِنَاسْمِيمِ م) ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٧٤) والنسائي في الكبرى (٨٢٣١، ٨٢٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٥. أَوَهَبِلْتِ: استعاره هاهنا لفقد العقل بفقد الولد.

#### (۱۰) بات

٣٩٨٤ - مَرَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ (٥): حدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ (٦): حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْغَسِيل، عن حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، والزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بِن أَبِي أُسَيْدٍ:

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَبِي اللهِ مَالَ: قالَ لَنا رَسُولُ اللهِ (٧) مِنَ اللهِ يَامِ مَدْدٍ: ﴿إِذَا أَكْثَبُوكُمْ (^) فارْمُوهُمْ، واسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ ﴾. (٢) [ر: ٢٩٠٠]

٣٩٨٥- صَّرْتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْغَسِيلِ، عن حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، والْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) قوله: «حاطب» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «إلا أن أكون»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما بي أن أكون». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنَهُ الشَّمِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي دَر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فدعني» ليس في رواية الأصيلي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الجعفي» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الزبيري» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أكْتَبُوكم»بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥١، ٢٦٥١) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٩.

رَوْضَة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. حُجْزَتها: معقد نطاقها من جسدها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٦٣، ٢٦٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٩٠، ١١١٩٤.

أَكْثَبُوكُمْ: قاربوكم. اسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ: لا ترموهم إذا بعدوا؛ فإنه يضيع النَبْل.

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ سِ اللهِ مَالَ: قالَ لَنا رَسُولُ اللهِ (١) صِنَّالله اللهِ عَنْ أَبِي أَسَيْدٍ الْإِذَا أَكْثَبُوكُمْ -يَعْنِي كَثَرُوكُمْ (١) - فارْمُوهُمْ، واسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ».(أ٥ [ر:٢٩٠٠]

٣٩٨٦ - صَّرْثَني عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ بْنَ عازِبٍ إِنَّى مَا النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ السَّعِيمُ على الرُّماةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُ مِنَ النَّمُ اللَّهُ أَصَابُوا (٣) مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِيَّةً، سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا، قَالَ أَبُو سُفْيانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ ، والحَرْبُ سِجالٌ. (٣٠٥٠] سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا، قَالَ أَبُو سُفْيانَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ ، والحَرْبُ سِجالٌ. (٣٠٥٠]

٣٩٨٧ - صَّرَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ -أُراهُ عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَإِذا الْخَيْرِ ما جاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثُوابُ ٱلصِّدْقِ الَّذِي أَتَانا بَعْدَ يَوْم بَدْرٍ ». ۞ [ر:٣٦٢٢]

٣٩٨٨ - حَرَّثَيْ يَعْقُوبُ (٤): أَخبَرَنا (٥) إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، قالَ: قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذا عن يَمِينِي وَعَنْ يَسارِي فَتَيانِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذا عن يَمِينِي وَعَنْ يَسارِي فَتَيانِ حَدِيثا السِّنِّ، فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِما، إِذْ قالَ لِي أَحَدُهُما سِرَّا مِنْ صاحِبِهِ: يا عَمِّ أَرْنِي أَبا جَهْلٍ. فَقُلْتُ: يا ابْنَ أَخِي، وَما (٢) تَصْنَعُ بِهِ ؟ قالَ: عاهَدْتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فقالَ لِي الآخِرُ سِرًّا مِنْ صاحِبِهِ مِثْلَهُ، قالَ: فَما سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُما، فَأَشَرْتُ لَهُما إِلْيُهِ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْن حَتَّىٰ ضَرَباهُ، وَهُما ابْنا عَفْراءَ. (٥) [ر: ٣١٤١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أكثروكم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أصابَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «بن إبراهيم».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «حَدَّثَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «ما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٣، ٢٦٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٩، ١١١٩، أكثبوكم: قاربوكم. استبقوا نبلكم: لا ترموهم إذا بَعُدُوا؛ فإنه يُضَيِّمُ النبل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٣٥، ١١٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٧. سِجالٌ: أي: مرَّة لنا ومرَّة علينا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) والنسائي في الكبري (٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٠٩.

٣٩٨٩ - صَّرَ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا إِبْراهِيمُ: أَخبَرَنا ابْنُ/شِهابِ، قالَ: أَخبَرَني عُمَرُ بُنُ [٥/٨٧] أَسِيدِ(١)بْن جارِيَةَ الثَّقَفِيُ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَكانَ مِنْ أَصْحابِ أَبِي هُرَيْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِ عَشَرَةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّىٰ إذا كانُوا بِالْهَدَّةِ (١٠) بَيْنَ عُسْفانَ وَمَكَّةَ، ثابِتِ الأَنْصارِيَّ جَدَّ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، حَتَّىٰ إذا كانُوا بِالْهَدَّةِ (١٠) بَيْنَ عُسْفانَ وَمَكَّةَ وَكُووا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رامٍ، فاقْتَصُّوا وَكُرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقالُ لَهُمْ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ، فقالُوا لَهُمْ بِقَرِبَ. فاتَّبَعُوا آثارَهُمْ، فَلَمَّا آثارَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكُلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ، فقالُوا (٣): تَمْرُ يَثْرِبَ. فقالُوا لَهُمُ (١٠): انزِلُوا حَسَّ بِهِمْ عاصِمٌ وَأَصْحابُهُ لَجَوُوا إلىٰ مَوْضِعٍ، فَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فقالُوا لَهُمُ (١٠): انزِلُوا فَعُمُ الْعَهْدُ والْمِيثاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فقالَ عاصِمُ بْنُ ثابِتٍ: أَيُّها فَعُطُوا (١٠) بِأَيْدِيكُمْ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ والْمِيثاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فقالَ عاصِمُ بْنُ ثابِتٍ: أَيُّها الْقَوْمُ، أَمَّا أَنا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ. ثُمَّ قالَ (١٠): اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَا نَبِيَّكَ مِنْسُعُهُمْ حُبَيْمُ وَرَعُومُ وَلَى الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ على الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ على الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ على الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنُلُ إِلَيْهُمْ ثَلَاثَةُ فَا عَلَى الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنُلُ إِلَيْهُمْ ثَلَاثَةُ فَوْ على الْعَهْدِ والْمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَنُلُ إِلَا لَهُمْ وَلَا عَلَى الْعَهْدِ والْمِيثاقِ وَالْمُعَالِي الْعَلْمُ الْعَوْدِ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا الْعَهُمْ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُولِ الْعَلْمُ الْعُولُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْعُلْمُ الْعُمْ وَالْمُ الْفُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ وَلَا الْمُعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُعُمْ وَالْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>۱) في روايةٍ لأبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عُمر بنُ أبِي أسِيدٍ». وفي رواية الأصيلي وابن عساكر، ورواية أخرىٰ لأبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَمْرو بن أسِيد»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «عَمرو بنُ أبِي أسِيد». وبهامش اليونينية: «قال أبو علي الغساني: عَمْرو بن أبي سفيان بن أسِيد بن جارية، من أصحاب أبي هريرة، هكذا يقول أكثر أصحاب الزهري: «عمرو» بالواو، منهم مَعمر وشُعيب ويونس والزُّبيدي وعُقيل وابن أخي الزهري، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: «عن عُمر بن أسيد»، وذكره البخاري في باب عَمْرو، وبيَّن الخلاف فيه عن الزهري، فقال: وبعضهم يقول: عُمر، والأوّل أصح. يعني بالواو. وكذلك ذكره الإمامان الحافظان المقدسيان: ابن طاهر والحافظ عبد الغني في باب عمرو، وقالا: وقيل فيه: عُمر، والأول أصح. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بالهَدَأَةِ». وفي رواية كريمة: «الهَدْأَةُ» بسكون الدال، ونقل في (ب، ص) عن هامش اليونينية: صح في نسخة صحيحة كذلك.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «قالوا» ، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «فقال».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لهم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأعطونا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثم قال» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) قوله: «مِنَاسَّطِيمِ م) ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٨) ضُبطت في (ص): «فرمُوهم»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الميم مضمومة. اه.

ابْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكُنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِها. قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، واللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي بِهَوُّلَاءِ أُسُوةً. يُرِيدُ الْقَتْلَىٰ(۱). فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فانطُلِقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّىٰ باعُوهُما بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، واللهِ الْطَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الحارِثَ بْنَ عامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ الْمُوسَىٰ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّىٰ أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فاسْتَعارَ مِنْ بَعْضِ بَناتِ الْحارِثِ مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّىٰ أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فاسْتَعارَ مِنْ بَعْضِ بَناتِ الْحارِثِ مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّىٰ أَجْمَعُوا قَتْلَهُ، فاسْتَعارَ مِنْ بَعْضِ بَناتِ الْحارِثِ مُوسَىٰ يَسْتَحِدُ بَهِا، فَلَاتَ أَتَاهُ، فَوَجَدَتُهُ مُجْلِسَهُ علىٰ فَخِذِهِ والْمُوسَىٰ بِيَا فَأَعَارَتُهُ أَلَى الْفَعْلَ وَلْقَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى الْلَهُمْ عُلِيلَةً عَلَى اللهُ عَلَى الْمُوسَىٰ بِيَالِهُ اللّهُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا فَطُولًا عَنْ خُبَيْبٍ، فَقَالَ: أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟! ما كُنْتُ لِإِفْعَلَ مِنْ تَمَرَةٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرُزْقٌ رَزَقَهُ الللهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا يَلُولُ الْمُوسَىٰ عَلَوْلُ الْمُعْرَفِي أُولُولُ أَنْ تَحْسِبُوا أَنْ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ. ثُمُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْدَا، وَلَا تُشَا يَقُولُ اللهُمْ بَدَدًا، وَلَا تُشَاعُولُ اللهُمْ أَحَدًا، وَلَا تُشَاعِلُولُ أَنْ مَا يَسْ جَزَعٌ لَزِدْتُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْدُونِي أَصَلَى رَفَعَيْنِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْتِ . فَعَلَى اللَّهُمْ أَحَدُونِي أَصَالَى اللّهُمْ أَحَدُونِي أَوْمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْولُ أَنْ تَحْسِبُوا أَنْ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ. ثُمُ قالَ: اللَّهُمُ أَكُونُ وَلُولُمُ اللّهُ مُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

فَلَسْتُ أُبِالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَافُ مُمَزَّعٍ/

[٧٩/٥]

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَعَةَ (٧) عُقْبَةُ بْنُ الْحارِثِ فَقَتَلَهُ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ، وَأَخْبَرَ (٨) أَصْحابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا (٩) خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ ناسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ، وَأَخْبَرَ (٨) أَصْحابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا (٩) خَبَرَهُمْ، وَبَعَثَ ناسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى

<sup>(</sup>١) قوله: «يُرِيدُ الْقَتْلَىٰ» ليس في (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فأعارت».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «في يده».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قطُّ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثم أنشأ يقول» ليس في رواية الأصيلي، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: «وقال» بدله.

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: في نسخة: «في».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أبو سَرْوَعَة» بفتح السين.

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر زيادة: «يعني النَّبيَّ مِنَاسْمِيرِ مُم».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أُصِيبَ».

عاصِمِ بْنِ ثابِتٍ -حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ- أَنْ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ منه يُعْرَفُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا(١) مِنْ عُظَمايْهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ عُظَمايْهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا منه شَيْئًا. (١) ٥ [ر: ٣٠٤٥]

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: ذَكَرُوا مُرارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيَّ وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْواقِفِيَّ، رَجُلَيْنِ صالِحَيْن قَدْ شَهِدا بَدْرًا.٥(٤٤١٨)

٩٠ - ٣٩٩٠ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ (١): حدَّثنا لَيْثُ، عن يَحْيَىٰ، عن نافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اللَّهَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، واقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ. (٢٠)

٣٩٩١ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابِ: حَدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَباهُ كَتَبَ إلىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَم الزُّهْرِيِّ:

يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عِلى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَها عن حَدِيثِها، وَعَمَّا(٣) قالَ لَها رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّفِيُ عَلَى السَّفَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَرْقَم إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّها كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهو مِنْ بَنِي عامِر بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الحارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ - وَهو مِنْ بَنِي عامِر بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوفِي عَنْها فِي حَجَّةِ الْوَداعِ وَهي حامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَها بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّ تَنْشَبْ أَنُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفاسِها تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْها أَبُو السَّنابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فقالَ لَها: ما لِي أَراكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟! تُرَجِّينَ (١٤) النِّكاحَ؟! فَإِنَّكِ (٥) واللهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فقالَ لَها: ما لِي أَراكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟! تُرَجِّينَ (١٤) النِّكاحَ؟! فَإِنَّكِ (٥) واللهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فقالَ لَها: ما لِي أَراكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ؟! تُرَجِّينَ (١٤) النِّكاحَ؟! فَإِنَّكِ (٥) واللهِ

<sup>(</sup>١) قوله: «عظيمًا» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن سَعيد».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، ولغيره: «عن ما» وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا (ن)، وفي رواية كريمة وأبي ذر: «تَرْجََّنَّنَ» بفتح الجيم وكسرها معًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وإنكِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣١١٢، ٢٦٦٠) والنسائي في الكبرى (٨٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٧١.

الْهَدَّة: موضع على سبعة أميال من عسفان. يَسْتَحِدُّ بها: أي: يحلق شعر عانته. أَوْصال: جمع وصل وهو العضو. شِلْو: جسد. مُمَزَّع: مقطَّع. مِثْلُ الظُّلَّةِ: أي السحابة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٥٢٥.

ما أَنْتِ بِناكِحٍ حَتَّىٰ تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (١). قالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّيِئِمُ فَسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَ، فَأَفْتانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدا لِي. ٥

تابَعَهُ أَصْبَغُ، عن ابْنِ وَهْبٍ، عن يُونُسَ. ٥

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: وَسَأَلْناهُ فَقَالَ: أَخبَرَني (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبُكَيْرِ (٣) - وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا - أَخْبَرَهُ. (أُن إياسٍ بْنِ الْبُكَيْرِ (٣) - وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا - أَخْبَرَهُ. (أُن [ط: ٣١٩ه]

#### (١١) بإب شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

٣٩٩٢ - صَّرُّني (٤) إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخبَرَنا جَرِيرٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رافِع الزُّرَقِيِّ:

عن أَبِيهِ -وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ - قالَ: جاءَ جِبْرِيلُ إلى النَّبِيِّ مِنَىٰ سُّمِيهُ مُ فَقالَ: «ما تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ (ب) قالَ: مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَها، قالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَها، قالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَها، قالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَها، قالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وعَشْرًا».

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» وقيَّدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حدَّثه».

(٣) في رواية أبي ذر: «البُّكِّ عَيْر» بضبطين، الأول: بضم الباء وفتح الكاف المشددة، والثاني: بكسر الباء وكسر الكاف المشددة، قارن بما في الإرشاد.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

تَنْشَب: تلبث. تَعَلَّتْ مِنْ نِفاسِها: انقطع دمها فطهرت.

(ب) قال ابن مالك رايش في الشواهد [ص ١٨٠]: في هذا الحديثِ شاهدٌ على أَنَّ (عدَّ) قد تُوافِقُ (ظنَّ) في المعنى والعمل؛ ف (ما) من قولِه: (ما تعُدُّونَ أهلَ بدرٍ) استفهاميةٌ في موضع نصبٍ، مفعولٌ ثانٍ، و(أهلَ بدرٍ) مفعولٌ أوَّل، وقُدِّم المفعولُ الثاني لأنَّه مُنتَفَهَمٌ به، والاستفهامُ له صدرُ الكلام، وإجراءُ (عَدَّ) مُجرى (ظنَّ) معنى وعملًا مِمَّا أَغفلَه أكثرُ النحويين، وهو كثيرٌ في كلام العرب، ومن شواهده قولُ الشاعر:

فلا تَعْدُدِ المولَى شريكَكَ في الغِنى ولكنَّما المولَى شريكُكَ في العُدْم. اه. (ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٠٨.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٠٢/٤ - ١٠٣.

[1./0]

٣٩٩٣ - صَدَّ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ، عن يَحْيَىٰ/:

عن مُعاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رافِع، وَكانَ رِفاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْدٍ، وَكانَ رافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ، فَكانَ (١) يَقُولُ لا بْنِهِ: ما يَسُرُّ نِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ. قالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ مِنْ الله بِهَذا. (١٠٥٠) يَقُولُ لا بْنِهِ: ما يَسُرُّ نِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ. قالَ: سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ مِنْ الله بِهَذا. (١٠٥٠) يَعُين : سَمِعَ مُعاذَ بْنَ رِفاعَةَ: ٣٩٩٤ - صَرَّ ثَنَا (١٠) إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا يَزيدُ: أَخبَرَنا (٢٠) يَحْيَىٰ: سَمِعَ مُعاذَ بْنَ رِفاعَةَ:

أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَاسُّهِ مِلَا النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِلَا النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِلَا الْمَالِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذُ هَذَا الْحَدِيثَ، فقالَ يَزِيدُ: فَقالَ (٥) مُعاذُ: إِنَّ السَّائلَ هُو جِبْرِيلُ لِللهِ (٥) [ر:٣٩٩٢] حَدَّثَهُ مُعاذُ هَذَا الْحَدِيثَ، فقالَ يَزِيدُ: فَقالَ (٥) مُعاذُ: إِنَّ السَّائلَ هُو جِبْرِيلُ لِللهِ (٥) [ر:٣٩٩٦]

٣٩٩٥ - صَرْثِي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِنْ النَّبِيَّ سِنَاسٌهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ بَدْدٍ: «هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَاسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْب». (ب) [ط:٤٠٤١]

#### (۱۲) بابٌ

٣٩٩٦ - صَرَّني خَلِيفَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصارِيُّ: حدَّثنا سَعِيدُ، عن قَتادَةَ، عَنْ أَنَس اللَّهِ قَالَ: ماتَ أَبُو زَيْدٍ وَلَمْ يَتْرُكُ عَقِبًا، وَكَانَ بَدْرِيًّا. (٥٠) [ر: ٣٨١٠]

٣٩٩٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن الْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن الْبْنِ خَبَّابٍ:

أَنَّ أَبا سَعِيدِ بْنَ مالِكِ الْخُدْرِيَّ بِلَيُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَخُمًا مِنْ لُحُوم الأَضْحَىٰ (٦)، فَقَالَ: ما أَنا بِآكِلِهِ حَتَّىٰ أَسْأَلَ. فانْطَلَقَ إلىٰ أَخِيهِ لِأُمِّهِ -وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَتادَةَ بْنِ النُّعْمانِ، فَسَأَلَهُ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وكان».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «نحوَه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «الأضاحِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (١٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٤٤٣، ٣٦٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٦٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٢.

فَقالَ: إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضٌ لِما كانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضْحَى(١) بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.(أ) [ط: ٨٦٥ه]

٣٩٩٨ - حَدَّثِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عِن أَبِيهِ، قالَ:

قالَ الزُّبَيْرُ: لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعاصِ وَهُو مُلَاجَّتْجُ (') لَا يُرَىٰ منه إلَّا عَيْناهُ، وَهُو يُكْنَىٰ أَبُو ('') ذاتِ الْكَرِشِ، فَقالَ: أَنا أَبُو ذاتِ الْكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَماتَ. قالَ هِشامٌ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قالَ: لقد وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فِي عَيْنِهِ فَماتَ. قالَ هِشامٌ: فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قالَ: لقد وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّأْتُ، فَكَانَ الْجَهْدَ ('') أَنْ نَزَعْتُها وَقَدِ انْثَنَى طَرَفاها. قالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاها (') رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُعِيمُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها عُثمانُ منه فَأَعْطاهُ إِيَّاها، فَلَمَّا قُبِضَ عَمَرُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها عُثمانُ منه فَأَعْطاهُ إِيَّاها، فَلَمَّا قُبِضَ عَمَرُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها عُثمانُ منه فَأَعْطاهُ إِيَّاها، فَلَمَّا قُبِضَ عَمْرُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها عُثمانُ منه فَأَعْطاهُ إِيَّاها، فَلَمَّا قُبِضَ عَمْرُ أَخَذَها، ثُمَّ طَلَبَها عُثمانُ منه فَأَعْطاهُ إِيَّاها، فَلَمَّا قُبِضَ عَمْرُ أَنْ الزُّبَيْر، فكانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ . ('') وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ، فَطَلَبَها عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْر، فكانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ . ('') و

مِنَاسٌمِيهِم - تَبَنَّىٰ سالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ(٧) بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهو مَوْلًىٰ لإمْرَأَةٍ مِنَ

[11/0]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الأضاحِيّ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «مُدَجِّجٌ» بفتح الجيم وكسرها، قاله عياض، أي: كامل السِّلاح والشِّكَّة. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أبا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «الجَهدُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «إيَّاهُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنَ السَّعِيمُ م) ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «هندًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٤٤٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٧٢، ٤٠٩٥ أ.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٩.

تَمَطَّأْتُ: تمددت.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷۰۹) والترمذي (۱٤٣٩) والنسائي (٤١٦١، ٤١٦٨، ٤١٧٨، ٥٠٠١، ٥٠٠١) وابن ماجه (٢٨٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩٤.

الأَنْصارِ، كَمَا تَبَنَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّمْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ تَبَنَّىٰ رَجُلًا فِي الْجاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيراثِهِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] فَجاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ صِنَى اللَّهُ مِنْ مِيراثِهِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] فَجاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ صِنَى اللَّهُ الْعَرِيثَ. (أ) [ط: ٥٠٨٨]

٤٠٠١ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ ذَكُوانَ:

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسَّمِينُ مُ غَداةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ على فِراشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُويْرِياتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائِهِنَّ (١) يَوْمَ بَدْرِ (١)، حَتَّىٰ قَالَتْ جَارِيَةً:

وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ (٣)

فَقالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّمْيَةُ لِم : «لَا تَقُولِي هَكَذا، وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ». (ب) [ط: ٥١٤٧]

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا<sup>(١)</sup> إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ -حَدَّثَنا<sup>(٥)</sup> إِسْماعِيلُ: حَدَّثَني أَخِي، عن سُلَيْمانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عن ابْنِ شِهابٍ - عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ مِنْ مُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِيَّةُ اللَّهُ الللْمُولِيَّةُ اللَّهُ الللْمُولِيْ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

أُخبَرَني أَبُو طَلْحَةَ<sup>(٢)</sup> صاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ/ صِنَّاللَّهِ اللَّهِ -وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ [١٥٠٨-] مِنَاللَّهِ اللَّهِ عَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». يُرِيدُ التَّماثِيلَ (٧) الَّتِي فيها الأَرْواحُ. ﴿ ﴾ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «آبائي».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ببدر».

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب، ص): «في غدٍ»، وفي رواية أبي ذر: «في غدْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر : «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص) بين الأسطر: « را المراجية ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمستملي: «صورة التماثيلِ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «صُورَ التماثيل». وبهامش اليونينية: «قوله: «يُريدُ صورة...» من تفسير ابن عباس ﴿ ثَانَ اللهِ أَبُو ذر الحافظ الهروي». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٥٣) وأبو داود (٢٠٦١) والنسائي (٣٢٢٣، ٣٢٢٤، ٣٣١٩- ٣٣٢٤) وابن ماجه (١٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٦٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٩٢٢) والترمذي (١٠٩٠) والنسائي في الكبرى (٩٦٥٥) وابن ماجه (١٨٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٣٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٠٦) وأبو داود (٤١٥٣ - ٤١٥٥) والترمذي (٢٨٠٤) والنسائي (٤٢٨٢، ٥٣٤٧ - ٥٣٥٠) وابن ماجه (٣٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧٩.

٢٠٠٣ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ -حَدَّثَنا(۱) أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا عَبْدُ أَنْ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي الرَّهْرِيِّ: أَخبَرَنا عَلِي بْنُ حُسَيْنَ (۱): أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي الرَّهْرِيِّ: أَخبَرَنا عَلِي اللهِ اللهِ عَلِي الرَّهُ اللهِ عَلِي اللهُ اللهِ عَلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٨٢/٥] وَهُو فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فقالتْ (^) فِي غِنائِها:/

أَلَا يا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّواءِ(٩)

فَوَثَبَ حَمْزَةُ إلى السَّيْفِ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُما، وَبَقَرَ خَواصِرَهُما، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبادِهِما. قالَ عَلِيُّ: فانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلُ على النَّبِيِّ مِنَ اللهِ يَامِمُ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ، وَعَرَفَ (١٠) النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عَلَى النَّهِ عَدا حَمْزَةُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحسينِ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عليه» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِن».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فبينما».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «مناختان».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص): «عَيْنِيَّ»، وبهامشهما: كذا في اليونينية الياء مشددة والنون مكسورة. اه. وكأنه أراد أنها فيها بضبطين: المثبت و: «عَيْنِي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية: تمامه: وهن مُعَقَّلاتٌ بالفِناء. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «فَعَرَفَ».

<sup>(</sup>١١) في (ن): «ما لَقِيْتُ».

٤٠٠٤ - مَدَّتِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قالَ: أَنْفَذَهُ لَنا ابْنُ الأَصْبَهانِيِّ: سَمِعَهُ مِن ابْنِ مَعْقِلِ: أَنَّ عَلِيًّا رَبُّ كَبَّرَ على سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (٣)، فَقالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا. (٢) و

٤٠٠٥ - صَرَّتُنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهِ يُنَ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ عُنَ عُمَرَ اللَّهِ اللَّهِ عُمْرَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَمْرَ. قَالَ : مَا نَظُرُ فِي عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِيْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. قَالَ : سَأَنْظُرُ فِي عَذَا. قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبا بَكْرٍ ، أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيالِيَ ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَقَّ جَيَوْمِي هَذَا. قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبا بَكْرٍ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : إِنْ شِيْتَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكُرٍ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِي عَلَىٰ عُفْمَانَ ، فَلَيِثْتُ لَيالِيَ ثُمَّ خَطَبَها رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلْمَانَ ، فَلَيْفَتُ لَيالِي ثُمَّ خَطَبَها رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِلْ الْكَاعُ وَجَدْتَ عَلَيَّ عِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قالَ : بَكُرِ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قالَ : بَكُرِ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قالَ : بَكُر فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قالَ :

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): القاف أو التاء [في (ب): والتاء] من «ناقتي» مكسورة في اليونينية. اه. قلنا: لعله أراد ضبطها بالإفراد: «ناقَتِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فَأَذِنَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: حاشية: قال: يعني أنَّه كبَّر عليه خمسًا، قاله الحافظ أبو ذر، وروى البغوي في كتاب المعجم أنَّ عليًا لِلله كبَّر عليه ستَّا. (ن، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٩) وأبو داود (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩.

شارِفٌ: ناقة. الأَقْتاب: جمع قَتَب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. الْغَراير: جمع غرارة، وهي أكسية تجعل كالظروف لما يحمل فيها. أُجِبَّتْ: قطعت. شَرْب: جماعة يشربون الخمر.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٢٠١.

فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمِيهُ مَمْ قَدْ ذَكَرَها، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى اللَّمِيهُ مَ (١)، وَلَوْ تَرَكَها لَقَبِلْتُها. (أ) [ط: ٥١٢٥، ٥١٢٩، ٥١٤٥]

٤٠٠٦ - صَّرْثُ مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَدِيٍّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ:

سَمِعَ أَبِهَ مَسْعُودِ الْبَدْرِيَّ، عن النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيْرِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةً ». (ب) [ر:٥٥] ٤٠٠٧ - صَرَّنُ النُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ/عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز فِي إِمارَتِهِ:

[14/0]

أَخَّرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ<sup>(۱)</sup>، وَهُو أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَلَخَلَ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> أَبُو مَسْعُودٍ عُهْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، شَهِدَ بَدْرًا، فَقالَ: لقد عَلِمْتَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّىٰ، فَصَلَّىٰ وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عِن أَبِيهِ. ﴿ وَ ٥٠ [ر: ٥١]

٤٠٠٨ - صَّرْتُنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عن عَلْقَمَةَ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ شَيْءَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ شَورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُما فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبا مَسْعُودٍ وَهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ. (٥٠٥ [ط:٥٠٥،٥٠٠،٥٠٠،٥٠٠]

٤٠٠٩ - صَّرْتُنَا يَغْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٥): حدَّثِنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ:

(١) في رواية ابن عساكر زيادة: «أبدًا».

(٢) في رواية أبي ذر: «الصلاة» بدل قوله: «العصر».

(٣) لفظة: «عَلَيْهِ» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر: «أُمرتُ» بضم التاء.

(٥) قوله: «بن بكير» ليس في رواية أبي ذر.

(أ) أخرجه النسائي (٣٢٤٨، ٣٢٥٩)، وانظر تحفية الأشراف: ١٠٥٢٣.

(ب) أخرجه مسلم (١٠٠٢) والترمذي (١٩٦٥) والنسائي (٢٥٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٦.

(ج) أخرجه مسلم (٦١٠) وأبو داود (٣٩٤) والنسائي (٤٩٤) وابن ماجه (٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٧٧.

(د) أخرجه مسلم (۸۰۷، ۸۰۷) وأبو داود (۱۳۹۷) والترمذي (۲۸۸۱) والنسائي في الكبرى (۸۰۰۳ - ۸۰۱۸، ۸۰۰۸ - ۸۰۲۰، ۸۰۱۸ ۱۰۵۵ - ۱۰۵۵ وابن ماجه (۱۳۲۸، ۱۳۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۹۹۹، ۱۰۰۰۰. أَنَّ عِتْبانَ بْنَ مالِكٍ -وَكانَ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ مِنْ الله مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصارِ - أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّ

٤٠١٠ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ - هُو ابْنُ صالِحٍ (١٠ - : حدَّ ثنا عَنْبَسَةُ : حدَّ ثنا يُونُسُ، قالَ ابْنُ شِهابِ : ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ - وَهُو أَحَدُ بَنِي سالِمٍ، وَهُو مِنْ سَرَاتِهِمْ - عن حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عن عِتْبانَ بْنِ مالِكٍ، فَصَدَّقَهُ. (٢٥٠) [ر: ٤٢٤]

2011 - حَدَّنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيٍ (١)، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ ﴿ مَنَ اللَّهُ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ وَبِيعَةَ - وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِي (١)، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ البَّيُّ (٥٠٥ قُدامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ على الْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ البَّيُّ (٥٠٥ قُدامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ على الْبُحْرَيْنِ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُو خَالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ البَّيُّ (٥٠٥ عَلَى النَّهُ هُرِيِّ: أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ وَحَفْصَةً لِبُوهُ مُنَا عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، قالَ:

أَخْبَرَ<sup>(٣)</sup> رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ عَمَّيْهِ -وَكانا شَهِدا بَدْرًا- أَخْبَراهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر: أَنَّ عَمَّيْهِ -وَكانا شَهِدا بَدْرًا- أَخْبَراهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِنْ كِراءِ الْمَزَارِعِ. قُلْتُ لِسالِمٍ: فَتُكْرِيها أَنْتَ ؟ قالَ: نَعَمْ ؛ إِنَّ رافِعًا أَكْثَرَ على مِنَ اللَّهُ عِنْ كِراءِ الْمَزَارِعِ. قُلْتُ لِسالِمٍ: فَتُكْرِيها أَنْتَ ؟ قالَ: نَعَمْ ؛ إِنَّ رافِعًا أَكْثَرَ على مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللِمُ الل

٤٠١٤ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَعْدَ اللهِ بْنَ شَعْدَ اللهِ بْنَ الْهَادِ اللَّيْثِيَّ، قالَ: رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رافِعِ الأَنْصارِيَّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا. (٩٥)٥

<sup>(</sup>١) قوله: «هو ابن صالح» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بني عامِرِ» بدل: «بني عدي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أخبَرَني» قال في الفتح: وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (و ، ص ، ق): «شدادِ» بدون تنوين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٣) والنسائي (٧٨٨، ٤٤٨، ١٣٢٧) وابن ماجه (٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٣) والنسائي (٧٨٨، ٤٤٨، ١٣٢٧) وابن ماجه (٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٥٠.

سَراتهم: جمع سَرِيّ، وهو المرتفع القَدْر.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤٩٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱٥٤٧) وأبو داود (۳۳۹۶-۳۳۹۷) والنسائي (۳۹۰۶، ۳۹۰۰، ۳۹۰۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۵۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۸، ۱۵۹۸)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٠٩.

٤٠١٥ - حَدَّنَا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ، وَهو حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنَا سَّمِيهُ مِ بَعْثَ أَبا عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِها، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (٢) مِنَا سَّمِيهُ مِ فَعَ النَّبِيِّ (١ مِنَا سُعِيهُ مَ فَقَدِم أَبُو عُبَيْدَة بِمالٍ مِنَ مِنَا سَّمِيهُ مُو صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَدِم أَبُو عُبَيْدَة بِمالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنَا سُعِيمُ فَلَمَّا الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنَا سُعِيمُ فَلَمَّا الْبَعْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنَا سُعِيمُ فَلَمَّا الْفَقْرَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ (١) مِنَا سُعِيمُ فَلَمَا الْفَقْرَ اللهِ مِنَا سُعِيمُ مَنْ وَاللهِ مِنَا سُعِيمُ مَنْ وَاللهِ مِنَا اللهُ وَلَيْ مُنْ وَاللهُ مُنْدَة قَدِمَ بِشَيْءٍ ؟) قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَا اللهُ نِيا كُمْ اللهُ نِيا كُمْ اللهُ نِيا كُمْ اللهُ نِيا كُمْ اللهُ نَيا كُمْ اللهُ نِيا كُمْ اللهُ فَيْ وَاللهِ مَنْ الْمُعْرَاءُ مَا تَنافَسُوها وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكُمْ كُما أَهْلَكُمُ مُ الدُّنِيا كَمَا الْمُسْطَى عَلَيْ مَنْ (١٤) قَبْلَكُمْ مُ اللهُ فَقَرَ عَلَى مَنْ (١٤) قَبُلُكُمُ كُما أَهْلَكُمُ أَلُوا اللهُ فَلَا اللهُ فَيْ مَا اللهُ فَقَلَ عَلَى مَنْ (١٤) قَبْلُكُمْ مُ اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ الْمُعْرَاءُ مُنْ الْمُوا مَا يَاللهُ فَي عَلَى مَنْ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِي مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ المُعْمَا أَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤٠١٦ - ٤٠١٧ - صَرَّ أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عن نافِع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَبِّيُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّها، ﴿ حَتَّىٰ حَدَّثَهُ أَبُو لُبابَةً الْبَدْرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ مَ نَهَىٰ عن قَتْل جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْها. (ب) ٥ [ر: ٣١٩٨ - ٣٢٩٨]

[۱۰۱۹] خَرَّتُي إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثِنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ/، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قالَ ابْنُ شِهابِ: حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ: أَنَّ رِجالًا مِنَ الأَنْصارِ اسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ (٢) مِنَ اللَّوْءَ الْذَنْ لَحَارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولكن».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «كان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ : «له» بدل «منه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٦١) والترمذي (٢٤٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٧٦٦، ٨٧٦٧) وابن ماجه (٣٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٨٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٣٣) وأبو داود (٥٢٥٢، ٥٢٥٣) والترمذي (١٤٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٤٧، ٧٦١١. جِنَّان الْبُيُوتِ: هي الحيات الصغار.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٥٥١.

٤٠١٩ - صَّرَثُنَا أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، عن الْمِقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ - حَدَّثَنا ابْنُ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنا ابْنُ الْمِقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ - حَدَّثَنا ابْنُ السِّحَاقُ: حَدَّثَنا ابْنُ الْمُثْوِيِّ، عن الْمُقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ - حَدَّثَنا ابْنُ عَلَيْ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيً أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّه، قالَ: أخبَرَني عَطاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيً ابْنِ الْخِيارِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ الْمِقْدادَ بْنَ عَمْرٍ و الْكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهِ مُ أَخْبَرَهُ -: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه مِنَاسِّمِيهُ مُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، مِنَاسِّمِيهُ مُ أَخْبَرَهُ -: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه مِنَاسِّمِيهُ مُ الْاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ بِلَّهِ، آأَقْتُلُهُ (") فَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَها، ثُمَّ لَاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ بِلَهِ، آأَقْتُلُهُ (") يا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهُ قَطَعَ يا رَسُولَ اللهِ مِنَاسِّمِيهُ مُ: «لَا تَقْتُلُهُ». فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَىٰ يَدَيَّ مُنْ قَالَ اللهِ مِنَاسِّمِيهُ مَا قَطَعَها؟! فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ: «لَا تَقْتُلُهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ إِحْدَىٰ يَدَيَّ مُنْ وَانَّ كَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (أَنْ اللهُ عَلْمَا أَنْ تَقْتُلُهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ مِنَاسِّهُ عَمْلُ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (أَنْ اللهُ عَلْمَا أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». (أَنْ اللهُ عَلْمَ أَنْ تَقْتُلُهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ النَّتِي قَالَ». (أَنْ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلْمَا أَنْ تَقْتُلُهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ النَّهِ عَلْمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٤٠٢٠ - صَرَّتْنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ: حدَّثنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ:

حَدَّثَنا أَنَسُ ﴿ عَهُو بَهُ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالُهُ مِنَالُهُ عِنْ مَ بَدْدٍ : ( مَنْ يَنْظُرُ ما صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ ) فانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنا عَفْراءَ حَتَّى بَرَدَ ، فَقَالَ : آنْتَ أَبا جَهْلٍ ؟ - قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : قَالَ سُلَيْمانُ : هَكَذا قَالَها أَنَسُ ، قَالَ : / آنْتَ (٣) أَبا جَهْلٍ ؟ - قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ؟! قَالَ سُلَيْمانُ : أَوْ [٥/٥٥] قَالَ اللهُ عَنْدُ أَكَّادٍ قَتَلَتِي . (٢٠) [ر: ٣٩٦٢] قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْلِ : فَلَوْ غَيْرُ أَكَّادٍ قَتَلَنِي . (٢٠) [ر: ٣٩٦٢]

٢٠٢١ - حَدَّثُنَا مُوسَى: حدَّثُنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثُنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَعْمَ النَّهِيُّ عَنْ عُمَرَ النَّهُ مُ ذَكَّلُ فَي النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّبِي مِنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ النَّبَيْرِ، فَقالَ: إِخْوانِنا مِنَ الأَنْصارِ. فَلَقِيَنا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحانِ شَهِدا بَدْرًا. فَحَدَّثُتُ ( عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في (ن)، وفي (ب، ص): «أآقتله»، وفي (و): «آقتله»، وفي (ق، ع): «أأقتله».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص، ق): «أنت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٥) وأبو داود (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرى (٨٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٤٧.

لَاذَ مِنِّي: هرب مني.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٨.

أَكَّار: مزارع.

عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبَيْر:

هما عُوَيْمُ بْنُ ساعِدَةَ، وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ. (أ) [ر: ٢٤٦٢]

٤٠٢٢ - صَّرَثُنَا(١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عن إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ. (٢٠٥ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهُمْ على مَنْ بَعْدَهُمْ. (٢٠٥ كَانَ عَطَاءُ الْبَرْنِيِّ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ،

عن أَبِيَهِ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ*السَّطِيمَ ع*َقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ ما وَقَرَ الإِيمانُ فِي قَلْبِي.[ر١: ٧٦٥]

﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيهُ مَ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدُرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُ لَاءِ النَّتْنَىٰ (٣) لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ». (ج) ٥ [ر٢: ٣١٣٩]

- وَقَالَ اللَّيْثُ، عَن يَحْيَىٰ (٤)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الأُولَىٰ - يَعْنِي: مَقْتَلَ عُثْمانَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحابِ بَدْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ - يَعْنِي: الْحَرَّةَ - فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحابِ الْحُدَيْبِيُّةِ أَحَدًا، ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ (٥). (٥) وَاللَّامِ عَلَمْ اللَّهُ وَلَيْنَاسٍ طَبَاخٌ (٥). (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «النَّتْنَا»، وبهامشهما: كانت «النَّتْنَا» بالياء في اليونينية، ثمَّ صلحت بالألف كما ترى. ا ه.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر زيادة: «بنِ سعيد».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: الطّبَاخُ: القوة. وكذا قال ابن سيده في المحكم. اه (ن، ق). وفي (ب، ص) نقلًا عن هامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: الطّبَاخُ: القوة والشحم. وقال ابن سيده في المحكم: الطبّاخ: القوة. قال عياض: أي عقل، وقيل: قوة، وقيل: المراد بقية الخير في الدين والمذهب، وأصله: القوة، ثم استعمل في العقل والخير. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣١، ١٤٣١) والنسائي في الكبرى (٧١٥١- ٧١٦٠) وابن ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٢٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٦) وأبو داود (٨١١، ٢٦٨٩) والنسائي (٩٨٧) وابن ماجه (٨٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٨٩، ٣١٩٤. النَّفْنَي: الجيف المتغيرة.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٠٥/٤.

٤٠٢٥ - صَرَّنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، قالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ: ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَاسُمِ الْمَالِ مُلُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ مَا الْحَدِيثِ، قالَتْ: فَأَقْبَلْتُ أَنَّا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِها، فقالتْ: تَعِسَ مِسْطَحٍ ، فَقُلْتُ: بِئْسَ ما قُلْتِ، تَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا ؟! فَذَكَرَ حَدِيثَ الإِفْكِ. (أ) [ر: ٢٥٩٣]

٤٠٢٦ - صَّرْثُنا(؟) إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمانَ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ:

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤): فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدُ/ [٨٦/٥] وَثَمَانُونَ رَجُلًا، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قالَ الزُّبَيْرُ: قُسِمَتْ سُهْمانُهُمْ، فَكَانُوا مِيَّةً، واللَّهُ أَعْلَمُ. ٥

٤٠٢٧ - صَّرْتَي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: عَنِ الزُّبَيْرِ قالَ: ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهاجِرِينَ بِمِيَّةِ سَهْمٍ. (٩)٥

<sup>(</sup>١) قوله: «زوج النَّبيِّ صِنَى الله عليه الله على الله عنه أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في (و): «يُلَقِّنُهم»، وأشار إلى أنَّ ما في المتن هو في نسخة، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَلْعَنُهم»، وفي رواية الأصيلي والحَمُّويي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُلَقِّبهم».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۰، ۲۱۳۸) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۸۹۲۳ - ۸۹۲۹ - ۸۹۳۱) أخرجه مسلم (۱۲۲۱، ۱۲۴۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۳۱. وبرطها: ثوبها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٠٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٨١.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٧.

# (١٣) بابُ تَسْمِيةِ (١) مَنْ سُمِّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِي الْجامِعِ، لَا (١٣) الَّذِي وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ على حُرُوفِ الْمُعْجَم (٣):

- النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صِنَالسَّطِيمِ لم (٤).
  - إِياسُ بْنُ الْبُكَيْرِ<sup>(٥)</sup>.
  - بِلَالُ بْنُ رَباح مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ (٦) الْقُرَشِيِّ.
    - حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ الْهاشِمِيُّ.
    - حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ.
    - أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ.
- حارِثَةُ ابْنُ الرُّبِيِّع (٧) الأَنْصارِيُّ، قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهو حارِثَةُ بْنُ سُراقَةَ، كانَ فِي النَّظَارَةِ.
  - خُبَيْبُ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْصارِيُّ.
  - خُنَيْسُ بْنُ حُذافَةَ السَّهْمِيُّ.
  - رِفاعَةُ بْنُ رافِعِ الْأَنْصارِيُّ.
  - رِفاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبابَةَ الأَنْصارِيُّ.

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

(٢) لفظة: «لا» ليست في (ب، ص).

- (٣) مراده أسماء من ورد ذكرهم في جامعه هذا لا في الكتاب الذي وضعه في «أسامي الصحابة»، وهو في حكم المفقود، وقوله: «لا الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر و[ق].
- (٤) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «أبو بكر الصديقُ عبدُ الله بن عثمان، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، ثم عليُّ، ثم عليُّ، ثم عمرُ بنُ ثم وفي رواية أبي ذر: «أبو بكر الصديقُ عبدُ الله بن عثمان القرشي [كتبت: «القرشي» بالحمرة]، عمرُ بنُ الخطَّاب العدويُّ، عثمانُ بنُ عفانَ خلَّفه النَّبيُّ مِنَا للهُ عِلَى ابنتِهِ وضَرَبَ له بِسَهْمِهِ، عليُّ بنُ أبِي طالب الهاشميُّ».
  - (٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «البِكِّيرِ». (ب، ص).
    - (٦) في رواية أبي ذر زيادة: «الصدِّيق».
- (٧) كذا ضُبطت في (و، ق)، وضُبطت في (ب، ص): «ابن الرَّبِيْع»، وأهمل ضبطها في (ن)، والصواب: «ابن الرُّبِيِّع» بضم الراء والتشديد مصغرًا، وهي أمه، انظر شرح الحديث: ٣٩٨٢.

- الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِيُّ.
- زَيْدُ بْنُ سَهْلِ أَبُو طَلْحَةَ الأَنْصارِيُّ.
  - أَبُو زَيْدٍ الأَنْصارِيُّ.
  - سَعْدُ بْنُ مالِكٍ الزُّهْرِيُّ.
  - سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ.
- سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ.
  - سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصارِيُّ.
    - ظُهَيْرُ بْنُ رافِعِ الأَنْصارِيُّ.
      - وَأَخُوهُ.
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ الْقُرَشِيُّ (١).
  - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ (١).
    - عُتْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ (٣).
  - عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ.
    - عُبَيْدَةُ بْنُ الْحارِثِ الْقُرَشِيُّ.
    - عُبادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصارِيُّ.
      - عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَدَوِيُّ.
- عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ ، خَلَّفَهُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ على ابْنَتِهِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ.
  - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ الْهاشِمِيُّ (٤).
  - عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ حَلِيفُ بَنِي عامِر بْن لُؤَيٍّ.
    - عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍ و الأَنْصارِيُّ.

(١) قوله: «عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشيُّ» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) قوله: «عبد الله بن مسعود» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «أخوه». وقوله: «عتبة بن مسعود الهذلئ» ليس في رواية كريمة.

(٤) من قوله: «عمر بن الخطَّاب» إلى قوله: «علي بن أبي طالب الهاشميُّ» ليس في رواية أبي ذر.

- عامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ (١).
- عاصِمُ بْنُ ثابِتٍ الأَنْصارِيُّ.
- عُوَيْمُ بْنُ ساعِدَةَ الأَنْصارِيُّ.
- عِتْبانُ بْنُ مالِكِ الأَنْصارِيُّ.
  - قُدامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ.
- قَتادَةُ بْنُ النُّعْمانِ<sup>(١)</sup> الأَنْصارِيُّ.
  - مُعاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ.
    - مُعَوِّذُ بْنُ عَفْراءَ.
      - وَأَخُوهُ.
- مالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيْدِ الأَنْصارِيُّ.
  - مُرارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصارِيُّ.
    - مَعْنُ بْنُ عَدِيِّ الْأَنْصارِيُّ.
- مِسْطَحُ (٣) بْنُ أَثاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ.
  - [٨٧/٥] مِقْدادُ (٤) بْنُ عَمْرو الكِنْدِيُّ (٥) حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ.
    - هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الأَنْصارِيُّ.
      - مَضِيَاللَّهُ عَنْهُم . ٥

(١) ضُبطت في (و، ق) بفتح النون وسكونها معًا. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ بدلها: «العَدَوِيُّ». قال فيَ الفتح: وكلاهما صواب.

(٢) بهامش (ب، ص): على نون «النُّعمان» الثانية في اليونينية فتحة، وفي الفرع مجرور بالكسرة. اه.

(٣) ذكر مسطح مقدّم في رواية أبي ذر على ذكر مرارة.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِقْدامُ». قال في الفتح: وهو غلط.

(٥) في (ب، ص): «الكِّندي»، وبهامش (ب): كذا في اليونينية بكسر الكاف وفتحها. اه.

(١٤) بابُ(١) حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، وَعَزْرِجِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّا للْمَايِمُ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ، وَما أَرادُوا مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّه عَالَ (٣) الزُّهْرِيُّ: عن عُرْوَةَ: كانَتْ على رَأْسِ سِستَّةِ أَشْهُ رٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدِ (أ) وَعَعُرْجُ مَنْ وَقُعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدِ (أ) وَقَوْلُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ هُو اللَّذِي آخَرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ مِن دِيرِهِمُ لِأُولُ اللَّهُ تَعالَىٰ: ﴿ هُو اللَّذِي آخَرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ مِن دِيرِهِمُ لِأُولُ الْخَشْرِ (٥) ﴾ [الحشر: ٢] وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحاقَ بَعْدَ بِيَّرْ مَعُونَةَ وَأُحُدٍ (أ) ٥

٤٠٢٨ - صَرَّنا (٢) إِسْحاقُ بْنُ نَصْرِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن نافِع:

عَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمَنْ عَمَرَ ﴿ النَّفِيرُ وَقُرَيْظَةُ ﴿ النَّفِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَ الْمَالِ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ حارَبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِساءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَمُوالَهُمْ ﴿ اللَّهُمْ لِللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «بالنَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقولُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قُريظةُ والنضيرُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «وأموالهم وأولادهم».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فأمَّنهم»، وبهامش (ب، ص): بتشديد الميم عند أبي ذر، وكذلك عنده في جميع مواردها. اه. وضُبطت في متن (ب، ص): «فأمّنهم» من غير مدِّ ولا تشديد، وبهامش (ب): كذا في اليونينية «أمّنهم» من غير مدِّ. اه.

<sup>(</sup>١٠) في روايةٍ لأبي ذر: «وكلَّ يهودٍ بالمدينة» (ب، ص)، وهي ملحقة في (و) بخط متأخر، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر وأخرى عن أبي ذر: «وكلَّ يَهُودِيِّ بالمدينة».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٦٦) وأبو داود (٣٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥ ٨٤.

٢٠١٩ - صَرَّتَي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أَخبَرَنا (١) أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْ: سُورَةُ النَّضِيرِ. (٥٠٥ [ط: ٤٦٤٥، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ الْخَشْرِ، قالَ: قُلْ: سُورَةُ النَّضِيرِ. (٥٠٥ [ط: ٤٦٤٥، ٤٦٨٥]

تابَعَهُ هُشَيْمٌ عن أَبِي بِشْرٍ ٥٠ (٤٦٤٥)

٠٣٠ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عن أَبِيهِ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَبِيَ ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسَّ عِيمَ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرَ، وَكَانَ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. (٢) [ر:٢٦٣٠]

٤٠٣١ - صَّرَ ثَنَا آدَمُ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَنَ الْبُوَيْرَةُ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا قَطَعَتُ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَ مُنُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥]. ﴿ ٥٠ [ر: ٢٣٢٦]

٤٠٣٢ - مَّدَّني إِسْحاقُ: أَخبَرَنا حَبَّانُ: أَخبَرَنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِلَى النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيهُ مُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، قالَ: وَلَها يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ الْبِي النَّضِيرِ، قالَ: وَلَها يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ الْبِي:

حَرِيتُ بِالْبُوَيْـرَةِ مُسْتَـطِـيرُ

وَهِانَ<sup>(٤)</sup> علىٰ سَراةِ بَنِي لُؤَيِّ

قالَ: فَأَجابَهُ أَبُو سُفْيانَ بْنُ الْحارِثِ:

وَحَرَّقَ فِي نَواحِيها(٥) السَّعِيرُ

أَدامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيع

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(۲) في (ق، ب، ص): «فَكانَ».

(٣) لفظة: «بني» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَهانَ».

(٥) في (ن،ع): «جوانبها»، وأشار في (ق) إلى ورودها في نسخة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷٤٦) وأبو داود (۲٦١٥) والترمذي (۱۵٥١، ۳۳۰۲) والنسائي في الكبرى (۸٦٠٨، ٢٠٩٩، ١١٥٧٣) وابن ماجه (٢٨٤٤، ٢٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٦٧.

 $[\Lambda\Lambda/\delta]$ 

سَتَعْلَمُ أَيُّ نَا مِنَهَا بِنُوْهِ وَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَيْنَا (١) تَضِيرُ (١٥٠ [ر:٢٣١٦] سَتَعْلَمُ أَيُّ أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني (١) مالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثانِ النَّصْرِيُّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شُرِّهُ دَعاهُ، إِذْ جاءَهُ حاجِبُهُ يَرْفِى فَقالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمانَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ يَسْتَاذِنُونَ؟ فَقالَ (٣): نَعَمْ. فَأَدْخَلَهُمْ (٤)، فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جاءَ فَقالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَاذِنانِ؟ قالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا دَخَلَا قالَ عَبَّاسٌ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. وَهُما يَخْتَصِمانِ فِي الَّذِي (٥) أَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ اللهَٰ عِيلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. وَهُما يَخْتَصِمانِ فِي الَّذِي إِذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ الْاَخْرِ. فقالَ عُمَرُ: اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ عَمْرُ عَلَى اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهِ مِنَ اللهَ عَلَى اللهَ مِنَ اللهَ مَنْ اللهَ مِنَ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مَنَ اللهَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهُ مِنَ اللهَ مِنَ اللهَ مَلْ مَمُ عَالَى وَلَوْلَ اللهَ مِنَ اللهُ مِن اللهُ عَلَى عَلَى عَبَاسٍ وَعَلِي وَلا إِنَّ اللهَ مُن اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَا تَرَكُنا صَدَقَةً مُ عَلَى اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَبَاسٍ وَعَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «أرضِينا»، وبهامشهما: في اليونينية كسرة تحت الضاد أصلية، لكنَّه كالمضروب عليها، وصورتها كما ترئ، وفوق الضاد فتحة أيضًا. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «فأدخِلْهم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «التي».

<sup>(</sup>٦) قوله: «مِنَاسَّطِيرُكُم» ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «علىٰ على وعباس».

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية دون رقم: «من» ، وعزيت في (ن) إلى رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٩) قوله: «جل ذكره» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٦) وأبو داود (٢٦١٥) والترمذي (٢٥٥١، ٣٣٠٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٠٨، ٩٦٠٩، ١١٥٧٣) وابن ماجه (٢٨٤٤، ٢٨٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٧.

نُزْه: أي: بُعد. تَضِيرُ: تضر.

إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦] فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمِ مَ مُمَّ واللَّهِ مَا آحْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا ٱسْتَأْثُرَها(١) عَلَيْكُمْ، لقد أَعْطاكُمُوها وَقَسَمَها فِيكُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ هَذا الْمالُ مِنْها، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِتُمْ يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ (١) مِنْ هَذا الْمالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ما بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ وَكُو بَكُر: فَأَنا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّعِيرُ مَ ، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرِ فَعَمِلَ فِيهِ بِما عَمِلَ بِهِ (٣) رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيرُ مَ ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ، فَأَقْبَلَ (٤) على عَلِيٍّ وَعَبَّاسِ وَقالَ: تَذْكُرانِ أَنَّ أَبا بَكْرِ فِيهِ (٥) كَما تَقُولَانِ، واللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ ؟ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبا بَكْر، فَقُلْتُ: أَنا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صِنَ السَّعِيمِ مَ وَأَبِي بَكْرِ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِما<sup>(٦)</sup> عَمِل<sup>(٧)</sup> رَسُولُ اللَّهِ *مِنَاللَّمِيمِ م*َ وَأَبُو بَكْر، واللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي ( ٨) فِيهِ صادِقٌ ( ٩) بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِيْتُمانِي كِلَاكُما، وَكَلِمَتُكُما واحِدَةٌ وَأَمْرُكُما [٨٩/٥] جَمِيعٌ، فَجِيّْتَنِي -يَعْنِي عَبَّاسًا- فَقُلْتُ لَكُما: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَالَ: «لَا نُورَثُ/ ما تَرَكْنا صَدَقَةً"، فَلَمَّا بَدا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُما قُلْتُ: إِنْ شِيّْتُما دَفَعْتُهُ إِلَيْكُما، على أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ: لَتَعْمَلَانٌ فِيهِ بِما عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمً وَأَبُو بَكُر وَما عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ(١٠) وَلِيتُ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمانِي. فَقُلْتُما: ادْفَعْهُ إِلَيْنا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُما، أَفَتَلْتَمِسانِ مِنِّي قَضاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَواللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضاءٍ غَيْر ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُما عَنْهُ فادْفَعا(١١) إِلَىَّ فَأَنا أَكْفِيكُماهُ. ۞ [ر: ٢٩٠٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر: «ولا استأثر بها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «سَنتِه».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وأقبل».

<sup>(</sup>٥) هكذا باتفاق الأصول، لا سقط فيها.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «ما».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فيه».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «إِنِّي». (ب، ص).

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «لصادق».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «مُنْذُ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فادْفعاهُ».

لَّ قَالَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ؛ أَنَا سَمِعْتُ عَايِشَةَ شَلْتُ وَقَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مَنَاسِهُ مَنَامِهُ مَنَامِهُ مَنَامِ مَنَاسُهُ مَنَامِ مَنَاسِهُ مَنَاسِهُ مَنَاسِهُ مَنَاسِهُ مَنَاسِهُ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مِنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مَنْ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مِنَاسُهُ مِنْ مِنْ مَنَاسُهُ مِنْ مَنْ مَنَاسُهُ مِنْ مَنْ مُنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مِنْ مُنَاسُلُهُ مِنْ مَا مَا مَا مَا مَنَاسُهُ مِنْ مَنْ مَا مَا مَا مَنَاسُهُ مِنْ مَنَاسُهُ مِنْ مَنْ مَنَا

٤٠٣٥ - ٤٠٣٦ - صَّرَثُنَا(^^) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:
عَنْ عايِشَةَ: أَنَّ فاطِمَةَ إِيلِيُ والْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسانِ مِيراثَهُما: أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ (٩)، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. لَوقالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. لَفَقالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيْمُ يَقُولُ: ﴿لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ، وَسَهْمَ يَا لَيْ مِنْ السَّعِيمُ مَّ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ إِنَّهُ مِنَ السَّعِيمُ مَا تَرَكُنا مَدَقَةً مَنْ فَدَا الْمَالِ »، واللهِ لَقَرابَةُ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّعِيمُ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرابَتِي. (بُ) [ر:٣٠٩٣،٣٠٩١]

<sup>(</sup>١) قوله: «مِنَاسْمِيمُ مُ ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «صِنَىٰ الشَّطِيرِ اللهِ السِينِ اللهِ أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في (و، ب، ص): «في».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الحسنِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الحسينِ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): الواو في اليونينية مكسورة. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «حسين».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَدَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۰۷، ۱۷۰۸) وأبو داود (۲۹۶۳ - ۲۹۹۷، ۲۹۷۷، ۲۹۷۷) والترمذي (۱۳۱۰، ۱۷۱۹) والنسائي (٤١٤٠، ٤١٤٨) والنسائي (٤١٤٠) وفي الكبرى (٢٤٤٤، ٢٣٣، ٢٠٦٣، ٢٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧، ١٠٦٣، ١٠٦٣، ١٠٦٣١. أُوْجَفْتُمْ: من الإيجاف، وهو السير السريع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٥٩) وأبو داود (٢٩٦٨ - ٢٩٧٠) والنسائي (٤١٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٠.

## (١٥) بابُ(١) قَتْل كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ

٤٠٣٧ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: قالَ عَمْرُو(١):

سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنْهِم: «مَنْ لِكَعْبِ بْن الأَشْرَفِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ " فَقامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا. قالَ: «قُلْ». فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقالَ: إِنَّ هَذا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قالَ: وَأَيْضًا واللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قالَ: إِنَّا قَدِ [٩٠/٥] اتَّبَعْناهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّىٰ نَنْظُرَ إلى أَيِّ/ شَيْءٍ يَصِيرُ شَانُهُ، وَقَدْ أَرَدْنا أَنْ تُسْلِفَنا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن -وَحَدَّثَنا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ (٣)، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن، فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ (٤)؟ فَقَالَ: أُرَىٰ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ - فَقَالَ: نَعَم، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِساءَكُمْ. قالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِساءَنا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟! قالَ: فارْهَنُونِي أَبْناءَكُمْ. قالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْناءَنا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْن؟! هَذا عار عَلَيْنا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ -قالَ سُفْيانُ: يَعْنِي السِّلاحَ - فَواعَدَهُ أَنْ يَاتِيَهُ، فَجاءَهُ لَيْلا وَمَعَهُ أَبُو نايِلَةً، [١/١٦٠] وَهُو أَخُو/ كَعْبِ مِنَ الرَّضاعَةِ، فَدَعاهُمْ إلى الْحِصْن، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ رُّهُ، فقالتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقالَ: إِنَّما هُو مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نايلَةَ -وَقالَ غَيْرُ عَمْرِو: قالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ منه الدَّمُ، قالَ: إِنَّما هُو أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضِيعِي أَبُو نايِلَةَ - إِنَّ الْكَريمَ لَوْ(٦) دُعِيَ إلى طَعْنَةٍ بِلَيْل لَأَجابَ. قالَ: وَيُدْخِلُ(٧) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْن(٨)- قِيلَ لِسُفْيانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟ قالَ: سَمَّىٰ بَعْضَهُمْ، قالَ عَمْرُو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن، وَقالَ غَيْرُ عَمْرو: أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ والْحارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ -قالَ عَمْرُو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «قال: سمعتُ عَمرًا».

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ن) إلى: «عُمرو عن مرة»، وأصلح في هامشها بخط مغاير.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَسْقٌ أو وَسْقانِ». وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «إلينا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إذا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «ويَدْخُلُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «برجلين» وزاد في (ن، و) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

إذا ما جاء فَإِنِّ قائِلٌ (١) بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَاسِهِ فَدُونَكُمْ فاضْرِبُوهُ. وَقالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهو يَنْفَحُ منه رِيحُ الطِّيبِ، فقالَ: ما رَأَيْتُ كالْيَوْمِ (١) وَقالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّ كُمْ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهو يَنْفَحُ منه رِيحُ الطِّيبِ، فقالَ: ما رَأَيْتُ كالْيَوْمِ (١) رِجًا. أَيْ: أَطْيَبَ، وَقالَ غَيْرُ عَمْرِو: قالَ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِساءِ الْعَرَبِ (٣) وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ. قالَ عَمْرُو: فقالَ: فَقالَ: أَتَاذَنُ لِي ؟ قالَ: فقالَ: أَتَاذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَاسَكَ ؟ قالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَوُ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عِيْرُهُ وَلَنَ اللهُ عَنْ مُنْ مَا لَوْ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عِيْرُوهُ. (١٥٠٠] نَعَمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عِيْرُ وهُ. (١٥٠٥] وَدَاكَ اللّهُ عَنْ مِنْهُ مُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عِيْرُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ مُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَكُنْ مِنْهُ مُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتَوُ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ عَلَو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

(١٦) بابُ(٤) قَتْلِ أَبِي رافِع عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

وَيُقَالُ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، كَانَ بِخَيْبَرَ، وَيُقَالُ: فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجازِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُو<sup>(٥)</sup> بَعْدَ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ. (ب) ٥

٤٠٣٨ - حَدَّثِي (١) إِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي زائِدَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحاقَ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ (٧) رَبُيْ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمَا يُمْ رَهْطًا إِلَىٰ أَبِي رافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ (٧) رَبُيْ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا لللها يُمْ رَهْطًا إِلَىٰ أَبِي رافِعٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ (٨) لَيْلًا وَهو نايِمٌ فَقَتَلَهُ. (٥) ٥ [ر: ٣٠٢٢]

٤٠٣٩ - صَدَّ ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ: عَنِ الْبَراءِ(٩) قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى الْفِي وَافْعِ الْيَهُودِيِّ رِجالًا مِنَ الأَنْصارِ، فَأَمَّرَ (١٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مايل».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ب)، وأهمل ضبطها في (ن، و، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «أعطر سَيِّدِ العرب».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ن): «وهو».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن عازب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بَيَّتَهُ» بدل: «بيته».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عازب».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «وأُمَّرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠١) وأبو داود (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (٨٦٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٤. عَنَّانا: أي: أتعبنا. تَمَلنَّهُ: من الملال وهو السآمة. وَسُقًا: الوسق ٢٠ صاعًا = ١٣٠٦٠٠ جرام.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣٠.

[٩١/٥] عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَتِيكِ، وَكَانَ أَبُو رافِع يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ مِنَالِشْهِيمُ وَيُغِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي / حِسْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَراحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ (١) عَبْدُ اللّهِ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا مَكَانَكُمْ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ. فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ دَنا مِنَ الْبابِ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِقَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حاجَةً، وقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ: يا عَبْدَ اللهِ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبابَ. فَدَخَلُتُ فَكَمَنْتُ، فَلَمَّا كَثَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبابَ، فَهَتَفُ بِهِ الْبَوَّابُ: يا حَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبابَ، ثُمَّ عَلَقَ الأَغالِيقِ عَلَى وَتِيرَ اللّهِ اللَّقَالِيدِ فَأَخَدْتُهَا، فَلَمَّا ذَهْبَ عَلْمُ مَعْرَهِ فَلَكَ النَّاسُ أَغْلُكُ الْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهْبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ فَقَتَحْتُ الْبابَ، وَكَانَ أَبُو رافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهْبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعَدْتُ إلْبَابَ، وَكَانَ أَبُو رافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ، وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ فَلَى الْقَوْمُ نَذُرُوا بِي لَمْ فَنَتَحْتُ الْبابَ، فَجَعَلْتُ كُلَّما وَتَعْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ، قُلُكُ: إِنْ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ وَنَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْكِمُ وَلَى الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْكُ الْوَلِلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْعَلَى الْمُؤْلُدُهُ وَكُنَ الْمُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكُمُ الْمُلُكُمُ الْمُؤْلِهُ مَالْمُ الْمُعْتَلِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «على وَدِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قلت».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «يا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «داهِشً».

<sup>(</sup>٦) في متن (و، ب، ص): «ظُبَة»، وفي رواية أبي ذر: «ضَبِيب»، وضُبطت أيضًا في (و، ب، ص) بالتصغير: «ضُبَيْب»، وبهامش اليونينية: قال عياض في المشارق: قوله: «ثم وضعتُ ضَبِيبَ [في (ب، ص): صبيب] السيف في بطنه» بصاد مهملة لأبي ذر وبعضِهم، وكذا ذكره الحربي، وقال: أظن أنه طرفه، وعند أبي زيد والنسفي بضاد معجمة، وهو حرف طَرَفه، وعند غيرهم فيه اختلاف لا يتجه له وجه، قال القابسي: والمعروف فيه: ظُبَيْبَةٌ [في (ب، ص): ظُبَةً] ونحوه في أصل الأصيلي لغير أبي زيد. قال ابن سِيده في محكمه في حرف الظاء والباء والواو: «الظُبَيْبةُ [في (ب، ص): الظُبَةُ]: حدُّ السيف والسِّنانِ والنَّصلِ والخنجرِ وما أشبه ذلك، والجمع ظِبَاة وظُبون وظِبون وظُبون وظُباً. قال ابن الأثير: قوله: «فوضعتُ طَبِيبَ السيف في بطنه» قال الحربي: هكذا روي، وإنما هو ظُبَة السيف، ويجمع على الظُباة والظِّبين، وأما الضَّبيب بالضاد المعجمة فسيلان الدم من الفم وغيره. قال الحافظ أبو موسيٰ: إنما هو: «صبيب السيف» بالصاد المهملة، وقد ذكرناه في موضعه. ذَكَرَ ذلك في حرف الظاء مع الباء.اه.

٠٤٠٤ - حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَسْلَمَةً -: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ (٥) ﴿ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ عُمِّرُ اللهِ أَبِي رافِعٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ فِي ناسٍ مَعَهُمْ، فانْطَلَقُوا حَتَّىٰ دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ، فقالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ: امْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّىٰ أَنْطَلِقَ أَنا فَأَنْظُرَ. قالَ: فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ، فَفَقَدُوا حِمارًا لَهُمْ، قالَ: فَخَرَجُوا بِقَبَسٍ يَطْلُبُونَهُ، قالَ: فَخَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ، قالَ: فَغَطَّيْتُ رَاسِي وَرِجْلِي (٢) كَأَنِّي أَقْضِي حَجَةً، ثُمَّ نادَىٰ صاحِبُ الْبابِ: مَنْ أَرادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ أُعْلِقَهُ. فَدَخَلْتُ / ثُمَّ اخْتَبَأْتُ [١٥٢٥] في مَرْبِطِ حِمادٍ عِنْدَ بابِ الْحِصْنِ، فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِي رافِع، وَتَحَدَّثُوا حَتَىٰ ذَهَبَتْ (٧) ساعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَىٰ بُيُوتِهِمْ، فَلَمَّا هَدَأَتِ الأَصْواتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قالَ: وَرَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «لا أَبْرحُ».

<sup>(</sup>٢) في (ص) بالنصب، وأهمل ضبطها في (و، ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فكأنما».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «هو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر زيادة: «بنَ عازب».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبَّب على قوله: «ورجلي»، وفي رواية أبي ذر وكريمة وِالأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدله: «وجلست».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «ذَهَبَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨١١.

الأَغالِيق: المفاتيح. الأَقالِيد: جمع إقليد وهو المفتاح. عَلَالِيَّ: جمع علِّيَّة، وهي الغرفة. نَذِرُوا: علموا.

صاحِبَ الْبابِ حَيْثُ وَضَعَ مِفْتاحَ الْحِصْنِ فِي كَوَّةِ (١)، فَأَخَذْتُهُ فَفَتَحْتُ بِهِ بابَ الْحِصْنِ، قالَ: فَلْتُ: إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ على مَهَلٍ، ثُمَّ عَمَدْتُ إلى أَبُوابِ بُيُوتِهِمْ، فَغَلَقْتُها (٢) عَلَيْهِمْ مِنْ ظاهِرٍ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلى أَبِي رافِعٍ فِي سُلَّمٍ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِيَ سِراجُهُ، فَلَمْ أَدْدِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقَلْتُ: يا أَبَا رافِعٍ ؟ قالَ: مَنْ هَذَا ؟ قالَ (٣): فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ، وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، قالَ: ثُمَّ جِيْتُ كَأَنِّي أُغِيثُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يا أَبَا رافِعٍ ؟ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي، فَقَالَ: أَلَا أُعْجِبُكَ لَكُ الْوَيْلُ، وَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَ بَنِي بِالسَّيْفِ. قالَ: فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرَىٰ، فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ، قالَ: ثُمَّ جِيْتُ (٤) وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُغِيثِ، فَإِذَا (٥) هُو لَمُ مُنْ فَلَنْ يَعْلَى عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكَفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ مُنْتَنْقِ على ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكُفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ مُنْتَنْقِ على ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكُفِئُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ مُنْتَقِ على ظَهْرِهِ، فَأَضَعُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ أَنْكُوعُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ مَوْتَ الْعَظْمِ، ثُمَّ مُنْتُلْقِ عَلَى اللَّيْعِ عَلَى الْمُعْرِهِ وَاللَّهُ الْمُرْبُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْتَ رِجْلِي فَعَصَبْتُها، ثُمَّ مَنْ أَنْ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «الكَوَّةُ» بالفتح للكاف هو الشهير، وقد حكي فيه الضمُّ، قاله الحافظ أبو الفضل عياض.ا ه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَغَلَقْتُها» بالتخفيف، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأغلقتها»، وبهامش اليونينية: قال ابن سيده: غلَق الباب وأغلقه وغلَّقه، الأولىٰ عن ابن دريد، عزاها إلىٰ أبي زيد، وهي نادرة، وفي التنزيل: ﴿وَغَلَقَبَ ٱلْأَبُورَبُ ﴾ للتكثير، وقد يقال: أَغْلَقتُ، التنزيل: ﴿وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُورَبُ ﴾ للتكثير، وقد يقال: أَغْلَقتُ، يريد بها التكثير. قال: وهو عربي جيد. هذا آخر كلامه، وقال [زاد في (ب، ص): شيخنا أبو عبد الله] ابن مالك: غَلَقتُ وأغلقتُ بمعنى، ذكر ذلك في كتابه فعلت وأفعلت بمعنى. اه.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فجئتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «وإذا».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «في» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن) بخط النويري را الله بأصل السَّماع ، فصحَّ صحته ، والحمد لله.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٩٧.

قَبَس: شعلة من نار. كَوَّة: النافذة. نَذِرَ بِي القومُ: علموا وشعروا. أَحْجُلُ: أي أقفز على رجل واحدة. قَلَبَةٌ: أي: داء.

(١٧) بابُ() غَزْوَةِ أُحُدٍ، وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوّعُ ٱلْمُومِنِينَ () مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٢١]، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَهِمُوا وَلَا مَعْرَنُوا (") وَانْتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ (") ﴿ إِن يَمْسَسَكُمْ مَنَ فُقَدِّ مَسَ ٱلْمَوْمُ وَتَحْتُ مِنَ اللّهُ اللّهَ يَكُمْ مَنَ الْمَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهَ يَكُمُ الْفَالِمِينَ ﴿ وَلِيعُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ يَكُمْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ يَكُمُ الطّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَقَدُ مَنَ اللّهُ وَعَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَمَا عَنَا اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ/ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَحُدٍ: «هَذا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَاسِ فَرَسِهِ، [١٦٠/ب]

[9.77/0]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «تَسْتَأْصِلُونَهم قَتْلًا ﴿ بِإِذْنِهِ - ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّه لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ » بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) من قوله: ﴿ فِيإِذَنِهِ عَقَّتَ ﴾ اللي قوله: ﴿ عَفَا عَنكُمْ ﴾ اليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وقولُه: ﴿ وَلَا ...﴾».

<sup>(</sup>٧) أُهمل ضبطها ونقطها في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص) بالتاء وكسر السين، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، وضُبطت في (ق) بالتاء وفتح السين وكسرها معًا، وبالتاء وفتح السين قرأ ابن ذكوان وحمزة وعاصم وأبو جعفر وهشام في وجه، وبالياء وفتح السين قرأ هشام في الوجه الثاني.

<sup>(</sup>A) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

عَلَيْهِ أَداةُ الْحَرْبِ» (١).(أ) [ر: ٣٩٩٥]

٤٠٤٢ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ: أَخبَرَنا ابْنُ الْمُبارَكِ، عن حَيْوَةَ، عن يَزيدَ بْن أَبِي حَبِيبِ، عن أَبِي الْخَيْر:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي (١) سِنِينَ ، كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْواتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ (٣) ، وَإِنَّي لَلاَّحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ (٣) ، وَإِنَّي مَوْعِدَكُمُ الْمُوفِي الْمَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوها». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوها». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوها». قَالَ: فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُها إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُولَا الللللْمُ اللللْمُولَةُ اللَّهُ ا

عن أبِي إِسْحاقَ: عن أَبِي إِسْحاقَ: عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَراءِ ﴿ اللّٰهِ مَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَيْذِ ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيهُ مَ جَيْشًا مِنَ الرُّماةِ ، وَأَمُّونَا عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ: ﴿ لَا تَبْرَحُوا ، إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ عَبْدَ اللّهِ ، وَقَالَ: ﴿ لَا تَبْرَحُوا ، إِنْ رَأَيْتُ النّساءَ يَشْتَدِدْنَ ( ٥ ) فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ ( ٢ ) ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا ﴾ فَلَمَّا لَقِينَا ( ٤ ) هَرَبُوا حَتَّىٰ رَأَيْتُ النّساءَ يَشْتَدِدْنَ ( ٥ ) فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ ( ٢ ) عن سُوقِهِنَّ ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنّ ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْعَنِيمَةَ اللّهَ عَبْدُ اللّهِ : عَهِدَ إِلَيّ عَنِ سُوقِهِنَّ ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ الْعَنِيمَةَ اللّهَ عَبْدُ اللّهِ : عَهِدَ إِلَيّ عَنْ سُوقِهِنَّ ، قَدْ بَدَتْ خَلَاجُوا ، فَلَمَّا أَبُوا صُرِّفَ وُجُوهُهُمْ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ النّبِيعُ مِنَ اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ مُحَمَّدُ (٧) ؟ فَقَالَ: ﴿ لَا تُجِيبُوهُ ﴾ . فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا . ﴿ لَا تُجِيبُوهُ ﴾ . فَقَالَ: إِنْ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا . ﴿ لَا تُجِيبُوهُ ﴾ . فَقَالَ: إِنْ هَؤُلَاءِ قُتِلُوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر و [صع]: «ثَمانِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «وأنا شهيد عليكم».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «لقيناهم».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يُسْنِدْنَ»، وفي رواية أخرى لابن عساكر : «يَتَشَدَّدْنَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يَرْفَعْنَ».

<sup>(</sup>V) في (ب،ع): «محمَّدُ» بدون تنوين.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٠٦٠.

<sup>﴿</sup>تَحُسُّونَهُم ﴾: تستأصلونهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٩٦) وأبو داود (٣٢٢٣، ٣٢٢٤) والنسائي (١٩٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٦.

فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ (() مَا يَُتَّخْزِيكَ. قَالَ أَبُو سُفْيانَ: أُعْلُ هُبَلُ ((). فقالَ النَّبِيُّ مِنَالله عِيمُ (() قَالُوا: مَا نَقُولُ ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُ أَعْلَىٰ فَقَالَ النَّبِيُ مِنَالله عِيمُ مَنْ الله عَلَىٰ وَلَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ. فقالَ النَّبِيُ مِنَالله عِيمُ (() قَالُوا: مَا وَأَجُلُ ). قَالُ النَّبِيُ مِنَالله عَنْ لَكُمْ (الله عَنْ لَكُمْ الله عَنْ لَكُمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ لَكُمْ (الله عَنْ لَكُمْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْهُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلَى الله الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى

٤٠٤٤ - أَخْرِنِي (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍو، عَنْ جابِرٍ قالَ: اصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ ناسٌ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَداءَ. (٢٥١٥ [ر: ٢٨١٥]

٥٤٠٥ - حَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عن أَبِيهِ إِبْراهِيمَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعامٍ وَكَانَ صايِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمْنِ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّي رَاسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّي رِجْلَاهُ بَدَا رَاسُهُ. وَأُراهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنا مِنَ الدُّنيا ما بُسِطَ - أَوْ قَالَ: أَعْطِينا مِنَ الدُّنيا ما أُعْطِينا - وَقَدْ خَشِينا أَنْ تَكُونَ حَسَناتُنا عُجِّلَتْ (٧) لَنا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعامَ. (٥) [ر: ١٢٧٤]

٤٠٤٦ - صَّرَ ثَنَا (^) عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عن عَمْرِو:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ونسخة عن كريمة: «لك».

<sup>(</sup>١) أهمل ضبط اللام في غير الأصول الأربعة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وسَتَجِدُون».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «بها» ليست في رواية ابن عساكر والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قد عجلت».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٣٥، ١١٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢.

يَشْتَدِدْنَ: يُسْرِعْنِ المشيّ. وَلَمْ تَسُؤْنِي: لم أكرهها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٣.

اصْطَبَعَ: شرب صباحًا.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١٢.

سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا تَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ. أَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه

٤٠٤٧ - صَرَّ ثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّ ثنا زُهَيْرٌ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقِ:

عَنْ خَبَّابٍ (١) ﴿ إِنَّهُ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَنْ خَبَّابٍ مَنْ عَمَيْرٍ ، قُوَجَبَ أَجْرُنا على اللَّهِ ، وَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ - أَوْ: ذَهَبَ - لَمْ يَاكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْعًا ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُوتِلَ يَوْمَ أَحُدٍ ، لَمْ يَتْرُكُ إِلَّا نَمِرَةً ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَاكُ اللَّهُ عَلَى بِهَا رَاسَهُ ، وَاجْعَلُوا على رِجْلِهِ الإِذْخِرَ (١٠) . أَوْ قَالَ: ﴿ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ (٣) مِنَ الإِذْخِرَ ». وَمِنَّا مَنْ قَدْ (١٤) أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهو يَهْدُبُهُ أَنَّ (١٠٥٠] على رِجْلِهِ (٣) مِنَ الإِذْخِرَ ». وَمِنَّا مَنْ قَدْ (١٤) أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهو يَهْدُبُها أَنَّ (١٥٠ و ١٢٧٦]

١٠٤٨ - أخبرنا(٥) حَسَّانُ بنُ حَسَّانُ: حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ: حَدَّننا حُمَيْدُ: عَنْ أَنسٍ ﴿ اللّهِ عَمَّهُ عَالَ عَنَ بَدْرٍ ، فَقَالَ: غِبْتُ عِن أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ مَا أُجِدُ ، فَقَالَ: إللّهُ مَا أُجِدُ ، فَقُلِ عَن أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ مِنَى اللهُ مَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ مِنَ اللّهُ مَا أُجِدُ ، فَلُقِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَهُزِمَ النَّاسُ ، فَقَالَ: اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ مَن اللّهُ مَا أُجِدُ ، فَلُقِي سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ ، هَوُ لَاءِ - يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ . فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ ، هَوُ لَاءِ - يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ . فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِي سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ ، فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ (٢٥) ؟! إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ . فَمَضَى فَقُتِلَ ، فَما عُرِفَ حَتَى عَرَفَتُهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ - أَوْ: بِبَنانِهِ - وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْم . (٥) [د: ١٨٥] أُخْتُهُ بِشَامَةٍ - أَوْ: بِبَنانِهِ - وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْم . (٥) [د: ١٨٥]

٤٠٤٩ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حدَّثنا ابْنُ شِهابٍ: أخبَرَني خارِجَةُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «بن الأَرَتِّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «على رجله الإذخر» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وحاشية رواية ابن عساكر: «رِجْلَيْهِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قد» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أَيْ سَعْدُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٩٩) والنسائي (٣١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٣١٥٥) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤. نَمِرَة: ثوب مخطَّط من صوف. يَهْدُبُها: يقطفها ويجنيها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٠٣) والترمذي (٣٢٠٠، ٣٢٠٠) والنسائي في الكبرى (١١٤٠، ٣١٤٠، ١١٤٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٨.

أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ شَلِيَهُ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزابِ حِينَ نَسَخْنا الْمُصْحَفَ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّانِصارِيِّ: ﴿ مِنَ [٥٥٥] أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيْمُ / يَقْرَأُ بِها، فالْتَمَسْناها فَوَجَدْناها مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ الأَنْصارِيِّ: ﴿ مِنَ [٥٥٥] السَّمِينَ (١) وَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَخَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ (١) ﴾ [الأحزاب: ٢٣] فَأَلْحَقْناها فِي الْمُصْحَفِ. (٥٠ [ر: ٢٨٠٧]

· ٤٠٥ - صَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَدِيِّ بْن ثابِتٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ:

يُحَدِّثُ عن زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ سَلَّهُ قالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ الْى أُحُدِ، رَجَعَ ناسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً (٣) تَقُولُ: نُقاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً (٤) تَقُولُ: لَا نُقاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُو فِي اللَّنَفِقِينَ فِي تَتَيْنِ (٥) وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ ﴾ [النساء: ٨٨] وقالَ: ﴿ إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذَّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَةِ». (٢) و [ر: ١٨٨٤]

### (١٨) بابُ (١٠): ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا (٧) وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُومِنُونَ (١) ﴾ [آل عمران: ١٢٢]

٤٠٥١ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍ و، عَنْ جابِرٍ بَلَيْ قالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينا: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِهَ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينا: ﴿إِذْ هَمَّت طَآبِهَ قَالِ مِنكُمْ أَن تَقَشَلًا ﴾ بَنِي سَلِمَةَ وَبَنِي حارِثَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ (^): ﴿وَاللَّهُ وَلَيْهُمَا ﴾. ۞ [ط: ٥٥٥]

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظِرُ ﴾ اليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فرقةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وفرقةٌ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ن)، وبالهمز في باقي الأصول، وبالهمز قرأ الجماعة، وبإبدالها ياء قرأ أبو جعفر.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>A) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي روايته: «لقول الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣١٠٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٧٦) والترمذي (٣٠٢٨) والنسائي في الكبري (١١١١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٧.

<sup>﴿</sup> أَرِّكُ مُهُم ﴾: أي: ردَّهم في حكم المشركين كما كانوا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٤.

٤٠٥٢ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا شُفْيانُ: أَخبَرَنا عَمْرُو(١):

عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَاذا؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «مَاذا؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَناتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَواتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جارِيَةً فَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِن امْرَأَةً(١) تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قالَ: «أَصَبْتَ». (٥) [ر:٤٤٣]

٢٠٥٣ - حَدَّثِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا شَيْبانُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبِيِّ:

حَدَّثَنِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ وَقَرْلُ وَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرِاكَ الْغُرَماءُ. فَقالَ: «آذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْ وَاللَّهِ مَا أَنْ يُرِاكَ الْغُرَماءُ. فَقالَ: «آذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْ وَعُونَهُ وَيَرَكَ وَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرِاكَ الْغُرَماءُ. فَقالَ: «آذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَى ناحِيَةٍ». فَفَعَلْتُ ثُمَّ وَعُونَهُ وَلَمَ أَعْظُمِها بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «اذْعُ لَكَ (٢) رَأَى ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظُمِها بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «اذْعُ لَكَ (٢) أَصْحابَكَ». فما زالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عن والِدِي أَمانَتَهُ، وَأَنا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّى اللَّهُ أَمانَة والدِي وَلا أَرْجِعَ إلى أَخُواتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّها، وَّحَتَى إِنِّي أَنْظُرُ إلى الْبَيْدِرِ الَّذِي وَلا أَرْجِعَ إلى أَخُواتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّها، وَّحَتَى إِنِّي أَنْظُرُ إلى الْبَيْدِرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ إلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن عمرو».

<sup>(</sup>٢) في (و، ق): «امرأةٌ»، وأهمل ضبطها في (ن)، وليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، وحاشية رواية ابن عساكر : «جِدادُ» بدالين مهملتين، وضبط روايتهم في (ب، ص) بمعجمتين : «جِذاذ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «تمرة».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «كأنَّما».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ادع لِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٢٢٦) وابن ماجه (١٨٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦- ٣٦٤٠) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٤. بَيْدِرْ: اجعل كل صنف في بيدر. أُخْرُوا بِي: لَجُوا في مطالبتي وألحوا.

٤٠٥٤ - صَرَّ ثَنَا/عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ:

عَنْ/ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ شِيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيهُ مَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ [٢١/١١] يُقاتِلَانِ عَنْهُ، عَلَيْهِما ثِيابٌ بِيضٌ، كَأَشَدِّ الْقِتالِ، ما رَأَيْتُهُما قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. (أ) [ط: ٨٢٦]

٥ • ٥ - حَرَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ: حَدَّثنا هاشِمُ بنُ هاشِمِ السَّعْدِيُّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: نَثَلَ لِي النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مَ كِنانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقالَ: «ارْمِ فِداكَ أَبِي وَأُمِّي». (ب٥٠) [ر: ٣٧٢٥]

٢٠٥٦ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عن يَحْيَىٰ بنِ سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قالَ(١):

سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: جَمَعَ لِي النَّبِيُّ سِنَ السَّمِيُّ مَ أَبُوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (ب) [ر: ٣٧٢٥]

٤٠٥٧ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا لَيْثُ، عن يَحْيَى، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قالَ:

قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ مِنْ ﴿ لَقَد جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِما (٢)

- يُرِيدُ حِينَ قالَ: «فِداكَ أَبِي وَأُمِّي» - وَهو يُقاتِلُ. (ب) ٥ [ر: ٣٧٢٥]

٤٠٥٨ - صَدَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا مِسْعَرٌ، عن سَعْدٍ، عن ابْنِ شَدَّادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا إِلَيْ يَقُولُ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِنَالله الله الله عَامِمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدٍ (٣). (٥) [ر:٢٩٠٥] مَمْعْتُ عَلِيًّا إِلَى اللهِ بَنْ سَعْدٍ (٣). (٥) [ر:٢٩٠٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ:

عَنْ عَلِيٍّ رَالِيَّ مَا لَكَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِهُمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدِ إِلَّا لِسَعْدِ(٤) بْنِ مالِكٍ، فَإِنِّي

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «يقول».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كلاهما».

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إلا سَعْدًا».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غيرِ سعدِ»، وضُبطت روايتهما في (ب، ص): «غيرِ سعدٍ».

(أ) أخرجه مسلم (٣٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٤٣.

(ب) أخرجه مسلم (٢٤١٦) والترمذي (٢٨٣٠، ٢٧٥٤) والنسائي في الكبرى (٨٢١٥، ٢١٦٨، ١٠٠٢٣- ٢٠٠٢) وابن ماجه (١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٧.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤١١) والترمذي (٢٨٢٨، ٢٨٢٩، ٣٧٥٣، ٣٧٥٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠١٨ - ١٠٠٢١، ١٠٠٢١) وابن ماجه (١٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٠. سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: «يا سَعْدُ، ارْم فِداكَ أَبِي وَأُمِّي». (أ) [ر: ٢٩٠٥]

٤٠٦٠ - ٤٠٦١ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، عن مُعْتَمِرِ، عن أَبِيهِ، قالَ:

زَعَمَ أَبُو عُثْمانَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُّمِيهُ مِ فِي بَعْضِ (١) تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي (٢) يُقاتِلُ فِيهِنَّ عَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدُ إِنَّا عَن حَدِيثِهما. (٢٠) [ر: ٣٧٢٣،٣٧٢٢]

٢٠٦٢ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بِنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْمِقْدادَ وَسَعْدًا البَّيْخُ، فَما سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِم، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحدِّثُ عن يَوْم أُحُدٍ. ﴿ وَهُ الرَّبُعُ مَنَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْ يَوْم أُحُدٍ. ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ يَوْم أُحُدٍ. ﴿ وَهُ اللَّهُ مَا سَمِعْتُ طَلْحَة اللَّهُ مَا عَنْ يَوْم أُحُدٍ. ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللِمُ الللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللْ

٢٠٦٣ - حَرَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن إِسْماعِيلَ، عن قَيْسٍ، قالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ، وَقَيْ بُها النَّبِيَّ (٣) مِنَا *شَهِيْ الْم*يَوْمَ أُحُدٍ (٥) [ر: ٣٧٢٤]

٤٠٦٤ - صَدَّثنا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزيز:

عَنْ أَنَسٍ إِلَىٰ مَا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِهُم، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ/ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، كَسَرَ [٩٧/٥] يَدَيِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُم مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ/ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَيْدٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٤)، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ (٥) مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: «انْثُرُها لِأَبِي يَوْمَيْدٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٤)، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ (٥) مِنَ النَّبْلِ، فَيَقُولُ: «انْثُرُها لِأَبِي طَلْحَة». قالَ: وَيُشْرِفُ (٦) النَّبِيُ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،

<sup>(</sup>١) لفظة: «بعض» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الذي».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «ثلاثةً».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط الجيم في (ن، و)، وضبطها في (ق،ع) بضمِّ الجيم.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وتَشَرَّفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤١١) والترمذي (٢٨٢٨، ٢٨٢٩، ٣٧٥٣، ٣٧٥٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠١٨- ١٠٠٢١، ١٠٠٢٠) وابن ماجه (١٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٠٣،٥٠٠٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٩٩٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (١٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠٧.

لَا تُشْرِفْ، يُصِيبُكَ (١) سَهْمُ مِنْ سِهامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عايشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْم، وَإِنَّهُما لَمُشَمِّرَتانِ، أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِما، تُنْقُرانِ (١) الْقِرَبُ (٣) على مُتُونِهِما، تُفْرِ غانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيُّ (١) أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مَرَّتَيْن وَإِمَّا ثَلَاثًا. (١) ٥ [ر: ٢٨٨٠]

2.30 عن أبيه، عَنْ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ (٥): حدَّ ثنا أَبُو أُسامَة، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَة، عن أبِيهِ، عَنْ عايْشَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢): أَيْ عِبادَ اللهِ عايْشَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢): أَيْ عِبادَ اللهِ عايْشَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢): أَيْ عِبادَ اللهِ عَايْشَةَ اللهِ عَلَيْهِ (٢): أَيْ عِبادَ اللهِ عَايْفَةَ اللهِ عَلَيْهِ (١): أَيْ عِبادَ اللهِ أَخْراكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْراهُمْ، فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذا هُو بِأَبِيهِ الْيَمانِ، فَقالَ: أَيْ عِبادَ اللهِ أَبِي أَبِي. قالَ: قالَتْ: فَواللهِ ما احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. فقالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَواللهِ ما زالَتْ فِي حُذَيْفَةٌ بَقِيَّةُ خَيْرٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ (٧). (٢٥٥ [ر: ٢٢٩٠]

﴿ بَصُرُتُ ﴾ [طه: ٩٦]: عَلِمْتُ ، مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الأَمْرِ ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ، وَيُقالُ: بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ واحِدُ (٨). ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يُصِبْكَ».

<sup>(</sup>٢) بفتح التاء وضم القاف رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وقال غيرُه: تَنْقُلانِ القِرَبَ»، وضُبطت روايتهم في (ب، ص) بالتحتانية: «ينقلان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «يَدِ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في (و، ص، ق،ع) وهو الصواب، موافقًا لما في تحفة الأشراف والإرشاد، وفي (ن، ب): «عبيدالله ابن سعد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «لعنة الله عليه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر زيادة: «مِرَزَّ جِلَّ ».

<sup>(</sup>A) من قوله: «﴿بَصُرَتُ ﴾: علمت...» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨١١) والنسائي في الكبري (٨٢٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤١.

مُجَوِّبٌ: أي ساتر للنبي مِنَاشِيرِم قاطع بينه وبين العدو. حَجَفَة: ترس صغير. شَدِيد النَّزْعِ: أي شديد جذب الوتر للرمي. الجعبة: هي الكنانة والظرف التي يوضع فيها السهام. لا تشرف: الإشراف: النظر من الأعلى. خدم سوقهما: الخلاخيل الواحدة خدمة. تُنْقُرزانِ القرب: تحملان القرب وتقفزان بها وثبًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٢٤.

أُخْراكُمْ: احذروا الذين من ورائكم واقتلوهم. اجْتَلَدَتْ: تضاربت. احْتَجَزُوا: أي: انفصلوا من القتال وامتنع بعضهم من بعض.

(19) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ (١) إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ السَّرَلَهُمُ اللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥] الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَّعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥] ١٥٠٦ - صَرَّنَا عَبْدانُ: أخبَرَنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ مَوْهَبِ، قالَ:

جاءَ رَجُلُّ حَجَّ الْبَيْتَ، فَرَأَىٰ قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقُعُودُ؟ قَالُوا: هَوُلَاءِ قُرَيْشٌ. قَالَ: مَنِ الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَوُلَاءِ قُرَيْشًا قَالَ: إِنِّي سَاعِلُكَ عَن شَيْءٍ أَكُدِّ فِي قَالَ: أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ (٤) فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عِن بَدْدٍ فَلَمْ يَشْهَدُها؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلِّفُ (٥) عِن بَيْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُها؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَبَرَ، قَالَ (٢) ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبِيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ قَالَ: فَكَبَرَ، قَالَ (٢) ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبِيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ قَالَ: فَكَبَرَ، قَالَ (٢) ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبِيِّنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهُدُ أَنَّ اللَّهُ عَفَالَ لَهُ النَّيْ عُنْهُ مُ وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ عِن بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ خَيْتُهُ بِنِثُ رَسُولِ اللَّهِ (٨) مِنْ اللهُ عِنْهُمُ وَاللَّ اللهُ عَنْهُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ اللهِ الْمُعْمِعِ مَ فَالَاللهُ عَنْهُ مُنْ شُهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ عُثْمَانَ مُنَ عَلَى اللهُ عَنْهُ مُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مُولِ اللهُ عَنْهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «باب قول الله تعالىٰ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عفان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «تَغَيَّبَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «قد عفا»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية ابن عساكر بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر وأبى ذر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية دون رقم: «من».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «بن عفان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «وكانت»، وقيدها في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «بها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٧٢٦) والترمذي (٣٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣١٩.

(٢٠) إِبِّ: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَدِ(١) وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَحَدِ(١) وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فَأَثَبُكُمْ فَأَثَبُكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِوَالرَّسُولُ يَدُعُونُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ لَيْ اللَّهُ ا

وَأُلَّلُهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٣]

﴿ ثُصَّعِدُ وَنَ الْبَيْتِ (١٠). وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ (١٠). ٥

٤٠٦٧ - صَرَّ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ بْنَ عازِبِ بِنَيْمَ، قالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ على الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذاكَ: إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْراهُمْ. (أ) [ر: ٣٠٣٩]

(١١) بابُّ (٣): ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا (٤) يَغْشَىٰ طَآيِفَ تَمِنكُمْ وَطَآيِفَةُ فَاسًا (٤) بِابِّ فَعُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي آنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكُنُمْ فِي اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا فِي عُلُوبِكُمْ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

٤٠٦٨ - وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَبُّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَغَشَّاهُ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ، حَتَّىٰ سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرارًا، يَسْقُطُ وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ (٥). (٢٥٠١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «إلىٰ ﴿بِمَاتَعُمَلُونَ ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير ليس في رواية أبي ذر عن المُستملي ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر، وفي رواية [ح] زيادة: «قولُه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: "إلىٰ قوله: ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾" بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وآخذُه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٣٥، ١١٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٧. ﴿ تَـكُورُكَ ﴾: تلتفتون. ﴿ فِي أُخْرَىكُمْ ﴾: من خلفكم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٠٠٨) والنسائي في الكبرى (١١٠٨٠، ١١١٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٧١.

### (\*) البُّ(١): ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

قالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ، عن أَنَسٍ: شُجَّ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيْمٌ يَوْمَ أُحُدٍ، فقالَ (١): «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ ؟!» فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾. (١) ٥

٤٠٦٩ - ٤٠٧٠ - صَرَّنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيُّ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثنى سالِمٌ:

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُّمِيمُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ " الرَّكُعةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا ». بَعْدَما يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ (٤) الْفَجْرِ يَقُولُ: "لَلَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ (٤) الْحَمْدُ (٥) ظَلِمُونَ ﴾. ﴿ وَعَنْ وَلَكَ (٤) الْحَمْدُ (٥) ظَلِمُونَ ﴾. ﴿ وَعَنْ وَلَكَ (٤) الْحَمْدُ (٥) ظَلِمُونَ ﴾. ﴿ وَعَنْ وَلَكَ (٤) الْحَمْدُ (٥) ظَلَمُونَ ﴾. ﴿ وَعَنْ وَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ يَدْعُو عَلَى اللهَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ يَدْعُو عَلَى اللهَ مِنَاسُمِيمُ مُ اللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ اللّهُ مِنَا عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ اللّهُ مِنَاسُمِيمُ مُنْ وَلَكَ مَنَ الْأَمْرِ شَيْعَ ﴾ إلى اللهَ مَنْ وَلَكَ مَنْ الْمُونَ ﴾. (٩٩٥] صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، والحارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمُرْشَى الْمُرْسَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### (٢٢) بابُ ذِكْر أُمِّ سَلِيطٍ

١٠٧١ - حَدَّ ثُنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَن يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَىٰ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ منها مِرْطُّ جَيِّدٌ، فقالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْدَكَ. عَنْدُونَ (١) أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فقالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ. وأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصارِ، مِمَّنْ يُرِيدُونَ (١) أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فقالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ. وأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصارِ، مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «في».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لك».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ » ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يريدُ».

<sup>(</sup>أ) حديث حميد عند الترمذي (٣٠٠٣، ٣٠٠٣) والنسائي في الكبرى (١١٠٧٧) وابن ماجه (٤٠٢٧)، وحديث ثابت عند مسلم (١٧٩١). (ب) أخرجه الترمذي (٣٠٠٤، ٣٠٠٥) والنسائي (١٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤٠، ٦٨٦٦٩.

بايَعَ وَ سُولَ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ مَم ، قالَ عُمَرُ: فَإِنَّها كانَتْ تَزْفِرُ (١) لَنا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. (أ) [ر: ٢٨٨١] بابُ (٢) قَتْل حَمْزَةَ (٣) رَبِي اللهِ عَلْمَ وَاللهِ عَمْرَةَ (٣) رَبِي اللهِ عَمْرَةَ (٣) رَبِي اللهِ عَمْرَةَ (٣) مِنْ اللهِ عَمْرَةَ (٣) رَبِي اللهِ عَمْرُ (١) وَاللهِ عَمْرُ (١) وَاللهُ عَمْرُ (١) وَاللهِ عَمْرُ (١) وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمْرُ أَلْهُ وَاللهُ عَلَيْمُ أَلَهُ وَاللهُ عَلَى عَمْرُ أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَمْرُ أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَمْرُ أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَمْرُ أَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْ

١٠٧١ - صَّرَيْ اَبُو جَعْفِرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّننا حُجَيْنُ بِنُ الْمُثَنَى: حَدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسادٍ، عن جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيارِ، فَلَمَّا قَدِمْنا حِمْصَ، قالَ لِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٤٠): هَلْ لَكَ فَي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عن قَتْلِ (٥) حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشِيٍّ يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْنا عَنْهُ، فَقِيلَ لَنا: هُو ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتُ (١٠). قالَ: فَجِيْنا حَتَّىٰ وَقَفْنا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ (٧٧)، فَسَلَمْنا فَوَدَّ السَّلامَ، قالَ: وَعُبَيْدُ اللَّهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمامَتِهِ، ما يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا تَنْيهِ وَرِجْلَيْهِ. فقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: اللَّهُ اللهَ عَنْنَهُ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. فقالَ عُبَيْدُ اللّهِ: اللهَ اللهَ عُنْنَهُ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَمُعَيْهُ اللّهِ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْنَهُ وَعُبَيْدُ اللّهِ اللهِ عَنْنَهُ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ اللهِ اللهَ عَنْنَهُ وَلَا اللهَ عَنْنَهُ وَيَعْلَ عَنْ الْخِيارِ تَزَقَجَ وَلَيْهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْ وَجُهِ فُتُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ (٩) غُلَامًا مِمَ أُمِّهِ مُ أَمِّهِ اللهِ عَدَمَنْكَ وَلَكَ اللهُ عَنْمَةَ بْنَ عَدِيً بْنِ الْخِيارِ وَيَ عَلْمَ اللهِ عَدْمَةَ وَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِي بُنِ الْخِيارِ وَيَ الْعَلْمُ اللهِ اللهَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْهُ اللهِ عَلْنَ عَدِي اللهِ عَلَى الْفَيْمَةَ بْنَ عَدِي بِي الْخِيارِ عَمْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَةً اللهُ اللهُ عَنْمَةً اللهِ اللهُ اللهُ عَنْمَةً وَلَى الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَةً اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): بفتح التاء وضمها معًا.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عبد المطلب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَدِيٍّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قَتْلِهِ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «الحَمِيتُ» هو زِق السمن خاصة، يُشَبَّه به الرجل الجسيم، كما قالت هند: عليكم الحَمِيتَ الدَّسمَ. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «يسيرًا».

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: حاشية: قال الأمير [في (ب) بدله: ابن الأمير] ابن ماكولا [في (ن) بدله: قال ابن الأثير]: «أم قِتال» بكسر القاف، بعدها تاء معجمة باثنتين فوقها مخففة، وآخره لام. اه. وانظر الإكمال: ٧٥/٧، وجامع الأصول: ٨٠١/١٢.

<sup>(</sup>٩) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٤١٧.

مُرُوطًا: جمع مَرْط: كساء من صوف أو خزِّ يُؤتزر به. تُزْفِرُ: تحمل القرب مملوءةً.

عامَ عَيْنَيْن - وَعَيْنَيْنُ جَبَلٌ بِحِيالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وادٍ - خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إلى الْقِتالِ، فَلَمَّا(١) اصْطَفُّوا لِلْقِتالِ، خَرَجَ سِباعٌ فَقالَ: هَلْ مِنْ مُبارِزٍ. قالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَقالَ: يا سِباعُ، يا ابْنَ أُمِّ أَنْمارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ، أَتُحادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سِنَ السَّعِيام (٢)؟! قالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِب، قالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، فَلَمَّا دَنا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، [٥٠٠/٠] فَأَضَعُها فِي ثُنَّتِهِ حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وَرِكَيْهِ، قالَ: فَكَانَ ذاكَ ٱلْعَهْدَ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ/ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّىٰ فَشا فيها الإِسْلَامُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إلى الطَّايْفِ، فَأَرْسَلُوا إلىٰ علىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهِ مَ فَلَمَّا رَآنِي قالَ: «آنْتَ وَحْشِيٌّ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَنْتَ (٥) قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟ » قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ. قالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي؟ ». قالَ: فَخَرَجْتُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَن يُلِمَةً، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَّ بِهِ حَمْزَةَ. قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما كانَ، قالَ: فَإِذا رَجُلٌ قايمٌ فِي ثُكُلْمَةِ جِدارٍ ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثايرُ الرَّاس ، قالَ : فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي ، فَأَضَعُها(٢) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْن كَتِفَيْهِ، قالَ: ووَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ على هامَتِهِ. قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ: فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: فقالتْ جارِيَةٌ علىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ: وَا أَمِيرَ<sup>(٧)</sup> الْمُؤْمِنِينَ، قَتَلَهُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ. (أ) O

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «أنْ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنَاسٌمِيرِمُم» ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «رُسُلًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقيل».

<sup>(</sup>٥) في (و): «آنت»، وضُبطت بالضبطين في (ق) وعزا المد لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمستملى: «فوضَعْتُها».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «وأمير»، وبهامشهما: كذا في اليونينية والفرع بألف واحدة بعد الواو.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٧٩٣.

مُعْتَجِرٌ: أي: لافٌ عمامته على رأسه من غير تحنيك. الْبُظُور: جمع بظر، وهو ما يُقطع من فرج المرأة عند الختان. أتُحادُ: أي أتعاند وتعادي. ثُنَّتِهِ: ما بين السُّرة والعانة. يَهِيجُ: لا ينالهم منه إزعاج. ثَلْمَة جِدارٍ: هي الموضع المنهدم منه. جَمَلٌ أَوْرَقُ: هو الذي فيه سواد وبياض.

### (٢٤) بابُ(١) ما أصابَ النَّبِيَّ مِنَ الْجِراحِ يَوْمَ أُحُدٍ

٤٠٧٣ - صَدَّثنا (٢) إِسْحاقُ بْنُ نَصْرِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرِ، عن هَمَّام:

سَمِعَ أَبِه هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صِلَا للَّهِ عِلَى السَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ - يُشِيرُ إلىٰ رَباعِيَتِهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ علىٰ رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ (٤) فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٠) ۞

عَن عَن عَدْ اللهِ عَنْ مَالِكِ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ بنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنا (٥) ابْنُ جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَائِمُ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَائِمُ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ عَمْرِو بْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ صِنَى اللهِ عِلَىٰ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

٥٧٠٥ - صَرَّ ثَنْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ، عن أَبِي حازِم:

أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ وَهُو يُسْأَلُ عن جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ مَ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَا دُووِيَ. قَالَ: لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ، وَبِمَا دُووِيَ. قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ إَلِيْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيم تَعْسِلُهُ، وَعَلِيٌّ (٧) يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ كَانَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْها وَأَلْصَقَتْها (٨) فاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ على رَاسِهِ. (٥) [ر: ٢٤٣]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): «مِن الشريم الله عنه الله عنه الله أنها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر زيادة: «بنُ أبي طالب».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فألصقتها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦١٧٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷۹۰) والترمذي (۲۰۸۵) والنسائي في الكبرى (۹۲۳۰) وابن ماجه (۳٤٦٤، ۳٤٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۷۸۱.

الْمِجَنُّ: التُّرس. رباعيته: المقدم من أسنانه. الْبَيْضَةُ: الخوذة.

[١٠١/٥] حَرَيْج، عن عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثنا أَبُو عاصِمٍ: حَدَّثنا ابْنُ/جُرَيْج، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ على مَنْ قَتَلَهُ نَبِيُّ، واشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ على مَنْ دَمَّىٰ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالِتُهُ عِلَىٰ مَنْ (٥٠٤: ٤٠٧٤)

(٢٥) إُبِّ: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [آل عمران: ١٧٢]

٤٠٧٧ - صَّرْثَنُا(١) مُحَمَّدُ: حدَّثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايشَةَ إِنَّهُ: ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْفَرِّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا أَجُرُ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٢] قالَتْ لِعُرْوَةَ: يا ابْنَ أُخْتِي، كانَ أَبُوكَ (٢) مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ ؛ لَمَّا أَصابَ رَسُولَ اللَّهِ (٣) مِنْ اللَّهُ اللَّهِ (٣) مِنْ اللَّهُ اللَّهِ (٣) مِنْ اللَّهُ اللَّهِ (٣) مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ

مِنْهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ(٨)، والْيَمانُ، وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ(٩)، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ. ٥

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في حاشية رواية ابن عساكر: «أبواك» بالتثنية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «نبيَّ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فانصرف».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عنه» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>A) قوله: «بن عبد المطلب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: عند أبي ذر: «النضر بن أنس»، والصواب [في (ب، ص) زيادة: على] ما ذكره الأثمة الحفاظ: أبو نعيم أحمد بن عبدالله، وأبو عُمر يوسف بن عبد البر، وشيخنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني التي السي أن النضر بن ضمضم بن زيد بن حَرام بن جُندب، عم أنس بن مالك التي وهو في أصل سماعي على الصواب على ما تراه والله أعلم. اه. وبهامش (ب، ص): وهو عمم أنس بن مالك. من اليونينية من غير تصحيح عليه. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦١٧٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١٨) وابن ماجه (١٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٠٨.

الْقَرْحُ: ألم الجراح.

١٠٧٨ - صَرَّتَيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا مُعاذُ بْنُ هِ شامٍ (١): حدَّ ثني أَبِي، عَنْ قَتادَةً، قالَ: ما نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ (١) يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الأَنْصارِ. قالَ قَتادَةُ: وَحَدَّثَنا أَنَى بْنُ مالِكٍ: أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ بِيْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ، وَيَوْمَ الْيَمامَةِ سَبْعُونَ. قَالَ: وَكَانَ بِيْرُ مَعُونَةَ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) مِنْ اللهِ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ الْيَمامَةِ على عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ. (١٥)

٤٠٧٩ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ:

أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مَلَىٰ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أَحُدِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذا أُشِيرَ لَهُ إلى أَحَدٍ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ على هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَسَّلُوا. (ب) [ر: ١٣٤٣]

٠٨٠ - وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عن شُعْبَةَ ، عن ابْن الْمُنْكَدِرِ ، قالَ:

سَمِعْتُ جابِرًا(٤)، قالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي، وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عن وَجْهِهِ، فَجَعَلَ أَصْحابُ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ لَمْ يَنْهَ، وَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ لَمْ يَنْهَ، وَالنَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ لَمْ يَنْهَ وَالنَّبِيُ مِنَاسٌمِيمِ لَمْ يَنْهَ، وَقالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ لَمْ يَنْهَ وَالنَّالِيُ مِنَاسُمِيمِ لَمْ يَنْهَ وَالنَّالِيُ مِنْ مُنْ مَا يَنْهُ وَلَيْهُ مِنْ مُنْهِ وَالنَّبِي مُنَاسُمِهِ وَالنَّالِ النَّالِي مِنْ النَّالِي اللَّهُ وَلَيْ مِنَاسُمِهِ اللَّهُ وَلَا النَّبِي مِنَاسُمِهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

٤٠٨١ - صَّرْثُنا(٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ:

(١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٢) في رواية ابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «أغَرَّ».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «النَّبيِّ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنَ عبدِ الله».

(٥) في رواية أبى ذر: «يَنْهَوْنَنِي».

(٦) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «لا تَبْكِه».

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥.

(ب) أخرجه أبو داود (٣١٣٨) والترمذي (١٠٣٦) والنسائي (١٩٥٥) وابن ماجه (١٥١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٨٢.

(ج) أخرجه مسلم (٢٤٧١) والنسائي (١٨٤٦، ١٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٤٤. قال في التغليق: وقع في بعض الروايات: حدثنا أبو الوليد...

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ أَرَىٰ عن النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

٤٠٨٢ - صَّرْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقِ:

عَنْ خَبَّابٍ ﴿ فَهُ اللّهِ ، فَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الله الله الله عَنْ نَبْتَغِي وَجْهَ الله ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ - أَوْ: ذَهَبَ - لَمْ يَاكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ على الله ، فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ - أَوْ: ذَهَبَ - لَمْ يَاكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يَتْرُكُ إِلّا نَمِرَةً ، كُنَّا إذا غَطَّيْنَا بها رَاسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَهُ ، وَإِذَا غُطِّي بها رِجْلَيْهِ (٤) خَرَجَ رَاسُهُ ، وَاجْعَلُوا على رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ (٥) - أَوْ خَرَبَ رَاسُهُ ، وَاجْعَلُوا على رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ (٥) - أَوْ قَالَ: «أَلْقُوا على رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ » - وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهو يَهْدِبُها. (٢٥٥ [ر: ١٢٧٦]

#### (۲۷) باب: «أُخُدُّ يُحِبُّنا(۲)»

قَالَهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنَ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَنَ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيٍّ: أَخبَرَني أَبِي، عن قُرَّةَ بْنِ خالِدٍ، عن قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَنْسًا رَبُيُّهُ: ﴿ وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عِيلًا قَالَ: ﴿ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ ﴾. ﴿ ۞ [ر: ٣٧١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُريتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَيْفِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما جاء الله به».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رجلاه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «مِنَ الإذخر».

<sup>(</sup>٦) بعدها في (ب، ص) بياض بقدر كلمة، وبهامش (ب): كذا هذا البياض في اليونينية، وفي بعض الأصول في موضعه زيادة: «ونحبه». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٦) والنسائي في الكبري (٧٦٥٠) وابن ماجه (٣٩٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٤٠) وأبو داود (٢٨٧٦، ٢١٥٥) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (١٩٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥١٤. نَمِرَة: ثوب مخطط. يَهْدِبُها: يقطفها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٩٣، ١٣٩٥) والترمذي (٢٩٢٢) وابن ماجه (٣١١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٥.

٤٠٨٤ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ إِلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُمُ إِنَّ إِبْراهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ ما بَيْنَ لَا بَتَيْها ». (أ) [ر: ٣٧١]

٤٠٨٥ - صَّرْني عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الْخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عِنْ مُ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّىٰ على أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ على الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ﴿إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إلىٰ حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ - أَوْ: مَفَاتِيحَ الأَرْضِ - وَإِنِّي واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنافَسُوا فِيها». (ب) و [ر: ١٣٤٤]

# (٢٨) بابُ (٢ عَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَرِعْلِ وَذَكُوانَ وَبِيْرِ مَعُونَةَ، وَحَدِيثِ عَضَلِ والْقارَةِ وَعاصِم بْنِ ثابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحابِهِ

قالَ ابْنُ إِسْحاقَ: حدَّثنا عاصِمُ بْنُ عُمَرَ: أَنَّها بَعْدَ أُحُدٍ. ٥٠٥

٤٠٨٦ - حَرَّتَي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَمْرِو ابْن أَبِي سُفْيانَ الثَّقَفِيِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَيْ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَالله عِلَهُ مَرِيَّةً (٣) عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثابِتٍ، وَهُو جَدُّ (٤) عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فانْطَلَقُوا، حَتَّىٰ إذا كانَ (٥) بَيْنَ عُسْفانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولكن».

(٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بسرية».

(٤) بهامش اليونينية: قال المنذري: وقد غلط عبد الرزاق، وكذلك ابن عبد البر فقالا في عاصم هذا: هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، وذلك وَهْم، إنَّما هو خال عاصم؛ لأنَّ أم عاصم بن عمر جميلة بنت ثابت، وعاصم هو أخو جميلة، ذكر ذلك الزبير القاضي وعمُّه مصعب الإمامان في علم النسب. اه. (ن، ص، ع).

(٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٩٣، ١٣٩٥) والترمذي (٣٩٢٢) وابن ماجه (٣١١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٩٦) وأبو داود (٣٢٢٣، ٣٢٢٤) والنسائي (١٩٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٦. فَرَطٌ لَكُمْ: سابقكم.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١١١/٤.

[١٠٣/٠] لَحِيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيانَ، فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِيَّةِ رام، فاقْتَصُّوا/ آثارَهُمْ حَتَّىٰ أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَىٰ تَمْرِ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فقالُوا: هَذا تَمْرُ يَثْربَ. فَتَبِعُوا آثارَهُمْ حَتَّىٰ لَحِقُوهُمْ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ عاصِمٌ وَأَصْحابُهُ لَجَؤُوا إلىٰ فَدْفَدٍ، وَجاءَ الْقَوْمُ فَأَحاطُوا بِهمْ، فقالُوا: لَكُمُ الْعَهْدُ والْمِيثاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنا أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا. فقالَ عاصِمٌ: أَمَّا أَنا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ(١)، فَقَاتَلُوهُمْ(١) حَتَّىٰ قَتَلُوا عاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَر بِالنَّبْل، وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ والْمِيثاقَ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ والْمِيثاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِها، فقالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُما: هَذا أَوَّلُ الْغَدْرِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعالَجُوهُ علىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ، وانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّىٰ باعُوهُما بِمَكَّةَ، فاشْتَرَىٰ خُبَيْبًا بَنُو الْحارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلِ؛ وَكانَ خُبَيْبٌ هُو قَتَلَ الْحارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، حَتَّىٰ إذا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعارَ مُوسِّيٌّ مِنْ بَعْض بَناتِ الْحارِثِ أَسْتَحِدَّ (٢) بها فَأَعارَتْهُ، قالَتْ: فَغَفَلْتُ عن صَبِيٍّ لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ أَتَاهُ فَوَضَعَهُ على فَخِذِهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذاكَ(٤) مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى، فقالَ: أَتَخْشَيْنَ (٥) أَنْ أَقْتُلَهُ؟! مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَما بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقّ فِي الْحَدِيدِ، وَما كانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ. فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ، فَقالَ: دَعُونِي أُصَلِّي (٦) رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقالَ: لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ ما بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ

<sup>(</sup>١) هكذا في روايةٍ لابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر وأخرى لابن عساكر: «رسولَك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَرَموْهم» بدل: «فقاتلوهم»، والذي في (ب، ص) أنَّه زيادة، وبهامشهما: هكذا التخريج في اليونينية بعد «فقاتلوهم» لا عليها. اه. زاد في (ب): وجعله في الفرع على: «فقاتلوهم». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لِيَسْتَحِدَّ». وبهامش (ب، ص): هكذا ضبطها في اليونينية، وكان علىٰ شدَّة الدال ضمة فكشطت. اه. زاد في (ب): وهمزة «أستحدً» فيها مفتوحة، والحاء مكسورة، ونبَّه علىٰ ذلك القسطلاني بعد أن قال: إنَّها بهمزة وصل وفتح التاء والحاء وتشديد الدال. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أتَحْسبِينَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر و الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أصلِّ».

الْقَتْلِ هُو، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا. ثُمَّ قالَ:

ما(١) أُبالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبارِكُ علىٰ أَوْصالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشُ إلى عَاصِمِ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشُ إلى عاصِمِ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ الطَّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٢) مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا منه على شَيْءٍ. (أ) [ر: ٣٠٤٥]

٢٠٨٧ - حَدَّثُنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو: سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُو أَبُو سِرْ وَعَةَ (٤). (ب) ٥

٤٠٨٨ - صَّرْثنا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ مِنَاسُمِهُ مَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ ، يُقالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ ، فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: رِعْلٌ وَذَكُوانُ ، عِنْدَ بِيْرٍ / يُقالُ لَها: بِيْرُ مَعُونَة ، فقالَ الْقَوْمُ: واللهِ ما إِيَّاكُمْ [١٠٤/٥] رَدْنا ، إِنَّما نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِهُ مِلْ . فَقَتَلُوهُمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُمِهِ مَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ . قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عِنِ الْقُنُوتِ : صَلَاةِ النَّي مُنَا لَعُرَاعِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ؟ قالَ : لَا ، بَلْ عِنْدَ فَراغٍ مِنَ الْقِراءَةِ ؟ وَالَ : لَا ، بَلْ عِنْدَ فَراغٍ مِنَ الْقِراءَةِ . ﴿ وَاللَّهُ مَا مُنْلِمٌ . حَدَّثِنا هِشَامٌ : حَدَّثِنا قَتَادَةُ :

(١) في نسخة: «ولست»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وما إن»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلست».

(٢) في رواية أبي ذر: «عليهم».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «حدَّثني».

(٤) ضبط في (ب، ص) بكسر السين وفتحها معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٦٠) والنسائي في الكبرى (٨٨٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٧١.

عَيْنًا: أي: يتجسسون له. فَذْفَد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. أَوْصال: جمع وصل وهو العضو. شِلُو: جسد. مُمَزَّع: مُقَطع ومفرق. الظُّلَّة: السَّحاب. الدَّبْر: النَّحل.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٤٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤، ١١٨٤،

عَنْ أَنَسٍ، قالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ (۱) مِنَ السَّعِيمُ مَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو على أَحْياءٍ مِنَ الْعَرَب. (٥٠) [ر: ١٠٠١]

٠٩٠ - صَّرْنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَهُ: أَنَّ رِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لِحْيانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِم الْقُرَّاءَ فِي زَمانِهِمْ، كَانُوا مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيهِم الْقُرَّاءَ فِي زَمانِهِمْ، كَانُوا بِيئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ، وَخَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ يَحْتَطِبُونَ (٣) بِالنَّهارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، حَتَّىٰ كَانُوا بِيئْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ، وَخَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ يَحْتَطِبُونَ (٣) بِالنَّهارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، حَتَّىٰ كَانُوا بِيغْرِ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ، وَخَدَرُوا بِهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِمِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

زادَ خَلِيفَةُ: حدَّثنا ابْنُ زُرَيْعِ (٤): حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ: حدَّثنا أَنَسُ: أَنَّ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصارِ قُتِلُوا بِبِيْر مَعُونَةَ. قُرْآنًا: كِتابًا لَّ نَحْوَهُ. ٥

٤٠٩١ - صَرَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

حَدَّثِنِي أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ / صِنَ اللَّه عِلَمُ بَعَثَ خالَهُ - أَخُّ (٥) لِأُمِّ سُلَيْمٍ - فِي سَبْعِينَ راكِبًا، وَكانَ رَئِيسَ (٦)

[۱٦٢/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عدوِّهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَحْطِبُون».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَزيدُ بنُ زُريع».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أخًا».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (و) بالرفع: «رئيسُ»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤) وأخرجه مسلم (٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٧) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤) وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٣/أ.

١٩٠٦ - حَرَّثَيْ (٧) حِبَّانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ: حَدَّثَنِي (٨) ثُمامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ مَا لَكٍ مِنْ مَا لَكِ مِنْ مَلْحانَ -وَكَانَ خَالَهُ - يَوْمَ بِيْرِ أَنْسُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ مَلْكِ مِنْ مَلْكِ مَنْ مَا لِكٍ مِنْ مَلْكِ مَعْمَدُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَاسِهِ، ثُمَّ قالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (٢٠٥٠] مَعُونَةَ، قالَ بِالدَّمِ هَكَذا، فَنَضَحَهُ على وَجْهِهِ وَرَاسِهِ، ثُمَّ قالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (٢٠٥٠)

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: «خَيَر» بفتح الخاء، والياء مفتوحة مشددة، وآخره راء مهملة، أي: خيَّر هو النَّبيَّ مِنَهُ سُمِيرً مُم. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «من بني فلان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَتُوَمِّنُونني»، وضُبطت متنًا وروايةً في (ب، ص) بالتخفيف: «أَتُوْمِنُوني» و «أَتُوْمِنُونني»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فأومؤوا».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «عليهم» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ب) بفتح اللام عن الفرع، وفي (ع) بكسرها، وأهمل ضبطها في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>۸) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٧) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤) وانظر تحفة الأشراف: ٢١٧.

أَهْلُ الْمَدَرِ: أهل الحضر. طُعِنَ: أصابه الطاعون. غُدَّة الْبَكْر: من أمراض الإبل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٢٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٤.

٤٠٩٣ - صَّرْنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ رَبُّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُمْعِيمُ يَقُولُ: "إِنِّي فَقَالَ لَهُ: "فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ؟ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُمِعِيمُ مَ الْأَرْجُو ذَلِكَ». قَالَتْ: فَانْتَظَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا، فَناداهُ فَقَالَ: "أَخُورِجْ(۱) مَنْ عِنْدَكَ». فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّما هما ابْنَتايَ. فَقَالَ: "أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ ؟ فقالَ النَّبِيُّ مِنَا سُمِيمُ : "الصَّحْبَةُ ». فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ الصَّحْبَةُ ؟ فقالَ النَّبِيُّ مِنَا سُمِيمُ إِخْداهُما -وَهيَ الْجَدْعاءُ - وَهُو بِثَوْرٍ - فَتَوارَيا فِيهِ، فَكَانَ (۱) عامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ فَرَكِبا، فانْطَلَقَا حَتَّىٰ أَتَيَا الْغَارَ -وَهُو بِثَوْرٍ - فَتَوارَيا فِيهِ، فَكَانَ (۱) عامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ فَرَكِبا، فانْطَلَقَا حَتَّىٰ أَتَيَا الْغَارَ -وَهُو بِثَوْرٍ - فَتَوارَيا فِيهِ، فَكَانَ (۱) عامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ فَلَا يَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخُولَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَامِرُ بْنُ فَهُيْرَةً يَوْمَ بِيْرِ مَعُونَةً، فَلَمَّا خَرَجَ مَعَهُما يُعْدِمَا فَيَعْ عَامِرُ بْنُ فَهُيْرَةً يَوْمَ بِيْرِ مَعُونَةً.

وَعَنْ أَبِي أُسامَةَ، قالَ: قالَ هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ: فَأَخبَرَنِي أَبِي، قالَ: لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ بِبِيْرِ مَعُونَةَ، وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قالَ لَهُ عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: مَنْ هَذا؟ فَأَشارَ إلى قَتِيلٍ، فقالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ: هَذا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ. فَقالَ: لقد رَأَيْتُهُ بَعْدَما قُتِلَ رُفِعَ إلى السَّماءِ، حَتَّى إِنِّي لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ: هَذا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ. فَقالَ: لقد رَأَيْتُهُ بَعْدَما قُتِلَ رُفِعَ إلى السَّماءِ، حَتَّى إِنِي لأَنْظُرُ إلى السَّماءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ. فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَا للْمَعْمِ خَبَرُهُمْ فَنَعاهُمْ، فقالَ: "إِنَّ لأَنْظُرُ إلى السَّماءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ، ثُمَّ وُضِعَ. فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَا للْمُعْمِ خَبَرُهُمْ فَنَعاهُمْ، فقالَ: "إِنَّ أَصْعابُكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فقالُوا: رَبَّنا أَخْبِرْ عَنَا إِخُوانَنا بِما رَضِينا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا. فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ، وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْماءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّي عُرْوَةُ وَيْ أَسْماءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّي عُرُوةُ وَرُخِيتَ عَنَا. فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ». وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْماءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّي عُرُوةً

[١٠٦/٥] بِهِ، وَمُنْذِرُ/ بْنُ عَمْرِو سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا. (أ) [ر: ٤٧٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ٱخْرُجْ»، ورسمت في (ب، ص) بهمزة قطع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أخِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قَدِمَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٨٣٢، ١٩٠٢٥.

٤٠٩٤ - صَرَّ ثَنا(١) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ ، عن أَبِي مِجْلَز:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . (أ) وَنَتَ النَّبِيُ صِنَا اللهِ عَلَى اللهُ كُوعِ شَهْرًا ، يَدْعُو على رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَيَقُولُ : (عُصَيَّةُ عَصَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ . (أ) [ر: ١٠٠١]

٥ ٩ ٠ ٤ - صَّرْ ثَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّ ثنا مالِكُ، عن إِسْحاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ، قالَ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ على الَّذِينَ قَتَلُوا - يَعْنِي أَصْحابَهُ (٢) - بِبِيُّرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَباحًا، حِينَ (٣) يَدْعُو على رِعْلٍ ولَحْيانَ (٤) وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَاسُّمِيمُ مِل قالَ أَنَسُ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَىٰ لِنَبِيِّهِ مِنَاسُّمِيمُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا - أَصْحابَ بِيُّرِ مَعُونَةَ - قُرْآنًا قَرَأْناهُ حَتَّىٰ أَنَسُ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَىٰ لِنَبِيِّهِ مِنَاسُّمِيمُ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا - أَصْحابَ بِيُّرِ مَعُونَةَ - قُرْآنًا قَرَأْناهُ حَتَّىٰ نُسِخَ بَعْدُ: (بَلِّغُوا قَوْمَنا فَقَدْ لَقِينا رَبَّنا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينا عَنْهُ ﴾. (٥٠٥ [ر: ١٠٠١]

٤٠٩٦ - صَرَّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا عاصِمٌ الأَحْوَلُ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِنْ عَنْ أَنْ وَقِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: كَذَبَ، إِنَّما قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) قَالَ: قَبْلَهُ. قُلْتُ: فَإِنَّ فُلانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ! قالَ: كَذَبَ، إِنَّما قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (٥) مِنَ اللَّهُ عَبْدُ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ أَنَّ كَانَ بَعَثَ ناسًا يُقالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، إلى ناسِ مِنَ اللَّهُ شُرِكِينَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَهْدُ قِبَلَهُمْ، فَظَهَرَ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ، فَظَهَرَ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَهْدٌ قَبَلَهُمْ، فَظَهَرَ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الل

(٢٩) بابُ(٧) غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَهِيَ الْأَحزابُ

قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: كانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعِ. (ب) ٥

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «حدَّثني».

(٢) قوله: «يعني أصحابه» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حتَّىٰ».

(٤) ضُبطت في (و) بكسر اللام، وفي (ب، ص) بفتحها، وأهمل ضبطها في (ن).

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

(٦) أُهمل ضبط الهمزة في الأصول كلها تبعًا لليونينية.

(٧) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٧، ١٠٧٩) وابن ماجه (١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٤) وانظر تحفة الأشر اف: ١٦٥٠، ٢٠٨٠. ٩٣١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١١٢/٤.

٤٠٩٧ - صَّرَ ثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ (١): أَخبَرَنِي نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنُ ثُمَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّطِيمِ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُو ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ (١)، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُو ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (١) فَأَجازَهُ. (٥) [ر: ٢٦٦٤]

٤٠٩٨ - صَّرَّني (٣) قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عن أَبِي حازِمٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَبْهِ، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمَ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّوابَ على أَكْتادِنا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمَ : «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ (٤)، فاغْفِرْ لِنْقُلُ التَّوابَ على أَكْتادِنا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمَ : «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ (٤)، فاغْفِرْ لِلْمُهاجِرِينَ والأَنْصارِ ». (٢٥٥٠ [ر: ٣٧٩٧]

٤٠٩٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ، عن حُمَيْدٍ:

سَمِعْتُ أَنَسًا رَائِهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صِنَاللهِ مِنَاللهِ الْحَنْدَقِ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ [١٠٧/٥] يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا/ رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوع، قَالَ (٥٠):

«اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ فاغْفِرْ لِلأَنْصارِ والْمُهاجِرَهْ فقالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بِايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الْجِهادِ ما بَقِينا أَبَدا ﴿ ٥٠ [ر: ٢٨٣٤] عَلَى الْجِهادِ ما بَقِينا أَبُو مَعْمَر: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ، عن عَبْدِ الْعَزِيز:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهاجِرُونَ والأَنْصارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ

(۱) زاد فی (ب، ص): «قال».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «سَنَةً».

(٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٤) في (و، ص): «الآخرةِ».

(٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

لَمْ يُجِزْهُ: لم يمضه ولم يأذن له في القتال.

(ب) أخرجه مسلم (١٨٠٤) والترمذي (٣٥٥٦) والنسائي في الكبرى (٨٣١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٠٨.

أَكْتادنا: جمع كتد، وهو الكاهل.

(ج) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٨٣١٣ - ٨٣١٦ - ٨٣١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٨) وأبو داود (٢٩٥٧، ٢٠٤٦) والترمذي (١٧١١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجه (٢٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٥٣.

التُّرابَ علىٰ مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

عَلَى الإِسْلَام ما بَقِينا أَبَدا

نَحْنُ الَّذِينَ بايَعُوا مُحَمَّدا

قالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ صِنَالله عِيام وَهو يُجِيبُهُم:

«اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ فَبارِكْ فِي الأَنْصارِ والْمُهاجِرَهْ».

قالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّيٌّ مِنَ الشَّعِيرِ(١)، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْم، والْقَوْمُ جِياعٌ، وَهِيَ بَشِعَةً فِي الْحَلْقِ، وَلَها رِيحٌ مُنْتِنٌ. (أ) ٥ [ر: ٢٨٣٤]

٤١٠١ - صَدَّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عن أَبِيهِ قالَ:

أَتَيْتُ جابِرًا ﴿ اللَّهِ فَقالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ ( ) شَدِيدَةٌ، فَجاؤُوا النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ عِيمً فَقَالُوا: هَذِهِ كُذْيَةً (٣) عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ. فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِ، وَلَبِثْنا ثَلَاثَةَ أَيَّام لَا نَذُوقُ ذَواقًا، فَأَخَذَ النَّبِيُّ مِنْ الله المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ -أَوْ: أَهْيَمَ - فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ آيذَنْ لِي إلى الْبَيْتِ. فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمِم شَيْتًا مِا كَانَ (٤) فِي ذَلِكِ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَناقٌ. فَذَبَحْتُ الْعَناقَ، [١٦٣] وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّىٰ جَعَلْنا(٥) اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِيْتُ النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيمَ والْعَجِينُ قَدِ انْكَسَر، والْبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثافِيِّ قَدْ كادَتْ أَنْ تَنْضَجَ (٢)(٤٠)، فَقُلْتُ (٧): طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلُّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «شَعير».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «كَبِدَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «كَيْدَةٌ». وعكس في (ب، ص) تخريج هذه الرواية مع التي قبلها.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «كان» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جَعَلَتِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «قد كادت تَنْضَجُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٥) والترمذي (٣٨٥٧) والنسائي في الكبرى (٨٣١٣ - ٨٣١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٣. إِهالَة: ما يُؤْتدم به من الأدهان. سَنِخَة: متغيرة الريح.

<sup>(</sup>ب) قال ابن مالك رسيُّه في الشواهد[ص١٥٣]: تضمن هذا الحديث وُقُوعَ خبرِ (كاد) مقرونًا بـ (أن) وهو ممَّا خفي على أكثر النحويين، أعني وُقُوعَه في كلامٍ لا ضرورةَ فيه، والصحيحُ جوازُ وُقُوعه، إلَّا أنَّ وُقُوعَه غيرَ مقرون بـ (أن) أكثرُ وأشهرُ من =

[١٠٨/٥]

١٠١٥ - حَدَّنِي / عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَبُو عاصِم: أَخبَرَنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيانَ: أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ مِينا: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شَيْءٌ، قالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ مِنْ سُعِيمٍ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ(٣) إلى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ سُعِيرٍ مَنْ شَعِيرٍ، وَلَنا بُهَيْمَةٌ داجِنٌ فَذَبَحْتُها، وَطَحَنَتِ خَمَصًا شَدِيدًا؟ فَأَخْرَجَتْ إلى فَراغِي، وَقَطَعْتُها فِي بُرْمَتِها، ثُمَّ وَلَيْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ سُعِيرٍ مَنْ شَعِيرٍ ، وَلَنا بُهَيْمَةٌ داجِنٌ فَذَبَحْتُها، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ (٤)، فَفَرَغَتْ إلىٰ فَراغِي، وَقَطَعْتُها فِي بُرْمَتِها، ثُمَّ وَلَيْتُ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «والأنصار» ليس في نسخة من رواية ابن عساكر، وهو ثابت في رواية أبي ذر. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في (ق، ب، ص): «فانكَفَيْتُ» وبهامش (ب، ص) نقلًا عن هامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: صوابه: «فانكفَأْتُ». اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الشعير» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ومَن».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فجيئت».

<sup>=</sup> وقوعه مقرونًا بر(أن)؛ ولذلك لم يقع في القرآن إلَّا غيرَ مقرونِ بر(أنْ) ... ولا يمنعُ عدمُ وُقُوعِهِ في القرآن مقرونًا بر(أنْ) من استعماله قياسًا لو لم يرد به سماعٌ؛ لأنَّ السَّببَ المانعَ من اقترانِ الخبرِ بر(أنْ) في بابِ المقاربةِ هو دِلَالةُ الفعلِ على الشُّروعِ، كرطَفِقَ) و(جَعَل)، فإنَّ (أنْ) تقتضي الاستقبال، وفعل الشروع يقتضي الحال، فتنافيا، وما لا يدلُّ على الشُّروعِ كرعَسى) و(أوشك) و(كرب) و(كاد) فمقتضاهُ مُسْتقبلٌ، فاقترانُ خبره بر (أنْ) مُؤكِّدٌ لمقتضاه، فإنَّها تقتضي الاستقبال، وذلك مطلوبٌ، فمانعُه مغلوبٌ، فإذا انضمَّ إلى هذا التعليلِ استعمالٌ فصيحٌ ونقلٌ صحيحٌ، كما في الأحاديثِ المذكورةِ، تأكَّدَ الدليلُ، ولم يُوجَدُ لمخالفتِهِ سبيلٌ. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١٦.

كُذْيَةٌ: قطعة من الأرض غليظة صلبة. أَهْيَل: غير متماسك. عَناقٌ: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. الْبُرْمَة: القِدر. الأَثافي: ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر. تَضاغَطُوا: تزدحموا.

بُهَيْمَةً لَنا وَطَحَنَّا(۱) صاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصاحَ النَّبِيُ مِنَاسُهِيمُ فَقَالَ: «يا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هَلَا بِكُمْ». فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِيمُ : «لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ (۱) حَتَّى أَجِيءَ»، فَجِيْتُ وَجاءَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهِيمِم يَقُدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِيْتُ امْرَأتِي، فقالتْ: بِكَ وَبِكَ. فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ النَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَا فَبَصَقَ (۱) وَبُكَ. فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ النَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَا فَبَصَقَ (۱) فِيهِ وَبارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إلى بُرْمَتِنا فَبَصَقَ (۱) وَبارَكَ، ثُمَّ قالَ: «ادْعُ خابِزَةً فَلْتَخْبِزُ عَجِينَا فَبَصَقَ (۱) وَهُمْ أَلْفُ، فَأَقْسِمُ بِاللهِ لقد أَكَلُوا حَتَى تَرَكُوهُ وَانْ جَرِفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنا لَتَغِطُّ كَما هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنا لَيُخْبَزُ كَما هُوَ. (٥) [ر: ٣٠٧٠]

٢١٠٣ - مَرَّتَيْ عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ عايِّشَةَ رَالَهُ:
﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئُرُ (٥)﴾ [الأحزاب: ١٠]، قالَتْ: كانَ ذاكَ (٦) يَوْمَ
الْخَنْدَق. (٢)٥٠

٤١٠٤ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَراءِ رَجْهُمْ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ مَ يَنْقُلُ التُّرابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى أَغْمَرَ بَطْنَهُ - أَو: آغْبَرَّ بَطْنُهُ - يَقُولُ:

«واللهِ لَوْلَا اللهُ ما الْهُ تَدَيْنا وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينةً عَلَيْنا وَثَبِّتِ الأَقْدامَ إِنْ لَاقَيْنا إِنَّ الأُلِي قَدْبَعَ وْاعَلَيْنا إِذَا أَرادُوا فِتْنَةً أَبَيْنا»

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وطحنْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لا تُنزَلَنَّ بُرْمَتُكُمْ ولا يُخْبَزَنَّ عَجِينُكُمْ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَبَسَقَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي زيادة: «فيه»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «فيها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿﴿ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَـٰاجِرَ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ذلك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٦٣.

خَمَصًا: جوعًا. داجِنٌ: سمينة. فرغَتْ إلى فَراغِي: فرغت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح البهيمة. ٱقْدَحِي: ٱغْرِفِي. (ب) أخرجه مسلم (٣٠٢٠) والنسائي في الكبرى (١١٣٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٤٥.

وَرَفَعَ بِهِا صَوْتَهُ: «أَبَيْنا أَبَيْنا». (أَن [ر: ٢٨٣٦]

٤١٠٥ - صَّرَّنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عن شُعْبَةَ: حدَّثني الْحَكَمُ، عن مُجاهِدِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْمَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيدٍ مَ قالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبا، وَأُهْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ». (ب) ٥ [٥/٩/٠] [ر: ١٠٣٥]/

٤١٠٦ - مَدَّني أَحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ: حدَّثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثني إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثني أَبِي، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ(١) يُحَدِّثُ، قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ ، رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرابِ الْخَنْدَقِ، حَتَّىٰ وارَىٰ عَنِّي الْغُبارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ، فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِماتِ ابْن رَواحَةَ وَهو يَنْقُلُ مِنَ التُّرابِ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأَلْى قَدْ بَغَوْا (٢) عَلَيْنَا وَإِنْ أَرادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَإِنْ أَرادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا»

قالَ: ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرها. ۞ (ر: ٢٨٣٦)

٤١٠٧ - صَّرَ ثَيْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ - عن أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَبُيُ مُ ، قالَ: أَوَّلُ يَوْمِ شَهِدْتُهُ يَوْمُ (٣) الْخَنْدَقِ. (٥) و

١٠٨ - حَدَّتَي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ - قالَ: وَأَخبَرَني ابْنُ طاوُسٍ، عن عِكْرِمَةَ بْنِ خالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - قالَ: وَخَلْتُ على حَفْصَةَ وَنَسُواتُها تَنْطُفُ. قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ ما تَرَيْنَ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءً.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر زيادة: «بنَ عازب».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر وأبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «قد رَغَّبُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يومَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبرى (١٨٥٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٠٠) والنسائي في الكبرى (١١٤٦٧، ١١٥١٦، ١١٥١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٨٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٠٣) والنسائي في الكبري (٨٨٥٧، ١٠٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٩٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۸٦۸) وأبو داود (۲۹۵۷، ۲۰۶۶) والترمذي (۱۷۱۱) والنسائي (۳٤۳۱) وابن ماجه (۶۵۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۲۰۸.

فقالتِ: ٱلْحَقُ<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، وَأَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ فِي احْتِباسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةً. فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعاوِيَةُ، قالَ: مَنْ كانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ، فَلَمَّا تَفَرَّقُ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أَجَبْتَهُ؟ قالَ عَبْدُ اللهِ: لَنَا قَرْنَهُ، فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. قالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ: فَهَلَّا أَجَبْتَهُ؟ قالَ عَبْدُ اللهِ: فَحَلَلْتُ حُبُوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قاتَلَكَ وَأَباكَ على الإِسْلَامِ، فَحَلَلْتُ حُبُوتِي، وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: أَحَقُّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قاتَلَكَ وَأَباكَ على الإِسْلَامِ، فَحَلَلْتُ حُبُوتِي مَنْ قَاتَلَكَ وَأَباكَ على الإِسْلَامِ، فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ (۱)، وَتَسْفِكُ الدَّمَ، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ما أَعَدُ اللَّهُ فِي الْجِنانِ. قالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. أَنَ أَقُولَ: قَلَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. أَنْهُمْ اللَّهُ فِي الْجِنانِ. قالَ حَبِيبٌ: حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ. أَنْ

قالَ مَحْمُودٌ، عن عَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَنَوْساتُها(٣).(ب)٥

٤١٠٩ - صَّرَّتْ أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ ، قالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ صُرَدٍ ، قالَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ عَنْ الأَحْزابِ: «نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنا(٤)». ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى ال

٤١١٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَغْيَ بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا إِسْرائِيلُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا للللهِ عَلَى الْأَحْزَابُ (٥) عَنْهُ: (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا (٢)، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ ». (٥) [ر: ٤١٠٩]

٤١١١ - صَرَّثُولُ (٧) إِسْحاقُ: حدَّثنا رَوْحٌ: حدَّثنا هِشامٌ، عن مُحَمَّدٍ، عن عَبِيدَةَ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بهمزة قطع مكسورة.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «الجميع».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «وَنَوْساتُها» بسكون الواو وفتحها، ذكر ذلك ابن سيده في محكمه. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «ولا يَغْزُونا».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط لفظة: «أجلى» في (ن)، وضُبطت في (و): «أُجلِيَ» بالبناء للمفعول، وضُبطت لفظة: «الأحزاب» في (ق، ص) بالنصب والرفع معًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «ولا يغزونا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٤٦، ٦٩٥١.

نَسُواتُها: هذا على القلب، وإنَّما هو نوساتها، أي: ذوائبها. تَنْظِفُ: أي تقطر كأنَّها قد اغتسلت. قوله: قَدْ كانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ ما تَرَيْنَ: أي: ممَّا وقع بين علي ومعاوية ﷺ من القتال في صِفِّين. حُبُوتِي: الاحتباء هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه. (ب) انظر تغليق التعليق: ١١٣/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥٦٨.

[١١٠/٠] عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمُ النَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ / بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَما (١) شَغَلُونا عن الصَلَاةِ (١) الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غابَتِ الشَّمْسُ ». (أ) [ر: ٢٩٣١] نارًا كَما (١٠ - صَرَّتُنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هِشامٌ، عن يَحْيَىٰ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَيْ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَما غَرَبَتِ (٣) الشَّمْسُ، جُعُلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما كِذْتُ أَنْ أُصَلِّي (٤) حَتَّىٰ كادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ (٥). قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الشَّمْسُ، فَعَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْدِمِمِ بُطْحانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعَصْرَ بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَها الْمَغْرِبَ. (٤) [ر: ٩٦] وَتَوَضَّأُنا لَها، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَها الْمَغْرِبَ. (٤) [ر: ٩٦]

٤١١٣ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن ابْن الْمُنْكَدِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ جابِرًا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌمِيمِ مِنْ الأَحْزابِ: «مَنْ يَاتِينا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فقالَ الزُّبَيْرُ: أَنا. ثُمَّ قالَ: «مَنْ يَاتِينا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فقالَ الزُّبَيْرُ: أَنا. ثُمَّ قالَ: «مَنْ يَاتِينا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فقالَ الزُّبَيْرُ: أَنا. ثُمَّ قالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيًّ (٢) ، وَإِنَّ حَوارِيًّ الزُّبَيْرُ» (٥) [ر:٢٨٤٦] الْقَوْمِ؟» فقالَ الزُّبَيْرُ: أَنا. ثُمَّ قالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوارِيًّ (٢) ، وَإِنَّ حَوارِيًّ الزُّبَيْرُ» (٥) [ر:٢٨٤٦] الْقَوْمِ ؟» فقالَ الزُّبَيْرُ ، صَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ». (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «كلما»، قال في الفتح: وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱) في (ب، ص): «صلاة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «غابت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ما كِدْتُ أُصَلِّي».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «كادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب): «كذا في اليونينية».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٢٧) وأبو داود (٤٠٩) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي (٤٧٣) وفي الكبرى (٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠) وابن ماجه (٦٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٣١) والترمذي (١٨٠) والنسائي (١٣٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤١٥) والترمذي (٣٧٤٥) والنسائي في الكبرى (٨٢١١، ٨٢١١، ٨٨٤١، ٨٨٤٠، ٨٨٦٠، ٨٨٦٠، ٨٨٦٠،

حَوارِيَّ: أي خاصتي من أصحابي وناصري.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٧٢٤) والنسائي في الكبرى (١١٤٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٢.

[۱٦٣]ب]

٤١١٥ - صَّرْنا (١) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا الْفَزارِيُّ وَعَبْدَةُ، عن إِسْماعِيلَ بْن أَبِي خالِدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَبُّهُ يَقُولُ: دَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السُّمِيمُ على الأَحْزابِ فَقالَ: «اللَّهُمَّ

مُنْزِلَ الْكِتابِ، سَرِيعَ الْحِسابِ، اهْزِمِ الأَحْزابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ/وَزَلْزِلْهُمْ». (أ) [ر: ٢٩٣٣]

٤١١٦ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن سالِمٍ وَنافِع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَبُدَأُ وَهُو فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرارٍ (١) ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وهُو فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرارٍ (١) ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تايِّبُونَ ، عابِدُونَ ساجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تايِّبُونَ ، عابِدُونَ ساجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَوَ مَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾ . (٢٥٥٠]

## (٣٠) باب مَرْجِعِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّحْزابِ، وَمَخْرَجِهِ إلى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ

٤١١٧ - صَرَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ شَيْهُا، قَالَتْ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَاسْهِ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّلَاحَ واغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ لِللَّهِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟! واللهِ ما وَضَعْناهُ، فٱخْرُجْ (٣) إِلَيْهِمْ. قَالَ: «فَإِلَىٰ أَيْنَ؟» قَالَ: هَاهُنا. وَأَشَارَ (٤٠) إلى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ مِيْمُ إِلَيْهِمْ. (٥) [ر:٤٦٣]

٤١١٨ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ:

عَنْ أَنَسٍ إِنَ اللَّهُ عَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى الْغُبَّارِ ساطِعًا فِي زُقاقِ بَنِي غَنْمٍ، مَوْكِبُ رُق جِبْرِيلَ [١١١٠]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية ابن عساكر أيضًا.

(٢) في رواية أبي ذر: «مرَّاتٍ».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «ٱخْرُجْ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بيده».

(٥) بالجر رواية أبي ذر (و، ب، ص)، وبهامش اليونينية : «بضم الباء ضبطه أبو إسحاق الرازي». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٢) وأبو داود (٢٦٣١) والترمذي (١٦٧٨) والنسائي في الكبرى (١٠٤٣، ١٠٤٨) وابن ماجه (٢٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤٤) وأبو داود (٢٧٧٠) والترمذي (٩٥٠) والنسائي في الكبرئ (٤٢٤٣، ٤٢٤٤، ٨٧٧٣، ١٠٣٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٣٠، ٨٤٨٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٦٩) وأبو داود (٣١٠١) والنسائي (٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧٨.

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ (١) حِينَ سارَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِلَيهِ عَلَيهِ و١٥ [ر: ٣٢١٤]

٤١١٩ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْماءَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماءَ، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِمٌ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّ مِيْمُ الْأَحْزابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة». فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ (٢) فِي الطَّرِيقِ، فقالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَاتِيَها. وَقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي؛ لَمْ يُودْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُّ مِيْمُ ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ. (٢٠) وَ (٢٤٦)

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ وَدِ حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ - وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ : حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ - : سَمِعْتُ أَبِي : عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّٰهِ مَا اللّٰخِيرَ مِنَا اللّٰبِيّ مِنَا اللّٰمِيرُ مَ قَدْ أَعْطَاهُ أَمَّ أَيْمَنَ ، فَجاءَتْ أَمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ : كَلّا وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَا اللّٰبِيّ مِنَا اللّٰمِيرُ مَ يَقُولُ : ﴿ لَكِ وَاللّٰذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَا يُعْطِيكَهُمْ (٦) وَقَدْ أَعْطَانِيها. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنّبِيّ مِنَا اللّٰمِيرِ مِمْ يَقُولُ : ﴿ لَكِ وَاللّٰذِي لَا إِلّٰهَ إِلَّا هُو لَا يُعْطِيكَهُمْ (٦) وَقَدْ أَعْطَانِيها. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنّبِيّ مِنَا اللّٰمِيرِ مِمْ يَقُولُ : ﴿ لَكِ وَاللّٰذِي لَا إِلّٰهَ إِلّٰا هُو لَا يُعْطِيكَهُمْ (٦) وَقَدْ أَعْطاها - حَسِبْتُ أَنّهُ قَالَ - عَشَرَةَ أَمْثالِهِ. أَوْ كَمَا قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا أَمَامَةً ، كَذَا اللّٰهُ عَلَى مَحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ : حَدَّثنا شُعْبَةُ ، عن سَعْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا أَمَامَةً ، قَالَ - عَشَرَةً أَمْثَالِهِ . قَلْ مَعْدِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا أَمَامَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا أَمَامَةً ،

سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﴿ لَيْ يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ مِنَ الْمَسْجِدِ قالَ لِلأَنْصارِ: «قُومُوا إلى النَّبِيُ مِنَ الْمَسْجِدِ قالَ لِلأَنْصارِ: «قُومُوا إلى

<sup>(</sup>١) قوله: «صلواتُ الله عليه» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مهمَّش في (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فأدركَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وحاشية رواية ابن عساكر: «الذي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ىعْطِيْكُمُ» ولم ينقط الحرف الأول في (ن)، والذي في (و، ب، ص) أنَّ رواية أبي ذر بالنون، ورواية ابن عساكر بالياء.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٨٢١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٧.

سَيِّدِكُمْ»، أَوْ: «خَيْرِكُمْ»(١). فَقالَ: "هُوُلَاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ». فَقالَ: تَقْتُلُ مُقاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذَرارِيَّهُمْ. قالَ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ». وَرُبَّما قالَ: «بِحُكْمِ الْمَلِكِ». (أ) [ر: ٣٠٤٣]

٤١٢٢ - صَّرْ ثَانُ زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ، عَن أَبِيهِ:

عَنْ حَايِشَةَ شَلَّهُ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقالُ لَهُ: حِبَّانُ ابْنُ وَالْمَنْ عَلَى الْمُسْجِدِ لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ واغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ لِيلاً وَهو يَنْفُضُ وَاسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ ؟! واللَّهِ ما وَضَعْتُهُ، ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قالَ النَّيِيُ مِنَ الْعُيدِمُ عِنَ السِّلَاحَ ؟! واللَّهِ ما وَضَعْتُهُ، ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قالَ النَّيِيُ مِنَ الْعُيدِمُ السَّلَاحَ ؟! واللَّهِ ما وَضَعْتُهُ، ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قالَ النَّيِي مِنَ الْعُيدِمُ السَّلَاحَ ؟! واللَّهِ مِنَ السَّلَاعِيمُ فَنَوَلُوا على حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إلى (فَالَّهُ مِنَ الْعُلَامُ اللَّهُ مَا أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُشْبَى النِّسَاءُ والذَّرِيّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ. وَاللَّهُمَّ إِنِّكُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ أَحَبُ إِلَي سَعْدِ، قالَ: فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُشْبَى النِّسَاءُ والذَّرِيّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ. وَاللَّهُمَّ إِنَّكُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ والذَّرِيةُ وَاللَّهُمْ فَإِنِي الْمُنْ أَنْفُولَ وَمُ كَذَّ مُولِكَ مَنْ مُولِكُ مِنْ شَيْءٌ فَا أَنْفِي مَا عَلَى اللَّهُمَّ فَإِنِي الْمُنْ أَنْ وَمُولَكَ مَلْ مُرْعِلُ مَوْتَتِي فِيها. فانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْشُ شَيْءٌ فَا بَعْدِرَ مَوْتَتِي فِيها. فانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِي عِفَارَ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فقالُوا: يا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، ما هذَا اللَّذِي وَقِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ بَنِي غِفَارً - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ. فقالُوا: يا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، ما هذَا اللَّذِي وَقِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ الْعُرُو وَكُومُهُ وَمُا وَاجْعُلُ مَا مُولُولُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مَا إِلَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا وَالْمُعْدُا وَالْمُولُ اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مُقَالِدُهُ الْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الللَّهُ مَاتَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أو: أخْيَركم».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كانت ألف «بن» في اليونينية ثابتة فكشطت. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: "وهو حِبَّان بنُ قَيْسٍ مِن بَنِي بَغِيضِ بن عامِر بنِ لُؤَيِّ"، وصحح في (ن): "بغيض» إلى: "معيص» بخط متأخر، وهو الذي في الفتح والإرشاد. ونقل في (ب، ص) عن هامش اليونينية: "حبان» هذا بكسر الحاء المهملة، وباء معجمة بواحدة، وأمه العَرِقة سميت بذلك لطيب ريحها، قاله ابن الكلبي، ذكر ذلك كله الحافظ أبو على الغساني شَهُ. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لهم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لَيْلَتِه». قال في الفتح عن رواية : «مِنْ لَبَّتِه»: وهو تصحيف. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٨) وأبو داود (٥٢١٥، ٥٢١٦) والنسائي في الكبري (٩٣٨، ١٦٢٨، ٨٦٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٦٩) وأبو داود (٣١٠١) والنسائي (٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧٨.

الأَكْحل: عِرق في وسط الذراع، إذا قطع لم يرقأ الدم. اللَّبَّة: موضع القلادة من الصدر. يَغْذُو: يسيل.

٤١٢٣ - صَّرَّتْنَا الْحَجَّاجُ(١) بْنُ مِنْهالٍ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ: أَخبَرَني عَدِيُّ:

أَنَّهُ سَمِعَ الْبَراءَ شَلِيْهُ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صَ*نَا لِلْمُطِيهُ لِمُ* لِحَسَّانَ (۱): «اهْجُهُمْ -أَوْ: هاجِهِمْ- وَجِبْرِيلُ مَعَكَ». (أ) ( [ر: ٣٢١٣]

٤١٢٤ - وَزادَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عن الشَّيْبانِيِّ، عن عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ:

عَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صِنَ اللَّهِ عَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صِنَ اللَّهِ عَنِ مَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثابِتٍ: «ٱهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ». (ب) ٥ [ر: ٣١٣]

### (٣١) بابُ(٤) غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاع

وَهِيَ غَزْوَةُ مُحارِبِ خَصَفَةً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفانَ ، فَنَزَلَ نَخْلًا.

وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ ؛ لِأَنَّ أَبا مُوسَىٰ جاءَ بَعْدَ خَيْبَر. ٥

٤١٢٥ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٥) بْنُ رَجَاءٍ: أَخْبَرَنا عِمْرانُ الْعَطَّارُ (٢)، عن يَحْيَىٰ بن أبي كثِير، عن أبي سَلَمَةَ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نِنْ النَّبِيَّ صِنَالله عِيمِ مَ لَّىٰ بِأَصْحابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَةِ السَّابِعَةِ،

غَزْوَةِ ذاتِ الرِّقاعِ. (ج)٥ [ر: ٢٩١٠]

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِمُ الْخَوْفَ بِذِي قَرَدٍ. (٥) مَا الْبَنُ عَبَّاسٍ:

٤١٢٦ - وَقَالَ بَكْرُ بْنُ سَوادَةً: حدَّثني زِيادُ بْنُ نافِع، عن أَبِي مُوسَىٰ:

أَنَّ جابِرًا حَدَّثَهُمْ: صَلَّى النَّبِيُّ صِنَى اللَّهِيمُ لَم بِهِمْ يَوْمَ مُحارِبٍ وَثَعْلَبَةَ. (٩٥٠)

.\_\_-....

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حجاجُ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «يوم قريظة» (ب، ص)، ورمز عليها بعلامة السقوط في (ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال أبو عبدِ الله: وقال لي عبدُ الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «القطان».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٦) والنسائي في الكبرى (٢٠٢٤، ١٧٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٤.

<sup>(</sup>ب) النسائي في الكبرى (٨٢٩٤).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٤٠) والنسائي (١٥٤٥ - ١٥٤٨، ١٥٥٢، ١٥٥٤) وابن ماجه (١٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٦.

<sup>(</sup>د) النسائي في الكبرى (١٩٢١،٥١٥).

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١١٧/٤.

٤١٢٧ - وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ:

سَمِعْتُ جابِرًا: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَهُ سُمِيهُ مِ إلى ذاتِ الرِّقاعِ مِنْ نَخْلِ (۱)، فَلَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفانَ، فَلَمْ يَكُنْ قِتالٌ، وَأَخافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَصَلَّى النَّبِيُّ مِنَهُ سُعِيمُ مَ رَكْعَتَي الْخَوْفِ. (٥١٥) (٤١٢٥)

وَقَالَ يَزِيدُ، عن سَلَمَةً: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيُّ مَ الْقَرَدِ. (٤١٩٤) ٥

٤١٢٨ - صَّر ثنا () مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فِي غَزَاةٍ (٣) وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ ، بَيْنَنَا بَعِيرُ نَعْتَقِبُهُ ، فَنَقِبَتُ أَقْدَامُنَا ، وَنَقِبَتْ قَدَمايَ ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، وَكُنَّا نَلُفُ على أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ ، فَنَقِبَتُ غَزْوَةُ (٤) ذَاتِ الرِّقَاعِ ؛ لِما كُنَّا نَعْصِبُ (٥) مِنَ الْخِرَقِ على أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ (٤) ذَاتِ الرِّقَاعِ ؛ لِما كُنَّا نَعْصِبُ (٥) مِنَ الْخِرَقِ على أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَىٰ بِهَذَا ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ (٤) قَالَ: ما كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ؟! كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. (٢٥) وَ

٤١٢٩ - صَّرَثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢) عن مالِكٍ، عن يَزِيدَ بْنِ رُومانَ، عَنْ صالِح بْنِ خَوَّاتٍ: [٥]

عَنْ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيهُ مَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى (٧) صَلَاةَ الْخَوْفَ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاهَ الْعَدُوّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وُجاهَ الْعَدُوِّ، وَجاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ فَصَفُّوا وُجاهَ الْعَدُوِّ، وَجاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. ﴿ ۞ [ط: ٤١٣١]

[114/0]

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو عبيد البكري: «نخلِّ» على لفظ جمع نخلة، لا يُجرئ. اه. أي: ممنوعٌ من الصرف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر : «غزوةٍ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ص، ق): «غزوةً» بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «نُعَصِّبُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «صلى» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١١٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٠.

نَعْتَقِبُهُ: أي: نركبه عقبة عقبة ، وهو أن يركب هذا قليلًا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائرهم. نقِبَتْ: تقرحتْ من الحفاء.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٤١، ٨٤١) وأبو داود (١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩) والترمذي (٥٦٥ - ٧٦٥) والنسائي (١٥٣٦، ١٥٣٧،) ١٥٥٣) وابن ماجه (١٢٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٥.

٤١٣٠ - وَقَالَ مُعَاذُّ: حدَّثنا هِشامٌ (١)، عن أَبِي الزُّبَيْرِ:

عَنْ جابِرٍ ، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّمِيِّ مِنَ اللَّمِيِّ مِنَخْلٍ. فَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ. (٢٩١٠)

قالَ مالِكُ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ(١).

تابَعَهُ اللَّيْثُ، عن هِشامٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ الْقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: صَلَّى النَّبِيُ (١) مِنَ السَّعِيمِ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمارٍ. (٥٠)

\_\_\_\_

(١) قول مالك مقدم على رواية معاذ في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صلاةَ النَّبيِّ».

(أ) قال في الفتح: كذا للأكثر، وعند النسفي: «وقال معاذ بن هشام: حدثنا هشام»، وفيه ردِّ على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأنَّ معاذًا هذا هو ابن فضالة شيخ البخاري، ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب، وقد تابعه ابن عُلية عن أبيه هشام وهو الدستوائي، أخرجه الطبري في تفسيره، ... ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر أخرجه الطبري...».اه. واعترض العيني على ذلك فقال: كذا وقع «معاذ» بغير نسبة عند الأكثرين، ووقع عند النسفي: «قال معاذ بن هشام: أخبرَنا هشام» وقال بعضهم [ومراده ابن حجر]: فيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأنَّ معاذًا هذا هو: ابن فضالة شيخ البخاري. قلت: وقوع «معاذ» بغير نسبة يحتمل الوجهين على ما لا يخفى، وقول أبي نعيم مترجح؛ حيث قال: «أخبَرَنا هشام» ولم يقل: «أخبَرَنا أبي» وكل من معاذ وهشام ذكر مجردًا، أما «معاذ بن هشام» على قول النسفي فهو ثقة صاحب غرائب، وأما هشام الذي روى عنه معاذ فهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري... روى عنه ابنه معاذ ويحيى القطان في آخرين...». قلنا: قول العيني في احتمال الشيخين أقرب لمنهج البخاري في إهمال النسبة، والله أعلم.

(ب) مسلم (٨٤٠) والنسائي (١٥٤٥ - ١٥٤٨، ١٥٥٢، ١٥٥٤) وابن ماجه (١٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٧٩. (ج) انظر تغليق التعليق: ١١٨/٤.

قال في الفتح: لم يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة؛ لأنه إن أراد المتابعة في المتن لم يصحَّ؛ لأنَّ الذي قبله: غزوة محارب وثعلبة بنخل، وهذه غزوة أنمار، ولكن يحتمل الاتحاد؛ لأنَّ ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة، وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفان، وإن أراد المتابعة في الإسناد فليس كذلك، بل الروايتان متخالفتان من كل وجه، الأولى متصلة بذكر الصحابي، وهذه مرسلة، ورجال الأولى غير رجال الثانية،... قد وصل البخاري في تاريخه هذا المعلق قال: قال لي يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا الليث: عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، سمع القاسم بن محمد أنَّ النَّبيّ مئل شيريًا صلى في غزوة بني أنمار نحوه، يعني: نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف. قلت -والكلام للحافظ ابن حجر -: فظهر لي من هذا وجه المتابعة، وهو أنَّ حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر، لكن لا يلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن تتحد الغزوة، وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر ... بعد باب، نعم ذكر الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أنَّ أعرابيًا قدم بجلب إلى المدينة فقال: إني رأيت ناسًا من بني ثعلبة ومن بني أنمار وقد جمعوا لكم جموعًا وأنتم في غفلة عنهم فخرج النَّبي مِنَاشِيمٌ في أربعمائة، ويقال: اسبعمائة فعلى هذا فغزوة أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة، وهي غزوة ذات الرقاع، والله أعلم، ويحتمل أن عسبع مائة فعلى هذا فغزوة أنمار متحدة مع غزوة بني محارب وثعلبة، وهي غزوة ذات الرقاع، والله أعلم، ويحتمل أن ع

١٣١ عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصارِيِّ (١)، عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ (١)، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصارِيِّ (١)، عن الْقاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عن صالِح بْنِ خَوَّاتٍ:

عَنْ/ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قالَ: يَقُومُ الإِمامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ [١٦١٠] قِبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إلى الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَبُوعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلَاءِ إلىٰ مَقامِ أُولَئِكَ (٣)، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هَوُلَاءِ إلىٰ مَقامِ أُولَئِكَ (٣)، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَهُ ثِنْتانِ (٤)، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن صالِح ابْنِ خَوَّاتٍ، عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مِ (٥٠).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: حدَّثني ابْنُ أَبِي حازِمٍ، عن يَحْيَىٰ: سَمِعَ الْقاسِمَ: أخبَرَني صالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ، عن سَهْلِ: حَدَّثَهُ. قَوْلَهُ. (أ) [ر: ٤١٢٩]

٤١٣٢ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، أَخبَرَني سالِمٌ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَبِيُّهُ، قالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مَا الْعَدُوّ، فَصافَفْنا لَهُمْ. (ب)٥ [ر: ٩٤٢]

(١) قوله: «بن سعيد القطان» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٢) قوله: «بن سعيد الأنصاري» ليس في رواية ابن عساكر.

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «فيجيءُ أولئكَ».

(٤) في (ب): «ثِنتا».

(٥) في رواية أبي ذر زيادة: «مثله».

<sup>=</sup> يكون موضع هذه المتابعة بعد حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخرًا عنه، ويكون تقديمه من بعض النقلة عن البخاري، ويؤيد ذلك ما ذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بيِّن في ذلك، والله أعلم.اه.

وقد بيَّن البخاري مراده من هذه المتابعة بالأسانيد التي ساقها بعدها عن مسدَّد وغيره، حيث بيَّن أنَّ القاسم بن محمد إنَّما يروي الحادثة عن صالح بن خوات متابعًا ليزيد بن رومان، ومبيِّنًا للصحابي الذي أبهم في روايته، وإنما لم يظهر لابن حجر مراد البخاري بسبب التقديم والتأخير الواقع في رواية أبي ذر التي شرح عليها في الفتح، والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٤١، ٨٤١) وأبو داود (١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩) والترمذي (٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧) والنسائي (١٥٣٦، ١٥٣٧، ١٥٣٧) ١٥٥٣) وابن ماجه (١٢٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۸۳۹) وأبو داود (۱۲٤٣) والترمذي (٥٦٤) والنسائي (١٥٣٨، **١٥٣٩، ١**٥٤٠- ١٥٤١) وابن ماجه (١٢٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٢.

١٣٣ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) مِنَاسِّمِيمُ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ والطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ مُواجِهَةُ الْعُدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَقامُوا فِي مَقامِ أَصْحابِهِمْ (١)، فَجاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قامَ هَوُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. (١) [ر:٩٤٢]

٤١٣٤ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمانِ: حَدَّثَنا(٣) شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني سِنانٌ وَأَبُو سَلَمَةَ:

أَنَّ جابِرًا أَخْبَرَ : أَنَّهُ غَزا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللللَّمِيْ الللللَّمِي مِنْ الللللَّمُ مِم

١١٤٥ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ (٤): حدَّثني أَخِي، عن سُلَيْمَانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عن ابْنِ (١١٤/٥] شِهَاب، عن سِنانِ بْن أَبِي/سِنانِ الدُّوَلِيِّ:

٤١٣٦ - وَقَالَ أَبِانٌ (٥): حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «أُولئكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا». وزاد في (ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٤) زاد في (ب، ص): «قالَ ».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «أبانُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٣٩) وأبو داود (١٢٤٣) والترمذي (٥٦٤) والنسائي (١٥٣٨-١٥٤٢) وابن ماجه (١٢٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٤٣) والنسائي في الكبري (٨٧٧١، ٨٨٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٧٦، ٢٥٥٤.

عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهَاعِيَّمُ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فَإِذَا أَتَيْنَا على شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مَعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ، لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ: قَالَ: «اللهُ». فَتَهَدَّدُهُ أَصْحابُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِنَى مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قالَ: «اللهُ». فَتَهَدَّدُهُ أَصْحابُ النَّبِيِّ مِنَ الله عَيْمِ مَعَلَّقُ وَلَا اللَّهُ عِنَى مِنَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى مِنَ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ مَنْ يَمْنَعُلَى مِنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

وَقَالَ مُسَدَّدٌ، عِن أَبِي عَوانَةَ، عَن أَبِي بِشْرٍ: اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحارِثِ، وَقَاتَلَ فيها مُحارِبَ خَصَفَةَ. (ب)٥(٢٩١٠)

٤١٣٧ - وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ لِمَ نِنَخْلٍ، فَصَلَّى الْخَوْفَ. ﴿ (٢٩١٠) وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيمُ غَزْوَةَ (٢) نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ. (د)

وَإِنَّما جاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إلى النَّبِيِّ صِنَاللَّهِيمِ مَ أَيَّامَ خَيْبَرَ. (٢٨٢٧) ٥

### (٣٢) بابُ(٣) غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزاعَةَ

وَهِيَ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيع.

قالَ ابْنُ إِسْحاقَ: وَذَلِّكَ سَنَةَ سِتٍّ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً: سَنَةً أَرْبَع.

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ راشِدٍ، عن الزُّهْرِيِّ: كَانَ حَدِيثُ الإِفْكِ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيع. (a)

١٣٨ - صَرَّ ثُنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخبَرَنا إِسْماعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قالَ:

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «ركعتان».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «في غزوةِ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) مسلم (٨٤٣).

اخْتَرَطَهُ: سَلَّه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٧٧٢، ٥٥٨٨)، وانظر تغليق التعليق: ١٢١/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١١٨//٤.

<sup>(</sup>د) أبو داود (۱۲٤٠) والترمذي (۳۰۳۵) والنسائي (۱٥٤٣، ١٥٤٤).

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١٢٢/٤.

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عن الْعَزْلِ، قالَ<sup>(۱)</sup> أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا شَعِيرِ عَ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَصَبْنا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرْبِ، فاشْتَهَيْنا النِّسَاءَ، واشْتَدَّتْ (۱) عَلَيْنا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنا: نَعْزِلُ فاشْتَهَيْنا النِّسَاءَ، واشْتَدَّتْ (۱) عَلَيْنا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنا الْعَزْلَ، فَأَرَدْنا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنا: نَعْزِلُ اللهِ مِنَ سُعِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ ؟! / فَسَأَلْناهُ عن ذَلِكَ، فقالَ: «ما عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ إِلَّا وَهِي كَائِنَةً ﴾. (٥) [ر: ٢٢١٩]

٤١٣٩ - صَّرْثنا(٣) مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنَ اللّهُ مَنْ وَقَا النّاسُ فِي الشّجِرِ وَهُو فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاءِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظُلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ، فَتَفَرَّقَ النّاسُ فِي الشَّجَرِ يَهُ وَهُو فِي وَادٍ كَثِينِ انْحُنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَى مَا عَلَى رَاسِي، مُخْتَرِطٌ فَقَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيْفِي، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَايِمٌ عَلَىٰ رَاسِي، مُخْتَرِطٌ صَلْتًا، قَالَ: وَلَمْ يُعاقِبْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلْاللهِ عَلَى اللّهِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللّهُ. فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُو هَذَا». قالَ: وَلَمْ يُعاقِبْهُ رَسُولُ اللّهِ مِنَا اللّهُ مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللّهُ. فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُو هَذَا». قالَ: وَلَمْ يُعاقِبْهُ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ: اللّهُ. فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُو هَذَا». قالَ: وَلَمْ يُعاقِبْهُ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

### (٣٣) بابُ(١) غَزْوَةِ أَنْمارٍ

٠٤١٤ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ: حَدَّثنا عُثْمانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ سُراقَةَ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصارِيِّ، قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ فِي غَزْوَةِ أَنْمارٍ يُصَلِّي على راحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ، مُتَطَوِّعًا. ۞ [ر:٤٠٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقال»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «واشتدَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٣٨) وأبو داود (١١٧٠ - ٢١٧٢) والترمذي (١١٣٨) والنسائي (٣٣٢٧) وفي الكبرى (١٩٢٦ - ٥٠٤٦ - ٥٠٤٦) ٥٠٤٦ - ٥٠٤٨) وابن ماجه (١٩٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٤٣) والنسائي في الكبرى (٨٧٧٢، ٨٥٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٤. الْعِضاه: كل شجر له شوك. اخْتَرَطَ: سلَّ. صَلْتًا: مُجَرَّدًا من غِمْدِه. شَامَهُ: أَغْمَدَهُ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٤٠) وأبو داود (١٢٢٧) والترمذي (٣٥١) والنسائي (١١٨٩، ١١٩٠) وابن ماجه (١٠١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٩٣.

## (٣٤) البُ (١) حَدِيثِ الإِفْكِ والأَفَكِ، بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ والنَّجَسِ

يُقالُ(١): ﴿إِفَكُهُمْ ﴾(١):

٤١٤١ - صَّرْثُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن صالِحٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الذُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وَعَلقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

عَنْ عايِشَةَ شَنَّ رَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسَّمِيْمُ حِينَ قالَ لَها أَهْلُ الإِفْكِ ما قالُوا - وَكُلُّهُمْ حَدَّثني طائِفَةً مِنْ حَدِيثِها، وَبَعْضُهُمْ كَانَ (٤) أَوْعَىٰ لِحَدِيثِها مِنْ بَعْضٍ، وَأَثْبَتَ لَهُ افْتِصاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عِن كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثني عن عائِشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ. قالُوا: قالَتْ عايشَةُ -: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ إِذَا أَرادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَا بَعْضُ أَزْواجِهِ، فَأَيُّهُنَ (٥) خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَعَهُ، قالَتْ عايشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنا بَيْنَ أَزْواجِهِ، فَأَيُّهُنَ (٥) خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بِها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَعَهُ، قالَتْ عايشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنا فِي غَزْوَةٍ غَزَاها، فَخَرَجَ فيها سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ بَعْدَما أُنْزِلَ الْحِجابُ، فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (٢) وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (٢) وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ غَزْوتِهِ تِلْكَ وَقُلَ ، دَنُونَا (٧) مِنَ الْمَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمُشَيْتُ صَدْونَ أَنْ الْمَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَتَّى عَظُورُ (٨) قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فالْتُمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، قالَتْ: وَأَقْبَلَ/ الرَّهُطُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «يقول»، وفي رواية أبى ذر: «تقول».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «وأَفْكُهم وأَفَكُهُمْ» وليست في رواية أبي ذر. وبهامش اليونينية ضبطًا لهذه الزيادة: الأولى ساكنة الفاء مكسورة الهمزة، والثانية مفتوحة الهمزة والفاء.ا ه. وفي رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «فمن قال أَفَكُهُمْ يقول: صَرَفَهم عن الإِيمان وكَذَبَهُمْ، كما قال: ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ﴾ [الذاريات: ٩] يُصْرَفُ عنه مَن صُرفَ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «كان» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وأيُّهُنَ»، وفي رواية أبي ذر: «فأَيَّتُهُنَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هَوْدج».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ودَنَوْنا».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أظفارٍ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية أبي ذر عن المُستملي فقط.

الَّذِينَ كانُوا يُرَحِّلُونِي (١)، فاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (١) علىٰ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّساءُ إِذْ ذاكَ خِفافًا لَمْ يَهْبُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّما يَاكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعام، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ فَسارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِينتُ مَنازِلَهُمْ وَلَيْسَ بها [١٦٤/ب] مِنْهُمْ داع وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ/ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ(٣)، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (٤) فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنا أَنا جالِسَةٌ فِي مَنْزلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوانُ بْنُ الْمُعَطَّل السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَراءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ سَوادَ إِنْسانٍ نايِم، فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجابِ، فاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبابِي، وَوَاللَّهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ منه كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَىٰ حَتَّىٰ أَناخَ راحِلَتَهُ، فَوَطِئ علىٰ يَدِها، فَقُمْتُ إِلَيْها فَرَكِبْتُها، فانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنا الْجَيْشَ مُوغِرينَ فِي نَحْر الظُّهيرَةِ وَهُمْ نُزُولٌ، قالَتْ: فَهَلَكَ (٥) مَنْ هَلَكَ، وَكانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابنَ (٦) سَلُولَ (٧). قالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كانَ يُشاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ. وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: لَمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثاثَةَ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْش، فِي ناس آخَرينَ لَا عِلْمَ لِي بِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ، كَما قالَ اللَّهُ تَعالَى، وإَنَّ (٨) كُِبْرَ ذَلِكَ يُقالُ (٩): عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابنُ سَلُولَ. قالَ عُرْوَةُ: كانَتْ عايِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَها حَسَّانُ ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُرَحِّلُونَ بي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «فحملوه».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فِيهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «سَيَفْقِدُونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «فِعَ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «بن»، وبهامشهما: كذا بلا ألف في اليونينية، في هذه والتي بعدها. اه.

<sup>(</sup>٧) الرفع رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٨) ضبطها في (ق) بكسر الهمزة، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب، ص): لم يضبط الهمزة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر زيادة: «له».

فَإِنَّ أَبِي وَوالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقاءُ

قالَتْ عائِشَةُ: فَقَدِمْنا الْمَدِينَةَ، فاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهُرًا، والنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحابِ الإِفْكِ، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وهو يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَتِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ اللَّطَفَقُ (١) الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ منه حِينَ أَشْتَكِي، إِنَّما يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ فَيُسلَّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ، حَتَّىٰ خَرَجْتُ حَينَ نَقَهْتُ (١)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحِ (٣) قِبَلَ الْمَناصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّوْنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلاَ حِينَ نَقَهْتُ (١)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحِ (٣) قِبَلَ الْمَناصِعِ، وَكَانَ مُتَبَرَّوْنَا، وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاَ حِينَ نَقَهْتُ أَنَا وَأَمُّ اللَّهُ اللهِ لَيْلِ الْكُنُفِ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنا، قالَتْ: وَأَمْوُنا/ أَمْوُ الْعَرَبِ الأُولِ فِي ١٥٧٥] البَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَلِقْتُ أَنا وَأُمُّ مِسْطَحِ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهُمِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ المُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ المُقَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ المُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ، وَأُمُها بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ مِسْطَحٍ وَيَى ابْنَهُ أَبِي رُعْمَ بِينَ الْمُقَلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ، وَأُمُها بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِر خالَةُ أَبِي بَكْرُ مِنْ عامِر خالَةُ أَبِي بَكْرٍ المُقَالِبِ بْنِ عَبْدِ مِنْ الْمُقْلِبِ إِنْ الْمُقْتِلِ الْمُقَالِبُ وَلَيْ الْمُؤْلِ وَلَا أَمْلُ اللّهِ فَلَاتُ وَلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهِ عَلَى مَرْضِي مَا قالَ؟! قالَتْ الْعَلَى مَرْضِي ، فَلَكُ اللهُ اللهُ الْقِلْ الْمُؤْلِ اللهُ فَلَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «بفتح اللام والطاء وضم اللام مع سكون الطاء، قاله عياض. وبسكون الطاء عند أبي ذر فيما رأيت في الأصل المروي عنه من رواية ابن الحطيئة». اه. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «نَقَهتُ» أي: أفقتُ مِن مرضي، بفتح القاف، قاله عياض، وقال ابن سيده: ونَقِهَ [زاد في (ب، ص): مِن مرضه] ونَقَه - ضبطه بالشكل بالكسر والفتح معًا - يَنْقَهُ نُقُوهًا، فيهما: أفاق، وقال ثعلبُ: نَقَهَ من المرض يَنْقَهُ بالفتح نُقُوهًا، ورجل نَاقِهٌ من قوم نُقَّهٍ. من المحكم. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَخَرَجَتْ معِي أُمُّ مسطح».

<sup>(</sup>٤) قوله: «الصديق» ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: «تعِس» قال عياض بكسر العين، وقال الجوهري بفتحها، وقال ابن سيده: تَعِس تعَسًا وتَعَس. قدَّم الكسر على الفتح. من المحكم. وهو عند أبي ذر بالكسر. اه.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): في اليونينية ضمة واحدة علىٰ حاء مسطح. اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «هنتاهُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «وما».

أَبَوَيَّ؟ قالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِما. قالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِلَى السَّمِية عم. فَقُلْتُ لِأُمِّي: يا أُمَّتاهُ، ماذا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قالَتْ: يا بُنَيَّةُ(١)، هَوِّنِي عَلَيْكِ؛ فَواللَّهِ لَقَلَّ ما كانَتِ امْرَأَةُ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُل يُحِبُّها لَها ضَرايِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ (١) عَلَيْها. قالَتْ: فَقُلْتُ: سُبْحانَ اللَّهِ، أَوَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذا؟! قالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي، قالَتْ: وَدَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبِ وَأُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْأَلُهُما وَيَسْتَشِيرُهُما فِي فِراقِ أَهْلِهِ، قالَتْ: فَأَمَّا أُسامَةُ فَأَشارَ على رَسُولِ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَراءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ، فقالَ أُسامَةُ: أَهْلَكَ(٣)، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، والنِّساءُ سِواها كَثِيرٌ، وَسَل الْجارِيَةَ تَصْدُقْكَ. قالَتْ: فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْجارِيَةَ ، فَقالَ: «أَيْ بَريرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، ما رَأَيْتُ عَلَيْها أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ، غَيْرَ أَنَّها(٤) جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنامُ عن عَجِين أَهْلِها، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. قالَتْ: فَقامَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسْمِيرِ مَم مِنْ يَوْمِهِ فاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْن أُبَيٍّ، وهو على المِنْبَر، فَقالَ: «يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذاهُ فِي أَهْلِي؟! واللَّهِ ما عَلِمْتُ على أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَما يَدْخُلُ على أَهْلِي إِلَّا مَعِي». قالَتْ: فَقامَ [٥/١١٨] سَعْدُ بْنُ مُعاذٍ (٥) أَخُو بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَقالَ: / أَنا يا رَسُولَ اللَّهِ أَعْذِرُكَ مَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوانِنا مِنَ الْخَزْرَجِ، أَمَرْتَنا فَفَعَلْنا أَمْرَكَ. قالَتْ: فقامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ -وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ، وهو سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ، وهو سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، قَالَتْ: وَكَانَ (٦) قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ - فقالَ لِسَعْدِ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) بالكسر رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «أكثرن».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أهْلُكَ». وبهامش اليونينية: «أهلُك» برفع اللام عند أبي ذر، وقال عياض: بنصب اللام، أي: أمسك أهلَك، وعليك أهلك. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أكَثْرَ مِنْ أنها».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن معاذ» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فكان».

لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ على قَتْلِهِ، وَلَوْ كانَ مِنْ رَهْطِكَ ما أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ (١). فقامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر -وهو ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ - فقالَ لِسَعْدِ بْن عُبادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنافِقٌ تُجادِلُ عن الْمُنافِقِينَ. قالَتْ: فَثارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ والْخَزْرَجُ، حَتَّىٰ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهِم قايِمٌ على الْمِنْبَر، قالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسٌمِيمُ م يُخَفِّضُهُمْ، حَتَّىٰ سَكَتُوا وَسَكَتَ، قالَتْ: فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، قالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْن وَيَوْمًا، لَا يَرْقا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (١)، حَتَّىٰ إِنِّي لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكاءَ فالِقٌ كَبِدِي، فَبَيْنا أَبُوايَ جالِسانِ عِنْدِي وَأَنا أَبْكِي، فاسْتَاذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصارِ فَأَذِنْتُ لَها، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قالَتْ: فَبَيْنا نَحْنُ على ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَيْنا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَها، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَانِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسٌ عِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يا عايشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّيُّكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْب، فاسْتَغْفِري اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إذا اعْتَرَفَ ثُمَّ تابَ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ». قالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى الشَّعِيمِ مَقالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ منه قَطْرَةً، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ - صِنَىٰ السَّعِيهُ م حَتَّىٰ (٣) فِيما قالَ. فقالَ أَبِي: واللَّهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَالتَّمِيمِ مَ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ - صِنَالتَّمَارِمُ - فَقُلْتُ لِأُمِّي: قَالَ. قَالَتْ أُمِّى: واللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنْ السَّايِهِ مَمْ. فَقُلْتُ وَأَنا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا: إِنِّي واللهِ لقد عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَيْنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُونِي (٤)، وَلَيْن (٥) اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْر -واللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي (٦) منه بَريئَةً- لَتُصَدِّقُنِّي، فَواللَّهِ لَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبا يُوسُفَ حِينَ قالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، بالياء الفوقية والتحتية. اه.

<sup>(</sup>٢) كتبت في (ب، ص) علامة التقديم و التأخير علىٰ كل من: «يرقأ لي» و «أكتحل»، وبهامشهما: كذا في اليونينية علامة التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عني» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لا تصدقونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «ولإن» هذه والتي قبلها، وعزوا «لئن» لرواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في (و): «إنِّي»، وهي غير مضبوطة في (ن، ص).

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨]. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ واضْطَجَعْتُ (١) على فِراشِي، [١١٩/٥] واللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَيِّذٍ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي/ بِبَراءَتِي، وَلَكِنْ واللَّهِ ما كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَىٰ ۗ؛ لَشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ ، وَلَكِنْ (١) كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمَم فِي النَّوْم رُؤْيا يُبَرِّ يُنِي اللَّهُ بِها، فَواللَّهِ ما رامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمِم مَجْلِسَهُ، [١/١٦٠] وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ/ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ما كانَ يَاخُذُهُ مِنَ الْبُرَحاءِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ ٣) منه مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمانِ وهو فِي يَوْمِ شاتٍ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَسُرِّيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّمِينَ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّمِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَلِمِ السَّهِ مِنْ السَلِ «يا عائِشَةُ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ». قالَتْ: فقالتْ لِي أُمِّي (٤): قُومِي إِلَيْهِ. فَقُلْتُ: واللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ؛ فَإِنِّي (٥) لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ مِمَزِّرِسَ. قالَتْ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِفْكِ (٦) ﴾ الْعَشْرَ الآياتِ [النور: ١١- ٢٠]، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذا فِي بَراءَتِي. قالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ (٧) وَكَانَ يُنْفِقُ على مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرابَتِهِ منه وَفَقْرِهِ: واللَّهِ لَا أُنْفِقُ على مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعايِشَةَ ما قالَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٦]. قالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ (٧): بَلَىٰ واللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. فَرَجَعَ إلى مِسْطَح النَّفَقَةَ الَّتِي كانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقالَ: واللَّهِ لَا أَنْزِعُها منه أَبَدًا. قالَتْ عايِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا سُمِّيمِ مَا أَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ عن أَمْرِي، فقالَ لِزَيْنَبَ: «ماذا عَلِمْتِ؟»، أَوْ: «رَأَيْتِ». فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، واللَّهِ ما عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا. قالَتْ عايِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسامِينِي مِنْ أَزْواجِ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِالْمُ بِالْوَرَعِ. قَالَتْ: وَطَفِقَتْ أُخْتُها حَمْنَةُ تُحارِبُ لَها، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ. قالَ ابْنُ شِهابِ: فَهَذا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ. ثُمَّ قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عائِشَةُ: واللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ ما قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحانَ اللَّهِ، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَىٰ قَطُّ. قالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «فاضطجعت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولكني».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «لَيَنْحَدِرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فقالت أمي لي».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «وإني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُر ﴾».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «الصديق» ليست في رواية أبى ذر.

بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (أ) O [ر: ٢٥٩٣]

١١٤٢ - مَرَّنِي (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ هِشامُ بْنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ: أخبَرَنا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: قالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَيْدِ الْمَلِكِ: أَبَلَعَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيمَنْ قَذَفَ عَايشَةَ ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكِ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَايِشَةَ رَبُيُ قَالَتْ لَهُما: كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا (١) فِي شَانِها (٣). (٠٠) وَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبُي قَالَتْ لَهُما: كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا (١) فِي شَانِها (٣). (٠٠)

٤١٤٣ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ ، عن حُصَيْنٍ ، عن أَبِي وايلٍ: حدَّ ثني مَسْرُوقُ ابْنُ الأَجْدَع ، قالَ:

حَدَّثَّنِي أُمُّ رُومانَ - وَهِيَ أُمُّ عائِشَة ﴿ إِنَّهُ - قالَتْ: بَيْنا أَنا قاعِدَةٌ أَنا وَعائِشَةُ، إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ / [١٢٠/٥] مِنَ الأَنْصَارِ فقالتْ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ، فقالتْ أُمُّ رُومانَ: وَما ذاكِ (٤)؟ قالَت: ابْنِي فِي مَنْ (٥) حَدَّثَ الْحَدِيثَ. قالَتْ: وَما ذاك؟ قالَتْ: كَذا وَكَذا. قالَتْ عائِشَةُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مُسَلَّمًا». وبهامش اليونينية نقلًا عن عياض: قوله: «وكانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا في شأنها» يعني عائشة، بكسر اللام كذا رواه القابسي من التسليم وترك الكلام في إنكاره، وفَتَحَها الحَمُّويي وبعضهم، من السلامة من الخوض فيه، ورأيتُ معلَّقًا عن الأصيلي: «إنَّا كذا قرأناه، والأعرف غيره [في (ب): ولا أعرف غيره]. ورواه النسفي وابن السكن: «مسيئًا» من الإساءة في الحمل عليها وترك التحزب لها، وكذا رواه ابن أبي شيبة، وعليه تدل فصول الحديث في غير موضع، لكنه منزة للها أن يقول مقال أهل الإفك، كما نصَّ عليه في الحديث، ولكنه أشار بفراقها، وشدً [في (ب): وشدد] على بريرة في أمرها». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «فَراجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ. وقال: مُسَلَّمًا، بلا شَكِّ فِيهِ، وعليه: وكان في أصلِ العَتِيقِ كذلك». اه.

<sup>(</sup>٤) في (ن): (وما ذاكَ) بفتح الكاف.

<sup>(</sup>٥) رسمت في (ب، ص): «فِيمَنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵، ۲۱۳۸) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۸۹۲۳ - ۸۹۲۹ - ۸۹۳۱) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۲۸۵۰) وانظر تحقة الأشراف: ۱۲۱۲، ۱۲۶۹، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱،

هَوْدَجِي: الهودج: ما تركب فيه المرأة على الجمل. نَقَهْتُ: أي: أفقت من مرضي. الْمَناصِع: موضع خارج المدينة. مُتَبَرَّزنا: موضع التبرز، وهو الفضاء. الْكُنُف: جمع كنيف، وهو موضع قضاء الحاجة في البيت. وَضِيئة: جميلة. اسْتَلْبَثَ: أبطأ نزوله. يَرِيبُك: تتردد فيه وتشك. أَغْمِصُهُ: أعيبه. الدَّاجِنُ: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى. اسْتَغْذَرَ: طلب المعذرة. يَرْقَأُ: ينقطع. قَلَصَ دَمْعِي: جفَّ وحُبس. تُسامِينِي: تُضاهيني.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٧٧٢.

قالَتْ: نَعَمْ. قالَتْ: وَأَبُو بَكْرِ؟ قالَتْ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْها، فَما أَفاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْها حُمَّىٰ بِنافِضٍ، فَطَرَحْتُ عَلَيْها ثِيابَها فَعَطَّيْتُها، فَجاءَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِم. فَقالَ: «ما شَأْنُ هَذِهِ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَخَذَتُها الْحُمَّىٰ بِنافِضٍ. قالَ: «فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ بِهِ (۱)». قالَتْ: نَعَمْ، فَقَعَدَتْ عائِشَةُ فقالتْ: واللهِ لَئِنْ (۱) حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي (۱)، وَلَئِنْ (۱) قُلْتُ لَا تَصَدِّقُونِي (۱)، وَلَئِنْ (۱) قُلْمُ مُعَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ: ﴿وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ [يوسف: ١٨]. قالَتْ: وانْصَرَفَ (٢) وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فَأَنْزَلَ اللّهُ عُذْرَها، قالَتْ: بِحَمْدِ اللّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ. أَنْ ٥ [ر: ٣٨٨]

٤١٤٤ - صَّرْني يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن نافِع بْنِ عُمَرَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عائِشَةَ ﴿ ثَانَتْ تَقْرَأُ: ﴿ إِذْ تَلِقُونَهُ ﴿ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ وَتَقُولُ: الْوَلْقُ ﴿ الْكَذِبُ. قالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِها بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيها. (٢٥٥ [ط: ١٥٥٢]

٥٤١٤ - صَرَّ ثَنَا (٩) عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشام، عَنْ أَبِيهِ، قالَ:

ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عائِشَةَ، فقالتْ: لَا تَسُبُّهُ (١٠)؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنافِحُ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهُ عِلَامُ اللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «به» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «لإن»، وعزوا المثبت إلى رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لا تصدقونَنِي».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «لإن».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لا تعذِرونَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فانصرف».

<sup>(</sup>٧) بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف، وكذلك قرأ بها أبي بن كعب وابن عباس التَّيُّمُ، وعبيد بن عمير وعيسىٰ ابن عمر الثقفي ويحييٰ بن يَعْمَر وزيد بن عليّ. انظر: معجم القراءات ٢٣٨/٦.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «الوَلَقُ» بفتح اللام.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «لا تسبُّه» بالفتح، وهو المثبت في (ب) دون ذكر اختلاف، وبالوجهين في (ص) دون عزو.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٣١٧. نافض: رعدة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٦٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٨٧، ٢٤٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٠٠، ١٧٠٥.

وَقَالَ مُحَمَّدُ (١): حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ: سَمِعْتُ هِشَامًا، عن أَبِيهِ، قَالَ: سَبَبْتُ حَسَّانَ، وَكَانَ مِمَّنْ كَثَرَ عَلَيْها. ٥

٤١٤٦ - حَدَّتِي بِشْرُ بْنُ خالِدٍ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمانَ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقِ، قالَ:

دَخَلْنا(١) على عائِشَة رَبِي وَعِنْدَها حَسَّانُ بْنُ ثابِتٍ يُنْشِدُها شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْياتٍ لَهُ، وَقالَ (٣):

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ مِنْ لُحُومِ الْغَوافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قالَ مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَاذَنِي (٤) لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلنِّي تَوَكِّلَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١]؟! فقالتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ عَلَيْكِ وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَىٰ؟! قالَتْ لَهُ: إِنَّهُ (٥) كَانَ يُنافِحُ - أَوْ: يُهاجِي - عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ (٢٥ كَانَ يُنافِحُ - أَوْ: يُهاجِي - عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ (٢٥) [ط: ٥٠٥، ٤٧٥]

# (٣٥) بابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ (٧٧) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ (١٨) إِذْ يُبَايِعُونَكَ (٩) غَدَّتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]

٤١٤٧ - صَرَّنَا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ: حدَّثني صالِحُ/ بنُ كَيْسانَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ [١٢١/٥] ابْن عَبْدِ اللَّهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبى الوقت زيادة: «بنُ عُقْبة».

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «دخلتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لمَ تَاذَنِينَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقالت: إنه».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ن، و): آخر الجزء الحادي والعشرين، وهو آخر المجلد الثالث [في (و): المجلدة الثالثة] من أصل أصله.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «باب عُمْرةِ الحديبية...».

<sup>(</sup>٨) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٤٣.

يُشَبِّبُ: يمدح. تُزَنُّ: تُتهم. غَرْثَى: الغرث: الجوع. الغَوافِل: العفيفات. أي: لا تذكر عفيفةً بسوء.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ رَبِيَّةٍ، قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِلَمُ عامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصابَنا مَطَرٌ ذاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّىٰ لَنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِلَمُ الصَّبْحَ (۱)، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنا فَقالَ: «أَتَدْرُونَ ماذا قالَ رَبُّكُمْ ؟» قُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقالَ: «قالَ اللَّهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكافِرٌ بِي (۱)، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مَطِرْنا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِوزْقِ اللَّهِ وَبِفَضْلِ اللَّهِ فهو مُؤْمِنٌ بِي كافِرٌ بِالْكُوْكَبِ (٣)، وَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ (٣) كَافِرٌ بِي (١٥) [د: ٨٤٦]

٤١٤٨ - صَرَّتْنَا هُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ:

أَنَّ أَنَسًا ﴿ اللهِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ (٥) مِنَا اللهِ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَعْرانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنايِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ 0 [0: ١٧٧٨]

٤١٤٩ - صَرَّ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبارَكِ، عن يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ: أَنَّ أَبِاهُ حَدَّثَهُ، قالَ: انْطَلَقْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهُ مَ عامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ. ﴿۞۞ [ر: ١٨٢١]

٠٥١٥ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صلاةَ الصبح».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «بي» الثانية ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بالكَواكِب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وكذا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١) وأبو داود (٣٩٠٦) والنسائي (١٥٢٥) وفي الكبري (١٨٣٣، ١٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٣) وأبو داود (١٩٩٤) والترمذي (٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۹٦) وأبو داود (۱۸۵۱) والترمذي (۸٤٧) والنسائي (۲۸۱٦، ۲۸۲۶، ۲۸۲۹، ۴۳۲۹) وابن ماجه (۳۰۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۰۹.

بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيها، فَتَرَكْناها غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّها أَصْدَرَتْنا ما شِيِّنا نَحْنُ وَرِكابُنا. أَنَا (:٣٥٧٧]

٤١٥١ - حَدَّثِي فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) بْنِ أَعْيَنَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ: حدَّثنا زُهْرِ اللهِ عَلِيِّ الْحَرَّانِيُّ: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ، قالَ:

أَنْبَأَنَا الْبَراءُ بْنُ عَازِبٍ ﴿ اللَّهُ مَا نُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا الْجُدَيْدِيَةِ أَلْفًا (٢) وَأَرْبَعَ مِيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَنَزَلُوا على بِيْرٍ فَنَزَحُوها، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مَا عُها». فَأُتِي بِهِ، فَبَصَقَ (٣) فَدَعا، ثُمَّ قالَ: «دَعُوها ساعَةً». فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا. (٥) [ر: ٣٥٧٧]

٢٥٥٢ - صَّرْثنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلِ: حدَّثنا حُصَيْنٌ، عن سالِم:

٤١٥٣ - صَّرَ ثُنَا ١٠ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن سَعِيدٍ، عن قَتادَةَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ ابْن الْمُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): «محمدٍ» بكسرتين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «ألف». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فبسق».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر وحاشية رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يثور».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٨٤٨، ١٨٤٢.

نَزَحْناها: النزح هو أخذ الماء شيئًا بعد شيء إلى أن لا يبقى منه شيء. أَصْدَرَتْنا ما شِيْنا: أي عُدنا عنها بما نحب من الماء، شَفِيرها: جانبها وحرفها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٥٦) والنسائي (٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٤١. رَكْوَةٌ: وعاء من جلد.

بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِيَّةً. فقالَ لِي سَعِيدُ: حدَّثني جابِرٌ: كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِيَّةً(١) الَّذِينَ بايَعُوا النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ عَنْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. (٥٠ [ر: ٣٥٧٦]

قالَ (٢) أَبُو داوُدَ: حدَّثنا قُرَّةُ، عن قَتادَةَ.

تابَعَهُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ: حدَّثنا أَبُو داوُدَ: حدَّثنا شُعْبَةُ (٣). (ب)

٤١٥٤ - صَرَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ: قالَ عَمْرٌ و(٤):

سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عِنْهُ، قالَ: قالَ لَنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنْ الْحُدَيْبِيَةِ: «أَنْتُمْ خَيْرُ أَهُلِ الأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِيَّةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. ﴿۞۞ [ر:٣٥٧٦] أَهْلِ الأَرْضِ». وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِيَّةٍ. ﴿٣٥٧٥) ٥ تابَعَهُ الأَعْمَشُ: سَمِعَ سالِمًا: سَمِعَ جابِرًا: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِيَّةٍ. ﴿٣٩٥ه) ٥

٥ ٥ ١ ٤ - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثنا أَبِي: حَدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَمْرو بْن مُرَّةَ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى شِيَّةِ(٥): كانَ أَصْحابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِيَّةٍ، وَكانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهاجِرِينَ(١).(٥)٥

٤١٥٦ - صَرَّ ثَنَا(٧) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا عِيسَىٰ، عن إِسْماعِيلَ، عن قَيْس:

(١) لفظة: «مئة» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تابعه» بدل: «قال»، وزاد في (ن، ب) نسبتها إلى رواية كريمة أيضًا.

(٣) قوله: «تابعه محمد» إلىٰ آخره ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت؛ لتأخره عندهم إلىٰ ما بعد حديث ابن أبي أوفى كما سيأتي.

(٤) في رواية أبي ذر: «قال: حدَّثنا عمرو»، وضبط روايته في (ب، ص): «حدَّثنا عمرو: قال».

(٥) في رواية الأصيلي زيادة: «قال».

(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «تابعه محمد بن بشار: حدَّثنا أبو داود: حدَّثنا شعبة». انظر تغليق التعليق: ١٢٦/٤.

(٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٥٦) والنسائي (٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٥٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٢٤/٤، وهدى الساري: ص٥٥ سلفية.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٥٦) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٨.

<sup>(</sup>د) مسلم (۱۸۵۷).

أَنَّهُ سَمِعَ مِرْداسًا الأَسْلَمِيَّ يَقُولُ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ-: يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَتَبْقَىٰ حُفالَةٌ كَحُفالَةِ التَّمْرِ والشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْتًا. (أ) [ط: ٦٤٣٤] فالأَوَّلُ، وَتَبْقَىٰ حُفالَةٌ كَحُفالَةِ التَّمْرِ والشَّعِيرِ، لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْتًا. (أ) والمَّعَانَ عَرْوَةَ:

عَنْ مَرْوانَ والْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قالاً: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ (١) وَأَحْرَمَ مِنْها. لَا أُحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيانَ، حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الإِشْعارَ والتَّقْلِيدَ. فَلَا أَدْرِي، يَعْنِي مَوْضِعَ الإِشْعارِ والتَّقْلِيدِ، أَوِ الْحَدِيثَ كُلَّهُ. (٢٥) [ر: ١٦٩٤، ١٦٩٥]

٤١٥٩ - صَرَّنُنا (١) الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ: حدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ يُوسُفَ، عن أَبِي بِشْرٍ وَرْقاءَ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ عَلَى مَاهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ على وَجْهِهِ، فَقالَ: «أَيُوذِيكَ هَوامُكَ (٣)؟» قالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ عِنَاللَّهُ أَنْ يَحْلِقَ وهو / بِالْحُدَيْبِيَةِ، "لَمْ يُبَيِّنْ (٤) لَهُمْ [١٢٣/٥] أَنَّهُمْ يَجِلُونَ بِها، وَهُمْ على طَمَع أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِيمَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَاتُهُ أَيَّامٍ. (٥٠) [ر: ١٨١٤]

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «وأشعرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «هوامُّك».

<sup>(</sup>٤) هكذا في روايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي أخرى عنه ورواية أبي ذر وابن عساكر: «لم يَتَبَيَّنْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٢٤٧.

حُفالَةً: رذالة من الناس.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥، ٢٧٦٦، ٢٧٦٥) والنسائي (٢٧٧١) وفي الكبرى (٣٧٥٢، ٨٥٨٢، ٨٨٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٠، ١١٢٥٠.

الإِشْعار: العلامة بطعن أحد جانبي سنام الجمل بقدر ما يسيل الدم؛ للدلالة على أن الجمل من الهدي. التَّقْلِيد: هو أن يعلَّق في عنق البدنة شيء؛ ليُعلم أنَّها من الهدي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۰۱، ۱۸۰۷، ۱۸۰۷، ۱۸۰۹، ۱۸۰۹، ۱۸۹۹) والترمذي (۱۹۷۳، ۱۹۷۳، ۲۹۷۶) والنسائي (۲۸۰، ۲۸۰۱) وفي الكبرى (۲۱۱، ۱۱۱۱، ۱۱۱۳، ۱۱۱۳، ۱۱۱۳، ۱۱۱۳، ۱۱۱۳، ۱۱۱۱۱) وابن ماجه (۳۰۷۹، ۳۰۸۰)، وانظر تحفة الأشراف:

هَوامُّكَ: قملك. فَرَقًا: إناء يسع ١٠ كيلو جرام تقريبًا.

قال: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَيْ عَبْدِ اللهِ: حدَّثني مالِكٌ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَيِهِ، قال: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَيْ إلى السُّوقِ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شابَّةٌ، فقالتْ: يا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغارًا، واللهِ ما يُنْضِجُونَ كُراعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، الْمُوْمِنِينَ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغارًا، واللهِ ما يُنْضِجُونَ كُراعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ وَخَشِيتُ أَنْ يَاكُلَهُمُ (۱) الضَّبُعُ (۱)، وَأَنَا بِنْتُ خُفافِ بْنِ إِيماءَ الْغِفارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ النَّبِيِّ (۱) مِنْ الشَّبِعُ (۱) وَأَنَا بِنْتُ خُفافِ بْنِ إِيماءَ الْغِفارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ النَّبِيِّ (۱) مِنْ الشَّهِ وَرَقَفَ مَعَها عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ. ثُمَّ انْصَرَفَ إلى النَّالِ ، فَعَمَلَ عَلَيْهِ غِرارَتَيْنِ مَلَأَهُما طَعامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُما نَفَقَةً إلى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ (١) كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرارَتَيْنِ مَلَأَهُما طَعامًا، وَحَمَلَ بَيْنَهُما نَفَقَةً وَثِيابًا، ثُمَّ نَاولَها بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قالَ: افْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِيكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ. فقالَ رَجُلُّ: يا وَثِيابًا، ثُمَّ نَاولَها بِخِطَامِهِ، ثُمَّ قالَ: افْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَىٰ حَتَّىٰ يَأْتِيكُمُ اللهُ بِخَيْرٍ. فقالَ رَجُلُّ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكُمْ وَاللَّه إِنِّهُ إِنِّي لَأَرَىٰ أَبا هَذِهِ وَأَخَاها حاصَرا(٢) عَمْنَا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ، ثُمَّ أَصْبَحْنا نَسْتَفِيءُ (٧) شُهْمانَهُما فِيهِ. (١٥)

١٦٦٢ - صَّرَّني مُحَمَّدُ بْنُ رافِع: حدَّثنا شَبابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍ و الْفَزارِيُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِيهِ، قالَ: لقد رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُها (^) بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْها. (٢) [ط:٤١٦٥،٤١٦٤]

<sup>(</sup>۱) في (ق، ب، ص): «تاكلهم».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «الضَّبُعُ»: السَّنة الشديدة. قاله أبو ذر وعياض. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله»، وعزاها في (ب، ص) إلى هامش اليونينية دون رقم، ونسبوا المثبت إلى روايته.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ظهير» ليس في رواية الأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت (ب)، والذي في (ص) أنَّه ثابت في روايتهم، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية [صع]: «ظِهْرِيٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص): «قَدْ حاصرا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «نَسْتَقِي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُنْسِيتُها».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٩٣.

كُراعًا: الكراع: القدم ما دون الكعب. ظَهِير: قوي. غِرارَتَيْن: تثنية غرارة، وهي وعاء يتخذ للتبن. بِخِطامِه: خطام البعير: الحبل الذي يُقاد به، سمى بذلك لأنه يقع على الخطم، وهو الأنف. نَسْتَفِيءُ: نطلب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨٢.

قالَ مَحْمُودٌ(١): ثُمَّ أُنْسِيتُها بَعْدُ(١):

انْطَلَقْتُ حاجًّا، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: ما هَذا الْمَسْجِدُ؟ قالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بايَعَ انْطَلَقْتُ حاجًّا، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: ما هَذا الْمَسْجِدُ؟ قالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بايَعَ رَسُولُ اللهِ صِنَاسِّعِيمِ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ. فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فقالَ سَعِيدً: حدَّثني رَسُولُ اللهِ صِنَاسِّعِيمِ بَعْدَ الشَّجَرَةِ، قالَ: فَلَمَّا خَرَجْنا مِنَ الْعامِ الْمُقْبِلِ أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بايَعَ رَسُولَ اللهِ صِنَاسِّعِيمُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قالَ: فَلَمَّا خَرَجْنا مِنَ الْعامِ الْمُقْبِلِ نَسِيناها(٣)، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْها. فقالَ سَعِيدُ: إِنَّ أَصْحابَ مُحَمَّدٍ مِنَاسِّعِيمُ لَمْ يَعْلَمُوها، وَعَلِمْتُمُوها أَنْتُمْ أَعْلَمُ ؟! (أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٦٤ - صَّرَ ثُنَا مُوسَى: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّ ثنا طارِقٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بِايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَرَجَعْنا إِلَيْها الْعامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنا. (أ) [ر:٤١٦٢]

٤١٦٥ - حَرَّنَا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن طارِقٍ، قالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ، فَقالَ: أُخبَرَني أَبِي، وَكانَ شَهدَها. أَنْ (٤١٦٢]

٤١٦٦ - صَّرَّ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ: حدَّ ثنا/ شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْن مُرَّةَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، قالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ سُعِيمُ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». (ب٥٠) قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أَبِي أَوْفَى». (ب٥٠) [د: ١٤٩٧]

١٦٧٧ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، قال:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبايِعُونَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، فقالَ ابْنُ زَيْدٍ: على ما يُبايِعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ؟ قِيلَ لَهُ: على الْمَوْتِ. قالَ: لَا أُبايِعُ على ذَلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُهِ عِمْ. وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ. ﴿ ٥٠ [ر: ٢٩٥٩]

[158/0]

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «قال أبو عبد الله: قال محمود».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال محمود: ثم أنسيتها بعد» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أُنْسِيناها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٨) وأبو داود (١٥٩٠) والنسائي (٥٩ ٢٤) وابن ماجه (١٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٠٢.

٤١٦٨ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحارِبِيُّ: حدَّ ثني أَبِي: حدَّ ثنا إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قالَ: حدَّ ثني أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَصْرَفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَّ نَسْتَظِلُ فِيهِ (١). (أ) نَضْرَفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَّ نَسْتَظِلُ فِيهِ (١). (أ)

٤١٦٩ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حاتِمٌ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قالَ:

قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: على أَيِّ شَيْءِ بايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قالَ: على الْمَوْتِ. (ب)٥ [ر: ١٩٦٠]

21۷٠ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِيهِ، قالَ: لَقِيتُ الْبَراءَ بْنَ عازِبٍ رَبُّهُ، فَقُلْتُ: طُوبَىٰ لَكَ؛ صَحِبْتَ رسولَ الله(٢) صِلَّاللهِ يَامِ وَبايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي (٣)، إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَثْنا بَعْدَهُ. ﴿ ﴾ وَبايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي (٣)، إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَثْنا بَعْدَهُ. ﴿ ﴾

١٧١ - حَدَّثنا مُعاوِيَةُ -هو ابْنُ سَلَّامٍ -، عن يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثنا مُعاوِيَةُ -هو ابْنُ سَلَّامٍ -، عن يَحْيَى، عن أَبِي قِلَابَةَ:

أَنَّ ثابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بايَعَ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ المَّعْدِ الشَّجَرَةِ. (٥) [ر: ١٣٦٣]

١٧٢ - صَّرَيْ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنَ عَنْ اَلْكُ فَتَعَا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١] قال: الْحُدَيْبِيَةُ. قالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا، فَمَا لَنا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَيْتِ (٥) جَنَتِ (٢) ﴾ [الفتح: ٥]. قالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الْكُوفَة،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِهِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي رواية الحَمُّويي: «النَّبِيَّ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يا ابنَ أخ» بغير إضافة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والأصيلي زيادة: «﴿ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٦٠) وأبو داود (١٠٨٥) والنسائي (١٣٩١) وابن ماجه (١١٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٠) والترمذي (١٥٩٢) والنسائي (١٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٩١٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۱۰) وأبو داود (۳۲۵۷) والترمذي (۱۵٤۳) والنسائي (۳۷۷۰، ۳۷۷۱) وابن ماجه (۲۰۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۶۳.

فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عِن قَتَادَةَ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ: أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ ﴾ فَعَنْ أَنَسٍ، وَأَمَّا هَنِيئًا مَريئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ. (أ) [ط: ٤٨٣٤]

١٧٣ - ١٧٤ - عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا أَبُو عامِرٍ: حَدَّثنا إِسْرائِيلُ: عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِر الأَسْلَمِيِّ (٢):

عن أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ (٣) بِلُحُومِ الْحُمُرِ، إِذْ نادَىٰ مُنادِي رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّهِ مِنْ السَّهِ اللَّهُ مِنْ السَّهُ أَهْبانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَىٰ رُكْبَتَهُ ؟ وَكَانَ (٤) إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِهِ وسادَةً. (٢) وسادَةً. (٢) وسادَةً. (٢) وسادَةً. (٢)

٤١٧٥ - حَرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن بُشَيْرِ ابْنِ يَسارٍ:

عَنْ سُويْدِ بْنِ النُّعْمانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحابِ الشَّجَرَةِ: كَانَ/ رَسُولُ اللَّهِ (٥) مِنَ الشَّعْيِمُ وَأَصْحابُهُ [٥٠١٠] أُتُوا بِسَوِيقِ، فَلَاكُوهُ. ﴿۞۞ [ر: ٢٠٩]

تابَعَهُ مُعاذٌ، عن شُعْبَةَ. (د)

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: قال عياض: «مَجْزَأَة» بفتح الميم، وكسرها بعضهم، قال الحافظ أبو عليِّ: وهو مهموز، وقال غيره: لا يهمز. قال أبو علي: «مَجْزَأَةٌ» بفتح الميم وجيم ساكنة، وبزاي بعدها همزة، على مثال مَسْلَمَة، والمحدثون يسهلون الهمزة، ولا يلفظون بها. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «القُدور».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فكان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٦) والترمذي (٣٢٦٣) والنسائي في الكبري (١١٤٩٨، ١١٥٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٧٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٦١٨، ١٧٣٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (١٨٦) وفي الكبرى (١٩١، ٦٦٩٩) وابن ماجه (٤٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣. سَوِيق: السويق: دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة. لَاكُوهُ: من اللوك وهو مضغ الشيء وإدارته في الفم. (د) انظر تغليق التعليق: ١٢٧/٤.

٤١٧٦ - حَرَّثُنَا(١) مُحَمَّدُ بنُ حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ: حدَّثنا شاذانُ، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي جَمْرَةَ(١)، قالَ: سَأَلْتُ عائِذَ بْنَ عَمْرٍ و (٣) ﴿ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ: هَلْ يُنْقَضُ الْوتْرُ ؟ قالَ: إذا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ. (٥)

٤١٧٧ - حَدَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عن شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عن شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ فَمَ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٥): ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ (٦)؛ نَزَرْتَ (٧) رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ فَلَمْ يُجِبْهُ، وَقَالَ (٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٥): ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ (٦)؛ نَزَرْتَ (٧) رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمَ فَلَمْ يُحِبِيهُ فَكَا أُمْكُ يَا عُمَرُ (٦) ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ؟! قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَعْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صارِخًا يَصْرُخُ بِي، قالَ: فَقُلْتُ: لقد خَشِيتُ وَخَشِيتُ أَنْ يَعْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَما نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صارِخًا يَصْرُخُ بِي، قالَ: فَقُلْتُ: لقد خَشِيتُ

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "أبو حمزة"، وبهامش اليونينية: في أصل أبي ذر: "أبو جمرة" عند الحَمُّويي والمُستملي، و "أبو حمزة" عند الكُشْمِيْهَنِيِّ، وعند الأصيلي: "جمرة" بالجيم والراء، وعند ابن عساكر أيضًا، وعنده نسخة بالحاء والزاي، وعند السَّمعاني عن أبي الوقت كما عند أبي ذر بالجيم، وكما عند ابن عساكر بالحاء. قال الحافظ أبو ذر: الصواب أبو حمزة، وقال الحافظ الكلاباذي: أبو جمرة الضُّبَعِيُّ" اه. وخلاصة القول كما في الفتح أنَّ قول من قال: "أبو حمزة" محضُّ تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عمرو» ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلى: «فقال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن الخطاب» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) قوله: «يا عمر» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «نَزَّرْتَ». وبهامش اليونينية: «نَزَرت» مخفف الزاي، أي: ألححت عليه، وقال مالك: راجعته، وقال ابن وهب: أكرهته، أي: أتيته ما يكره من سؤالك، ومن شيوخنا من يرويه بالتثقيل والتخفيف معًا، والتخفيف هو الوجه. قال الحافظ أبو ذر: سألت عنه من لقيت أربعين سنة فما قرأته قط إلَّا بالتخفيف، وكذا قاله ثعلب، والذي ضبطه الحافظ أبو محمد الأصيلي بالتشديد، وهو على المبالغة، قاله عياض شيء. اه.

<sup>(</sup>A) في  $(\psi, 0)$  بالنصب، وفي  $(\bar{0})$  بالرفع، وأهمل ضبطها في  $(\dot{0}, 0)$ .

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٠٥٨.

أَنْ يَكُونَ نَزَلَ<sup>(۱)</sup> فِيَّ<sup>(۱)</sup> قُرْآنُ، وَجِيْْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَا للْمَلِيمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (۳)، فَقالَ: «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴾. (أ) حَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُبِينَا ﴾. (أ) [ط: ٥٠١٢، ٤٨٣٣]

١٧٨ - ٤١٧٩ - حَرَّ ثَنَا اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيانُ قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَّتَنِي مَعْمَرٌ، عن عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ - يَزِيدُ أَحَدُهُما على صاحِبِهِ - قالاً: خَرَجَ النَّبِيُ عَنَ الْمُدَيَ مِنَ الْمُحَدِيْرِ مَعْرَمَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ - يَزِيدُ أَصْحابِهِ (٥)، فَلَمَّا أَتَىٰ ذا الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ الْهَدْيَ مِنَ اللهُدِي عَامَ الْحُدَيْمِ عَامَ الْحُدَيْمِ مَنها بِعُمْرَةِ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزاعَةَ، وَسارَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ الْمُعَرِمِ حَتَّىٰ كَانَ بِغَدِيرِ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ منها بِعُمْرَةِ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزاعَةَ، وَسارَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ الْمُعَلِمِ حَتَّىٰ كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ (١) أَتَاهُ عَيْنُهُ (٧)، قالَ (٨): إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحابِيشَ،

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «أُنْزل» (ن، و)، واختلفت الأصول في ضبط رواية السمعاني عن أبي الوقت، ففي (ن، و) أنها: «أُنْزل»، وفي (ب، ص): «قد نزل».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بي».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عليه» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «من أصحاب النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيام».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «الأشظاظ المهملتين وبمعجمتين معًا، وهو المثبت في متن (ب، ص)، دون ذكر خلاف. وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض الله الشطاط بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده طاء مهملة وألف وطاء أخرى، وهو تلقاء الحديبية، مذكور في حديثها. اه. وبهامشها أيضًا: في نسخة الحافظ أبي ذر الله والله وطاء أخرى، وهو تلقاء المعجمة المشالة، وبالطاء المهملة، وكتب (معًا)، وبالطاء المهملة هي رواية أبي الهيثم، وفي الأصل بالظاء المعجمة المشالة، وكذلك في أصل السمعاني عن أبي الوقت، وهو موهم في أصل ابن عساكر وأبي ذر، وقال الحافظ أبو القاسم السُّهيلي في «الروض الأُنف»: «الأشطاط» يقال بالطاء المهملة، وبالظاء المعجمة، وذكره الحافظ أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكري بطاءين مهملتين، ولم يذكر الظاء المعجمة، وكذلك الحافظ أبو إسحاق ابن قرقول ذكر ما ذكره الإمام عياض البُّخُ. اه.

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية: عين النَّبيِّ مِنَاسُمِيمِم هو: بشر بن سفيان بن عمرو بن عمير الخزاعي، قالَه الحافظان أبو عبيد البكرى والسهيلي. اه.

<sup>(</sup>A) في نسخة: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٣٢٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٧. نَشِبْتُ: أي: لم أتعلق بشيء غير ما ذكرت.

وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عِنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ. فَقَالَ: "أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَىٰ عِيالِهِمْ وَذَرارِيٍّ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونا عِنِ الْبَيْتِ، فَإِنْ يَاتُونا كَانَ اللَّهُ عَنَيْرًا قَدْ قَطْعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِلَّا تَرَكْناهُمْ مَحْرُوبِينَ؟ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لَهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنا عَنْهُ قَاتَلْناهُ. قَالَ: "امْضُوا على الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

َهُ ١٢٦/٥] حَرِّ اللهِ ٤١٨٠ - حَرَّ فِي إِسْحاقُ: أَخبَرَ نا/ يَعْقُوبُ: حدَّ ثني ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّهِ: أَخبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوانَ بْنَ الْحَكَمِ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ: يُخْبِرانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ فَي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، فَكَانَ فِيما أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُما: أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرٍ و يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ على قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ، وَكَانَ فِيما اشْتَرَطَ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ قَالَ: لَا يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدُ وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَأَبِي سُهَيْلٌ أَنْ يُقاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ إِلَّا على ذَلِكَ، فَكَرِهَ الْمُومِنُونَ ذَلِكَ وامَّكَعُصُوا(١)، فَتَكَلَّمُوا فِيهِ، فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَن يُقاضِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ إِلَّا على ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ أَبَى سُهَيْلٌ أَبَى سُهَيْلُ أَن يُقاضِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ إِلَّا على ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِراتِ، فَكَانَتْ (١) أَمُ كُلُثُوم بِنِثَ مُهاجِراتٍ، فَكَانَتْ (١) أَنْ يُومِينُ فِي اللَّهُ مِنَاسُمِيمُ مَ مَعْيُطٍ مِمَّنُ خَرَجَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ وَهِ عَاتِقٌ ، فَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِراتٍ ، فَكَانَتْ (١ أَمُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ عَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى رَسُولِ اللَّه تَعَالَىٰ فِي الْمُومِنَاتِ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ وَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمِلًا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وامْتَعضُوا»، وفي رواية ابن عساكر والأصيلي: «وامتعظوا»، وفي رواية أخرى لهما: «واتعظوا».

<sup>(</sup>۲) في رواية أبي ذر: «وكانت».

<sup>(</sup>٣) قوله: «زوج النَّبيِّ مِنْ السَّعِيمُ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٨٤٠،٨٥٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٠، ١١٢٧٠.

قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ: الهدي: هو ما يُهدى إلى البيت من بقر أو غنم أو جمال، والتقليد: هو أن يضع في عنق الهدي شيئًا ليُعلم أنَّه هدي، والإشعار: أن يضرب صفحة سنام الجمل اليمنى بحديدة فيلطخها بالدم لينبِّه به إلى أنَّها هدي. مَحْرُوبِينَ: مسلوبين منهوبين.

إِنَّ (١) رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّمَايُكُم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيَ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُومِنَتُ (١) يُبَايِغَنَكَ ﴾ (٣) [الممتحنة: ١٢]. وَعَنْ عَمِّهِ قالَ: بَلَغَنا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنَاللَّمُكُمُ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنَاللَّمُكُمُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى (٤) مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزُواجِهِمْ، وَبَلَغَنا أَنَّ أَبا بَصِيرٍ. فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. (١٥) [رد: ١٦٩٥] [رت: ٢٧١٣]

٤١٨٣ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكِ، عن نافع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَلِيُّ خَرَجَ (٥) مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ ، فَقالَ: إِنْ صُدِدْتُ عن الْبَيْتِ صَنَعْنا كَما صَنَعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَمْ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عامَ الْحُدَيْبِيِّةِ . (٤) ٥ [ر: ١٦٣٩]

٤١٨٤ - صَرَّتْنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَخْبَرَتْهُ أَنَّ».

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) إلى قوله: «﴿ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾» ثابت في رواية الأصيلي، وقوله: «﴿يُبَايِعْنَكَ ﴾» ثابت في حاشية روايته، وعزاه في (ب، ص) إلى نسخة مطلقًا، وفي رواية أبي ذر وحاشية رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿يَتَأَيُّهُ ٱلنَّذِينَ ءَامُنُوّا إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلمُومِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ ﴾ [المتحنة: ١٠]» بدل الآية المثبتة.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «على» مُهمَّشة في (ب، ص) ومعزُوَّة إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «حِينَ خَرَجَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فعلت».

<sup>(</sup>٧) بضم الهمزة على قراءة عاصم، وبكسرها على قراءة الباقين.

<sup>(</sup>أ) الحديث الأول أخرجه أبو داود (٢٧٦٥،١٧٥٤) والنسائي (٢٧٧١) وفي الكبرى (٣٧٥٢،٨٥٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٠، ١١٢٥٣، والحديث الثاني أخرجه مسلم (١٨٦٦) والترمذي (٣٣٠٦) والنسائي في الكبرى (٨٧١٤) وابن ماجه (٢٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦١٦. امَّعَضُوا: أنفوا وشقَّ عليهم. عاتِقٌ: البكر التي لم تتزوج. (٢) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٩٣٥، ٢٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦٩.

[157/0]

أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - وَحَدَّثَنا(۱) مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: / حدَّثنا جُويْرِيَةُ، عَنْ نافِعِ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ -: لَوْ أَقَمْتَ الْعامَ؛ فَإِنِّي أَخافُ أَنْ لَا تَصِلَ إلى الْبَيْتِ. قالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيُ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنْ فَكَرَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَنْ فَكَرَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ. وَقَالَ (۱): أَشْهِدُكُمْ أَنِي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طَفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (۱) مِنْ اللَّعِيمُ عَمْرَةِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُو

٤١٨٦ - صَّرْتِي شُجاعُ بْنُ الْوَلِيدِ: سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا صَخْرٌ، عَنْ نافِع قالَ:

إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ عُمَّرُ يَوْمَ الْحُدَيْنِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلىٰ فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسَّمِيمُ يُبايعُ أَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِلَىٰ فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقاتِلَ عَلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ مِنَاسَّمِيمُ مُ يُبايعُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إلى الْفَرَسِ، فَجاءَ بِهِ إلى عُمَرَ، وَعُمَرُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ، وَعُمَرُ لَا يَدْرِي بِذَلِكَ، فَبايعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إلى الْفَرَسِ، فَجاءَ بِهِ إلى عُمَرَ، وَعُمَرُ يَعْمُ لِلْقَتِالِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ عُبُدُ اللَّهُ عَنْ الشَّجَرَةِ، قالَ: فانْطَلَقَ، فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بِينَعُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ اللَّهُ عَنْ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ. (٢٠٥٥ [د: ٣٩١٦] بايَعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمُ مِنَ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ. (٢٠٥٠ [د: ٣٩١٦]

١٨٧٥ - وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ: أَخبَرَنِي نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُيُّمَّ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا شَانُ النَّاسِ قَدْ (٥٠) أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، انْظُرْ مَا شَانُ النَّاسِ قَدْ (٥٠) أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ ؟ فَوَجَدَهُمْ يُبايِعُونَ ، فَبايَعَ ثُمَّ رَجَعَ إلى عُمَرَ ، فَخَرَجَ فَبايَعَ . ﴿٥٥ [ر: ٣٩١٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «صَنَعْنا كَما صَنَعَ النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط الهمزة في (ن)، وضبطها في (و) بالفتح وفي (ب، ص) بالضم.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «قال» بدلها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٤٠، ٧٣١٠، ٧٦٤٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٩٣.

يَسْتَلْئِمُ: يلبس اللأمة، وهي السلاح.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٨٢٣٨، وانظر تغليق التعليق: ١٢٧/٤.

٤١٨٨ - صَدَّثنا إِنْ نُمَيْرِ: حدَّثنا يَعْلَىٰ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى اللَّهَ ، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سِلَ اللَّهِ يُمْ حِينَ اعْتَمَرَ / ، فَطافَ فَطُفْنا مَعَهُ ، [١٦٦/ب] وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى الصَّفا والْمَرْوَةِ ، فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدُ بِشَيْءٍ . (0) [ر. ١٦٠٠]

١٨٩٥ - صَرَّ ثُنَا(١) الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ: حَدَّ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَصِينٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو وَايِلٍ: لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّينَ أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ، فَقَالَ: اتَّهِمُوا الرَّايَ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ أَمْرَهُ لَرَدَدُتُ، اتَّهِمُوا الرَّايَ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ أَمْرَهُ لَرَدَثُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَواتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَواتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ وَاللَّهُ مِنَ مَا نَسُدُّ مِنهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْدِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ . (٢٥٥ [د. ٢١٨١]] [١٢٨٥٠] قَبْلَ هَذَا الأَمْرِ ؟ مَا نَسُدُّ مَنها خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ مَا نَدْدِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ . (٢٥٠ [د. ٢١٨٥]] [١٩٨٥] عَنْ عَنْ فَيْلِ مَا نَسُدُ مَن الْبُو فَيْلِ عَلَى النَّيْقِ مِنَا اللَّهُ عَنْ الْمُولِ عَلَى الْمُعَلِينَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُو عَلَى النَّيْقِي مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ الْحُدَيْنِيَةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمُ وَجُهِي ، فَقَالَ: ﴿ أَيُوذِيكَ هَوامُ رَاسِكَ ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ

١٩١٦ - صَّرْنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن أَبِي لَيْلَىٰ:

سِتَّةَ مَساكِينَ ، أَوِ ٱنْسُكْ<sup>٣)</sup> نَسِيكَةً». قالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذا بَدَأَ. ۞ [ر: ١٨١٤]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَا للهِ مِنَا للْمُعْدِيمُ مِ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، وَقَدْ حَصَرَنا الْمُشْرِكُونَ، قالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةً، فَجَعَلَتِ الْهَوامُ تَسَّاقَطُ على وَجْهِي، فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مِنَا للْمِيمِ مِل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فصلينا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «أنسُك» بضمِّ السين ووصل الهمزة، قاله الحُفَّاظ رحمهم الله تعالى. اه. (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٩٠٣،١٩٠٢) والنسائي في الكبرى (٢١٩٤،٤٢١٠) وابن ماجه (٢٩٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٨٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦١ ٤.

يُفْظِعُنَا: يوقعنا في أمر فظيع. أَسْهَلْنَ: أفضين. خُصْم: ناحية وطرف.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵۱، ۱۸۵۷، ۱۸۵۷،۱۸۵۷،۱۸۵۹،۱۸۵۷) والترمذي (۱۹۷۲،۲۹۷۳،۹۵۳) والنسائي في الكبرى (۱۱۱۱ ـ ۱۱۰۳،۱۱۰۳۰،۱۱۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤.

هَوَامُّ رأسك: الهوام: جمع هامة، وهو كل ما يدب من الحيوان كالقمل ونحوه، وخصَّ هنا القمل من أجل الرأس.

فَقالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوامُّ رَاسِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَنَكَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن لَأُسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْشُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. (أ) ٥ [ر: ١٨١٤]

### (٣٦) بأبُ(١) قِصَّةِ عُكْل وَعُرَيْنَةَ

٤١٩٢ - حَدَّثني عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ:

أَنَّ أَنَسَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ. وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة، بِالإِسْلَامِ، فقالُوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ. وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة، بِالإِسْلَامِ، فقالُوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ. وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَة فَا مَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيه فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبانِها فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيه فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبانِها وَأَبُوالِها (٤)، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا نَاحِية الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا راعِيَ النَّبِيِّ مِنَاسِمِيمُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا (٥) مِنَاسِمْ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا أَيْدِيَهُمْ، وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَىٰ ماتُوا على حالِهِمْ. قال قَتَادَةُ: بَلَغَنا (١) أَنَّ النَّبِيَ مِنَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ حالِهِمْ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَىٰ اللَّهُ وَا أَيْدِيَهُمْ، وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَىٰ ماتُوا على حالِهِمْ. قال قَتَادَةُ: بَلَغَنا (١٠) أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهُ اللَّهُ عِن الْمُثْلَةِ (ب٥٠) وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَىٰ ماتُوا على حالِهِمْ. قال قَتَادَةُ: بَلَغَنا (١٠) أَنَّ النَّبِيَ مِنْ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَا الْمَثْلُةِ وَلَا الْمُؤْلِةِ وَيَنْهُ عَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَا الْمُثْلَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَنِ الْمُثْلَةِ وَلَا اللَّهُ وَا أَنْ النَّيْعِلَةُ وَا أَنْ النَّالَةُ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ الْمُثْلُةِ وَلَا الْمُلْكَةِ وَلَا اللْعُولِ الْمَالِيْقِي اللْهُ الْعَلَىٰ عَنِ الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقِ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الللْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأَمَرَ لهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وراعي».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «أبوالها وألبانها» مرموزًا عليهما بعلامة التقديم والتأخير، وبهامشهما: كذا في اليونينية علامة التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَسَمَّرُوا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وبلغنا».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «كان» ليست في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵٦-۱۸۵۹،۱۸۹۰) والترمذي (۱۸۹۱،۱۹۷۳،۹۵۳) والنسائي في الكبرى (۱۸۹۱،۶۹۷۳،۶۱۱۳ وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱۶.

وَفْرَةٌ: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٢٣٦٤ - ٤٣٦٨) والترمذي (٧٣،٧٢) والنسائي (٢٠١٤ - ٤٠٠٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٧٦.

اسْتَوْخَوَا: الأرض الوخمة: التي لا يوافق هواؤها مَن نزلها، ومرعى وخيم: لا تنجع عليه الماشية. الذود: من الثلاثة إلى العشرة من الإبل. الحرَّة: أرض ذات حجارة سود حول المدينة لا عمار فيها. سَمَرُوا: فُقئت أعينهم. المُثْلَة: قطع الأنف أوالأذن أو المذاكير أو أي جزء من أجزائه.

وَقُالَ(١) شُعْبَةُ وَأَبِانُ وَحَمَّادُّ(١): عن قَتادَةَ: مِنْ عُرَيْنَةَ. (١)

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ: عن أَبِي قِلَابَةَ عن أَنَسٍ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ.<sup>(٣)</sup>۞ (٦٨٠٢-٢٨٠٣)(٢٢٣)

١٩٣٥ - مَرْشِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّ ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ: حدَّ ثنا حَفْثُ بِنُ زَيْدٍ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ والْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ: حدَّ ثني (١٠) أَبُو رَجاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ والْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ: حدَّ ثني (١٠) أَبُو رَجاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا، قالَ (٢٠): ما تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسامَةِ ؟ فقالُوا: حَتُّ وُ قَضَىٰ بها رَسُولُ اللهِ / مِنَ السَّعِيرِ عَلَىٰ السَّعِيرِ عَلَىٰ السَّعِيرِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَ اللهِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ ؟! قالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ مَرِيهِ، فقالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟! قالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ؟! قالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكِ. (٢٠) [ر: ٢٣٣]

قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ: مِنْ عُرَيْنَةَ. ﴿ ﴾ وَقالَ أَبُو قِلَابَةَ، عن أَنَسٍ: مِنْ عُكْل. ذَكَرَ الْقِصَّةَ. ٥ (٤٦١٠)

(١) في رواية الأصيلي: «قال أبو عبد الله: وقال».

(٦) في رواية أبي ذر: «فقال».

(ج) مسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «هو ابن سلمة» (ن، و). وبهامشها أيضًا: قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: هو حمَّاد بن سلمة ﴿ الله عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: هو حمَّاد بن سلمة ﴿ الله عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: هو حمَّاد بن سلمة ﴿ الله عبد الله عبد الله عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي: هو حمَّاد بن سلمة ﴿ الله عبد الله عبد الله عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي وأدن الله بن أدن الله بن أدن

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: سقط من: «وقال شعبة» إلى «باب غزوة ذي قرد» عند ابن عساكر وأبي ذر وعند السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو ثابت عندهم في آخر باب غزوة ذي قرد. اه. وذكر في الفتح أنَّ الراجح ذكر هذه الروايات هاهنا.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مؤخر إلى الباب الذي يليه في نسخة ، قبل حديث قتيبة. (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «قال: حدَّثني»، وبهامش (ب): قوله: «قال» كذا في اليونينية، وفي أصول صحيحة بلفظ الإفراد. اه.

<sup>(</sup>أ) رواية شعبة عند المصنف (١٥٠١)، ولرواية أبان انظر الفتح: ٥٧٣/٧، ورواية حماد عند أبي داود (٤٣٦٧) والترمذي (٢٠، ١٨٤٥، ١٨٤٥) والنسائي (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٥.

### (٣٧) بابُ(اللهُ عَزْوَةِ ذاتِ الْقَرَدِ(١)

وَهِيَ الْغَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَىٰ لِقَاحِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مَنَ اللَّهِ عَبْلَ خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ. ٤١٩٤ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا حاتِمٌ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَىٰ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيْمُ بِنِي قَرَدٍ، قالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيْمُ بِنِي قَرْدٍ، قالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيْمُ . قُلْتُ: مَنْ أَخَذَها؟ قالَ: فَطَفَانُ. قالَ: فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ (٣) صَرَخاتٍ: يا صَباحاهُ. قالَ: فَطَنْ اللهُ عِيْمُ اللهُ عَلَىٰ وَجُهِي حَتَّىٰ أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْماءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي، وَكُنْتُ رامِيًا، وَأَقُولُ:

### أنا ابْنُ الأَكْوَعُ الْيَوْمُ (١) يَوْمُ الرُّضَّعْ

وَأَرْتَجِزُ، حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقاحَ مِنْهُمْ، واسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً. قالَ: وَجاءَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهِمُ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْماءَ وَهُمْ عِطاشً، فابْعَثْ إِلَيْهِم السَّاعَةَ. فقالَ: «يا ابْنَ الأَكْوَعِ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ». قالَ: ثُمَّ رَجَعْنا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِمُ على ناقَتِهِ حَتَّىٰ دَخَلَتُ (٥) الْمَدِينَةَ (٦). (٥) [ر: ٣٠٤١]

#### (٣٨) بابُ(١) غَزْوَةِ خَيْبَرَ

٥ ٤١٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مالِكِ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسادٍ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر: «ذي قَرَد».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بثَلاثِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «واليومُ».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص): «دخلنا».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: عند أبي ذر وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت هنا: «قال شعبة» إلى: «ذَكَرَ القصة» من آخر باب قصة عكل وعرينة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٢، ١٨٠٦) وأبو داود (٢٧٥٢) والنسائي في الكبرى (١٠٨١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٠. لِقاح: جمع لقحة، وهي الإبل ذات اللبن. يَوْمُ الرُّضَّع: الرُّضَّع: جمع رضيع، أي: لئيم، والمعنى: يوم هلاك اللئام.

أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمانِ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ سِنَ الله عامَ خَيْبَرَ، حَتَّىٰ إذا كُنَّا بِالصَّهْباءِ، وَهِيَ مِنْ أَذْنَىٰ خَيْبَرَ، صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعا بِالأَزْوادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (١)، وَهِيَ مِنْ أَذْنَىٰ خَيْبَرَ، صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعا بِالأَزْوادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (١)، فَأَكُلُ وَأَكُلُ وَأَكُلُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. (أَنَ ١٠٩] فَأَكُلُ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. أَنَى الْمَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنا، ثُمَّ صَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. (أَنَ ١٠٩] فَأَكُلُ وَأَكُلُ وَأَكُلُ مَا يَزيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ سُلَيْهِ، قالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ إلى خَيْبَرَ، فَسِرْنا لَيْلًا، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعامِرٍ: يا عامِرُ أَلَا تُسْمِعُنا مِنْ هُنَيْهاتِكَ(١)؟ وَكانَ عامِرٌ (٣) رَجُلًا شاعِرًا(١)، فَنَزَلَ يَحُدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

[14./0]

اللَّهُمَّ لَوْلا أَنْتَ ما اهْتَدَيْنا وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنَا/ فاغْفِرْ فِداءً لَكَ ما أَبْقَيْنا(٥) وَثَبِّتِ الأَقْدامَ إِنْ لَاقَيْنا(٢) وَأَبِّتِ الأَقْدامَ إِنْ لَاقَيْنا(٢) وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنا أَتَيْنا(٧) وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنا وَإِنَّا إِذَا صِيحَ بِنا أَتَيْنا(٧) وَإِلصِّياح عَوَّلُوا(٨) عَلَيْنا

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُ مَ : «مَنْ هَذَا السَّايِقُ ؟» قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: «يَرْحَمُهُ الله». قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرُ نَاهُمْ حَتَّىٰ أَصابَتْنَا عَمْ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرُ نَاهُمْ حَتَّىٰ أَصابَتْنَا عَمْ مَنَ الْقَوْمِ اللهِ يَعْ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ اللهِ يَعْ فَتِحَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ اللهِ يَعْمَتْ مُنْ اللهَ يَعْمَلُهُ شَدِيدَةً ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فَتَحَها عَلَيْهِمْ، فلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ اللّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَساءَ الْيَوْمِ اللهُ عَلَى فَتَحَها عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ عَلَى أَيْ شَىءً تُوقِدُونَ؟ » قالوا (٩٠):

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قالَ عياض: أي نُدِّيَ وليِّنَ. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هُنَيَّاتِكَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): في اليونينية على راء عامر هذه ضمة واحدة. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رجلًا حَدَّاءً».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ما اتَّقَيْنا».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «لاقِينا»، وبهامشها: كذا في اليونينية على قاف «لاقينا» فتحة وتحتها كسرة.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أبينا»، وفي (و، ب، ص) العكس.

<sup>(</sup>A) في نسخةٍ: «أَعْوَلُواْ».

<sup>(</sup>٩) في (ن): «قال» ، وكتب المثبت بهامشها بخط مغاير.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٨٦) وابن ماجه (٤٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨١٣.

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا حاتِمٌ، قالَ: «نَشَأَ بِها». أَنَ

٤١٩٧ - صَدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن حُمَيْدِ الطَّوِيل:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لَحْمُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «هَريقُوها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَدِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وإن».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَجْرَيْنِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِثْلُهُ» بالنصب.

<sup>(</sup>٧) هكذا في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ وروايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت والأصيلي: «لم يَقْرَبْهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠٢) وأبو داود (٢٥٣٨) والنسائي (٣١٥٠) وابن ماجه (٣١٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٦. هُنَيْهاتِكَ: جمع هُنَيهة، تصغير هَنَة، والمراد الأراجيز القصار. يَحْدُو بِالْقَوْمِ: من الحَدْو وهو سَوْق الإبل والغناء لها. لَوْلا أَمْتَعْتَنا بِهِ: أي: هلَّا أبقيته لنا لنتمتع بشجاعته. مَخْمَصَةٌ: أي: مجاعة. ذُبابُ سَيْفِهِ: أي: طرفه الأعلى.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والترمذي (١٥٥٠) والنسائي في الكبرى (٨٥٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٤. مَساحِيهِمْ: جمع مِسْحاة، وهي: المِجْرَفة من الحديد. مَكاتلهم: جمع مِكتل، وهو: القُفَّة. الْخَمِيسُ: الجيش.

١٩٨٨ - أخبرنا(۱) صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ: أَخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيَّة، قَالَ: صَبَّحْنا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُها بِالْمَساحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَبِيَّة، قَالَ: صَبَّحْنا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ أَهْلُها بِالْمَساحِي، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ الْكُنْدُ، خَرِبَتْ بِالنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ». فَأَصَبْنا مِنْ لُحُومِ الْحُمُر، فَنادَى مُنادِي خَيْبَرُ، إِنَّا إذا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ». فَأَصَبْنا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَنادَى مُنادِي النَّبِيِّ (۱) مِنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ (۳) عن لُحُومِ الْحُمُر؛ فَإِنَّها رِجْسٌ». أَنُ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ (۳) عن لُحُومِ الْحُمُر؛ فَإِنَّها رِجْسٌ». أَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ (۳) عن لُحُومِ الْحُمُر؛ فَإِنَّها رِجْسٌ». أَنَا وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ (۳) عن لُحُوم الْحُمُر؛ فَإِنَّها رِجْسٌ». أَنَا وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ (۳) عن لُحُوم الْحُمُر؛ فَإِنَّها رِجْسٌ». أَنَا وَنَا وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَالْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ الْعُرْبُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْاءِ وَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْسُهُ الْعُنْهَ الْمُنْ الْعُلْسُهُ الْعُلْسُاءَ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُومُ الْعُمْرِةُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُقُومِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبِينَ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْفُلُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللْسُلِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلِهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ

٤١٩٩ - صَّرْثَنَا (٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ ثَانَّ رَسُولَ اللهِ مِنَالِمُ عِنَالِمُ جَاءَهُ جَاءٍ (٥) فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ (٧) الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنادِيًا [١٣١/٥] ثُمَّ أَتَاهُ (١٠) الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنادِيًا [١٣١/٥] فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ عَن لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَأَكُفِيَّتِ الْقُدُورُ وَإِنَّها لَتَفُورُ بِاللَّحْم. (٢) ٥[ر: ٣٧١]

٠٠٠ - صَدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُ صَلَا السَّبِي صَلَا الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ ، فَوَبَرَ أَيْنَا إِذَا نَزَلْنا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ». فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّبِي صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إلى دَحْيَةَ الْكَلْبِيّ ، فَعَتَلَ النَّبِي صَفِيَّةُ ، فَصَارَتْ إلى دَحْيَةَ الْكَلْبِيّ ، فَجَعَلَ عِتْقَها صَداقَها. [ر: ٣٧١]

فقالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثابِتٍ: يا أَبا مُحَمَّدٍ، آنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ: ما أَصْدَقَها؟ فَحَرَّكَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولِ الله». (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَنْهياكُمْ». وضُبطت روايتهم في (و، ب، ص): «ينهاكم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «جائي». (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «أتى»، وفي متن (و، ب، ص، ق) بعدها زيادة: «الثَّانِيّة».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أتىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والترمذي (١٥٥٠) والنسائي (٢٩٥٠،٣٣٨٠،٦٩) وابن ماجه (٣١٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٤٠) والترمذي (١٥٥٠) وابن ماجه (٣١٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٨.

ثابِتٌ رَاسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ. (أ) [ر: ٣٧١]

٤٢٠١ - صَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَبْدِ الْعَزيز بْن صُهَيْبِ ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ بِلَيْهُ يَقُولُ: سَبَى النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٢٠٠٢ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَعْقُوبُ، عن أَبِي حازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ بِهِيَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مِنَاسُهِ مِن الْمُشْرِكُونَ فَاقْتَلُوا، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَسْكَرِهِ وَمالَ الآخَرُونَ إلىٰ عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِنَا الْمَوْمَ وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَبْعَها يَصْرِبُها بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ ('): ما أَجْزَأَ مِنَا الْيَوْمَ أَحَدُ كَما أَجْزَأَ فُلَانٌ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُهِ مِن الْهَلِ النَّارِ». فقالَ رَجُلُ مِن الْقَوْمِ: أَنا مُحرَجَ مَعَهُ كُلَما وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ على سَيْفِهِ فَقَتَلَ شَدِيدًا، فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ على سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهَّرِعِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ على سَيْفِهِ فَقَتَلَ قَالَ: الشَّهُ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ النَّهُ بِهُ النَّالِ وَقُلْ النَّامِ وَهُ وَلَعْ النَّالِ وَمُعْ مَعْهُ فَقَالَ النَّالِ وَمُولَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللهُ وَلَى النَّالِ مَوْمَ عَنْ الرَّجُلُ النَّذِي ذَكُونَ الْوَالِ النَّالِ ، فَاسْتَعْجُلَ الْمُوتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحامَلَ عَلَى النَّاسِ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّالِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ النَّارِ وَمِهُ وَلِ لِلنَّاسِ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعَمَلُ عَمَلُ النَّارِ فِيما يَبُدُو لِلِلنَّاسِ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيْعَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ الْمُؤْلِ النَّارِ فِيما يَبْدُو لِلْنَاسِ، وهو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيما يَبُولُ الْمُعْمَلُ عَمَلُ الْمُولِ الْمُعْلُولُ الْمُعْمِلُ عَمَلُ الْمُعْلُولُ الْ

٤٢٠٣ - صَّرْثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «فقالوا»، وفي رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «فقال»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقلت».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والنسائي (٢٤٥، ٣٣٨٠، ٢٩١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠١، ٢٩١، ٣٠٠. غَلَس: أي: في غلس وهو ظلام آخر الليل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٠، ٤٧٨٠.

لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: لا يدع لهم شيئًا. ذُبابُهُ: طرفه الذي يضرب به.

أَنَّ/ أَبِا هُرَيْرَةَ شِنَّ قَالَ: شَهِدْنا خَيْبَرَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي [١٣٢/٥] الإِسْلَامَ: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتالُ قاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتالِ حَتَّىٰ كَثُرَتْ بِهِ الْجِراحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِراحَةِ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إلىٰ كِنانَتِهِ، الْجِراحَةُ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إلىٰ كِنانَتِهِ، الْجِراحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتابُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِراحَةِ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إلىٰ كِنانَتِهِ، فاسْتَخْرَجَ منها أَسْهُمًا (١) فَنَحَرَ بها نَفْسَهُ، فاشْتَذَّ رِجالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فقالَ: «قُمْ يا فُلَانُ، فَأَذِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ (١) الْجَنَّةَ إِلَّا صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ، انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فقالَ: «قُمْ يا فُلَانُ، فَأَذِنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ (١) الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ۗ إِنَّ اللَّهُ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ». (أَنَ اللهَ يُؤَيِّدُ اللهَ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ». (أَنَ اللهَ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ». (أَنَ اللهَ يُؤَيِّدُ اللَّهُ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ». (أَنَ اللهَ يُؤَيِّدُ اللَّهُ يُؤَيِّدُ (٣) الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفاجِرِ». (أَنَ

تابَعَهُ مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْريِّ . ٥(٣٠٦٢)

٤٢٠٤ - وَقَالَ شَبِيبٌ، عَن يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبِ:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قالَ: شَهدْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ خَيْبَرَ (٤).

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سَهْمًا».

(٢) في رواية أبي ذر: «أنْ لا يَدْخُلَ».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَيُؤَيِّدُ».

(٤) هكذا في رواية للسّمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي أخرى عنه ورواية الأصيلي وابن عساكر ورواية أبي ذر عن الحَمُّوبي والمُستملي: «حُنَيْنًا». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: قال الإمام عياض الله في الشرح مسلم» في حديث أبي هريرة: «شهدنا مع رسول الله مِنَاسْمِيمُ حنينًا»: كذا وقعت الرواية فيها عن عبد الرزاق في «الأم» وقد رواه الدُّهلي: «خيبر» وهو الصواب. وقال عياض في المشارق: «شهدنا مع رسول الله مِنَاسْمِيمُ حنينًا» كذا لجميع رواة مسلم وبعض رواة البخاري من طريق يونس عن الزهري أزاد في (ب، ص): وكذا للمروزي] وصوابه: «خيبر» كما رواه ابن السكن، وإحدى الروايتين عن الأصيلي عن المروزي [زاد في (ب، ص): في] حديث يونس هذا، وكذا في البخاري في حديث شعيب والزُبيدي عن الزهري، وكذا قال عبد الرزاق عن معمر، وقاله الذهلي [في (ب، ص): وكذا قال غندر عن معمر، قاله الذهلي إن (ب، ص): في البخاري في حديث يونس صحيحة، والرواية [واو العطف من (ع)] خطأ في نفس الحديث، كما عند مسلم؛ لأنّه روى الرواية على وجهها وإن كانت خطأ في الأصل، ألا ترئ قصد البخاري إلى التنبيه عليها بقوله: وقال شبيب عن يونس إلى قوله: خيبر، فالوهم من يونس لا ممن دون البخاري ومسلم ﴿مُنَهُ. اه.

يَرْتابُ: يشك.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١) والنسائي في الكبرى (٨٨٨٣،٨٨٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٥٨.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبارَكِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدٍ، عن النَّبِيِّ سِنَ اللَّهُ اللهُ اللهُ المُ

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخبَرَنِي الزُّهْرِيُّ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخبَرَهُ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ: أَخبَرَنِي (١) مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمَ خَيْبَرَ (١).

قال (٣) الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدُ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ، وَسَعِيدُ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّمِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ الْواحِدِ، عن عاصِم، عن أَبِي عُثْمانَ: 8٢٠٥ - صَرَّتُنا ، مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ، عن عاصِم، عن أَبِي عُثْمانَ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ إِنَّهُ ، قالَ: لَمَّا غَزا رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمَعْيُمُ مَ خَيْبَرَ - أَوْ قالَ: لَمَّا تَوَجَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمُعْيِمُ مَ النَّاسُ على وادٍ ، فَرَفَعُوا أَصْواتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (٥) ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمُعِيمُ مَ : «ٱرْبَعُوا على أَنْفُسِكُمْ ؛ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غايبًا ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمُعِيمُ مَ قَلَ غايبًا ، وهو مَعَكُمْ ». وَأَنا خَلْفَ دابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْمِيمِمُ ، فَسَمِعنِي وَأَنا أَنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وهو مَعَكُمْ ». وَأَنا خَلْفَ دابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْمِيمِمُ ، فَسَمِعنِي وَأَنا أَنْكُ مُ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وهو مَعَكُمْ ». وَأَنا خَلْفَ دابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا لللهِ مِنَ اللهِ مِنَا لللهِ مِنَا لللهِ مِنَ اللهِ مِنْ قَيْسٍ ». قُلْتُ : لَبَيْكُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) قَالَ : وَاللَّهُ مَنْ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، فقالَ لِي : «يا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ». قُلْتُ : لَبَيْكُ رَسُولَ اللَّهِ ، فَداكَ (٨) أَبِي وَأُمِّي . وَأُلَا أَذُلُكَ على كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ مِنْ كُنْوزِ (٧) الْجَنَّةِ ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ يا رَسُولَ اللَّهِ ، فَداكَ (٨) أَبِي وَأُمِّي . قالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». (٢) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». (٢) و (٢٩٥ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ لَا عُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». (٢٩٥ ) و لَا قُولًا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». (٩٩ ) و لا قُولًا قُولًا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِخيبرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: تقدم هذا الحديث عند أبي ذر على حديث قتيبة السابق له. اه. يعني الحديث الماضي، ر/٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٥) التكبيرة الثانية ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يا رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>V) قوله: «من كنوز» ثابت في رواية أبي ذر، وليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٨) هكذا ضُبطت في (ق،ع)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبهامش (ب): ليس في اليونينية ضبط الفاء، وضبطها في الفرع بفتح الفاء. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۰۶) وأبو داود (۱۰۲۷،۱۰۲۱) والترمذي (۳٤٦١،٣٣٧٤) والنسائي في الكبرى (۷۲۷۹- ۷۲۸۱) وانظر تحفة الأشراف: ۹۰۱۷. آربَعُوا: ارفقوا.

[الله ني: ١٤]

٤٢٠٦ - صَّرْتُنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قالَ:

رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي ساقِ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: يا أَبا مُسْلِمٍ، ما هَذِهِ الضَّرْبَةُ ؟ فقالَ: هَذِهِ ضَرْبَةً أَصابَتْنِي (١) يَوْمَ خَيْبَرَ. فقالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ (١) مِنْ السَّعْيَهُ مَ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ أَصابَتْنِي (١) يَوْمَ خَيْبَرَ. فقالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ (١) مِنْ السَّعْيَهُ مَ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفْتاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُها حَتَّى السَّاعَةِ. (أ) وَيَ

[144/0]

٤٢٠٧ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي حازِم، عن أَبِيهِ:/

عن سَهْلٍ، قالَ: الْتَقَى النَّبِيُّ مِنَا سُمْدِمُ والْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَعازِيهِ، فاقْتَتَلُوا، فَمالَ كُلُّ قَوْمٍ إلىٰ عَسْكَرِهِمْ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلِّ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاذَّةً وَلَا فاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَها فَكُرَبَها قَوْمٍ إلىٰ عَسْكَرِهِمْ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلِّ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شاذَّةً وَلَا فاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَها فَكُرَبَها بِسَيْفِهِ، فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، ما أَجْزَأَ أَحَدُّهُمْ (٣) ما أَجْزَأَ فُلَانٌ! فَقالَ: ﴿إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟! فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَأَتَّبِعَنَّهُ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ أَيّنا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟! فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لَأَتَّبِعَنَّهُ، فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ وَكُنْتُ مَعَهُ، حَتَّىٰ جُرِحَ، فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نِصابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ كُنْتُ مَعَهُ، حَتَّىٰ جُرِحَ، فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نِصابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ كُنْتُ مَعَهُ، حَتَّىٰ جُرِحَ، فاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نِصابَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ وَاللَّهُ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو (٥) مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١٠٥٠) وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو (٥) مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١٠٥٠) [د ١٨٩٥]

ُ ٢٠٨٥ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُزاعِيُّ: حدَّثنا زِيادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ، قالَ: نَظَرَ أَنَسُ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ طَيالِسَةً، فَقالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ (٢). (٥) نَظَرَ أَنَسُ إلى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَىٰ طَيالِسَةً، فَقالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ (٢). (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «أصابتنا»، وفي رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أصابَتْها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أحدهم» ثابت في روايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي أخرى عنه ورواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أحدٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لَمِنْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وإنه».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية: «قال الحافظ أبو ذر: أنكر ألوانها؛ لأنَّها صفرٌ». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٨٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٣.

لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة: لا يدع لهم شيئًا. ذُبابه: طرفه الذي يضرب به.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٧٢.

طَيالِسَة: جمع طيلسان وهو ثوب يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصيل والخياطة.

٤٢٠٩ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا حاتِمٌ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ طِيْهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ () طِيْهِ تَخَلَّفَ عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ طِيْهِ، قَالَ: (لَأُعْطِينَ الرَّايةَ النَّي مِنَ اللَّهِ مَنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٠٢١٠ - صَّرَّتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤): حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن أَبِي حازِمٍ:

أخبَرني سَهْلُ بْنُ سَعْدِ فِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِلَى قَلْ وَلَوْلُهُ وَ فَاكَ : (لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّاية غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ علىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا يَوْمُ وَلَهُ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يَوْجُو<sup>(٥)</sup> أَنْ يُعْطاها، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا على رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِنْهُمْ كُلُّهُمْ يَوْجُو<sup>(٥)</sup> أَنْ يُعْطاها، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا على رَسُولِ اللَّهِ مِنَالله عِنْهُمْ كُلُّهُمْ يَوْجُو<sup>(٥)</sup> أَنْ يُعْطاها، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا على رَسُولَ اللَّهِ مِنَالله عِنْهُمْ وَعَلَى اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قالَ: (فَأَرْسِتُلُوا لِللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. قالَ: (فَأَرْسِتُلُوا لِللهِ مَنَالله عِنْهُ مِنْ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ مَتَى كُونُ وَا مِثْلَنا؟ فَقَالَ: (انْفُذُ على رِسْلِكَ فَأَعُلُمُ اللَّهِ عِنْهُمْ عِلَى يَكُونُوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ: (انْفُذُ على رِسْلِكَ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فقالَ عَلِيٌّ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أُقاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ: (انْفُذُ على رِسْلِكَ حَتَّىٰ يَكُونُ وَا مِثْلَنا؟ فَقَالَ: (انْفُذُ على رِسْلِكَ حَتَّىٰ يَكُونُ اللهِ فِيهِ، فَواللهِ عَنْهُ وَلَاللهِ فِيهِ، فَواللهِ وَيَعْلَى رَبُلُ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (٢٥) [ر: ١٩٤٢] لأَنْ (٧) يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا واحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». (٢٠) [٢٩٤] المَّعْمُ عَبْدُ الوَّحْمَنِ (٨) (ح)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ أبى طالب».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «يَفْتَحُ اللهُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يرجون».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقالوا». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): اللام في اليونينية مكسورة. اه.

<sup>(</sup>A) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٧،١٨٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٠٦) والنسائي في الكبرى (٨٥٨٧،٨٤٠٣،٨١٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٧٧. يَدُوكُونَ: يخوضون.

وَحدَّثني أَحْمَدُ(۱): حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ(۱): أَخبَرَني يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن الزُّهْرِيِّ(۱)، عن عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِب:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ مِنْ قَالَ: قَدِمْنا خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زُوْجُها وَكَانَتْ عَرُوسًا(٤)، فاصْطَفاها النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زُوْجُها وَكَانَتْ عَرُوسًا(٤)، فاصْطَفاها النَّبِيُ مِنَاسِّعِيمُ مُثَمَّ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بها حَتَّىٰ بَلَغَ بها(٥) سُدًا الصَّهْباءِ حَلَّتْ، فَبَنَىٰ بها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ مَثُمَّ وَضَعَ (٧) حَيْسًا فِي نِطِعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قالَ لِي (٨): «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ (٩) على وَضَعَ (٧) حَيْسًا فِي نِطِعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قالَ لِي (٨): «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَتَهُ (٩) على صَفِيَّةُ ، ثُمَّ خَرَجْنا إلى الْمَدِينَةِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ مِيْكُوى لَها وَرَاءَهُ بِعَباءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ ، وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَها على رُكْبَتِهِ حَتَّىٰ تَرْكَبَ (١٥) [ر: ٣٧١]

٤٢١٢ - حَدَّث إِسْماعِيلُ: حدَّثني أَخِي، عن سُلَيْمانَ، عن يَحْيَى، عن حُمَيْدِ الطُّويل:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَبُيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ مُ أَقَامَ على صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، حَتَّى أَعْرَسَ بِها، وَكَانَتْ(١٠) فِيمَنْ(١١) ضُرِبَ عَلَيْها الْحِجابُ(١١). (٢٠) [ر: ٣٧١]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «بنُ عيسى».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص): «قالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «يعقوب بن عبد الرحمن الزهريُّ» بإسقاط لفظة: «عن»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «عروسٌّ». (ن).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بلغنا»، وهو المثبت في (ب، ص)، وعزوا ما أثبتناه إلى هامش اليونينية.

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت السين في (ن) بالفتح فقط، وبالضم والفتح في باقي الأصول، وعزوا ذلك في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في (و، ب، ص): «صنع»، وأشار إليها في هامش (ق، ع).

<sup>(</sup>A) لفظة: «لى» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وليمةً».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبى ذر: «وكان».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «فِيما».

<sup>(</sup>١٢) في رواية أبي ذر: «ضَرَبَ عليها الحجابَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٧.

حَيْسًا: الحَيْس: خلط اللبن الناشف بالتمر والسمن. نِطّع: جلد يُدْبغ ويفرش كالسفرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٣٣٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٦. أَعْرَسَ: دخل بها.

٤٢١٣ - صَّرْنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ: أَخبَرَني حُمَيْدٌ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: أَقَامَ (١) النَّبِيُ صَلَاللَهُ عِنْ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيالِ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلىٰ وَلِيمَتِهِ، وَما كَانَ فيها مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَما كَانَ فيها إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَىٰ أُمَّهاتِ بِلَالًا بِالأَنْطاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْها التَّمْرَ والأَقِط والسَّمْنَ، فقالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَىٰ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُها فَهِيَ إِحْدَىٰ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُها فَهِيَ إِحْدَىٰ أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبُها فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجابَ. (أَنَ وَرَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْرَاقِ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجابَ. (أَنْ الْمَالِمُونَ اللَّهُ وَلَا الْمَعْرَاقِ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجابَ. (أَنْ الْمَالِمُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُالْوِقِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَا الْوَحِابَ. (أَنْ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجابَ. (أَنْ الْمُالِمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهَا فَهُى مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ . فَلَمَّا الْرَتَحَلَ وَطَّأَ لَها خَلْفَهُ ، وَمَدَّ الْحِجابَ. (أَنْ الْمُولِولَاقِهُ اللَّهُ الْمُقْلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْفَامُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُ

٤٢١٤ - صَ*رَّثُنا* أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ -وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا وَهْبُ: حدَّثنا شُعْبَةُ -عن حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ: شُعْبَةُ -عن حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُغَفَّلِ إِللَّهِ، قالَ: كُنَّا مُحاصِرِي خَيْبَرَ، فَرَمَىٰ إِنْسانٌ بِجِرابِ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فالْتَفَتُّ فَإِذا النَّبِيُّ مِنَى الله الله عَلَيْتُ (ب٥٥ [ر:٣١٥٣]

٤٢١٥ - صَّرْتِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ، عن أَبِي أُسامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع وَسالِم:

نَهَىٰ عن أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ(٥) عن نافِع وَحْدَهُ، وَلُحُومُ(١) الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عن سالِمٍ. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي: «قامَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): ثاء «الثَّوم» مفتوحة في اليونينية في الموضعين، مصحَّح عليها في الفرع. اه. وقد أهمل ضبطها في الثاني. ضبطها في (ن، ق)، وضُبطت بالضمِّ في (و) في الموضع الأول فقط، وأهمل ضبطها في الثاني.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حُمُر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وهو».

<sup>(</sup>٦) أهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٥) والنسائي (٣٣٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٢) وأبو داود (٢٠٠٦) والنسائي (٤٤٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٥٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٦١) بعد(١٩٣٦) والنسائي (٤٣٣٦،٤٣٣٧) وفي الكبرى (٤٨٤٩،٦٦٤٤،٤٨٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٤٣،٦٧٦٩.

٢١٦ - حَرَّني (١) يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ والْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ، عن أَبِيهِما:

عَنْ عَلِيٍّ/ بِنِ أَبِي طَالِبٍ<sup>(۱)</sup> رَبِيُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، [١٣٥/٥] وَعَنْ<sup>(٣)</sup> أَكْل<sup>(٤)</sup> الْحُمُرِ<sup>(٥)</sup> الإِنْسِيَّةِ<sup>(٢)</sup>. (أ) [ط: ٦٩٦١،٥٥٢٣،٥١١٥]

٤٢١٧ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا (٧) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عن نافِع:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّا للْمُعِيْمُ نَهَىٰ يَوْمَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (٢٥٥] [ر: ٥٥٨] عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهْ اللَّهِ، عن نافِع وَسالِمٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَ اللهُ اللهُ عِن أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. (٢٥٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهْ لِيَّةِ. (٢٥٥] [ر: ٥٥٨] عَنِ ابْنِ عُمْرِ وا عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

2 (١٩٤٤ - صَرَّنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عَمْرٍ وا عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيُّمُ ، قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ (^) صِلَى اللَّهِ يَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الْحُمُرِ (٩) ، وَرَخَّصَ فِي ٱلْخَيْل. (٥) [ط: ٥٥٢٠ ، ٥٥٥]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) قوله: «بن أبي طالب» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «عن».

(٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لحوم».

(٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حمر»، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى، وعزوا المثبت في المتن إلىٰ روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «الأَنسِيَّةِ».

(٧) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

( ٨ ) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الأهلية».

(أ) أخرجه مسلم (١٤٠٧) والترمذي (١٧٩٤،١١٢١) والنسائي (٣٣٦٥- ٤٣٣٤،٣٣٦٧) وابن ماجه (١٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٦٣.

(ب) أخرجه مسلم (٥٦١) بعد (١٩٣٦) والنسائي (٤٣٣٧،٤٣٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٣١.

(ج) أخرجه مسلم (٥٦١) بعد (١٩٣٦) والنسائي (٤٣٣٧، ٤٣٣١) وفي الكبري (٤٨٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٦٩، ٦٧٦٦.

(د) أخرجه مسلم (١٩٤١) وأبو داود (٣٨٣٨،٣٧٨٩،٣٧٨٩) والترمذي (١٧٩٣) والنسائي (٤٣٢٩، ٤٣٢٨، ٤٣٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٣٩. ٤٢٢٠ - صَّرْثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا عَبَّادٌ، عن الشَّيْبانِيِّ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى شُنَهُ (١): أصابَتْنا مَجاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي، قالَ: وَبَعْضُها نَضِجَتْ، فَجاءَ مُنادِي النَّبِيِّ مِنَ الله عِيْمُ (١) الله تَاكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوها (١)». قالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: فَتَحَدَّثْنا أَنَّهُ إِنَّما نَهَىٰ عَنْها لأَنَّها لَمْ تُخَمَّسْ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: نَهَىٰ عَنْها الْبَتَّةَ (٣)؛ لأَنَّها كانَتْ تَاكُلُ الْعَذِرَةَ. (١٥) [ر: ٥٥٣]

٤٢٢١ - ٢٢٢ - حَدَّث حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ (٤): أَخبَرَني عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ:

عَنِ الْبَراءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيِ أَوْفَى النَّيْ : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِن فَأَصابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوها (٢)، فَأَصابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوها (٢)، فَنادَى مُنادِي النَّبِيِّ مِنَ اللهِ مِيرَامُ : ﴿ أَكُفِئُوا (٧) الْقُدُورَ ﴾ ( (طَ : ٤٢٢٦، ٤٢٢٥، ٤٢٢٥) • ٥٥٥٥] [ر٢: ٣١٥٥]

٢٢٢٣ - ٢٢١٤ - مَرَّثِي إِسْحاقُ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَدِيُّ بْنُ ثابِتٍ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ وابْنَ أَبِي أَوْفَى البَّنِيُّ يُحَدِّثانِ عن النَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمَ مَ أَنَّهُ قالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ». (ج) [ر: ٣١٥٥، ٣١٥٥]

٤٢٢٥ - صَّرْثنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَدِيِّ بْن ثابِتٍ:

عَنِ الْبَراءِ، قالَ: غَزَوْنا مَعَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِيمِ مَن نَحْوَهُ. (٥) [ر: ٤٢٢١]

(١) في رواية الأصيلي زيادة: «يقول».

(٢) في رواية أبي ذر: «و هَريقُوها».

(٣) بهامش (ب): كذا في اليونينية ليس عليها همزة. اه.

(٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

(٥) بهامش (ب): ليس في اليونينية: «وسلَّم». اه. وجاء هذا التعليق في (ص) على «وسلَّم» الآتية.

(٦) في رواية أبى ذر: «فاَطّبَخُوها».

(٧) في رواية أبي ذر: "إِكْفَؤُوا" (ن، ص)، وضُبطت روايته في (و، ب): "إَكْفَؤُوا" بوصل الهمزة وفتح الفاء. وبهامش اليونينية: "أَكْفِئُوا" بقطع الألف وكسر الفاء، وبوصلها وفتح الفاء، وهما لغتان، ومعناه: اقْلِبوه، وقال بعضهم: كفأتُ قلبتُ، وأكفأتُ أملتُ، وهو مذهب الكسائي. قاله عياض. اه.

الْعَذِرَة: الغائط.

(ب) أخرجه مسلم (١٩٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٩٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤.

(د) أخرجه مسلم (١٩٣٨) والنسائي (٤٣٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٥.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٧) والنسائي (٤٣٣٩) وابن ماجه (٣١٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٥.

٤٢٢٦ - حَدَّثي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا ابْنُ أَبِي زايِدَةَ: أَخبَرَنا عاصِمٌ، عن عامِرٍ:

عَنِ الْبَراءِ بْنِ عازِبِ (۱) مِنْهُمْ، قالَ: أَمَرَنا النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِيمُ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ الْحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَامُوْنا بِأَكْلِهِ بَعْدُ. (٥) [ر: ٤٢٢١]

٢٢٧ - حَدَّثَيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي، عن عاصِم، عن عامِرٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَيْمَ، قالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَىٰ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْسُعِيمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كانَ حَمُولَةَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْسُعِيمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ (٢) خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ (٣) الأَهْلِيَّةِ. (٢) ٥ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ (١) خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ (٣) الأَهْلِيَّةِ. (٢) ٥

١٣٦/٥ - حَدَّنا الحَسَنُ بْنُ إِسْحاقَ: حدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ سابِقِ: حدَّننا زائِدَةُ /، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نافِع: [١٣٦/٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

١٢٩٩ - حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ، قالَ: مَشَيْتُ أَنا وَعُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِلْم، فَقُلْنا:
أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ (٥) خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ مِنْكَ! فقالَ: ﴿إِنَّما بَنُو الْمُطَيْتِ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ (٥) خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنا، وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ واحِدَةٍ مِنْكَ! فقالَ: ﴿إِنَّما بَنُو الْمُطَيْبِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي هاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْ فَلِ شَيْءً (٥) [ر: ٣١٤٠]

· ٢٣٠ ﴾ ٢٣٢ - حَدَّني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عازب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فِي يَوْم»، وهي مثبتة في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُمُرِ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «إذا».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص) بسكون الميم.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملى: «سِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٨) والنسائي (٤٣٣٨) وابن ماجه (٣١٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٦٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٦٢) وأبو داود (٢٧٣٣) والترمذي (٤٥٥١) وابن ماجه (٤٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٨٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (۲۹۷۸، ۲۹۷۸، ۲۹۷۸) والنسائي (۲۱۳، ۱۳۷۵) وفي الكبرى (۲۲۸۸) وابن ماجه (۲۸۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۱۸۵.

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: بَلَغَنا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صِنَالله الله الله عَنْ بِالْيَمَن ، فَخَرَجْنا مُهاجِرينَ إِلَيْهِ أَنا وَأَخَوانِ لِي أَنا أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُما أَبُو بُرْدَةَ والآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قالَ: بِضْعُ (١)، وَإِمَّا قالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي (١)، فَرَكِبْنا سَفِينَةً، فَأَلْقَتْنا سَفِينَتُنا إلى النَّجاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، فَوافَقْنا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طالِبٍ، فَأَقَمْنا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنا جَمِيعًا، فَوافَقْنا النَّبِيّ صِنَ السَّعِيمُ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أُناسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنا -يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ -: سَبَقْناكُمْ بِالْهِجْرَةِ. وَدَخَلَتْ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسِ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنا على حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيمُ زائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إلى النَّجاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ على حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَها، فقالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ أَسْماءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قالَتْ: أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْس. قالَ عُمَرُ: ٱلْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ؟ آلبَحْريَّةُ(٣) هَذِهِ؟ قالَتْ أَسْماءُ: نَعَمْ. قالَ: سَبَقْناكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ [١/١٨] مِنْ اللهِ مِنْكُمْ. فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى أَمْ عَلَى أَلَّا وَاللَّهِ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا جاهِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دارِ -أَوْ: فِي أَرْضِ- الْبُعَداءِ الْبُغَضاءِ بِالْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ (٤) مِنَىٰ سُمِيهِ مَمْ، وايْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرابًا حَتَّىٰ أَذْكُرَ ما قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ (٥) مِنَىٰ سُمِيهِ مَم، وَنَحْنُ كُنَّا نُوذَىٰ وَنُخافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مَ وَأَسْأَلُهُ، واللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ. ٧ فَلَمَّا جاءَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عَلَاتْ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عُمَرَ قالَ كَذا وَكَذا! قالَ: «فَما قُلْتِ لَهُ؟» قالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذا وَكَذا. قالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، لَهُ(١) وَلِأَصْحابِهِ هِجْرَةٌ واحِدَةٌ، [٥/١٣٧] وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتانِ». قالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبا مُوسَىٰ وَأَصْحابَ/ السَّفِينَةِ يَاتُونِي (٧) أَرْسالًا يَسْأَلُونِي (٨) عن هَذا الْحَدِيثِ، ما مِنَ الدُّنْيا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِضعًا»، وفي رواية الأصيلي: «في بِضْع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي: «من قَوْمِهِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن، و) باللَّه، وفي (ب، ص): «الحبشية... البحرية»، وبهامشهما: كذا في اليونينية من غير مدِّ الهمزة في الموضعين. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وفي رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة وأبي ذر: «للنَّبيِّ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «وله».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «يَاتُونَنِي»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَاتُونَ أسماءَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «يسألُونَنِي».

٢٣٣ ٤ - صَّرَّتِي إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِياثٍ: حدَّثنا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٤)، عن أَبِي بُرْ دَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، قالَ: قَدِمْنا على النَّبِيِّ صَلَّاسُمِيهُ مَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنا، وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنا.(ب)0 [ر: ٣١٣٦]

١٣٢٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ: حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و: حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ: حَدَّ ثَنِي ثَوْرٌ (٢): حَدَّ ثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيع:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهَ هُرَيْرَةَ شَيْ مَ الْهَ يَقُولُ: افْتَتَحْنا خَيْبَرَ، وَلَمْ (٧) نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَةً، إِنَّما غَنِمْنا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَمْتَاعَ وَالْحَوايِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ إلى وادِي الْقُرَىٰ وَمَعَهُ عَبْدُ لَهُ يُقالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، أَهْداهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبابِ، فَبَيْنَما هو يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمِ إِذْ جاءَهُ يَقالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، أَهْداهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبابِ، فَبَيْنَما هو يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمِ إِذْ جاءَهُ سَعْمَ عايرٌ حَتَّى أَصابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فقالَ النَّاسُ: هنيئًا لَهُ الشَّهادَةُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمِ مَنَ السَّعِيمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ مِنَ السَّعِيمِ عَلَى اللَّهُ الشَّهادَةُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ولقد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تُنْظِرُوهُمْ». وبهامش اليونينية: قال الإمام عياض: قوله: «أن تَنْظُرُوهم» أي: تنتظروهم. من الإكمال. [انظر إكمال المعلم: ٥٤٥/٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) زاد في (ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فلم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۰۱، ۳۰۰۳، ۱۶۹۹) وأخرج القسم الأول منه النَّسائي في الكبرى (۸۳۸۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۰۱٥، ۹۰۰۵، ۹۰۰۵.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٠١) وأبو داود (٢٧٢٥) والترمذي (١٥٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٩.

«بَلَىٰ (۱)، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصابَها يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغانِمِ لَمْ تُصِبْها الْمَقاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نارًا». فَجاءَ رَجُلِّ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِثْ بِشِراكٍ أَوْ بِشِراكَيْنِ. فَقالَ: هَذا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ عَذَا ﴿ شِراكُ - أَوْ: شِراكانِ - مِنْ نارٍ ». (١٥٥ [ط: ١٧٠٧]

١٣٥ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالَ: أخبَرَني زَيْدٌ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِنَّةٍ يَقُولُ: أَما والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، ما فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُها كَما قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَ سُمِعِيمٍ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُها خِزانَةً لَهُمْ شَيْءٌ، ما فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُها كَما قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَ سُمِعِيمٍ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُها خِزانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَها. (٢٥٥ [ر: ٢٣٣٤]

٢٣٦ - حَرَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عن مالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَالِهُ، قالَ: لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ ما فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُها كَما قَسَمَ النَّبِيُ مِنْ الله الله عَيْمِ مَنْ عَلَيْهِمْ خَيْبَرَ. (٥) [ر: ٢٣٣٤]

٢٣٧ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ -وَسَأَلَهُ إِسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً - قالَ: أَخبَرَنى عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

[١٣٨/٥] أَنَّ أَبِها هُرَيْرَةَ شِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيَّ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِلْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ الللللِمُلْمُ اللْمُلْمُ الللّهُ الللّه

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي، قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ عِيمُ أَبانَ على سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدِمَ أَبانُ وَأَصْحابُهُ على النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمُ بِخَيْبَرَ بَعْدَما

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٥) وأبو داود (٢٧١١) والنسائي (٣٨٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩١٦.

عايِرٌ: لا يدري من رمي به.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٩.

بَبَّانًا: طريقة وحالة واحدة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٢٧٢٣، ٢٧٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٨٠.

لِوَبْرٍ تَدَلَّى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ: لصوفة تعلقت من فوق إلى أسفل برأس الشاة، أو أنَّ الوبر: اسم حيوان كالقط، وضأن: اسم جبل بأرض دوس قوم أبي هريرة، والمراد في كلا الحالين تصغيره وتقليل شأنه.

افْتَتَحَها، وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفُ (۱). قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَقْسِمْ لَهُمْ. قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَقْسِمْ لَهُمْ. قالَ أَبانُ: وَأَنْتَ بِهَذا يا وَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَاسِ ضَأْنٍ (۱). فقالَ النَّبِيُّ مِنَاللَّمْ اللَّهُمْ (۱). (۱) وَقَلَمْ (۱) يَقْسِمْ لَهُمْ (۱). (۱) [ر:۲۸۲۷]

٤٢٣٩ - صَرَّ ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ (٥):

أَخبَرَني جَدِّي: أَنَّ أَبِانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إلى النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيدٍ مَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَذا قاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. وَقالَ (٢) أَبِانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبَا لَكَ، وَبْرُ تَدَأْدَأُ (٧) مِنْ قَدُومِ رَسُولَ اللَّه، هَذا قاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ. وَقالَ (٢) أَبِانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبَا لَكَ، وَبْرُ تَدَأْدَأُ (٧) مِنْ قَدُومِ ضَانٍ، يَنْعَىٰ عَلَيَّ امْرَأً أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدِي، وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي (٨) بِيَدِهِ. (٢) ٥ [ر: ٢٨٢٧]

٠٤٢٤ - ٢٢٤١ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْل، عن ابْن شِهابِ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عايْشَةَ: أَنَّ فاطِمَةَ اللَيْمَ بِنْتَ النَّبِيِّ مِنَاسُهِ اللَّهِ مِنَاسُهُ اللَّهُ مِيراثَها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِنَاسُهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ (٩) وَما بَقِيَ مِنْ خُمُسِ (١٠) خَيْبَرَ، فقالَ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِنَاسُهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ (٩) وَما بَقِيَ مِنْ خُمُسِ (١٠) خَيْبَرَ، فقالَ أَبُو بَحُو: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِيمُ عَالَ: ﴿ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنَاسُهُ عِيمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِنَاسُهُ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ (١١) عَلَيْها هَذَا الْمَالِ »، وَإِنِّي واللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهُ عِن حالِها الَّتِي كَانَ (١١) عَلَيْها

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «اللِّيفُ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في روايةٍ للأصيلي أيضًا (ب، ص)، و في رواية أبي ذر وابن عساكر وأخرى للأصيلي: «ضَالٍ»، ورمز على اللام في (ب، ص) رمز التخفيف: «ضَالٍّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «ولم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: الضَّالُ: السِّدْرُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «تَدارا».

<sup>(</sup>A) في رواية [ق]: «يُهِنِّي».

<sup>(</sup>٩) ضُبطت في (ق، ب، ص) بالصرف ومنعه معًا.

<sup>(</sup>١٠) ضُبطت الميم في (و) بالضمِّ، وفي (ب) بالسكون، وأهمل ضبطها في (ن، ص).

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كانت».

<sup>(</sup>أ) أبو داود (٢٧٢٣، ٢٧٢٣)، وانظر تغليق التعليق: ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٦. تَدَأْدَأَ: تدلى.

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الشَّهِيْمِ، وَلَأَعْمَلَنَ فيها بِما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّهِيْمِ، فَلَمَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، فَهَجَرَتُهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّىٰ تَوُفِيْتَ، وَعاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَياةَ فاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوفِيْتِ السُتنْكَرَ يُوفِنْ بِها أَبا بَكْرٍ وَصَلَّىٰ عَلَيْها. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَياةَ فاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوفِيْتِ السُتنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فالْتَمَسَ مُصالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبايعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فالْتَمَسَ مُصالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبايعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ عَلِيٍّ وُجُوهَ النَّاسِ، فالْتَمَسَ مُصالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبايعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ عَلَيْ الْمَالَ عَمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْدِمُ وَحُدَكَ. كَراهِيةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ (١٠)، فقالَ عُمَرُ: لَا واللَّهِ لَا تَذَخُلُ وَمَا أَعْطِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدُكَ مَنْ عَلَيْهُ مَ وَحُدَكَ. فقالَ الْهَ بَعْنَا فَضْلَكَ وَما أَعْطَاكَ اللَّهُ لِالتِيَقَهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو الْمُعْمِمُ وَحُدَكَ. كَرَاهِيةً لِمُتَنْهُمْ أَنْ يَغْعَلُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ هَذِهِ الْمَعْمِمُ مَنْ هَذِهِ الْمَعْمِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُورَ وَقِي الْمِثْبَرُهُ مَنْ هَذِهِ الْمَعْمِلُ الْمَلْ عَلِي لَلْكُولُ الْمُولُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُ الْعَلَى الْمُعْمَلِهُ وَلَكَ الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ عَنْ هَا أَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لِيَحْضُرَ عمرُ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (و) بالجزم، وفي (ب، ص) بالرفع، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «أن يَفْعَلُوه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَإِني لم».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «رَقِيَ على الْمِنْبَر».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رش في الشواهد: وفي قول أبي بكر لعمر شم : (وَمَا عَسَيتَهُم أَنْ يَفْعَلُوا بي ؟!) شاهد على صحة تضمين فِعْلِ معنى فِعْلِ آخر وإجرائه مُجراهُ في التعدية ؛ فإنَّ (عسى) في هذا الكلام قد ضُمَّنَتْ معنى (حَسِبَ) وأُجْرِيَتْ مُجراها، فَنَصبتْ ضميرَ الغائبين على أنّه مفعولٌ ثانٍ، وكان حَقَّه أن يكونَ عاريًا من (أَنْ) ضميرَ الغائبين على أنّه مفعولٌ ثانٍ، وكان حَقَّه أن يكونَ عاريًا من (أَنْ) كما لو كان بعد (حَسِبَ)، ولكن جيء به (أَنْ) لئلًا تخرجَ (عسى) بالكلية عن مقتضاها، ولأنَّ (أَنْ) قد تَسُدُّ بصلتها مَسَدَّ مفعولي (حَسِبَ) فلا يُسْتبعدُ مجيئها بعد المفعول الأول بدلًا منه وسَادَّةً مَسَدَّ ثاني مفعوليها، ومن ذلك قول الشاعر: وحنْتَ ومَا حَسنَكُ أَنْ تَحينَا

ويجوز جعلُ تاءِ (عَسَيتهم) حرفَ خطابٍ، والهاءِ والميمِ اسمَ (عسى)، والتقدير : عساهم أَنْ يفعلوا بي، وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ، وفيه نَصْرٌ للفَرَّاءِ في كونِ تاءِ ﴿أَرَءَيْتَكُمُ ﴾ [الأنعام:٤٠] حرفَ خِطَابٍ، وفاعلِ (رأى) الكافَ والميمَ. اه.

وَتَخَلُّفَهُ عِنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ(١) بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ، فَعَظَّمَ(١) حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ على الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً على أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، بَكْرٍ، وَحَدَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ على الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً على أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَىٰ لَنا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، واسْتَبَدَّ (٣) عَلَيْنا، فَوَجَدْنا فِي أَنْفُسِنا. فَسُرَّ بِذَلِكَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَىٰ لَنا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، واسْتَبَدَّ (٣) عَلَيْ قَرِيبًا حِينَ راجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ. (١٥) الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ راجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ. (١٥) [د.٣٠٩٣،٣٠٩٢]

٢٤٢ - حَدَّنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنا (٥) حَرَمِيُّ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَني عُمارَةُ، عن عِكْرِمَةَ، عَنْ عايِّشَةَ مِنَ التَّمْرِ. (٢٠٥٥) عِكْرِمَةَ، عَنْ عايِشَةَ مِنْ التَّمْرِ. (٢٠٠٥)

عن أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ شَيْ الْ قَالَ: ما شَبِعْنا حَتَّى فَتَحْنا خَيْبَرَ. ﴿ ٥٠ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، عن أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ شَيُّمَا، قالَ: ما شَبِعْنا حَتَّى فَتَحْنا خَيْبَرَ. ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَن أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ شَيُّمَا، قالَ: ما شَبِعْنا حَتَّى فَتَحْنا خَيْبَرَ. ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَن ابْنَ عُمَرَ شَيْمًا، قالَ: ما شَبِعْنا حَتَّى فَتَحْنا خَيْبَرَ. ﴿ ٥٠ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالِيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ ع

#### (٣٩) باب (٦) اسْتِعْمالِ النَّبِيِّ مِنَ الله عِلَىٰ أَهْل خَيْبَرَ

١٤٤٤ - ١٤٤٥ - عَدَّثُنَا إِسْماعِيلُ: حدَّثني مالِكُ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ/ سُهَيْلٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المَاسِيَابِ: الْمُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «وعَذَرَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وعَظَّمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «فاستَبَدَّ»، وهو المثبت في متن (ب، ص) وعزوا المثبت إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَكُلُّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥٩) وأبو داود (٢٩٦٨ - ٢٩٧٠) والنسائي (٤١٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٣٠، ٦٦٣٦.

نَنْفَس: نحسد. نَفاسَةً: حسدًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٤٠١.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٧.

إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقالَ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراهِم جَنِيبًا».(أ) [ر:٢٠٢،٢٠١]

٢٤٦ - ٤٢٤٧ - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ، عن سَعِيدٍ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدٍ وَأَبِا هُرَيْرَةَ حَدَّثاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ الْأَنْصارِ إلىٰ خَيْبَرَ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْها.

وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عن أَبِي صالِحٍ السَّمَّانِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ. (ب) [ر: ٢٢٠، ٢٢٠١] (٤٠) بِابُ (٤٠) مُعامَلَةِ النَّبِيِّ مِنَى الله عِيمِ أَهْلَ خَيْبَرَ

٤٢٤٨ - صَرَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَائِمَةٍ، قالَ: أَعْظَى النَّبِيُّ مِنَاللَّهِ مِنْ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها وَلَهُمْ [١٤٠/٥] شَطْرُ/ما يَخْرُجُ مِنْها. ﴿۞۞ [ر: ٥٢٨٥]

# (٤١) بابُ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ السَّعِدِ مَ بِخَيْبَرَ

رَواهُ عُرْوَةُ ، عن عايِشَةَ ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيامُ . (د)

٤٢٤٩ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثني سَعِيدُ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَا مُنَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَّالِسْمِيهُ مُ شاةٌ فيها شَمُّ. (هـ) [ر: ٣١٦٩] (٤٢) بابُ(١) ُ خَزْوَةِ زَيْدِ بْن حارِثَةَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد، وضُبطت في (و) بضمِّ العين، وأهمل ضبطها في (ن)، وتصحفت الكلمة كلها في (ب) إلى: «طعنتم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٩٣) والنسائي (٤٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٩٦، ٤٠٤٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٥١) وأبو داود (٣٤٠٩،٣٤٠٨،٣٠٠٨) والنسائي (٣٩٣٠،٣٩٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٤.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (٤٥٠٩) والنسائي في الكبرى (١١٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٨.

# مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ». (أَنَ الرَّابِ وَالْمَ (٣٤) بِأَبُ (الْمُمْرَةِ الْقَضاءِ (١)

ذَكَرَهُ أَنَسٌ، عن النَّبِيِّ صِنْ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِ عِلْمَ. (١٧٧٨)

٤٢٥١ - حَدَّثِي (٣) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ اللّٰهِ قَالَ: لَمَّا ﴿ الْعَتَمَرَ النَّبِيُ مِنَا اللّٰهِ عُنِ فِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّىٰ قاضاهُمْ على أَنْ يُقِيمَ بها ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتابَ (٥)، كَتَبُوا: هَذا ما قاضَى (٢) عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ، قالُوا: لَا نُقِرُ (٧) بِهَذا؛ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ ما مَنعْناكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَقالَ: ﴿ أَنَا رَسُولُ اللّهِ، وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ». ثُمَّ قالَ لِعَلِيً (٨): وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ». قَالَ لِعَلِيً (١٠): لَا واللهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ مِنَا اللهِ عِنَا اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والمُستملى: «باب غزوةِ القضاء».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لما» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «كُتِبَ الكِتابُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قاضانا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لك».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لعلي بنِ أبي طالب إليَّهِ».

<sup>(</sup>٩) في (و، ص) بالنصب: «رسول».

<sup>(</sup>١٠) لفظة: «على» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>١٢) لفظة: «إن» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبرى (٨١٨٥،٨١٨٥،١٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٦٥. خَلِيقًا: مُستحقًا.

٤٢٥٢ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ (١٠) بْنُ رافِعٍ: حدَّثنا سُرَيْجٌ: حدَّثنا فُلَيْحٌ (١١) - قالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْراهِيمَ: حدَّثني أَبِي: حدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ - عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «بنتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «بنتَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَمِّليْها» ، وفي رواية الأصيلي: «احْمِلِيها».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بنتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بنتُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «هو».

<sup>(</sup>۱۱) في (ب، ص) زيادة: «ح».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٣) وأبو داود (١٨٣٢) والترمذي (٩٣٨) والنسائي في الكبرى (٨٥٧٨،٨٥٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٣. (ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٢٥٧.

٢٥٥٣ - ٤٢٥٤ - عَرَّتِي (١) عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: دَخَلْتُ أَنا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ شَيَّ جالِسٌ إلى حُجْرَةِ عائِشَةَ، ثُمَّ قالَ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيرَ مَ عَنْ السَّتِنانَ عايشَةَ، قالَ عُرْوَةُ: يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيرَ (١) ما يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيرَ مَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ؟! فقالتْ: ما اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيرَ مَ عُمْرَةً (١٥) وهو شاهِدُهُ، وما اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. (١٥) [ر: ١٧٧٦، ١٧٧٥]

٥ ٤٢٥ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ:

سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنَاسٌمِيمِ سَتَرْناهُ مِنْ غِلْمانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّمِيمِ مِنْ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّه

٢٥٦٦ - صَرَّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ -هو ابْنُ زَيْدٍ - عن أَيُّوبَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمُعْدِمُ وَأَصْحَابُهُ، فقالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنَّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْمُعْدِمُ وَأَصْحَابُهُ، فقالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ
عَلَيْكُمْ وَفْدُ (٥) وَهَنَهُمْ (٢) حُمَّىٰ يَثْرِبَ. وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ صِنَا لللهِ عِنْ اللَّهُ وَاللَّ الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. (٥)٥
يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. (٥)٥
[د. ١٦٠٢]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ألم تسمعي».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «عمرة» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَقَدْ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وهو المثبت في متنهما، وفي رواية أبي ذر: «وَهَنَهم» (ن)، وعزاها في (و) إلى رواية ابن عساكر بدل أبي ذر، وضبط رواية أبي ذر: «وهنتهم»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية «وهنهم» التي في الأصل والتي في الهامش، من غير تاء في إحداهما، ورأيت في بعض الفروع على هاء «وهنهم» التي بالهامش شدَّة، والله أعلم، وفي الفتح «وهنتهم»: بتخفيف الهاء وبتشديدها. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٥) وأبو داود (١٩٩٢) والترمذي (٩٣٦) والنسائي في الكبرى (٢٢١٤) وابن ماجه (٢٩٩٨)، وانظر تحفة الأشم اف: ٧٣٨٤، ٤/٧٥٧.

استنان: الاستنان: استعمال السواك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٩٠٢) والنسائي في الكبري (٢٦٩) وابن ماجه (٢٩٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٦٦) وأبو داود (١٨٨٦) والترمذي (٨٦٣) والنسائي (٢٩٧٩،٢٩٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٥.

٢٥٧ - حَدَّثني (١) مُحَمَّدُ، عن سُفْيانَ بْنِ (٢) عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍ و، عن عَطاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّنَ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ؛ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.(أ) [ر: ١٦٤٩]

وَزادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عن أَيُّوبَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ<sup>(٣)</sup>، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ

مِنَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

٤٢٥٨ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ:

[١٤٢/٥] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ سِلَالله الله الله عَيْمُونَةَ (٥) وهو مُحْرِمٌ، وَبَنَى بها وهو حَلَالٌ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. ﴿ ٥) [ر: ١٨٣٧]

٤٢٥٩ - وَزادَ<sup>(١)</sup> ابْنُ إِسْحاقَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبانُ بْنُ صالِحٍ، عن عَطاءٍ وَمُجاهِدٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّمِيرُ لِم مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضاءِ. (د)(٧)(٥ [ر: ١٨٣٧]

(١) في رواية الأصيلي: «قال أبو عبد الله: حدَّثني» (ن)، وخرَّج في (و) لقوله: «قال أبو عبد الله» بعد قوله: «قُوَّتَهُ».

(٢) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «أخبَرَنا سفيانُ بنُ».

(٣) قوله: «بن جبير» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية الأصيلي.

(٤) رواية ابن سلمة هذه مقدَّمة في (ب، ص) على حديث سفيان بن عيينة، ورَقَمَ عليها بعلامة التقديم والتأخير، وهي هكذا في رواية النسفي، وهو الأليق كما قال في «الفتح».

(٥) قوله: «ميمونة» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر.

(٦) في رواية أبي ذر: «زاد»، وفي رواية الأصيلي: «قال أبو عبد الله: وزاد».

(٧) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الثاني عشر بقراءة علاء الدين علي بن المارديني بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الأحد الخامس عشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكريُّ التيميُّ القرشيُّ، عفا الله عنه.

(أ) أخرجه مسلم (١٢٦٦) وأبو داود (١٨٨٦) والترمذي (٨٦٣) والنسائي (٢٩٤٥، ٢٩٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٤٣. (ب) انظر تغليق التعليق: ١٣٨/٤.

(ج) أخرجه مسلم (۱٤۱٠) وأبو داود (۱۸٤٤) والترمذي (۸٤٣) والنسائي (۲۸۳۷ - ۲۸۲۱، ۲۷۱۱ - ۳۲۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۹۰.

(د) انظر تغليق التعليق: ١٣٩/٤.

# (٤٤) بابُ(١) عَزْوَةِ مُوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّام

٤٢٦٠ - صَّرَثُنَا أَحْمَدُ: حَدَّثِنَا ابْنُ وَهْبِ، عن عَمْرٍو، عن ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، قالَ: وَأَخبَرَني نافِعٌ: أَنَّ (١) ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَقَفَ على جَعْفَرٍ يَوْمَيُّذٍ وهو قَتِيلٌ، فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيْسَ مِنْها (٣) شَيْءٌ فِي دُبُرهِ. يَعْنِي: فِي ظَهْرِه (٤٠٤ أَلَاهِ)

٢٦٦١ - أَخِرُ الا أَهْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ (٢) عن نافِع: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عِنْ وَقِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حارِثَةَ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عِنْ وَقِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حارِثَةَ ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بْنُ رَواحَةً ». قالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ بْنُ رَواحَةً ». قالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، فالْتَمَسْنا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طالِبٍ ، فَوَجَدْناهُ فِي الْقَتْلَى ، وَوَجَدْنا مَا (٨) فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ . (٢٥٠ [د: ٤٢٦٠]

٤٢٦٢ - صَّرْتُنا أَحْمَدُ بْنُ واقِدٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن حُمَيْدِ بْن هِلَالٍ:

عَنْ أَنَسٍ شَهِ اللهِ النَّبِيَ مِنَاسُهِ مِمْ نَعَىٰ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وابْنَ رَواحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَاتِيَهُمْ [١٦٩] خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ أُجْعُفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ أَبْنُ رَواحَةَ فَأُصِيبَ» خَبَرُهُمْ، فقالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ رَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ». ﴿۞ [ر: ١٢٤٦] -وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - «حَتَّىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ». ﴿۞ [ر: ١٢٤٦]

٢٦٣ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ، قالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ،

قالَتْ:

<sup>(</sup>١) لفظة «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «أنَّ» ثابتة في رواية كريمة وأبي ذر والأصيلي وابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فيها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «يعنى في ظهره» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة والأصيلي وابن عساكر: «عبدالله بن سعيد».

<sup>(</sup>V) قوله: «عبدالله» ليس في رواية أبى ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>A) لفظة: «ما» ليست في رواية الأصيلي وابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٦٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٧١٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (١٨٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٠.

سَمِعْتُ عايِشَةَ ﴿ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَرْفُ فِيهِ الْحُزْنُ (١) ، قالَتْ عايِشَةُ: وَأَنا أَطّلِعُ مِنْ رَواحَةَ البَّئُيُ (١) ، جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مَثّقُ الْبابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقالَ: أَيْ رَسُولَ اللّهِ إِنَّ نِساءَ جَعْفَر. قالَ: وَذَكَرَ (٣) بُكَاءَهُنَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهاهُنَّ. قالَ أَ فَذَهَبَ الرّجُلُ ثُمَّ أَتَى ، فَقالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَ . وَذَكَرَ أَنّهُ (١٤) لَمْ يُطِعْنَهُ ، قالَ : فَأَمَرَ أَيْضًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقالَ: واللّهِ لقد غَلَبْنَنا. فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْمَةُ : فَقُلْتُ : أَرْغَمَ اللّهُ أَنْفَكَ ؛ فَواللّهِ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنْفَكَ ؛ فَواللّهِ مِنَ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ أَنْفَكَ ؛ فَواللّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللّهِ مِنَ الْعَنَاءِ . (١٥) [ر: ١٩٩٩]

٢٦٤ - حَرَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عن [١٤٣/٥ - حَرَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جَالِدٍ، عن الْجَناحَيْنِ. (٢٥٠٥ عامِرٍ، قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ إذا حَيَّا ابْنَ جَعْفَرٍ / قالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا ابْنَ ذِي الْجَناحَيْنِ. (٢٥٠٥ ] [ر: ٣٧٠٩]

2673 - حَرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن إِسْماعِيلَ، عن قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، فَما بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمانِيَةٌ. ﴿ ٥٠ [ط: ٢٦٦]

٢٦٦٦ - صَّرُّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسٌ، قالَ: سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لقد دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لقد دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لقد دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لقد دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي سَمِعْتُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لقد دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةً

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لما جاء قتل ابنِ رواحة وابنِ حارثة وجعفرِ بن أبي طالب رضوان الله عليهم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «الحَزَنُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قالت: وَذَكَرَ»، وفي رواية ابن عساكر: «قالَ: فذكر»، والذي في (و، ب، ص) أن رواية أبي ذر وابن عساكر: «قالت: فذكر».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنهن».

<sup>(</sup>٥) ضُبط آخرها في (ب، ص) بالضمِّ والكسر معًا.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «لي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٣٥) وأبو داود (٣١٢٢) والنسائي (١٨٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨١٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١١٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٣٥٠٦.

٢٦٨ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْثَرُ، عن حُصَيْنِ، عن الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ قالَ: أُغْمِي على عَبْدِ اللَّهِ بْن رَواحَةَ (١) - بِهَذا - فَلَمَّا ماتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. (٥) [ر: ٤٢٦٧]

# (٥٤) بابُ (٣) بَعْثِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيامِ أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ إلى الْحُرُقاَّتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

٤٢٦٩ - صَّرْ شِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا حُصَيْنٌ: أَخبَرَنا أَبُو ظَبْيانَ، قالَ:

سَمِعْتُ أُسامَةً بْنَ زَيْدٍ بِنَيْ يَقُولُ: بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمِ إلى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنا الْقَوْمَ فَهَزَمْناهُمْ، وَلَحِقْتُ (٤) أَنا وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِيناهُ قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَكَفَّ الأَنْصارِيُّ (٥)، فَطَعَنْتُهُ (٦) بِرُمْحِي حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنا بَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيهُم، فَقالَ: «يا أُسامَةُ، الأَنْصارِيُّ (٥)، فَطَعَنْتُهُ (٦) بِرُمْحِي حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنا بَلَغَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُم، فقالَ: «يا أُسامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَما قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟!» قُلْتُ: كانَ مُتَعَوِّذًا. فَما زالَ يُكَرِّرُها حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْم. (٤٠) [ط: ١٨٧٢]

٤٢٧٠ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا حاتِمٌ، عن يَزيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (٧) مِنَ السُّعِيمِ مَ سَبْعَ غَزَواتٍ، وَخَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَواتٍ، مَرَّةً عَلَيْنا أَبُو بَكْرِ، وَمَرَّةً عَلَيْنا (٨) أُسامَةُ. (٥) [ط: ٤٢٧٣، ٤٢٧١، ٤٢٧٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «كذاك»، و«أَنت» هكذا ضُبطت في (ب، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن رواحة» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملى أيضًا، وليست في رواية ابن عساكر. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَلَحِقْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «عنه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «وطعنته».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولِ الله». (ب، ص).

<sup>(</sup>٨) لفظة: «علينا» ليست في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٢٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٦) وأبو داود (٢٦٤٣) والنسائي في الكبرى (١٩٥،٨٥٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٤.

٢٧١ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثِ (١): حَدَّثَنا (١) أَبِي ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ سَبْعَ غَزَواتٍ ، وَخَرَجْتُ فِيما يَبْعَثُ مِنَ الْبَعْثِ (٣) تِسْعَ غَزَواتٍ ، عَلَيْنا مَرَّةً أَبُو بَكْر ، وَمَرَّةً أُسامَةُ . (أ٥ [ر: ٤٢٧٠]

[10: ١٥] حَدَّثَنا (٥) يَزِيدُ (٢): حَدَّثَنا (٥) يَزِيدُ (٢): حَدَّثَنا (٥) يَزِيدُ (٢):

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَالِيَّ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَزَواتٍ، وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حارِثَةَ، اسْتَعْمَلَهُ(٧) عَلَيْنا. (أ)٥[ر: ٤٢٧٠]

[١٤٤/٥] حَرَّ ثُنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً / عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ<sup>(٨)</sup>: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَىٰ *سَّعْ عِ*رَوَاتِ. فَذَكَرَ: خَيْبَرَ، وَالْحُدَيْئِيَةَ، وَيَوْمَ خُنَيْنِ، وَيَوْمَ الْقَرَدِ، قَالَ<sup>(٩)</sup> يَزِيدُ: وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ. (٢٠٠) [ر: ٤٢٧٠]

(٤٦) بابُ(١٠) عَزْوَةِ الْفَتْحِ، وَما بَعَثَ (١١) حاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى اللهُ الل

٤٢٧٤ - صَرَّ فَا قُتَيْبَةُ ١٠٠٠: حدَّ ثناً سُفْيانُ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارِ: أَخبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ: أَنَّهُ سَمِعَ

(١) قوله: «بن غياث» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) بهامش اليونينية دون رقم: «أخبَرَنا». وفي رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «البُعُوثِ».

(٤) قوله: «الضحاك بن مخلد» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر: «أخبَرَنا».

(٦) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ أبِي عُبَيْدٍ».

(٧) في رواية أبي ذر: «فاستعمله».

(A) في رواية أبى ذر وابن عساكر والأصيلي: «... عن يزيد عن سلمة، قال».

(٩) في رواية أبي ذر: «وقال».

(۱۰) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر وابن عساكر.

(١١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به».

(١٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بنُ سَعِيدٍ».

(أ) أخرجه مسلم (١٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٤.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٤.

عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رافِعٍ يَقُولُ:

سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «فخذوه».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لها» ليست في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُناسٍ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وزاد في (ب، ص) أن قوله: «سِنَى السَّيَام» ليس في روايتهم أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ ليس في رواية ابن عساكر، وفي رواية الأصيلي زيادة: «﴿ وَقَدْكَنَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْعَقِّ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٤) وأبو داود (٢٦٥١،٢٦٥٠) والترمذي (٣٣٠٥) والنسائي في الكبرى (١١٥٨٦،١١٥٨٥)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٠٢٢٧.

الظُّعِينَة: هي المرأة، وأصله الهودج إذا كانت فيه المرأة، ثم أطلق على المرأة.

# (٤٧) بابُ(١) غَزْوَةِ الْفَتْح فِي رَمَضانَ

٤٢٧٥ - صَ*َّتْنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ عَزا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضانَ.

قالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ(١) يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[١٤٥/٥] وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣): أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ / عَنْهُما قالَ: صامَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنَاسٌمِيمُ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ -الْماءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفانَ - أَفْطَرَ ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ. (أ) (د: ١٩٤٤]

٢٧٦ - حَرَّني (٥) مَحْمُودٌ: أَحْبَرَنا(٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَحْبَرَنا مَعْمَرٌ: أَحْبَرَني الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ: اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ مِنَاسُهِ الْمَالِيهِ مَنَاسُهِ عَرَجَ فِي رَمَضانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ علىٰ رَاسِ ثَمَانِ (٧) سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسارَ هو وَمَنْ مَعَهُ (٨) مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، فَسارَ هو وَمَنْ مَعَهُ (٨) مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّىٰ بَلَغَ الْكَدِيدَ - وهو ماءٌ بَيْنَ عُسْفانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. قالَ الزَّهْرِيُّ: وَإِنَّما يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُهِ الآخِرُ فالآخِرُ. (٢٠) [د: ١٩٤٤]

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٢) في رواية ابن عساكر: «سعيدَ بن المسيب».

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر زيادة: «بن عَبْدِ اللهِ [زاد في (و، ب، ص): أخبَرَه]».

(٤) في رواية أبى ذر: «النَّبيُّ».

(٥) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «حدَّثنا».

(٦) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

(٧) بهامش اليونينية دون رقم: «ثماني»، وعزاها في (ن، ق،ع) إلى رواية ابن عساكر.

(A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فسار مَعه» ، وفي رواية الأصيلي: «فسار بِمَنْ مَعَهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٣١٣، ٢٣١٤) وفي الكبرى (٢٥٩٨، ٢٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف:

(ب) أخرجه مسلم(١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٣١٣، ٢٣١٤) وفي الكبرى (٢٥٩٨، ٢٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف:

٢٧٧ - صَرَّ ثَنَا (١) عَكَّيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّ ثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ (٢) مِنَ السَّعِيمُ فِي رَمَضانَ إلى حُنَيْنٍ ، والنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ ، فَصايمٌ وَمُفْطِرٌ ، فَلَمَّا اسْتَوَى على راحَتِهِ - أَوْ: على راحِلَتِهِ ، دَعا بِإِناءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ ماءٍ ، فَوَضَعَهُ على راحَتِهِ - أَوْ: على راحِلَتِهِ (٣) - ثُمَّ / نَظَرَ إِلَى النَّاسِ (٤) ، فقالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ (٥): أَفْطِرُوا. (٥) [ر: ١٩٤٤]

٢٧٨ ٤ - وَقَالَ<sup>(١)</sup> عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ المَّرَانَةُ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَامَ الْفَتْح.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عِنَ أَيُّوبَ، عِن عِكْرِمَةَ، عِن ابْنِ عَبَّاسٍ، عِن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَمِ الرَّبَ [ر: ١٩٤٤] 8 - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عِن مَنْصُورٍ، عِن مُجاهِدٍ، عِن طاوُسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سافَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ فِي رَمَضانَ، فَصامَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُسْفانَ، ثُمَّ دَعا بِإِناءٍ مِنْ ماءٍ، فَشَرِبَ نَهارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ (٧)، فَأَفْطَرَ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ. قالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّفِر فَأَفْطَرَ، فَمَنْ شاءَ صامَ وَمَنْ شاءَ أَفْطَرَ. ﴿۞۞ [ر: ١٩٤٤]

(٤٨) باب (١٠٠٠ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ الرَّايةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ؟ وَلَا اللَّهُ عَنْ هِشَام، عن أَبِيهِ قالَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ هِشَام، عن أَبِيهِ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حدَّثني»، وعكس في (ب، ص) العزو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أو راحلته»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي رواية الأصيلي: «على راحِلَتِهِ أو راحَتِه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «نظرَ الناسُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لِلصُّوَّم».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (لِيَراهُ الناسُ».

<sup>(</sup>A) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٣١٤،٢٣١٣) وفي الكبرى (٢٥٩٨، ٢٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٤١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٣١٤،٢٣١٣) وفي الكبرى (٢٥٩٨، ٢٥٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٩.

الجامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن المُستملي: «خَطْم الجَبَل».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «فقال». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) بالصرف في رواية أبي ذر. (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ثم مرَّت».

<sup>(</sup>٨) في (و): بتنوين الضمِّ، وفي (ب، ص): بضمَّة واحدة نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «اليومَ».

<sup>(</sup>١٠) بهامش اليونينية: قال عياض: «ثم جاءت كتيبة هي أقل الكتايب فيها رسول الله سِنَ الشّريم » كذا لجميعهم، ورواه الحميدي في مختصره: «هي أجل الكتايب» من الجلالة، وهي أظهر، وقد يتجه لـ «أقل» وجه وهي: أنها كانت كتيبة المهاجرين، وهم كانوا أقل عددًا من الأنصار، وقد ذُكر في الصحيح أن الكتايب تقدمت كتيبة كتيبة، وتقدَّم كتيبة الأنصار أيضًا، ولم تبق إلَّا كتيبة رسول الله سِنَ الشّريم في خاصة المهاجرين والله أعلم. مختصر من المشارق. اه.

فِيهِمْ رَسُولُ اللّهِ صِنَّالُهُ عِيْمُ وَأَصْحابُهُ، وَرايَةُ النَّبِيِّ (() صِنَّالُهُ عِيْمُ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ وَسُولُ اللّهِ صِنَّالُهُ عِيْمُ وَالْ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قالَ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ؟ قالَ: ((ما قالَ؟) قالَ كَذا وَكَذا، فَقالَ: ((كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَىٰ فِيهِ الْكَعْبَةُ». قالَ: وَكَذا، فَقالَ: ((كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَة، وَيَوْمٌ تُكْسَىٰ فِيهِ الْكَعْبَةُ». قالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صِنَّا لِللّهُ عِلْ الْمَحْبُونِ. قالَ (()) عُرْوَةُ: وَأَخْبَرَنِ نافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: يا أَبا عَبْدِ اللهِ، هاهُنا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ صِنَا لللهِ عِنَا لللهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤٢٨١ - صَّرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَالله عِنْمَ فَتْح مَكَّةَ على ناقَتِهِ وهو يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ، وَقالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كَما رَجَّعَ. (٢٠٥٠) [ط: ٥٨٣٥، ٥٣٤]

٤٢٨٢ - ٤٢٨٣ - <del>صَرَّثُنا</del> سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سَعْدانُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثَنا<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عن عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ:

عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قالَ زَمَنَ الْفَتْحِ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ أُسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ عَذًا؟ قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ؟!». ﴿ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ ».

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٩٠٢١، ١٩٨٥.

حَطْم الْخَيْلِ: الموضع المتضايق حيث يزحم بعضها بعضًا فيراها جميعًا وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع. يَوْمُ الذّمارِ: أي: هذا يوم أؤمّلُ فيه حفظي وحمايتي من أن ينالني مكروه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۹٤) وأبو داود (۱٤٦٧) والترمذي في الشمائل (۳۲۰) والنسائي في الكبرى (۷۹۶،۸۰۵،۸۰۵)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٦.

يُرَجِّعُ: يردد ويكرر، والترجيع: ترديد القارئ الحرف في الحلق.

قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَنْ (١) وَرِثَ أَبا طالِبٍ ؟ قالَ: وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطالِبٌ. (أ) [ر: ١٥٨٨]

قَالَ مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا ؟ فِي حَجَّتِهِ. (٣٠٥٨)

وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ: حَجَّتِهِ ، وَلَا زَمَنَ الْفَتْح. (١٥٨٨) ٥

[١٤٧/٥] حَدَّثنا أَبُو الْيَمانِ: حَدَّثنا(٢)/ شُعَيْبُ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا على الْكُفْرِ». (ب) [ر: ١٥٨٩]

٤٢٨٥ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهابِ، عن أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُرُهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لِمُعْرِيمُ مِحِينَ أَرادَ حُنَيْنًا: «مَنْزِلُنا غَدًا إِنْ شاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ حَيْثُ تَقاسَمُوا على الْكُفْر». ﴿۞۞ [ر: ١٥٨٩]

٤٢٨٦ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مالِكُ، عن ابْن شِهابِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَبِّ النَّبِيَّ صِنَا للْهُ النَّبِيَّ صِنَا للْهُ اللهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا وَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَىٰ رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاء (٥) رَجُلٌ فَقالَ: (اقْتُلُهُ) قالَ مالِكُ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ فَقالَ: (اقْتُلُهُ) قالَ مالِكُ: وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عَلَمُ - يَوْمَيْذٍ مُحْرِمًا. (٥) [ر: ١٨٤٦]

(١) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر: «مَنْ».

(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «أخبَرَنا».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر والأصيلي: «عن أبي هريرة براتج قال عن النَّبيِّ مِنْ السَّعِيمُ».

(٤) لفظة: «قال» كتبت في (ب، ص) بين الأسطر، وبهامش (ب): «قال» التي بين الأسطر هي على رواية الثلاثة: أبي ذر وابن عساكر والأصيلي.

(٥) في رواية أبى ذر: «جاءه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۵۱، ۱۳۵۱) وأبو داود (۲۰۱۰) والترمذي (۲۱۰۷) والنسائي في الكبري (۲۲۵، ۲۳۷۰، ۲۳۷۰ - ۲۳۸۰) وابن ماجه (۲۷۲، ۲۷۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱٤،۱۱۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣١٤) وأبو داود (٢٠١١) والنسائي (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٧٥٦. تَقَاسَمُوا علىٰ الْكُفْرِ: تحالفوا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣١٤) وأبو داود (٢٠١١) والنسائي (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٣٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۳۵۷) وأبو داود (۲٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٨٦٧، ٢٨٦٨) وابن ماجه (٢٨٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٧.

٨٨٨ - صَرَّتُي (٣) إِسْحَاقُ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ (٤): حدَّثني أَبِي: حَدَّثنا (٥) أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ يَهُم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيُّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّذُ لَامِ، فقالَ النَّبِيُ فَأَمَرَ بِها فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ فِي أَيْدِيهِما مِنَ الأَزْلَامِ، فقالَ النَّبِيُ فَأَمَرَ بِها فَأَخْرِجَتْ، فَأَخْرِجَ صُورَةُ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ فِي أَيْدِيهِما مِنَ الأَزْلَامِ، فقالَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تابَعَهُ مَعْمَرٌ، عن أَيُّوب.

وَقَالَ<sup>(١)</sup> وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ، (٧) عَنِ النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيهُ مَم. (٥٠٥) وَقَالَ (١٠) وُهُولِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيهُ مَ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ

٢٨٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ: أَخبَرَني نافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَيْ اللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَبَهِ مَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ على راحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَمَعَهُ عُثْمانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ، حَتَّى أَناخَ فِي الْمَسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) بإبدال الهمزةِ ياءً ساكنة وهو أحد الأوجه عن حمزة وهشام وقفًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر زيادة: «عن ابن عباس»، وهذه الزيادة خطأ، كما نبَّه في الفتح.

<sup>(</sup>A) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨١) والترمذي (٣١٣٨) والنسائي في الكبري (١١٢٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٩٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٤٣/٤.

[١٤٨/٥] فَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِيَ بِمِفْتاحِ الْبَيْتِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْهِ مِنَا للهِ مِنْ مَمْرَ أَوَّلَ مَنْ طَلْحَةً، فَمَكَثَ فِيهِ (١) نَهارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ فاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخُلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَراءَ الْبابِ قايِمًا، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للهِ مِنَا للهُ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُو إِلَى اللهِ مَا يَعْدُو إِلَى مَا يَعْدُو إِلَا مَا مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُو إِلَى مَا يَعْدُو اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَعْدُو مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

• ٤٢٩ - صَدَّنَ الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ: حدَّثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

أَنَّ عايشَةَ (١) رَبِيُ الْخَبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ مَ ذَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَداءِ الَّتِي بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ. (١) [ر: ١٥٧٧]

تابَعَهُ أَبُو أُسامَةً وَوُهَيْبٌ فِي كَداءٍ. ٥ (١٥٧٨) (١٥٨١)

٤٢٩١ - صَّرْثُنَا(٣) عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مُ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كَداءٍ. (ب) [ر: ١٥٧٧]

(٥٠) بابُ(٤) مَنْزِلِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيدِ لم / يَوْمَ الْفَتْح

٤٢٩٢ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:

ما أخبَرَنا أَحَدُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمِ مِي الشَّحَى غَيْرُ أُمِّ هانِئِ، فَإِنَّها ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَاخْتَسَلَ فِي بَيْتِها، ثُمَّ صَلَّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، قالَتْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْها، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ. ﴿ ٥٠ [ر: ١١٠٣]

#### (٥١) بابً

٢٩٣ - حَرَّني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي الضَّحَى، عن مَسْرُوقِ:

[1/14.]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فيها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عن عايشة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) لفظة «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٨) وأبو داود (١٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٩٠٢٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٣٦) وأبو داود (١٢٩١) والترمذي (٢٧٣٤،٤٧٤) والنسائي (٤١٥،٢٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٠٧.

عَنْ عايِشَةَ ﴿ اللَّهُمَّ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَا اللَّهِيْ مِنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ قَالُتْ: كَانَ النَّبِيُّ صِنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِي ». (أ) [ر: ٧٩٤]

٤٢٩٤ - صَّرْثَنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ ، عن أَبِي بِشْرٍ ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ إِنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ، فقالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنا وَلَنا أَبْناءٌ مِثْلُهُ؟! فقالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ. قالَ: فَدَعاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعانِي مَعَهُمْ، الْفَتَى مَعَنا وَلَنا أَبْناءٌ مِثْلُهُ؟! فقالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ. قالَ: مَا تَقُولُونَ (٣) في (٤): ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ قَالَ: وَمَا رُئِيتُهُ (١) دَعانِي يَوْمَئِذِ إِلَّا لِيُرِيهُمْ مِنِّي. فَقالَ: مَا تَقُولُونَ (٣) في (٤): ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ (٥)﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ؟ فقالَ بَعْضُهُمْ: أُمِونا أَنْ نَحْمَدَ اللّهَ وَنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ مِنْ اللهُ مَعْنُهُمْ أَلُونَ اللهُ اللهُ لَكُ: هُو رَأَيْتَ ٱللهُ مُنْ أَعْنُهُمْ شَيْئًا، فقالَ لِي: وَنَا أَنْ نَحْمَدُ اللهَ مِنْ اللهُ لَهُ عَلَى إِذَا كُومِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ لَكُ اللهُ مَنْ عَبّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ: هو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِهِ عَلَى اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَّة، فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ (٧): ﴿ فَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسَتَغْفِرَهُ إِذَا لَكُ مَنْ وَالْ عُمْرُ: مَا أَعْلَمُ مَنها إِلّا مَا تَعْلَمُهُ أَلَكُ (٧): ﴿ فَسَيّحْ مِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسَتَغْفِرَهُ إِنَّهُ لَهُ أَنْ اللهُ لَكُ اللّهُ عَمْرُ: مَا أَعْلَمُ مِنها إِلّا مَا تَعْلَمُ أُنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٥ ٤٢٩ - صَرَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: حدَّثنا اللَّيْثُ (٨)، عن الْمَقْبُريِّ:

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ: أَنَّهُ قالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وهو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى/ مَكَّةَ: آيْذَنْ لِي [١٤٩/٥] أَيُّها الأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيرُ مِ الْغَدَ يَوْمَ (٩) الْفَتْح، سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقرأ».

<sup>(</sup>٢) رسمت الهمزة في (ن، ب، ص) على الواو: «رؤيتُهُ»، وفي رواية أبي ذر و الحَمُّويي والمُستملى: «أُرِيتُه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما تقولوا» (ن، و، ق).

<sup>(</sup>٤) لفظة: (في) ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا (ب، ص)، وهي مهمشة فيهما.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾».

<sup>(</sup>٦) لفظة: (يا) ليست في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ب، ص): الجيم ساكنة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «لَيْثٌ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «من يوم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٨٤) وأبو داود (٨٧٧) والنسائي (١١٢٣،١١٢٢،١٠٤٧) وابن ماجه (٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٦.

قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، (۱) حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها اللَّهُ وَلَهُ يُحَرِّمُها النَّاسُ، لَا يَحِلُّ لِإِمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بها دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرًا، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتالِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ فِيها، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَاذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّما أَذِنَ لِي (۱) فِيها (۱) ساعَةً مِنْ نَهارٍ، وَقَدْ عادَتْ حُرْمَتُها الْيَوْمَ كَحُرْمَتِها بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَايِبَ». فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: ماذا قالَ لَكَ عَمْرُو؟ قالَ: قالَ: أَنا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يا أَبا شُرَيْحٍ؛ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصِيًا، وَلَا فارًّا بِدَمٍ، وَلَا فارًّا بِخَرْبَةٍ (۱۰٤). (۱۰٤]

٢٩٦ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ (٥)، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ: عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِي اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِي اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِي اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِي اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبِي اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ الللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# (٥٢) بابُ (٦) مُقام النَّبِيِّ صِنَ اللَّه يديم بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْح

٤٢٩٧ - صَرَّتْنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ -حَدَّثَنا(٧) قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ - عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحاقَ: عَنْ أَنُسِ رَبِيَّةٍ قالَ: أَقَمْنا مَعَ النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عَشْرًا(٨) يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. ۞ [ر: ١٠٨١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «إنه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر : «له».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «قال أبو عبد الله: الخَرْبَةُ: البَلِيَّةُ». وبهامش اليونينية: بضم الخاء للأصيلي، وبالفتح لغيره، وصوَّبه بعضهم، قاله عياض.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ليثُ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «وحدثنا»، وزاد في (و، ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «عَشَرةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٤) والترمذي (٨٠٩) والنسائي (٢٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٥٧.

لَا يُعِيذُ: لا يجير ولا يعصم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨١) وأبو داود (٣٤٨٦، ٣٤٨٧) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٢٥٦٦، ٤٢٥٦) وابن ماجه (٢١٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٩٣) وأبو داود (١٢٣٣) والترمذي (٥٤٨) والنسائي (١٤٥٢،١٤٣٨) وابن ماجه (١٠٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٢.

٤٢٩٨ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عاصِمٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ عَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسٌهِ مِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (أ)٥ [..١٠٨٠]

٤٢٩٩ - صَّرْ ثَنْ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثنا أَبُو شِهابٍ، عن عاصِمٍ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَقَمْنا مَعَ النَّبِيِّ مِ*نَاسٌ عِيْ<sup>ا</sup>م فِي* سَفَرٍ تِسْعً عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَحْنُ نَقْصُرُ ما بَيْنَنا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذا زِدْنا أَتْمَمْنا. (ب)۞ [ر: ١٠٨٠]

#### (۵۳) بابً

٤٣٠٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: أخبرني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ مِنَ الْمَعْدَرِ مَصَحَ وَجْهَهُ عامَ الْفَتْح. ﴿۞۞[ط: ٦٣٥٦]

٤٣٠١ - حَدَّتَى إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُنَيْنُ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: أَخبَرَنا وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قالَ: وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِم، وَخَرَجَ مَعَهُ عامَ الْفَتْح. (٥)

٤٣٠٢ - صَّرْنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِّمَةَ، قالَ: قالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقاهُ فَتَسْأَلَهُ؟ قالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقالَ:

كُنَّا بِماءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: ما لِلنَّاسِ؟! ما كَلنَّاسِ؟! ما هَذا الرَّجُلُ؟ [١٥٠/٥] فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَىٰ إِلَيْهِ -أَوْ(١): أَوْحَىٰ اللَّهُ- بِكَذا(٢)، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ(٣) فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ الْكَلامَ، وَكَأَنَّما(٤) يُغْرَىٰ(٥) فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِم الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «أو» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «كذا» (ن،ع)، وعزيت في باقي الأصول إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ذاك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فكأنَّما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يُقَرُّ» ، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «يُقرأ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٢٣٠ - ١٢٣٢) والترمذي (٥٤٩) والنسائي (١٤٥٣) وابن ماجه (١٠٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٢٣٠ - ١٢٣١) والترمذي (٩٤٩) والنسائي (١٤٥٣) وابن ماجه (١٠٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٣٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٣.

وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهو نَبِيُّ صادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: جِيْتُكُمْ واللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ حَقًّا. فَقَالَ: "صَلُّوا صَلَاةً كَذا فِي حِينِ كَذا، فَإِذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: "صَلُّوا صَلَاةً كَذا فِي حِينِ كَذا، فَإِذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: "صَلُّوا صَلَاةً كَذا فِي حِينِ كَذا، وَصَلُّوا صلاةً (١) كَذا فِي حِينِ كَذا، فَإِذا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْكُو فَلْمُ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي، لِما كُنْتُ أَتَلَقَى اللَّهُ فَلْكُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي، لِما كُنْتُ أَتَلَقَى اللَّ فَلْكُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي بُيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً، كُنْتُ إِذا مِنَ الرُّكْبانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً، كُنْتُ إِذا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَ بُرْدَةً، كُنْتُ إِذا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَ بُرْدَةً بَا الْسَتَ قارِئِكُمْ ؟! فاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَما فَرحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيص. (١٠) عَنَّا اسْتَ قارِئِكُمْ ؟! فاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَما فَرحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيص. (١٠) عَنَّا اسْتَ قارِعُكُمْ ؟! فاشْتَرَوْا

وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة ، وقالَ عُتْبَةُ: إِنَّهُ ابْنِي. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَا للْعِيمِم مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَة ، فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٥) مِنَ اللهِ عِيلَا للهِ عَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة ، فقالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: هَذَا ابْنُ أَخِي ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قالَ (٢) عَبْدُ بْنُ زَمْعَة : يا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا أَخِي ، هَا ابْنُ وَقَاصٍ: هَذَا ابْنُ أَخِي ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. قالَ (٢) عَبْدُ بْنُ زَمْعَة ، فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ زَمْعَة ، وُلِدَ على فِراشِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) لفظة: «صلاة» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وهي مهمَّشة في (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تُغَطُّونَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «عن عروة بن الزُّ بَيْر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧) والنسائي (٦٣٦، ٧٦٧، ٧٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٥ ٤. تَلَوَّمُ: تَنتظر وتَتَربص.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٧، ٣٤٨٤) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٠٥،

وَقَاصٍ. قالَ ابْنُ شِهابٍ: قالَتْ عايِّشَةُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللهِ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعاهِر الْحَجَرُ». وَقَالَ ابْنُ شِهابِ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ. (أ) [ر:٢٠٥٣]

٤٣٠٤ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِل: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْريِّ(١):

أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ فِي غَزْوَةِ الْفَتْح، فَفَزِعَ قَوْمُها إلى أُسامَةَ بْن زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ. قالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسامَةُ / فيها تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ [١٥١/٥] صِنَى السَّعِيمِ مَ فَقَالَ: «أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟!» قَالَ أُسامَةُ: ٱسْتَغْفِرْ لِي يا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِسُمِيمِ خَطِيبًا، فَأَثْنَىٰ على اللَّهِ بِما هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّما أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها». ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّمِيمِ مِ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُها، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ. قالَتْ عائشة : فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَرْفَعُ حاجَتَها إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ الشَّمِيرُ م. (ب) ٥ [ر: ٢٦٤٨]

٥ ٤٣٠٥ - ٤٣٠٦ - صَّرْثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا عاصِمٌ/، عن أَبِي عُثْمانَ، قالَ: [۱۷۰/ت]

حَدَّثَنِي مُجاشِعٌ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيمِ لِمَ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْح، فقُلْتُ(١): يا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبايِعَهُ على الْهِجْرَةِ. قالَ: «ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِما فِيها». فَقُلْتُ: على أَيِّ شَيْءٍ تُبايِعُهُ؟ قالَ: «أُبايِعُهُ على الإِسْلَام والإِيمانِ والْجِهادِ». فَلَقِيتُ أَبا مَعْبَدٍ ٣٠) بَعْدُ وَكانَ أَكْبَرَهُما، فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: صَدَقَ مُجاشِعٌ. ﴿ج ٥ [ر: ٢٩٦٣، ٢٩٦٢]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «قلت».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلقبتُ معبدًا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤ - ٤٩٠١) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٤.

يَسْتَشْفِعُونَهُ: يطلبون منه أن يشفع لها عند رسول الله مِنَاسْمِيمُ فلا يقيم عليها الحدَّ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢١٠.

٤٣٠٧ - ٤٣٠٨ - حَرَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا الْفُضَيْلُ<sup>(١)</sup> بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا عاصِمٌ، عن أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ:

عَنْ مُجاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ: انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إلى النَّبِيِّ سِلَسْعِيهُ مَ لِيُبايِعَهُ على الْهِجْرَةِ، قالَ: هَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِها، أُبايِعُهُ على الإِسْلَامِ والْجِهادِ». فَلَقِيتُ أَبا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقالَ: صَدَقَ مُجاشِعٌ. (أُ [ر: ٢٩٦٣، ٢٩٦٢]

وَقَالَ خَالِدٌ، عَنَ أَبِي عُثْمَانَ، عَن مُجَاشِع: أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ. (<sup>ب)</sup> O

٤٣٠٩ - حَدَّني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّننا خُنْدَرُ: حدَّننا شُعْبَةُ، عن أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجاهِدٍ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ شَلِّمَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهاجِرَ إلى الشَّامِ، فقالَ<sup>(1)</sup>: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهادُ، فانْطَلِقْ فَلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ شَلِّمَا: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهاجِرَ إلى الشَّامِ، فقالَ<sup>(1)</sup>: لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهادُ، فانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ، فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ. ﴿ ۞ [ر: ٣٨٩٩]

٤٣١٠ - وَقَالَ النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا: قُلْتُ لِإبْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ - أَوْ: بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا للْمُعِيمِ مَ مِثْلَهُ. (٥) ٥ (٣٨٩٩)

٢٣١١ - صَّرَّني (٣) إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ (٤): حدَّثني أَبُو عَمْرِ و الأَوْزاعِيُّ، عن عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبابَةَ، عن مُجاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح. (٩) ٥ [ر: ٣٨٩٩]

٤٣٦٢ - حَدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثني الأَوْزاعِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباح قالَ:

زُرْتُ عايشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَها عن الْهِجْرَةِ، فقالتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كانَ الْمُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فُضيلٌ».

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢١٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٤٥/٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٩٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>ه) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٩٢/أ.

يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إلى اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ مِنَاسٌمِيمِ مَخافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٢٣١٣ - حَدَّنَا إِسْحَاقُ: حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرِنِ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ (١) لِي (١) فَهِي حَرامٌ بِحَرامِ اللَّهِ إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ (١) لِي (١) إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَقَّرُ صَيْدُها، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُها (٣)، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاها، وَلَا تَحِلُّ لُقَطْتُها إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لَا يُنَقَّرُ صَيْدُها، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُها (٣)، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاها، وَلَا تَحِلُّ لُقَطْتُها إِلَّا لَا فَي اللَّهُ اللهُ الْمَعْلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ منه لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ. فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ حَلَالُ».

وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أخبرني عَبْدُ الْكَرِيمِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ. بِمِثْلِ هَذا أَوْ نَحْوَ (٤) هذا. (٢٥٠) [ر: ١٣٤٩]

رَواهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيمِ م. (١١٢)

(35) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمُ (٥) فَا تَعْدَدُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم فَا تُعْدِينَ ﴿ وَهَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم فَا تَعْدُدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُهُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُهُ فَا اللهِ عَوْلِهِ: ﴿ عَنْ فُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة: ٢٥-٢٧]

٤٣١٤ - حَدَّثنا مِحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ: أَخبَرَنا إِسْماعِيلُ: رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً، قالَ: ضُرِبْتُها مَعَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيِّ مِنَى اللَّهِ مَعَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيِّ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللللْمُ الللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تُحْلَلْ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قطُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «شَجَرُها».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «نحو».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٠١٨) والنسائي (٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٢٨٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٢٦٠/أ، ٥١٠٠. يُعْضَدُ: يقطع. لِلْقَين: للصَّاغة والحدادين.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٥١٥٩.

٤٣١٥ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنا(١) سُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ ﴿ يَهُ وَجاءَهُ رَجُلٌ ، فَقالَ: يا أَبا عُمارَةَ ، أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقالَ (١): أَمَّا أَنا فَأَشْهَدُ على النَّبِيِّ مِنَ سُرِّعِهُ مَ لَوْلُ ، وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَواذِنُ ، وَأَبُو سُفْيانَ ابْنُ الْحارِثِ آخِذُ بِرَاسِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَقُولُ:

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ». (أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ».

[ر: ۲۸۲٤]

[(: 3747]

٤٣١٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

قِيلَ لِلْبَراءِ وَأَنا أَسْمَعُ: أَولَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ صِنَاسٌهِ مِهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقالَ: أَمَّا النَّبِيُّ صِنَاسٌهِ مِمْ فَكَ، كَانُوارُماةً، فَقالَ:

«أَنَّا النَّبِيُّ لَا كَنْ بِنْ الْمُطَّلِبْ». (ب) وَ الْمُطَّلِبْ». (ب) وَ الْمُطَّلِبْ

٤٣١٧ - حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

سَمِعَ الْبَراءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ: أَفَرَرْتُمْ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: لَكِنُّ (٣) رَسُولُ اللَّهِ (٤) مِنَاسُمِيهُمْ لَمْ يَفِرَّ، كَانَتْ هَوازِنُ رُماةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنا عَلَيْهِمِ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنا على الْغَنايمِ، فاسْتُقْبِلْنا بِالسِّهامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٥) مِنَاسُمِيهُم على بَغْلَتِهِ فَأَكْبَبْنا على الْغَنايمِ، فاسْتُقْبِلْنا بِالسِّهامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٥) مِنَاسُمِيهُم على بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَإِنَّ أَبا سُفْيانَ (٢) آخِذُ بِزِمامِها، وَهو يَقُولُ: «أَنا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ». (٢٥) [ر: ٢٨٦٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في الأصول كلها، وبهامش (ب، ص): النون ليست مضبوطة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالضبطين، وعُزيت رواية: «لكنْ رسولُ اللهِ» في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر زيادة: «بنَ الحارث».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۷٦) وأبو داود (۲٦٥٨) والترمذي (۱٦٨٨) والنسائي في الكبرى (۱۸۲۹، ۸۶۳۸، ۱۰۶۶۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۶۸.

سَرَعانُ الْقَوْمِ: المُسرع المُستعجل منهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٦) وأبو داود (٢٦٥٨) والترمذي (١٦٨٨) والنسائي في الكبرى (١٦٢٨، ٨٦٣٨، ١٠٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٣.

قَالَ إِسْرائِيلُ وَزُهَيْرٌ: نَزَلَ النَّبِيُّ سِنَالله عِن بَغْلَتِهِ. (١٥ ص (٣٠٤١) (٣٩٠٠)

١٣١٨ - ٤٣١٩ - صَّرَ أَنْ عَفَيْرٍ، قالَ: حدَّ ثني لَيْثُ (١): حدَّ ثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ - وحدَّ ثني إِسْحاقُ/: حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّ ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ: قالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهابٍ -: [١٥٣/٥] وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْر:

أَنَّ مَرُوانَ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَراهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَواذِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مَنْ تَرُوْنَ، وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فاخْتارُوا إِحْدَى الطَّايفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالُ (٢)، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ (٣)». وكانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايفِفِيمِ، فَلَمَّ اتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قالُوا: فَإِنَّا الطَّايفِفَيْنِ، قالُوا: فَإِنَّا لَطَايفِفَ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ يَكُونَ على اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مُ فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مُ فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيمُ إِيَّاهُمْ، فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيمُ إِيَّاهُمْ، فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيمُ إِيَّاهُمْ مُ فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيمُ إِيَّاهُمْ مَنْ أَوْلِ ما يُفِيءُ اللَّهُ يَطَيْبُوا وَأَوْنُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ مِنْ أَوْلُ مَا مُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مَا فَالُولُ اللَّهِ مِنَاسُهُ اللَّهُ مَنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَوْلُ مَا يُفِيءُ اللَّهُ مَنْ أَوْلُ مَا يُعْمَلُ مَا فَيْ عَلَى مَنْ أَوْلُ مَا يَعْمُ مَا فَيْ فَلَا مَرْمُولُ اللَّهُ مَنْ أَنْ مَنْ أَوْلُ مِنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَا يَنْ مِنْ أَوْلُ مَا مُنْ مَا مُولُولُهُمْ عُرُفَاؤُهُمْ عُرُفَاؤُهُمْ عُرُفَا فُولُ مَا لَلْهُ مَا أَنْ مَنْ أَوْلُ وَمُنَا لَمُ مَا مُنْ أَعْلُ مَا مُؤْمُولُ اللَّهُ مِنْ أَوْلُولُ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْمُ أَنْ مُنْ أَنْ مَنْ أَوْلُ وَمُ اللَّهُ مُ الْمُؤْمُ مُ أَنْ مُنْ أَعْلُ مُ اللَّهُ مُلِعِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مَلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِكُ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنَا أَنْ مُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِ

٤٣٢٠ - صَدَّثُنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نافِع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ (٥) قالَ: يا رَسُولَ اللّهِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الليث».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إما المالَ وإما السَّبيَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لكم».

<sup>(</sup>٤) ضبطت في اليونينية بضبطين، المثبت وهو موافق لرواية كريمة أيضًا، و: «طبنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «أنَّ عمر»، وهو الصواب كما في (ع) والإرشاد.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١، ١١٢٥١. أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ: أي: يحلله ويبيحه.

حَدّْتِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِينَ قالَ: لَمَّا قَفَلْنا مِنْ حُنَيْنٍ، سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ مِنَ سُعِيمِ عن نَذْرٍ كانَ نَذَرَهُ فِي الْجاهِلِيَّةِ اعْتِكَافُ مُنَ مُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ م

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَمَّادٌ، عِن أَيُّوبَ، عِن نافِع، عِن ابْنِ عُمَرَ.

وَرَواهُ جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ مِنَى اللهُ عِلِيهُ مِلْ . ٥<sup>(ب)</sup>

٤٣٢١ - حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عن أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتادَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «اعتكافٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بسيفٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فأقبل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ الخطاب».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَجَلَسَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «قال: فقال».

<sup>(</sup>٩) قوله: «فقمت» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٥٦) والنسائي (٣٨٢١، ٣٨٢١) وفي الكبرى (٣٣٥٠ - ٣٣٥٣، ٣٣٥٣، ٢٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٢١.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۲۵۲).

قالَ: ثُمَّ قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيهُ مِ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقالَ: «ما لَكَ يا أَبا قَتادَةَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فقالَ رَجُلِّ: صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي (١). فقالَ أَبُو بَكْرٍ: لَاها اللَّهِ إِذَّا/، لَا يَعْمِدُ إلىٰ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، [١٧١١] مَتَاتِلُ عن اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَاسِّمِيهُ مِ أَنْ عُطِيكَ سَلَبَهُ (٣). فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِهُ مَا فَأَعْطِهِ». فَأَعْطانِيهِ، فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ (٤) لَأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (١٥٥ [ر: ٢١٠٠] فَأَعْطانِيهِ، فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ (٤) لَأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (٥٠ [ر: ٢١٠٠] فَأَعْطانِيهِ، فابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ (٤) لَأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (١٥ و [ر: ٢١٠٠] عَلَى مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ اللَّيْثُ: حَدَّثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عن أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةً:

أَنَّ أَبِا قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظُوْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقْاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرائِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَأَسْرَعْتُ إلى الَّذِي يَخْتِلُهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَصْرِبَنِي، وَأَضْرِبُ (٥) يَدَهُ فَقَطَعْتُها، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَرَكَ، لَيَضْرِبَنِي، وَأَضْرِبُ (٥) يَدَهُ فَقَطَعْتُها، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّىٰ تَخَوَّفْتُ، ثُمَّ تَركَ وَيَعْتُلُ مُ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ، وانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا يُعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَتَحَلَّلَ، وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ، وانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ، فَإِذَا يُعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقَلْتُ رَبُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِهِ عَلَى النَّاسِ ؟ قالَ: أَمْرُ اللَّهِ. ثُمَّ تَراجَعَ النَّاسُ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِمِهِمِهِم، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِهِمِهِمْ، فَاللَّهُ عَلَى قَتِيلِي قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ لِأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً على قَتِيلِي، فَلَمْ أَنَ مَنُ النَّاسِ عَلَى قَتِيلِي قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ لِأَنْتَمِسَ بَيِّنَةً على قَتِيلِي، فَلَمْ أَلَى النَّهِ مِنَاسِمِهِمَ ، فَقَلْ لَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَتُ مُ فَقَلْ رَبُولُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ جُلَسُتُهُ وَلَوْ اللَّهِ مِنَاسُمِهِمُ ، فقالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاتِهِ وَلَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفَلْ رَجُلُ مِنْ جُلَسَانِهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُهُ لَي فَالَ لَمُ اللَّهُ مِنْ جُلُسُكُ ، فَالَا لَ رَجُلُ مِنْ جُلَالِهُ مَا اللَّهُ وَلَهُ لَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ جُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «منه».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَاسْعِيمُ » ليس في رواية أبى ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي الأندلسي: سمعتُ بعضَ أهل العلم فيما مضى من الزمان وقد أجري ذِكرُ هذا الحديث فقال: لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصديق والله إلا هذا؛ فإنه بثاقب علمه وشدة صرامته وقوة إنصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه بادر إلى القول بالحق، فزجر وأفتى وحكم وأمضى وأخبر في الشريعة عن المصطفى مِنَاسُهُ عِنْ مِنصَرته وبين يديه بما صدَّقه فيه وأجراه على قوله، وهذا من خصايصه الكبرى، إلى ما لا يحصى من فضايله الأخرى. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وإنه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فأضرب».

<sup>(</sup>٦) في (و، ب، ص) زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٥١) وأبو داود (٢٧١٧) والترمذي (١٥٦٢) وابن ماجه (٢٨٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣٢. سَلَبُهُ: السَّلَب: هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرينه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. مَخْرَفًا: بستانًا. تَأَثَّلْتُهُ: جمعته.

سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ<sup>(۱)</sup> عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فقالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أَصَيْبِغَ<sup>(۱)</sup> مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقاتِلُ عن اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَ*اللَّعِيمِ عَنَاللَّعِيمِ أَسُدِ اللَّهِ يَقَاتِلُ عن اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَاللَّعِيمِ أَسُدِ اللَّهِ مِنَاللَّعِيمِ أَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّعِيمِ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ، فَاشْتَرَيْتُ منه خِرافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (أ) ٥(٧١٧) [ر: ٢١٠٠] فَأَدًّاهُ إِلَيَّ ، فَاشْتَرَيْتُ منه خِرافًا ، فَكَانَ أَوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ. (أ) ٥(٧١٧) [ر: ٢١٠٠]* 

٤٣٢٣ - صَّرْثُنَا(٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، عن أبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللّٰهِ مَالَ : لَمَّا فَرَغَ النّبِيُّ مِنَا اللّٰهِ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبا عامِرٍ عَلَىٰ جَيْشٍ إلىٰ أَوْطاسٍ ، فَلَقِي دُرَيْدُ بْنَ الصّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللّهُ أَصْحابَهُ ، قالَ أَبُو مُوسَىٰ : وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَرُمِي أَبُو عامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، رَماهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ ، فانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : يا عَمِّ مَنْ رَماكَ ؟ فَأَشَارَ إلىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقالَ : ذاكَ قاتِلِي الَّذِي رَمانِي. فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمّا وَبَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ : أَلَا تَسْتَحِي ( ٥ ) ؟ ! / أَلَا تَشْبُتُ ؟ ! فَكَفَّ ، فاخْتَلَفْنا ضَرْبَتَيْنِ بِالسّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عامِرٍ : قَتَلَ اللّهُ صاحِبَكَ . قالَ : فانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ . فَنَزَعْتُهُ فَنَزا منه بالسّين فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عامِرٍ : قَتَلَ اللهُ صاحِبَكَ . قالَ : فانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ . فَنَزَعْتُهُ فَنَزا منه الْمَاءُ ، قالَ : يا ابْنَ أَخِي أَقْرِئِ النّبِي عَلَيْسُهِ مِنْ اللّهُ مِا مُوسَى فَلَا السَّهْمَ ، فَقُلْ لَهُ : السّتغْفِرْ لِي . واسْتَخْلَفُنِي أَبُو عَلَى النّبِي مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَالَ السّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرُ تُهُ بِخَبَرِنا وَخَبَرِ أَبِي عامِر ، مُرْمَلٍ (١ ) وَعَلَيْهِ فِراشٌ ، قَدْ أَلْتُ رِمالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ ، فَأَخْبَرُتُهُ بِخَبَرِنا وَخَبَرِ أَبِي عامِر ، وقالَ : قُلْ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِي . فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عامِر » وقالَ : قُلْ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِي . فَلَمَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا مُ نُمُ وَلَى اللّهُ مَالَ : هُلُولُ لَهُ اللّهُ مُ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عامِر » وقالَ : قُلْ لَهُ اللّهُ مُا أَنْفُورْ لِي . فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَسُّمُ أَنْفُورُ لِعُ مَنْ اللّهُ مُا أَنْفُورُ لِعُ مَلِي اللّهُ وَاللّهُ مُا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُالْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ذكره».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أُضَيْبِعَ». وبهامش اليونينية: قال [في (ب، ص) زيادة: الإمام] الحافظ أبو ذر الهروي رالله: يقال: أُصَيْبِع: بالعين المهملة والصاد المهملة، وأُصَيْبِغ: بالصاد المهملة والغين المهملة، وأُصَيْبِع: بالضاد المعجمة والعين المهملة، روى كل ذلك. اه.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَسْتَحْيِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مُرَمَّلٍ».

<sup>(</sup>أ) يَخْتِلُهُ: يستغفله ويراوغه ليقتله. تَحَلَّلَ: أي: انحلت قوته. أَرْضِهِ مِنْهُ: عوِّضه عنه. أُصَيْبِغ: نوع من الطير ضعيف، شبهه به لعجزه وهوانه، وقيل: شبهه بالصبغاء وهو نبت ضعيف. خِرافًا: التمر الذي يُجتنى، وأطلقه على البستان مجازًا. تَأَثَّلُتُهُ: جمعته.

وَرَأَيْتُ بَياضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ (١) النَّاسِ». فَقُلْتُ: وَلِي فاسْتَغْفِرْ. فَقالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُدْخَلًا كَرِيْمًا». قالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْداهُما لِأَبِي عامِرٍ، والأُخْرَىٰ لِأَبِي مُوسَىٰ. (١) ٥ [ر: ٢٨٨٤]

(٥٦) بابُ (١) غَزْوَةِ الطَّايفِ

فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمانٍ، قالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ  $(^{(+)}O$ 

٤٣٢٤ - صَرَّتُنَا الْحُمَيْدِيُّ: سَمِعَ سُفْيانَ: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ، عن زَيْنَبَ ابْنَةِ(٣) أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّايفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ ابْنِ أُمَيَّةَ (٥): يا عَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّايفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ ابْنِ عُمَيْنَةَ: بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. وَقَالَ النَّبِيُ مِنَ الله عِنْ الله يَدْخُلَنَّ هَوُلَاءِ عَلَيْكُنَّ (٢)». قال (٧) ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: الْمُخَنَّثُ: هِيتُ. ٥

صَّرُ ثُنَا مَحْمُودٌ: حدَّ ثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشامٍ بِهَذا، وَزادَ: وَهو مُحاصِرٌ الطَّايفَ (^) يَوْمَيُّذِ. (ح) ٥ [ط: ٥٢٨٥،٥٢٣٥]

٤٣٢٥ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرِو، عن أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَىٰ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ومِنَ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بنتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «فَسَمِعَه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لعبد الله بن أبي أمية».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليكم».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٨) هكذا ضُبطت في (ن، ق،ع)، وضُبطت في (و): «محاصرُ الطايف» بإهمال ضبط «الطايف»، وفي (ب): «محاصرُ الطايفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٨) والنسائي في الكبرى (٨٧٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٧٦، ٩٠٤٦.

أَثْبَتَهُ: جعله ثابتًا في مكانه لا يفارقه. سرير مُوْمَل: أي: معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تُضفر بها الأسرة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٠/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١٨٠) وأبو داود (٤٩٢٩) والنسائي في الكبرى (٩٢٤٥، ٩٢٤٩) وابن ماجه (٢٦١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٣.

٤٣٢٦ - ٤٣٢٧ - صَّرَ ثُنُ اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن عاصِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن عاصِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَنا عُثْمان:

سَمِعْتُ سَعْدًا - وَهُو أُوَّلُ مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ - وَأَبِا بَكْرَةَ - وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ

(۱) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: "عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ"، وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض: وفي باب غزوة الطائف: "سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله يَوْالشَّرِيمُ أهل الطائف" كذا لرواة [زاد في الأصول: مسلم. وهو وهم، ليس في المشارق] ابن سفيان والجرجاني والنسفي والحَمُّويي، في حديث الطايف وفي باب التبسم والضحك، يعني من كتاب الأدب. وكانت الواو هنا عند أبي أحمد ملحقة، وعند ابن ماهان والمروزي وأبي الهيثم والبلخي: "عن عبد الله بن عمر" قال لنا القاضي الصدفي: وهو الصواب. وكذا ذكره البخاري في موضع آخر عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وحكى ابن أبي شببة في مصنفه فيه عن سفيان الوجهين، قال المروزي: ابن عمر في أصل الفربري، قال البرقاني والدارقطني: هو الصواب. وكذا أخرجه [في (ب، ص): خرَّجه] الدَّمشقي، وكذلك اختلف فيه في كتاب التوحيد، في آخر باب المشيئة والإرادة، فعند الجرجاني: "ابن عمرو" مصحح"، ولغيره: "ابن عمر". قال [زاد في (ب، ص): شيخنا] الحافظ [زاد في (ب، ص): شرف الدين] أبو الحسين اليونيني بين [في (ب، ص): مدّ الله في عمره]: ورأيتُ في نسخة من أصل سماعي مسموعة على أبي الوقت [زاد في (ب، ص): عير مرة] بقراءة جماعة من الحفاظ، منهم الإمام الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور ابن السمّعاني، قال في الحاشية قبال عمرو أو عمر: للحمويي وأبي الهيثم: "عن عبد الله بن عمرو"، ولأبي إسحاق: "عن عبد الله بن عمر» وهو الصواب. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالخَبَر كُلِّهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧٨) والنسائي في الكبري (٩٩٥٨، ٨٨٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٦٣٦. ٢٠٤٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٠٤٣.

الطَّايفِ فِي أُناسٍ، فَجاءَ(١) إلى النَّبِيِّ مِنَ سُمِّعُهُم - فَقالًا: سَمِعْنا النَّبِيَّ مِنَ سُمْعِيْهُم يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَىٰ إلطَّايفِ فِي أُناسٍ، فَجاءَ (١) إلى النَّبِيِّ مِنَ سُمْعِيْهُم وَلَّهُ عَلَيْهِ حَرامٌ». (أ) ٥ [ط: ٦٧٦٦]

- وَقَالَ/ هِشَامٌ: وَأَخْبَرَنَا(٢) مَعْمَرٌ، عن عاصِمٍ، عن أَبِي الْعالِيَةِ أَوْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: [١٥٦/٥] سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، عن النَّبِيِّ سِنَالله عِيْهُمْ - قَالَ عاصِمٌ: قُلْتُ: لقد شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِما. قَالَ: أَجَلْ؛ أَمَّا أَحَدُهُما فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَنَزَلَ إلى النَّبِيِّ مِنَالله عِيْمُ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ. (٢٥٥٠ [ط: ١٧٦٧]

٤٣٢٨ - صَّرْ ثَنَا " مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ ، عن بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللّٰهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِهِ مَا وَهُو َناذِلٌ بِالْجِعِرَّانَةِ (٤) بَيْنَ مَكَة وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِ مُ أَعْرابِيُّ فَقالَ: أَلَا تُنْجِزُ لِي ما وَعَدْتَنِي ؟! فقالَ لَهُ: ﴿ اللّٰمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِ مُ أَعْرابِيُّ فَقالَ: أَلا تُنْجِزُ لِي ما وَعَدْتَنِي ؟! فقالَ اللّٰبَشْرَى، فَقالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ. فَأَقْبَلَ على أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبانِ، فَقالَ: ﴿ رَدَّ النَّبْشِرَى ، فَاقْبَلا ۗ أَنْتُما ﴾. قالَا: قَبِلْنا. ثُمَّ دَعا بِقَدَحٍ فِيهِ ماءً ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قالَ: ﴿ الشّرَبا مِنْهُ ، وَأَفْرِغا على وُجُوهِكُما وَنُحُورِكُما وَأَبْشِرا ﴾. فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا ، فَنادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَراءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلَا لِأُمِّكُما. فَأَفْضَلَا لَها منه طايْفَةً . ﴿ ۞ [ر: ١٨٨]

٤٣٢٩ - صَّرَّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ (٥): أخبرني عَطاءٌ: أَنَّ صَفْوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ (٢):

أَنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صِلَالسِّعِيمُ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قالَ: فَبَيْنا النَّبِيُّ صِنَالسَّعِيمُ مَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «فجاءا» بالتثنية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (أخبَرَنا) من غير عطف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): ﴿ بِالْجِعْرَانَةِ ﴾ بالتخفيف.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «أخبر»، مصحَّحًا عليها، وعزوا المثبت في المتن إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٣) وأبو داود (١١٣٥) وابن ماجه (٢٦١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٠٢، ٣١٦٩٧.

<sup>(</sup>ب) انظر الفتح: ٥٨/٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦١. أَفْضلا: آتركا منها شيئًا.

بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، مَعَهُ فِيهِ ناسٌ مِنْ أَصْحابِهِ، إِذْ جاءَهُ أَعْرابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِالطِّيبِ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ (۱)؟ بِطِيبٍ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ (۱)؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إلىٰ يَعْلَىٰ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجاءَ يَعْلَىٰ فَأَدْخَلَ رَاسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُ مِنَا الْعُيرَامِ مُحْمَرُ الْوَجْهِ، فَأَشَارَ عُمَرُ إلىٰ يَعْلَىٰ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجاءَ يَعْلَىٰ فَأَدْخَلَ رَاسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُ مِنَا الْعُيرِمُ مُحْمَرُ الْوَجْهِ، يَغِطُّ كَذَلِكَ ساعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقالَ: ﴿أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عِنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟﴾. فالنَّمِسَ الرَّجُلُ فَأَتِي بِهِ، فَقالَ: ﴿أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْها، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَما تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ﴾. (أَى [ر: ١٥٣١]

١٥٣٠ - حَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ، قالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ علىٰ رَسُولِهِ مِنَا للْمِعِيمُ (') يَوْمَ حُنَيْنِ، قَسَمَ
فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي الْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصارِ شَيْئًا، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا('') إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ ما أَصابَ فِي النَّاسَ ('ن)، فَخَطَبَهُمْ فَقالَ: ("يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَداكُمُ / اللَّه بِي ؟! وَكُنْتُمْ [0 النَّاسَ ('ن)، فَخَطَبَهُمْ فَقالَ: ("يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَداكُمُ / اللَّهُ بِي ؟! وَعَالَةً (٥) فَأَغْناكُمُ اللَّه بِي ؟!». كُلَما قالَ شَيْئًا قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. [100/ب] مُتَفَرِّ قِيْنَ فَأَلَّهُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ (٢)؟!». قالَ (٧): كُلَما قالَ شَيْئًا قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قالَ: ("مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ (٢)؟!». قالَ (٧): كُلَما قالَ شَيْئًا قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. قالَ: ("لَوْ شِيْئَتُمْ قُلْتُمْ: جِيئَتنا كَذا وَكَذا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاهِ (٥) والْبَعِيرِ، وَنَوْلُهُ النَّاسُ بِالشَّاهِ (٥) إلى رِحالِكُمْ ؟! لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًأُ مِنَ الأَنْصارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِيًا وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيِيِّ (٥) إلى رِحالِكُمْ ؟! لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًأُ مِنَ الأَنْصارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِيًا وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيِيِّ (٥) إلى رِحالِكُمْ ؟! لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًأُ مِنَ الأَنْصارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِيًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِطيبِ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «سِنَاسْ عليام » ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر و الحَمُّويي والمُستملي: «فَكَأَنَّهُمْ وُجُدٌّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «أو كأنهم وجَدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناسُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «وكنتم عالةً».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص) زيادة: «مِنَاسْمِيرِهُم»، وهي ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في (و، ب، ص): «بالشاق».

<sup>(</sup>٩) في (ب، ص) زيادة: «مِن الشرطية عم» ، وهي ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩) والترمذي (٨٣٥، ٨٣٦) والنسائي (٢٦٦٨، ٢٧٠٩، ٢٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٦.

مُتَضَمِّخٌ: متلطخ.

وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وادِيَ الأَنْصارِ وَشِعْبَها، الأَنْصارُ شِعارٌ والنَّاسُ دِثارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثَرَةً، فاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي على الْحَوْض». (أ) ٥ [ط: ٧٢٤٥]

٤٣٣١ - حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشامٌ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ(١):

أخبَرَني (٢) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴿ هَانِ قَالَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ الْمِيرِمِ (٣) ما أَفَاءَ مِنْ أَمُوالِ هَوازِنَ، فَطَفِقَ النَّبِيُ مِنَالله عِيْمِ يُعْطِي رِجالًا الْمِيَّةَ مِنَ الإِيلِ، فقالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مِ يَعْظِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنا وَسُيُوفُنا تَقْطُرُ مِنْ دِمايِهِمْ ؟! قالَ أَنسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مِ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَدُعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِي مِنَاسُمِيمُ فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟!» فقال فُقَهاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُوَسَاوُنا يا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثُ بَلَغَيْمِ عَنْكُمْ ؟!» فقال فُقَهاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا رُوَسَاوُنا يا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنانُهُمْ فقالُوا: يعْفِرُ اللهَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسِمِيمُ مِنَا اللّهِ عَلَى مَعْدِيمُ عَلَى اللّهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الله عِنْ اللهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ لِرَسُولِ اللهِ مِنْ الله عِنَاسُمِيمُ مَا النَّبِي عَنَامُ اللّهُ عِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَتَذْهَبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ عَيْلُ مُولِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّيْعِ مِنَاسُمِيمُ مِنَاللهُ عِيْمُ النَّي مُنَاسُعِيمُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّيْعِ عَلَى اللَّيْنِ اللهُ اللهُ وَلَدُهُ مُن النَّي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنْ الشَّعِيمُ مُ اليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فتجدون».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٠٣.

شِعارٌ: الثوب الخفيف الذي يلي الجلد من الجسد. الدِثار: الثوب الذي يلبس فوق الشعار، وهذا استعارة لطيفة لفرط قربهم منه، وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم. أُقْرَة: هو الاستئثار، أي: يُستأثر عليكم بأمور الدنيا ويُفضَّل عليكم غيرُكم. وَجَدُوا: حَزِنوا. وُجُدِّ: جمع واجد، أي: حزين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۵۹) والترمذي (۳۹۰۱) والنسائي في الكبرى (۸۳۲۱ - ۸۳۳۸، ۸۳۳۰ - ۸۳۳۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۶۱.

مِنْ أَدَمٍ: من جلد.

[101/0]

عَنْ أَنَسٍ، قالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْح مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنْ أَمْ مُنْ مَنْ مُنْ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ مَا مَا اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللَّ فَغَضِبَتِ الْأَنْصارُ، قالَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِمُ: «أَما تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ؟!» مِنَ السَّمِيةِ عُم (٢)، قالُوا: بَلَىٰ. قالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِيًّا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وادِيَ الأَنْصار أَوْ شِعْبَهُمْ». (أ) ۞ [ر: ٣١٤٦]

٤٣٣٣ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: حدَّ ثنا أَزْهَرُ، عن ابْنِ عَوْنٍ: أَنْبَأَنا هِشامُ بْنُ زَيْدِ بْن أَنسِ:

عَنْ أَنَس إلى الله عَلَى: لَمَّا كَانَ يَوْمَ (٣) حُنَيْن، الْتَقَىٰ هَواذِنُ وَمَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيام عَشَرَةُ آلَافٍ والطُّلَقاءُ، فَأَذْبَرُوا، قالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ». قالُوا: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، لَبَّيْكَ (٤) نَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ. فَنَزَلَ النَّبِيُّ صِنَ السَّمِيمُ مُ فَقَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». فانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الطُّلَقاءَ والْمُهاجِرينَ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصارَ شَيْئًا، فقالُوا، فَدَعاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ، فَقالَ: «أَما تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاهِ(٥) والْبَعِير وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ؟!» مِنَ السُّمِيمِ م "فَقالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمَا: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِيًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصارُ شِعْبًا، لَاخْتَرْتُ شِعْبَ الأَنْصارِ». (ب) ٥

٤٣٣٤ - صَّرْشِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ (٦) رَالِهِ، قالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ مِنَى السَّاعِيمُ مَا الأَنْصارِ فَقالَ: ﴿إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ (٧) وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صِنَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «في».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنْ الشَّعِيمِ مُ ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ق) بالرفع فقط، وفي (ب، ص) بالرفع والنصب معًا.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لبيك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص): «بالشاقِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «أُجِيْزَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي في الكبري (٨٣٢٦ - ٨٣٢٧، ٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٣٩٠١) والنسائي في الكبري (٨٣٢٦ - ٨٣٢٧، ٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٦.

النَّاسُ وادِيًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وادِيَ الأَنْصارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصارِ». (أ) [ر:٣١٤٦] النَّاسُ وادِيًا عَرْشِهِ عَنْ أَبِي وايل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ مِنَا للْمَاعِيمُ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ، قالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصارِ: ما أَرادَ بها وَجْهَ اللَّهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّنْصارِ: ما أَرادَ بها وَجْهَ اللَّهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ، لقد أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذا فَصَبَرَ ». (ب ٥٠) [ر: ٣١٥٠]

٤٣٣٦ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وايِلِ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ مَا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ آثَرَ النّبِيُّ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا أَدِيدَ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللّهِ. اللّهِ بِل ، وَأَعْظَىٰ عُينْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْظَىٰ ناسًا ، فقالَ رَجُلُّ: ما أُرِيدَ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللّهِ. فَقُلْتُ: لَأُخْبِرَنَّ / النّبِيَّ مِنَ الله عَلَيْهُ مَ اللّهُ مُوسَىٰ ؛ قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » (ب ) ٥ [١٥٩/٥] فَقُلْتُ: لَأُخْبِرَنَّ / النّبِيَّ مِن الله عَلَيْهُ مَ الله مُوسَىٰ ؛ قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » (ب ) ٥ [١٥٩/٥] [رب ]

٤٣٣٧ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن هِشامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ ابْن مالِكٍ(١٠):

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ مِنْ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمٌ حَنَيْنٍ، أَقْبَلَتْ هَواذِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَمَعَ النّبِيِّ مِنَى السّٰهِ عُشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلَقَاءِ (١)، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ، وَمَعَ النّبِيِّ مِنَى السّٰهِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ الطُّلَقَاءِ (١)، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِي وَحْدَهُ، فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُما، الْتَفَتَ عن يَمِينِهِ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ». قالُوا: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. ثُمَّ الْتَفَتَ عن يَسارِهِ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ». قالُوا: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهو على بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. وَهو على بَعْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ: «أَنا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ». فَانْهَ وَلَا اللّهُ مُرْكُونَ، فَأَصابَ (٣) يَوْمَئِذٍ غَنايمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ فِي الْمُهاجِرِينَ والطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ فَانْهُ أَنْ مُنْ وَلَهُ اللهَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إذا كَانَتْ شَدِيدَةً (٤) فَنَحْنُ نُدْعَى، وَيُعْظَى الْغَنِيمَةُ عَيْرُنا؟!

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عشرة آلاف من الطلقاء» (ب، ص) وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عشرة آلاف والطلقاءُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وأصاب».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «شديدةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٢٩٠١) والنسائي في الكبري (٨٣٢٦ - ٨٣٢٧، ٨٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٠٠، ٩٢٦٤.

فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ، ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ (١٠؟!» فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - مِنَاسْمِيهُ مُ (١٠- فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْصارِ، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ - مِنَاسْمِيهُ مُ (١٠- تَحُوزُ ونَهُ إلى بُيُوتِكُمْ ؟!» قَالُوا: بَلَى. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُ مَنْ شَلَكَ النَّاسُ وادِيًا وَسَلَكَتِ تَحُوزُ ونَهُ إلى بُيُوتِكُمْ ؟!» قالُ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُ مِنَا اللَّهُ مِشَامٌ: يا أَبا حَمْزَةَ (٣)، وَأَنْتَ شَاهِدُ ذَاكَ (٤٠)؟ قالَ: وَالْمَنْ أَغِيبُ عَنْهُ ؟! (١٠) ٥ [ر: ٣١٤٦]

# (٥٧) بإب السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ

٤٣٣٨ - صَّرْتُنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَيْ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِن السَّعِيمُ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيها، فَبَلَغَتْ سِهامُنا (٥) اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنا (٦) بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا. (٢) ٥ [د: ٣١٣٤]

### (٥٨) بابُ بَعْثِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِنْ الله بْنَ الْوَلِيدِ إلى بَنِي جَذِيمَةَ

٤٣٣٩ - صَّرَّني (٧) مَحْمُودُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ -وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ - وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ - عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِم:

عن أَبِيهِ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلىٰ بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعاهُمْ إلى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنا صَبَأْنا. فَجَعَلَ خالِدٌ يَقْتُلُ منهم (^) وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إلىٰ كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ إذا كانَ يَوْمٌ أَمَرَ خالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلِ (٩) مِنَّا وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إلىٰ كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَتَّىٰ إذا كانَ يَوْمٌ أَمَرَ خالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا

<sup>(</sup>١) لفظة: «عنكم» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِنْهَا للْمُعِيمِّم» ليس في رواية أبي ذر. (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال هشام: قلتُ: يا أبا حمزة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «سُهْمانُنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فرجعتُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>A) لفظة: «منهم» ليست في نسخةٍ (ب، ص)، وفي (ن، ق) أنها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كلُّ إنسانٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٩) والترمذي (٢٩٠١) والنسائي في الكبرى (٨٣٢٦ - ٨٣٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٤٩) وأبو داود (٢٧٤١ - ٢٧٤٤، ٥ ٢٧٤، ٢٧٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٣١.

أَسِيرَهُ. / فَقُلْتُ: واللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى قَدِمْنا على النَّبِيِّ [١٦٠/٥] مِنَاسِّيهُ مِنْ أَصْحابِي أَسِيرَهُ. حَتَّى قَدِمْنا على النَّبِيِّ مِنَاسِّيهُ مِنَا مَنَعَ خالِدٌ». مِنَاسِّيهُ مِنَاسُّيهُ مِنَا صَنَعَ خالِدٌ». مَرَّتَيْن. (٣) أَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ».

[1/1/1]

(٥٩) سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ حُذافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزُ (١٠) الْمُدْلِجِيِّ/ وَيُقالُ: إِنَّها سَرِيَّةُ الأَنْصارِيِّ (٥٠).

٤٣٤٠ - صَرَّنَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثني سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ عَلِيٍّ شِلْ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مُ سَرِيَّةً فاسْتَعْمَلَ (٦) رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقالَ (٧): أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمِ مَانْ تُطِيعُونِي ؟ قالُوا: بَلَى. قالَ: فاجْمَعُوا

(١) قوله: «النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ م اليس في رواية أبي ذر (و، ص)، والذي في (ب) أن لفظة: «النَّبيُّ » فقط ليست عنده.

(٢) في رواية أبى ذر: «يَكَيْهِ».

(٣) بهامش (ن) بخط النويري رايس الله عند عقابلة بأصل السَّماع ، فصحَّ صحته ، والحمد لله.

(٤) في رواية كريمة: «مُحْرِز» (ن)، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر، وبهامش اليونينية أيضًا نقلًا عن عياض: «مُجَزِّز المُدْلِجي» بكسر الزاي وشدِّها، قيَّده ابن ماكولا وغيره، وذكر الدارقطني وعبد الغني عن ابن جُريج أنه قال فيه: «مُجَزَّز [كذا في الأصول، والذي في المشارق: مُحْرِز، مضبوطًا بالحروف]» قاله الجياني وأبو عُمر، والذي قيَّدناه عن القاضي الصدفي عنهما فيما ذكراه عن ابن جُريج: أنه إنما كان يقول فيه: «مُجَزِّز» بفتح الزاي، وقال عبد الغني: الكسر الصواب؛ لأنه جزَّ نواصي أُسارئ من العرب، وابنه علقمة بن مُجَزِّز، وقيَّده الدارقطني بالفتح، ولم يذكر أنه ابنه، وإنما ذكره على أنهما رجلان، وهو ابنه بلا شك، وفي المغازي من البخاري: «علقمة بن عُرِز» كذا لكافة الرواة، وكذا قيَّده ابن السكن والحمَّويي والمُستملي والأصيلي والنسفي، وفي رواية عنه - وقيَّده بعضهم عن القابسي - على الصواب: «مُجَزَّز»، بالجيم وزايين، وكذا قاله عبد الغني وابن ماكولا، لكنًا ضبطناه من كتاب الصدفي: في كتاب المؤتك للدارقطني بفتح الزاي. وضبطه ابن ماكولا بكسرها وهو الصواب. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية غير أبي ذر: «الأنصار».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «واستعمل».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٥٠٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤١.

لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا، فَقالَ: أَوْقِدُوا نارًا. فَأَوْقَدُوها، فَقالَ: ادْخُلُوها. فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنا إلى النَّبِيِّ مِنَ النَّارِ! فَما زالُوا حَتَّىٰ خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ النَّادُ «لَوْ دَخَلُوها ما خَرَجُوا منها إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ، الطَّاعَةُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّاعِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ». (أ) ٥ [ط: ٧٢٥٧،٧١٤٥]

# (٦٠) بَعْثُ أَبِي مُوسَىٰ وَمُعاذٍ (١) إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداعِ

٤٣٤١ - ٤٣٤٢ - صَرَّ ثَنا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن جبل سِلَيْعًا».

<sup>(</sup>٢) كتبت لفظة «قال» في (ب، ص) بين الأسطر دون علامة تصحيح، نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فإذا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أيُّمَ» بضم الياء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فاحْتَسَبْتُ نومتي كما احتسبتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٤٠) وأبو داود (٢٦٢٥) والنسائي (٢٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١٦٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٤٣٥٤ - ٤٣٥٧) والنسائي (٤٠٦٦،٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٩٦، ٩١١٣. ومِخْلَاف: إقليم. أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا: أي: لا أقرؤه دفعة واحدة، بل أفرقُ قراءته على أوقات، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب.

٣٤٣ - حَرَّتَي (١) إِسْحَاقُ: حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عِن أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيمُ مِعَثَهُ / إلى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عِن أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ [١٦١/٥]
بِها، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِير. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرامٌ». (أن ٥ [ر: ٢٦٦١]

رَواهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْواحِدِ، عن الشَّيْبانِيِّ، عن أَبِي بُرْدَةَ. (ب) ٥

٤٣٤٥ - ٤٣٤٥ - صَدَّتْنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَّا اللَّهِ مُوسَىٰ وَمُعاذًا إلى الْيَمَنِ، فَقالَ: «يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلَا تُنَفِّرا، وَشَرابٌ مِنَ الْعَسَلِ وَتَطاوَعا». فقالَ أَبُو مُوسَىٰ: يا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنا بها شَرابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ، وَشَرابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِعْعُ. فَقالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ». فانْطَلَقا، فقالَ مُعاذُ لِأَبِي مُوسَىٰ: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قالَ: قايمًا وَقاعِدًا وَعَلَىٰ راحِلَتِهِ (۱)، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا. قالَ: أَمَّا أَنا فَأَنامُ وَأَقُومُ (۱)، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَما أَحْتَسِبُ فَوْمَىٰ وَقَالَ: ما هَذا؟ قَوْمَ مَتِي. وَضَرَبَ فُسُطاطًا، فَجَعَلَا يَتَزاوَرانِ، فَزارَ مُعاذٌ أَبا مُوسَىٰ، فَإِذا رَجُلٌ مُوثَقُ، فَقالَ: ما هَذا؟ فقالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فقالَ مُعاذٌ: لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ. (أَنَ ٥ [ر: ٢٦٦١ ٤٣٤] فقالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فقالَ مُعاذٌ: لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ. (أَنَ ٥ [ر: ٢٦٦١ ٤٣٤] فقالَ أَبُو مُوسَىٰ: يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ. فقالَ مُعاذٌ: لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ أَنْ اللَّهُ وَوَهْبُ (٤)، عن شُعْبَةَ . (٩)

وَقَالَ وَكِيعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو داوُدَ، عن شُعْبَةً، عن سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ مِن سُعِيدٍ اللهِ (٥٠). (٤٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «راحِلَتِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي: «فأقوم وأنام».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَوُهَيْبٌ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقال وكيع...» إلى آخره ثابت في رواية المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٤٣٥٤ - ٤٣٥٧) والنسائي (٢٠٦٠٤، ٤٠٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٦. أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُقًا: أي لا أقرؤه دفعة واحدة، بل أفرقُ قراءته على أوقات، مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٢/٤. وهدى الساري ص٥٦ سلفية.

<sup>(</sup>ج) متابعة العقدي عند المصنف (٧١٧٢) وانظر لمتابعة وهب تغليق التعليق: ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>د) حديث وكيع عند المصنف (٣٠٣٨) وكذا حديث النضر (٦١٢٤) وحديث أبي داود عند النسائي (٩٥٥٥) وابن ماجه (٣٣٩١).

رَواهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن الشَّيْبانِيِّ، عن أَبِي بُرْدَةَ (١). (١) ٥

٤٣٤٦ - صَرَّتَي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ(١): حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ، عن أَيُّوبَ بْنِ عايذٍ: حدَّثنا قَيْسُ بْنُ مُسْلِم، قالَ: سَمِعْتُ طارِقَ بْنَ شِهابٍ يَقُولُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ صِلَا اللهِ صِلَا اللهِ عَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ: ﴿ إِنَّكَ سَتَاتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٥) ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا سَتَاتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (٥) ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ / فَإِنْ هُمْ طَاعُوا (٦) لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا (٦) لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ (٧) صَدَقَةً ، تُؤخَدُ مِنْ أَغْنِيا يَهِمْ فَتُرَدُ على فُقَرائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا (٦) لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّكَ وَكَرايمَ أَمُوالِهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَةَ أَغْنِيا يَهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا (٦) لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرايمَ أَمُوالِهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَة

<sup>(</sup>١) قوله: «رواه جرير...» إلى آخره ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة عن أبي ذر: «حدَّثني عباسٌ هو النَّرْسيُّ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الأشعري» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إهلالٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أطاعُوا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «عليهم».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨ ، ٢٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨ ، ٩٠١٠.

الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ ۗ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجابٌ». (أ) ٥ [ر: ١٣٩٥]

قَالَ أَبُوعَبُ إِللَّهِ: ﴿ طَوَّعَتُ ﴾ [المائدة: ٣٠]: طاعَتْ، وَأَطاعَتْ لُغَةٌ، طِعْتُ وَطُعْتُ وَطُعْتُ وَطُعْتُ وَطُعْتُ . ٥

٤٣٤٨ - حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: أَنَّ مُعَاذًا شَلِيْ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ، صَلَّىٰ بِهِمِ الصَّبْحَ فَقَرَأً: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللّهُ الْبَرُهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] فقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: لقد قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْراهِيمَ. (ب٥٠)

زادَ مُعاذُ، عن شُعْبَةَ، عن حَبِيبٍ، عن سَعِيدٍ، عن عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُّ عِيمَ مُعاذًا إلى الْيَمَنِ، فَقَرَأَ مُعاذً فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ سُورَةَ النِّساءِ، فَلَمَّا قالَ: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] قالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْراهِيمَ. ﴿ ۞ ۞

# (٦١) بَعْثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ لِيهِ وَخالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَالَهِ إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداع

٤٣٤٩ - صَرَّتَي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمانَ: حدَّثنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحاقَ ابْنِ أَبِي إِسْحاقَ: ابْنِ أَبِي إِسْحاقَ:

سَمِعْتُ الْبَراءَ ﴿ اللَّهِ بَعَثَنا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْوَلِيدِ إلى الْيَمَنِ، قالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقالَ: «مُرْ أَصْحابَ خالِدٍ، مَنْ شاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ، وَمَنْ شاءَ فَلْيُقْبِلْ». فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قالَ: فَغَنِمْتُ أَواقٍ (١) ذَواتِ عَدَدٍ. (٥) ٥

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو عبد الله...» إلى آخره ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: «أواقِيَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥، ٢٠١٤) والنسائي (٢٤٣٥، ٢٥٢٢) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١١.

كَرايِّم أَمْوالِهِمْ: نفائسها.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٣٥٢.

<sup>(</sup>ج) انظر هدى الساري: ٥٦ سلفية.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٨٩٩.

يُعَقِّب: التعقيب: الغزوة بأثر الأخرى في سنة واحدة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا = ٢,٩٧٥×٢٠ = ١١٩غرام ذهبًا.

٤٣٥٠ - مَرَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ: حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ:

عن أَبِيهِ(۱) قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ عَلِيًّا إِلَى خالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ، وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا (۱) وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْنا على النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَذَكِرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». (١٠٥ (يا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟) فَقُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: (لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ». (١٠٥ (عَلَيْ الْمَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِى نُعْم، قالَ:

[١٦٣/٥] سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ (٣) شَهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا شَعِيدُ الْنَهُ مَن بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ (٤) لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرابِها. قالَ: فَقَسَمَها بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عُيَيْنَةَ ابْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، والرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فقالَ رَجُلُّ مِنْ أَصْحابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ! قالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ فقالَ: ﴿ أَلا تَأْمَنُونِي مِنْ أَصْحابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ! قالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ فقالَ: ﴿ أَلا تَأْمَنُونِي مِنْ أَصْحابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ! قالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ مَقَالَ: ﴿ اللَّا الْعَيْنَيْنِ، وَأَنا أَمِينُ مَنْ فِي السَّماءِ مَ بَرُ السَّماءِ صَباحًا وَمَساءً ؟!». قالَ: فَقامَ رَجُلُ غايرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَيْنِ، ناشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُ اللَّحْيَةِ، عَلْوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإِزارِ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَقِي اللَّهَ؟!». قالَ: ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ. قالَ اللَّهُ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٌ: ﴿ إِنِّى لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْفُرُ بُلُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ مَا يَعْمُ وَلَى لِلْ أَنْ أَنْفَلُ مُنْ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اليْسَ فِي قَلْبِهِ. قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمٍ: ﴿ إِنِّى لَمْ أُومَوْ أَنْ أَنْفُلُ مُنْ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللْفَرَ فَالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسانِهِ مَالَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسانِهِ مَالَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ مُصَلِّ يَالَى لَمْ أَنْ أَنْفُلُ الْفَالِي الْفَالِي الْمَالُ الْفَالِدُ الْفَالِدُ وَلَا اللَّهُ مُنْ مُنَا مُ فَى السَّمِهُ مَلْ الْفَالْمُ الْفَالِ الْمَالِ الْعَلَى الْفَالَ الْمُؤْمُ الْفَالِمُ الْفَالِهُ مُنْ الْوَلِيدِ الْمُعْتَرُ الْمُؤْمَرُ أَنْ أَنْفُلُهُ الْفَالِي الْقُولُ الْفَالُولُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْمُؤْمَلُ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بين الأسطر زيادة: « راي الله عنه الأسطر (يادة عنه المرابع المرا

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: قال الحافظ أبو ذر: إنما أبغض عليًا لليه لأنه رآه أخذ من المغنم، فظن أنه غلَّ، فلما أعلمه رسول الله صَلَى الله عَلَى الله

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن أبي طالب» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «يعنى مدبوغًا بالقَرَظِ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: «أَنْقُبَ» بفتح الهمزة وسكون النون وضمِّ القاف، كذا لابن ماهان، ولغيره: بضمِّ الهمزة وفتح النون وتشديد القاف مع كسرها، بمعنى: أبحث وأفتش، والأول أولى، لأنَّه بمعنى أشق، كما قال: «فهلَّا شققت عن قلبه». قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٨١٤٥، ٨٤٦٥، ٨٤٦٨، ٨٤٦٧، ٨٤٦٩، ٥٤٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٩٠.

قُلُوبَ<sup>(۱)</sup> النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ». قالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهو مُقَفِّ (۱)، فَقالَ (۳): «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِيْضِيَ (۱) هَذا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ -وَأَظُنُّهُ قَالَ: - لَيِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». (۱) ٥ [ر: ٣٣٤٤]

٤٣٥٢ - صَّرْثُنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن ابْنِ جُرَيْج: قالَ عَطاءُ:

قالَ جابِرٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ لِيًّا أَنْ يُقِيمَ على إِحْرامِهِ. (ب) (ر: ١٥٥٧]

زادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عن ابْنِ جُرَيْج: قالَ عَطاءٌ: قالَ جابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ رَائِهُ وَالَ عِلَا عَلَيْ ؟) قالَ: بِما أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيهُ مَم. قالَ: بِسعايَتِهِ، قالَ: بِما أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيهُ مَم. قالَ: «فَأَهْدِ، وامْكُثْ حَرامًا كَما أَنْتَ». قالَ: وَأَهْدَىٰ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. ﴿۞۞

٣٥٣ - ٤٣٥٤ - حَمَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ: حدَّثنا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذُكِرَ (١) لِإِبْنِ عُمَرَ:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهَ عِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللهَ عِنْ اللهُ عِيْمُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. فَقَالَ (د): أَهَلَّ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ عِيْمُ مَا النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْمَعْدِيمُ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً». وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن قلوبِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «مُقَفِّى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «صِيَّصِيً» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت في (و، ق)، وضُبطت في (ب، ص): «ذَكَرَ» بالبناء للمعلوم، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>V) لفظة: «معه» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٤٧٦٤) والنسائي (٢٥٧٨، ٢٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢. مُقَفِّ: مُوَلِّ. ضِنْضِئ: أي: من نَسْل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١٦) وأبو داود (١٧٨٩، ١٧٨٥) والنسائي (٢٧٤٣، ٢٧٤٤، ٢٨٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤٧، ٢٤٥٠، ٢٤٤٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٥٦/٤.

سِعايَته: ولايته على اليمن لا بسعاية الصدقة.

<sup>(</sup>د) القائل ابن عمر، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٥٧.

«بِمَ أَهْلَلْتَ؛ فَإِنَّ مَعَنا أَهْلَكَ؟». قالَ: أَهْلَلْتُ بِما أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنَ *الشَّعِيْمِ عَ*. قالَ: «فَأَمْسِكْ؛ فَإِنَّ مَعَنا هَدْيًا». أَنْ ٥ [را: ١٠٨٩] [ر۲: ١٦٩١]

### (٦٢) غَزْوَةُ ذِي الْخَلَصَةِ

٥ ٤٣٥ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا خالِدٌ: حدَّ ثنا بَيانٌ، عن قَيْسٍ:

٢٥٣٥ - صَرَّثُنا(١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ(١): حدَّثنا قَيْسُ، قالَ:

قالَ لِي جَرِيرٌ بِنَ الْكَعْبَةَ الْيَمانِيةَ (٣)، فانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِيَّةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ (٤)، وَكَانُوا خَثْعَمَ يُسَمَّى: الْكَعْبَةَ الْيَمانِيةَ (٣)، فانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِيَّةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ (٤)، وَكَانُوا أَصْحابَ خَيْلٍ، وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ على الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي (٥) صَدْرِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ أَصابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنهُ، واجْعَلْهُ هادِيًا مَهْدِيًّا». فانْطَلَقَ إِلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَها، ثُمَّ بَعَثَ إلىٰ صَدْرِي وَقالَ: «اللَّهُمَّ ثَبِّنهُ، واجْعَلْهُ هادِيًا مَهْدِيًّا». فانْطَلَقَ إلَيْها فَكَسَرَها وَحَرَّقَها، ثُمَّ بَعَثَ إلىٰ رَسُولُ جَرِيرٍ: والنَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، ما جِيْتُكَ حَتَّىٰ تَرَكْتُها كَأَنَّها جَمَلُ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيهِ مِن فَيارَكَ فِي خَيْل أَحْمَسَ وَرِجالِها خَمْسَ مَرَّاتٍ. (٢٠٥٠]

[178/0]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «عن إسماعيل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كعبة اليمانِيَةِ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «من أحمس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «علئ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٢) والنسائي (٢٧٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٥٧، ٢٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧١) والنسائي في الكبري (٨٦١٢،٨٣٠٣، ١٠٣٥، ١٠٣٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٥.

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ مِنَ الشّعِيْم، فَضَرَبَ يَدَهُ على صَدْرِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «اللّهُمَّ ثَبّتُهُ، واجْعَلْهُ هادِيًا مَهْدِيًّا». قالَ: فَما وَقَعْتُ عن فَرَسٍ (() بَعْدُ. قالَ: وَكَانَ دُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ، فِيهِ نُصُبُ تُعْبَدُ، يُقَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ، قالَ: فَأَتَاها فَحَرَّقَها بِالنَّارِ وَكَسَرَها. قالَ: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ، كَانَ بِها رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالأَزْلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ وَكَسَرَها. قالَ: فَبَيْنَما هُو يَضْرِبُ بِها إِذْ وَقَفَ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللهُ عِيرِمُ هاهُنا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ. قالَ: فَبَيْنَما هُو يَضْرِبُ بِها إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ، فَقَالَ: لَتَكْسِرَنَّها وَلَتَشْهَدًا (()): أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، أَوْ لَأَضْرِبَنَ عُنُقَكَ. قالَ: فَكَسَرَها عَلَيْهُ مَرِبُ بَعْ أَعْ فَكَ مَرَبُ عُنُقَكَ. قالَ: فَكَسَرَها وَلَتَشْهُدًا (()): أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، أَوْ لَأَضْرِبَنَ عُنُقَكَ. قالَ: فَكَسَرَها وَشَهِدَ، ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكُنَى أَبا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيرُمُ عَلَى عَنَى اللّهِ عَلَى عَلَى النّبِي مِنَا اللهُ عَلَى حَتَى تَرَكُتُها كَأَنَّها جَمَلٌ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَرَّكُ (() () (النَّبِيُ مِنَ اللهُ عِيمُ مِنَ اللهُ عِيمُ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِها خَمْسَ مَوَّاتٍ (() ( [70.10] النّبِي عُنَاللهُ عِيمُ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِها خَمْسَ مَوَّاتٍ () (( [70.10] النّبِي عُنِيمُ عَلَىٰ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِها خَمْسَ مَوَّاتٍ (() () (( [70.10] النَّبِي عُنَاللهُ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِها خَمْسَ مَوَّاتٍ (() () (( [70.10] النَّبِي عُنَاللهُ عَنْكُ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِها خَمْسَ مَوَّاتٍ (() (( [70.10] النَّبِي عُنَاللهُ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَيُعَلَى أَنْها عَمْسَ وَلِعَلَى الْوَلَالْمُولِ اللهُ عَلَى خَيْلُ أَحْمَسَ وَيُعْمَلُ وَالْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعُمْسُ اللهُ اللّهُ اللّه

## (٦٣) غَزْوَةُ ذاتِ السَّلَاسِل

وَهِي غَزْوَةُ لَخْمِ وجُذامِ (٤)، قالَهُ إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ. (ب)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عُرْوَةَ: هِيَ بِلَادُ بَلِيٍّ وَعُذْرَةً/ وَبَنِي الْقَيْنِ. (جَ)

٤٣٥٨ - صَدَّثنا إِسْحاقُ: أَخبَرَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥)، عن خالِدٍ الْحَذَّاءِ: عَنْ أَبِي عُثْمانَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعاصِ علىٰ جَيْشِ ذاتِ السَّلَاسِلِ. قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: «عايشَةُ». قُلْتُ: مِنَ الرِّجالِ؟ قالَ: «أَبُوها». قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «عُمَرُ». فَعَدَّرِجالًا، فَسَكَتُ مَخافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرهِمْ. (٥) [ر:٣٦٦٢]

[١٦٥/٥]

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «فَرَسِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولتشهدَنَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فبارَك».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) ممنوعة من الصرف. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا خالدٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧٦) وأبو داود (٢٧٧١) والنسائي في الكبرى (١٠٣٥٨،٨٦٧١،٨٦١٢،٨٣٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٥. نُصُبُّ: أصنامٌ.

<sup>(</sup>ب) انظر الفتح: ٩٣/٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٨٤) والترمذي (٣٨٨٥) والنسائي في الكبري (٨١١٧، ٨١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٣٨.

## (٦٤) ذَهابُ جَرِيرِ إلى الْيَمَنِ

٤٣٥٩ - صَّرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ: حدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عن قَيْس:

عَنْ جَرِيرِ قالَ: كُنْتُ بِالْبَحْرِ (۱)، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: ذا كَلَاعٍ وَذا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أُحَدَّقُهُمْ عَن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهِم، فقالَ لَهُ ذُو عَمْرِو: لَيْنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبِكَ، لِقد مَرَّ على أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ. وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنا رَكْبٌ صَاحِبِكَ، لِقد مَرَّ على أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ. وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، رُفِعَ لَنا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْناهُمْ، فقالُوا: قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِهِمْ، واسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، والنَّاسُ صَالِحُونَ. فَقَالًا: أَخْبِرُ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِيْنا وَلَعَلَّنا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَرَجَعا إلى الْيَمَنِ، فَأَخْبَرْتُ أَبا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ مَ قَالَ : أَفَلَا جِيْنَ بِهِمْ ؟! فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرِو: يا جَرِيرُ إِنَّ فَأَخْبَرْتُ أَبا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ مُ قَالَ : أَفَلَا جِيْتَ بِهِمْ ؟! فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عَمْرِو: يا جَرِيرُ إِنَّ فَأَخْبَرْتُ أَبا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ مُ قَالَ ! إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزالُوا بِخَيْرٍ ما كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ بِكَدِيثُونَ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا، يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رِضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ وَضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رَضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ وَضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ وَضَىٰ الْمُلُوكِ، وَيَرْضَوْنَ رَضِي

# (٦٥) بابُ عَزْوَةِ سِيفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَأُمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ (٤)

٤٣٦٠ - صَّر ثنا إِسْماعِيلُ: حَدَّ تَنِي (٥) مالِكُ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نِنْ مَنْ قَالَ: بَعَثَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نِنْ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ (٦) رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ أَلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، وَهُمْ ثَلَاثُ مِيَّةٍ، فَخَرَجْنا وَكُنَّا (٧) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كنت باليمن».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: «تَأُمَّرْتُمْ» من الايتمار والمشاورة. قاله أبو ذر. اه.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الجرَّاح رَبْلُهُ:».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لما بعَثَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فكنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٩.

أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ أَلَا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ -فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟! فَقَالَ: لقد وَجَدْنا فَقْدَها فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ -فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟! فَقَالَ: لقد وَجَدْنا فَقْدَها حِينَ/ فَنِيَتْ - ثُمَّ انْتَهَيْنا إلى الْبَحْرِ، فَإِذا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكُلَ مِنْها(١) الْقَوْمُ ثَمَانَ(١) عَشْرَةَ [١٦٦٨] لَيْلَةً، ثُمَّ أَمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبا، ثُمَّ أَمَرَ بِراحِلَةٍ فَرُحِلَتْ (٤) ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُما فَلَمْ تُصِبْهُما. (أ) ٥ [ر: ٢٤٨٣]

٤٣٦١ - حَدَّثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِ عُلَاثَ مِيَّةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنا (٥) أَبُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِ عُلَاثَ مِيَّةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنا (٥) أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَيْشُ الْخَبَطِ، فَٱلْقَىٰ لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقالُ لَها: الْعَنْبَرُ، أَكَلْنَا منه نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَدَهَنَّا مِنْ وَذَكِهِ، حَتَّىٰ ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ فَأَكُلْنَا منه نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَدَهَنَّا مِنْ وَذَكِهِ، حَتَّىٰ ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ فَأَكُلْنَا منه نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَدَهَنَّا مِنْ وَذَكِهِ، حَتَّىٰ ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسامُنا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ (٢) فَنَصَبَهُ (٧) فَنَصَبَهُ (٧) فَنَصَبَهُ (٧)، وَأَخَمَدَ إلى أَطُولِ رَجُلٍ مَتَىٰ ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسامُنا، فَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ تُحْدَةُ قَالَ (مُعَلِّ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزايرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبِا عُبَيْدَةَ نَهاهُ. ﴿ وَكَانَ عَمْرُ و يَقُولُ: أَخْبَرَنا فَنَصَبَهُ (٧)، وَأَخَدُ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ ثَكْرَ ثَلَاثَ جَزايرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبِا عُبَيْدَةَ نَهاهُ. ﴿ وَكَانَ عَمْرُ و يَقُولُ: أَخْبَرَنا فَنَ مَنْ مَرْ وَيَقُولُ: أَخْبَرَنا فَنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَرُ وَيَقُولُ: أَخْبُرَنا وَلَا يَخْرُ ثُلُكَ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا، قالَ: نَحَرْتُ وَلَكَ نَحُرْتُ الْكَوْرِ فَالَذَ نَحَرْتُ الْنَا وَلَا يَخُرُونَ وَلَا يَخُولُكُ الْمَوْرُ وَلَانَ عَمْرُو يَقُولُ الْمَالِورَ الْمَالِي الْمُعَلِى الْمَالِقُ الْمُ الْمُؤْدِ قَالَ: نَحَرْتُ الْمَالِعُوا، قالَ: أَنْحَرْ قُلَا فَكَ الْمَالَاثُ عَمْرُ وَ قَالَ: نَحَرْتُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُسُلِي فَا الْمُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُؤْدُ الْمُولُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يُقَوِّتُنا كلَّ يوم قليلًا قليلًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «منه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ثمانِيَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَرُحِّلَتْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وأمِيرُنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «أعْضائِهِ».

<sup>(</sup>V) قوله: «فنصبه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٢٣٥١ - ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٥.

الظّرب: الجبل الصغير.

قالَ: ٱنْحَرْ(١). قالَ: نُهيتُ. أَنْ ۞ [ر: ٢٤٨٣]

٤٣٦٢ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: أخبرني عَمْرُو:

أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا ﴿ اللهُ يَقُولُ: غَزَوْنا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَىٰ (١) الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنا منه نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. فَأَخبَرَني (٣) أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ: قالَ (٤) أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# (٦٦) حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْع

٤٣٦٣ - صَرَّ ثُنَا (١) سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حدَّ ثنا فُلَيْحٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبا بَكْرِ الصِّدِّيقَ (٧) رَبُيْ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيهُ مُ (٨) قَبْلَ حَجَّةِ الْوَداع يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُوَذِّنُ فِي النَّاسِ: لَا يَحُجُّ (٩) بَعْدَ الْعامِ مُشْرِكُ،

<sup>(</sup>١) كتب بهامش اليونينية الرقم (٤)؛ للدلالة علىٰ تكرار لفظة: «انحر» أربع مرات.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وأخبرني».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي: «بعُضْوٍ» بدل: «بعضهم». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) قوله: «الصديق» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «عليها».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «أن لا يَحُجَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١، ٤٣٥٢، ٤٣٥٣، ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٩٧،٢٥٢٩أ.

الْخَبَط: ورق الشجر. وَدَكه: شحمه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١، ٤٣٥١، ٤٣٥٢، ٤٣٥٤) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥٨، ٢٨٣٦.

وَلَا يَطُوفُ(١) بِالْبَيْتِ عُرْيانٌ.(أ) ٥ [ر: ٣٦٩]

[177/0]

٤٣٦٤ - صَّرْ أَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاءٍ/حدَّ ثنا إِسْرائِيل، عن أَبِي إِسْحاق:

عَنِ الْبَراءِ طِيَّةِ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَراءَةً، وَآخِرُ سُورَّةٍ نَزَلَتْ خاتِمَةُ سُورَةِ النِّساءِ: ﴿ يَسۡتَقَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِٱلْكَلَالَةِ ﴾ [الآية: ١٧٦]. (ب) ٥ [ط: ٢٧٤، ٤٦٥٤، ٤٦٥٤]

### (٦٧) وَفْدُ بَنِي تَمِيم

٤٣٦٥ - صَّرْتنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن أَبِي صَخْرَةَ، عن صَفْوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمازِنِيِّ:

عَنْ عِمْرِانَ بْنِ حُصَيْنٍ طُنَّهُ قَالَ: أَتَىٰ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِم، فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ يا بَنِي تَمِيمٍ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَشَّرْتَنا فَأَعْطِنا. فَرِيءَ(١) ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَجاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيمٍ». قالُوا: قَدْ قَبِلْنا يا رَسُولَ اللهِ. ۞ ۞ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَىٰ إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيمٍ». قالُوا: قَدْ قَبِلْنا يا رَسُولَ اللهِ. ۞ ۞ [ . • ١٩٠٠]

### (٦٨) بابٌ

قالَ ابْنُ إِسْحاقَ: غَزْوَةُ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ بَنِي الْعَنْبَرِ مِنْ بَنِي (٣) تَمِيمٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مِنْ اللهِمْ، فَأَغارَ، وَأَصابَ مِنْهُمْ ناسًا، وَسَبَىٰ مِنْهُمْ نِساءً (٤). (٥) ۞

٤٣٦٦ - صَّرْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن عُمارَةَ بْنِ الْقَعْقاعِ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَ عَلْ أَذَالُ أَحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ : سَمِعْتُ (٥) مِنْ رَسُولِ اللَّ مِنَاللَّمِينِ مُ يَقُولُها فِيهِمْ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي على الدَّجَّالِ». وَكَانَتْ فِيهِمْ (٦) سَبِيَّةٌ عِنْدَ عايِّشَةَ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولا يَطُوفَنَّ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (فَرُئِيَ).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بني» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «سِباءً».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص، ق): «سَمِعْتُهُ»، وفي رواية الأصيلي: «سمعتهن».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «منهم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٧) وأبو داود (١٩٤٦) والنسائي (٢٩٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٨) وأبو داود (٢٨٨٨) والترمذي (٣٠٤١) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٦، ٦٣٢٧، ١١١٣٦، ١١١٣٣، ١١١٣٦، ١١١٣٦، ١١١٣٦، ١١١٣٦،

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٩.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٤.

فَقَالَ: «أَعْتِقِيها؛ فَإِنَّها مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ». وَجاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ: «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ» أَوْ: «قَوْمِي». أَنَ اللهُ (١٥٤٣:)

٢٣٦٧ - حَرَّثِي إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ: عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ على النَّبِيِّ مِنَ سُهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ سُهِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ سُهِ مِنَ اللَّهُ فَالَ أُمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ. قالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ بَكْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ. قالَ أَبُو بَكْرٍ: ما أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، قالَ عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمارَيا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُما، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا إِلَّا خِلَافِي، قالَ عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمارَيا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُما، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ. فَتَمارَيا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْواتُهُما، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مِنْ مَعْبَدِ مُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْ مَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ لَكُوا اللَّهُ مَنْ أَلَا لُكُوا اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مِنْ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ مِنْ مَنْ مَعْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَهُ لَهُ اللَّهُ مُنْ أَلَيْ اللَّهُ مُنْ أَلَكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِقُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُواللَّهُ اللَّهُ لِي الْمُعْرِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَاللَّهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَ الللَّهُ مُنْ أَلَا أَنْهُ مُنْ أَلِكُ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلِلْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِكُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الل

## (٦٩) بابُ(١) وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْس

٤٣٦٨ - حَدَّثِي إِسْحاقُ: أَخبَرَنا أَبُو عامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حدَّثنا قُرَّةُ، عن أَبِي جَمْرَةَ:

قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَدُ لِي نَبِيدٌ، فَأَشْرَبُهُ حُلْوًا فِي جَرِّ، إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ. فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ على رَسُولِ اللّهِ مِنَاسْطِيمِم، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزايا وَلَا النَّدَامَى ». فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حدِّثنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنا بِهِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حدِّثنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنا بِهِ اللهُ وَالْمُرْكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حدِّثنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنا بِهِ اللهُ وَالْمُرْكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، حدِّثنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنا بِهِ اللهُ وَالْمُرْكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّكَمْ عِن أَرْبَعِ: الإِيمانِ بِاللهِ، هَلْ اللهُ ، وَلَا عَلَى اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِلنَّا مِللهُ مُنَى اللهُ اللهُ مُن الْمُؤَلِّقِيرِ والْحَنْتَمِ والْمُزَفِّينِ واللْمُؤَلِّيَةِ فِي الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والْحَنْتَمِ والْمُزَفِّيَ اللهُ اللهُ عَن أَرْبَعِ: ما انْتُبِذَ فِي الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والْحَنْتَمِ والْمُزَفِّيَ اللهُ اللهُ عَن أَرْبَعِ: ما انْتُبِذَ فِي الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والْحَنْتَمِ والْمُزَفِّي . (عَلَى اللهُ اللهُ عَن أَرْبَعِ: ما انْتُبِذَ فِي الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والْحَنْتَمِ والْمُؤَلِّيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَن أَرْبَعِ : ما انْتُبِذَ فِي الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والْحَنْمُ الْمُؤَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ مَا الْمُؤَلِّي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٣٢٦٦) والنسائي (٣٨٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷) وأبو داود (۳۲۹۲، ۳۲۹۲، ۲۲۷۷) والترمذي (۲۲۱۱، ۱۵۹۱) والنسائي (۳۹۱، ۵۰۳۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۱۲.

الدُّبَّاء: جَرَّة تتَّخَذ من القَرْع. النَّقِير: جَرَّةٌ تتَّخَذ من أَصل النَّخلة يُثقَب فيها ثقبٌ ويوضع فيها النَّبيذ. الحَنْتَم: جَرَّة تتَّخَذ من الفُخَّار. المُزَفَّت: هو المطلي بالزفت من الأواني، والنهي عن الانتباذ فيها لأنه يسرع إليها الإسكار، فربما شرب منها من لم يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كلِّ وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر.

٤٣٦٩ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَبِي جَمْرَةَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيْمِ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرامٍ، فَمُرْنا بِأَشْياءَ نَاخُذُ بها وَنَدْعُو إِلَيْها مَنْ وَراءَنا. قالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهاكُمْ عن أَرْبَعِ: الإِيمانِ بِاللَّهِ شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -وَعَقَدَ واحِدَةً - وَإِقامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتاءِ (١) الزَّكاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ مِنْ فَراكَنْتُم والْمُزَفَّتِ». (١) ٥ [ر:٥٥]

• ٤٣٧ - صَّرْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثَنِي (٣) ابْنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرٌو. (ب)

- وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ : عن عَمْرِو بْنِ الْحارِثِ - عن بُكَيْرِ : أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عايِّشَةَ بِيُهُا فقالُوا: اقْرَأْ عَلَيْها السَّلامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْها عن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّالَا) أُخْبِرْنا أَنَّكِ تُصَلِّيها(٥)، وَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَ مِنَ الله عِيْمُ مَ غَمْرَ النَّاسَ عَنْهُما. وَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَ مِنَ الله عَيْمُ مَ عَمْرَ النَّاسَ عَنْهُما. وَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَ مِنَ الله عَلَيْها وَبَلَغْتُها ما أَرْسَلُونِي أَنْ فقالتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَرَدُّونِي إلى قال كُريْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَيْها وَبَلَغْتُها ما أَرْسَلُونِي إلى عايِشَةَ، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مِنَ اللَّيْمِيمِ يَنْهَى عَنْهُما، وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرامٍ مِنَ الأَنْصارِ، فَصَلَّاهُما، فَأَرْسَلْتُ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرامٍ مِنَ الأَنْصارِ، فَصَلَّاهُما، فَأَرْسَلْتُ وَعِنْدِي نِسْوَةً مِنْ بَنِي حَرامٍ مِنَ الأَنْصارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ وَالْتُ بَنْهَى عَنْهُما، وَإِنَّهُ صَلَّى الْخَادِمَ، فَقُلْتُ: قُومِي إلى جَنْبِهِ، فَقُولِي: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْهُما وَاللّهِ، أَلَمْ أَلْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَا أَنْ مُعْكَ تَنْهَى الْمَاعِيْ وَالِي الْمُعْلَى تَنْهَى الْمُولِي اللّهُ مَا الْمُولِي اللّهِ، أَلَمْ أَسْلَمَةً: يا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ أَلْمُ أَلْمُ عَلَى تَنْهَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِع

<sup>(</sup>١) في (و،ع): «الإيمانُ... إقامُ... إيتاءُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لله» ليست في (و،ع).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فإنَّا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «تُصَلِّينَها»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي : «تصليهما». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «عنهما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩٦، ٣٦٩٦، ٤٦٧٧) والترمذي (١٥٩٦، ٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١، ٥٠٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٤. نخلص: نصل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٣٤) وأبو داود (١٢٧٣) والنسائي (٥٧٩ - ٥٨١) وابن ماجه (١١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٠٧.

عن هاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَراكَ تُصَلِّيهِما؟! فَإِنْ أَشارَ بِيَدِهِ فاسْتَأْخِرِي. فَفَعَلَتِ الْجارِيَةُ، فَأَشارَ بِيَدِهِ فاسْتَأْخُرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: «يا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتانِي أُناسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُما هاتانِ». (أ) ٥ [ر: ١٢٣٣]

٤٣٧١ - صَرَّتَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ هُو ابْنُ طَهْمانَ، عن أَبِي جَمْرَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَّيَّمَ قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُّ عِيرًا فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُواثَى (١). يَعْنِي قَرْيَةً (٢) مِنَ الْبَحْرَيْن. (ب) ٥ [ر: ٨٩٢]

### (٧٠) باب وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَحَدِيثِ ثُمامَةَ بْن/أَثالِ

[179/0]

٤٣٧٢ - صَرَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلَّهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ صِنَاسُمِيمُ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقالُ لَهُ: ثُمامَةُ بُنُ أَثالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسارِيَةٍ مِنْ سَوارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ صِنَاسُمِيمُ وَقَالَ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» فقالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمالَ، فَسَلْ منه ما شِيْتَ، حَتَّى (٣) كانَ الْغَدُ، ثُمَّ قالَ لَهُ: «ما عِنْدَكَ على شاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمالَ، فَسَلْ منه ما شِيْتَ، حَتَّى (٣) كانَ الْغَدُ، ثُمَّ قالَ لَهُ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» قالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقالَ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» قالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّىٰ كانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقالَ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» قالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّىٰ كانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقالَ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» قالَ: ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّىٰ كانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقالَ: «ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ؟» فَقالَ: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَىٰ كانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقالَ: وَلَا لَمْمُ مَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) رُسمت في (و، ق) بألف ممدودة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني قرية» ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَتُرِكَ حتى».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): لم ينقطها في اليونينية، وكانت جيمًا فكشطت النقطة، وجعلها في الفرع جيمًا وصحَّح عليها، وقال القسطلاني: وفي نسخة بالخاء المعجمة. اه. وهو المثبت في (ق،ع).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٠٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٩.

أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، واللهِ ما كانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ ، واللهِ ما كانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ (') إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ/، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي [١٧٣/بواللهِ ما كانَ مِنْ بَلَدٍ أَلْعُمْرَةَ ، فَماذا تَرَىٰ ؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ (') مِنَ اللهِ عِيْمِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ : صَبَوْتَ ؟ قالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٧٧ - ٤٣٧٤ - حَدَّثُنا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حدَّثنا نافِعُ بْنُ جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (٣) مِنَا سُطِيمُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدُ (٤) مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَها فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مِنَا سُعِيمُ وَمْعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ مِنَا سُعِيمُ قِطْعَةُ جَرِيدٍ ، حَتَّىٰ وَقَفَ مِنَا سُعِيمُ مَسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: (لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَها ، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، عَلَىٰ مُسَيْلِمَة فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: (لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَها ، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ ، وَهَذَا ثَابِتُ يُجِيبُكَ عَنِي . وَلَيْ نَعْدُو اللهِ مِنَا سُعِيمُ وَاللهِ مِنَا سُعِيمُ اللهِ مِنَا سُعِيمُ وَاللهِ مَنَا سُعِيمُ وَاللهِ مَنْ اللهِ مِنَا سُعِيمُ وَاللهِ مَنَا اللهِ مَنَا أَبُلُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا أَلْتُ مَنَ اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا أَنَا نَا اللهِ مَنَا أَنَا اللهِ مَنَا أَلْهُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا أَلْمَامُ أَنِ اللهُ فَلُو مَنَا أَلْ اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنَا أَلْمَامُ أَنِ الْفُخُهُمَا اللهِ مَنَا اللهُ اللهِ مَا رَأَيْتُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) هكذا ضبطها في (ن، و)، وبهامش (ب، ص): لم يضبطه في اليونينية، وضبطه في الفرع بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الأمْرَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية: في رواية أبي ذر: «لأُراك» في المواضع كلها. وبهامش (ص): بضم الهمزة عند أبي ذر، في ساير ما في قصته وقصة العنسي. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٤) وأبو داود (٢٦٧٩) والنسائي (١٨٩، ٧١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٧.

تَقْتُل ذا دَمٍ: أي: صاحب دم، لدمه موقعٌ يشتفي قاتله بقتله ويدرك ثأره؛ لرياسته، أو عليه دم وهو مطلوب به فلا لوم عليك في قتله. نَجْل: عين ماء.

فَأَوَّ لْتُهُما كَذَّابَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي، أَحَدُهُما الْعَنْسِيُّ، والآخَرُ مُسَيْلِمَةُ». أَ۞ [ر: ٣٦٢١،٣٦٢٠] [م. ١٧٠/٥] [م. ٢٢١، ٣٦٢٠] [م. ١٧٠/٥] [م. ٢٧٠]

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوارانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرا عَلَيَّ، فَأُوحِيَ (٣) إِلَيَّ أَنِ ٱنْفُخْهُما، فَنَفَخْتُهُما فَذَهَبا، فَأَوَّلْتُهُما الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنا بَيْنَهُما: صاحِبَ صَنْعاءَ، وَصاحِبَ الْيَمامَةِ». (٢٠٥٥ [ر: ٣٦٢١]

٤٣٧٦ - حَرَّنَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ، قالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجاءِ الْعُطارِدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذا وَجَدْنا حَجَرًا هُو أَخْيَرُ (٤) منه أَلْقَيْناهُ وَأَخَذْنا الآخَرَ، فَإِذا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنا جُثُوةً مِنْ تُرابٍ ثُمَّ جِيْنا بِالشَّاةِ فَحَلَبْناهُ مُّكَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنا بِهِ، فَإِذا وَجَلْ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ، فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَدِيدَةً وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةً إِلَّا نَزَعْناهُ وَأَلْقَيْناهُ شَهْرَ رَجَبِ

وَسَمِعْتُ أَبًا رَجاءٍ يَقُولُ: كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ (٥) سِنَ الشيء المَ عُلَامًا أَرْعَى الإِبِلَ على أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْنا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنا إلى النَّارِ إلى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ. (٥) ٥

### (٧١) قِصَّة الأسْوَدِ العَنْسِيِّ

٤٣٧٨ - ٤٣٧٩ - صَّرَ ثَنَا (١) سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثنا أَبِي، عن صالِح، عن ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ - وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ (١) -:

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَأُتِيت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأوْحَى اللهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «خَيْرٌ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أحسنُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «بَعْثِ النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «عبدَ الله»، وبهامشهما: كذا هو منصوب في اليونينية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٧٣، ٢٢٧٤) وحديث أبي هريرة فقط أخرجه الترمذي (٢٢٩٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٩) وابن ماجه (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٧، ٢٥١٨.

لَيَعْقِرَنَّك: ليهلكنك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٤) والترمذي (٢٢٩٢) والنسائي في الكبرى (٧٦٤٩) وابن ماجه (٣٩٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٢٠٣٤.

**جُنْوَة:** كومة.

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: بَلَغَنا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ فِي دارِ بِنْتِ الْحارِثِ، وَكَانَ (() تَحْتَهُ بِنْتُ (() الْحارِثِ بْنِ كُرَّيْزِ، وَهِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عامِرٍ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَالِمُ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ -وَهُو الَّذِي يُقالُ لَهُ: خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَالِهُ عِنَالِمُ عِنَالِمُ عَنْمِ اللَّهِ مِنَالِهُ عِنْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ، فقالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِيغَتَ مِنَالِمُ عِنْ اللَّمْرِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنا بَعْدَكَ. فقالَ النَّبِيُ مِنَالِمُ عِنْهُ اللَّهُ مَنَالُمَةُ وَلِي يَكْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَالِمُ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ ، فقالَ النَّبِي مِن اللَّهُ عِنْهُ مَنْ اللَّمْرِ، وَمَعَلَّهُ لَنا بَعْدَكَ. فقالَ النَّبِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْقَضِيبَ مَا أَدْ يَتُ اللَّهُ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ فَيْسٍ ، وَسَيُجِيبُكَ عَنِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا الْعَنْسِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْكَوْرُ وَلُولُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْكَوْرُ وَاللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْمُعْتَلُهُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْكَوْرُ اللَّهُ ا

## (٧٢) قِصَّةُ (٩) أَهْل نَجْرانَ

٤٣٨٠ - حَرَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ/الْحُسَيْنِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن [١٧١/٥] صِلَةَ بْن زُفَرَ:

<sup>(</sup>١) ضبَّب على «كان» في (ب، ص)، وفي رواية الأصيلي: «وكانت».

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة وأبى ذر: «ابنة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «خلَّينا بينك»، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «خلَّيْتُ بينَك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «رأيتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «يَدِيَّ» بالضبطين، وبهامشهما: الدال في اليونينية تحتها كسر لا غير. اه.

<sup>(</sup>٧) في روايةٍ لأبي ذر: «إسوارانِ»، وفي رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وأخرى لأبي ذر: «وَضَعَ في يدَيَّ إسْوارَيْن».

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: قال ابن الأثير في نهايته: «فَفَظِعْتُهُما» هكذا روي متعديًا، والمعروف: فُظِعتُ به [زاد في (ب، ص): أو منه] والتعدية تكون حملًا على المعنى؛ لأنه بمعنى أكبرتهما وخفتهما. اه.

<sup>(</sup>٩) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية كريمة: «باب قصة».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٦٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٢٩، ١٥٦١٣.

عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: جاءَ الْعاقِبُ والسَّيِّدُ(۱) صاحِبا نَجْرانَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ يُرِيدانِ أَنْ يُلَاعِناهُ، قالَ: فقالَ أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَواللَّهِ لَيِّنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا(۱) لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عُقِبنا مِنْ بَعْدِنا. قالاً: إِنَّا نُعْطِيكَ ما سَأَلْتَنا، وابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنا إِلَّا أَمِينًا. وَقَبْنا مِنْ بَعْدِنا. قالاً: إِنَّا نُعْطِيكَ ما سَأَلْتَنا، وابْعَثْ مَعَنا رَجُلًا أَمِينًا، وَلَا تَبْعَثْ مَعَنا إِلَّا أَمِينًا. فَقالَ: (الْأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِيْنٍ ». فاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَ الْمَقَالَ: (اللَّا بُعَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ». فَلَمَّا قامَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ الْمَيْدُ مَنَ الْجَرَّاحِ ». فَلَمَّا قامَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ الْمَيْدُ مَا أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ ». (1) واللهُ مِنَاسِّهُ مِنَاسُهُ مِنْ الْمَيْدُ مَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ». (1) واللهُ مِنَاسُهُ مِنْ اللهُ مَنْ الْمَالُهُ اللهُ وَاللّهُ مِنَاسُهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهُ مَا قامَ قالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ واللّهُ واللهُ اللهُ مَنْ الْمُعَلَى اللّهُ مِنْ الْمُعْلِي اللهُ مَنْ الْمُعْلِيْ اللهُ مَا قامَ قالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُعَالًى اللّهُ مَنْ اللهُ مَا قامَ وَلَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَالَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

٤٣٨١ - صَرَّ ثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا إِسْحاقَ، عن صِلَةَ بْن زُفَرَ:

عَنْ حُذَيْفَةَ شَلِيَ قَالَ: جاءَ أَهْلُ نَجْرانَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسْطِيهُم، فقالُوا: ابْعَثْ لَنا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ: «لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ»، فاسْتَشْرَفَ لَهُ (٤) النَّاسُ، فَبَعَثَ أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. (أ) ٥ [ر: ٣٧٤]

٢ ٤٣٨ - صَدَّثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن خالِدٍ ، عن أَبِي قِلَابَةَ:

عَنْ أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ صِنَاسُّهِ مُ عَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح». (ب) ٥ [ر: ٣٧٤٤]

### (٧٣) قِصَّةُ عُمانَ والْبَحْرَيْن

٤٣٨٣ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ:

جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شَلْمُ يَقُولُ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنْ هَا وَاللَّهِ اللَّهِ صَنَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى اللللْلُلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ الللْمُ عَلَيْكُ عَلَى اللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «السيد والعاقب».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فلاعَنَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٢٠) والترمذي (٣٧٩٦) والنسائي في الكبرى (٨١٩٧) ١٩٥٥) وابن ماجه (١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤١٩) والترمذي (٣٧٩٠، ٣٧٩١) والنسائي في الكبرى (٨١٩٩، ٨٢٤٢، ٨٢٨٧) وابن ماجه (١٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٨.

علىٰ أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مُنادِياً فَنادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسْهِ مِنْ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. قالَ جابِرٌ: فَجَيْتُ أَبا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسْهِ مِنْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَلَمْ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهُ فَلَاثًا، قالَ: فَأَعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ يُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي. فَقَالَ: أَقُلْتَ: تَبْخَلُ عَنِي ؟! وَأَيُ ثُمُ اللَّهُ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِي. فَقَالَ: أَقُلْتَ: تَبْخَلُ عَنِي ؟! وَأَيُ وَأَيْ أَوْلَكَ: تَبْخَلُ عَنِي ؟! وَأَيُ الثَيْتُكُ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلُ عَنِي. فقالَ: أَقُلْتَ: تَبْخَلُ عَنِي ؟! وَأَي اللَّهُ الْمُؤْلِ وَأَنا أُرِيدُ أَنُ أُولِي اللَّهُ الْمَالُولِي أَبُو بَكُولٍ ؟! وقالَ إِي قَلْمَ لَيْ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ وَالَا لِي أَبُو بَكُودٍ: عُدَّهُا فَوَالَ: خُذْ مِثْلَهَا مَرَّ تَيْن. (أَنْ ) [(١٩٦٤]

[145/0]

## (٧٤) بِابُ(١) قُدُوم الأَشْعَرِيِّينَ/ وَأَهْلِ الْيَمَنِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ ، عن النَّبِيِّ صِنَالِتُمِيمِ مَ النَّبِيِّ صِنَالِتُمِيمِ مَ اللَّهِ مَا مَا مِنْهُمْ ». (٢٤٨٦)

٤٣٨٤ - صَّرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحاقُ بْنُ نَصْرٍ، قالَا: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي زالِدَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِلَٰ قَالَ: قَدِمْتُ أَنا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ ، فَمَكَّثْنا (١) حِينًا ما نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلُزُومِهِمْ لَهُ. ﴿ ٥ [ر: ٣٧٦٣]

٤٣٨٥ - صَّرُ ثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَم قالَ:

لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَىٰ أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ، وَهُو يَتَغَدَّىٰ دَجاجًا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ، فَدَعاهُ إلى الْغَداءِ، فَقالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ. فَقالَ: هَلُمَّ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهُ يَاكُلُهُ. فَقالَ: هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عن يَمِينِكَ، إِنَّا فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ مِنَ اللَّهُ عَن يَمِينِكَ، إِنَّا أَتُيْنَ النَّبِيَ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَحْمِلَنَا، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (و) بضمِّ الكاف، وفي (ب، ص) بفتحها، وأهمل ضبطها في باقي النسخ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٣، ٢٦٤٠.

أَدْوَأُ: أقبح.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٠) والترمذي (٣٨٠٦) والنسائي في الكبرى (٨٣٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٧٩.

آنْ لَا يَحْمِلَنا، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَ اللَّهِ عِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ اللَّهِ مَنَاهُ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاهُ اللَّهِ مَنَاهُ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَاسُهِ مِنَاسُهُ اللَّهِ مَنَاهُ اللَّهِ مَنَاهُ النَّبِيَ مِنَاسُهُ مِنَا اللَّهِ مَنَاهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ

٤٣٨٦ - صَّرَّني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْنُ شَدَّادٍ: حدَّثنا صَفْوانُ بْنُ مُحْرِزِ الْمازِنِيُّ:

٤٣٨٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن إِسْماعِيلَ ابْنِ أَبِي خالِدٍ، عن قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِم:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّمِيمِ قالَ: «الإِيمانُ هاهُنا -وَأَشارَ (٣) بِيَدِهِ إلى الْيَمَنِ والْجَفاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنابِ الإِبِلِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنا الشَّيْطانِ، رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». (ج) ٥ [ر: ٣٣٠٢]

٤٣٨٨ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمانَ، عن ذَكُوانَ: عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ مَن سُلَيْمانَ، عن ذَكُوانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنَ مُ عَن النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَدُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ

<sup>(</sup>١) في (ص): "بخمس ذودٍ"، وبهامشها: في الفرع: "بخمس ذودٍ" بالإضافة. اه.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثاني والعشرين. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فأشار».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) والترمذي (١٨٢٦، ١٨٢٧) والنسائي (٣٧٨٠، ٣٧٨١، ٤٣٤٦، ٤٣٤٧) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٩٠.

قَذِرْتُهُ: كرهته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٥١ ٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠٥.

الفدَّادونَ: جمع فدَّاد، وهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. أُصُول أَذْنابِ الإِبلِ: أي: هم معها يسوقونها. إنَّما ذمَّهم لاشتغالهم بما هم فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب.

قُلُوبًا، الإِيمانُ يَمانٍ، والْحِكْمَةُ يَمانِيَةُ، والْفَخْرُ والْخُيلَاءُ فِي أَصْحابِ الإِبِلِ، والسَّكِينَةُ والْوَقارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ». (أ) ۞ [ر: ٣٣٠١]

وَقَالَ غُنْدَرُ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمانَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ/عن النَّبِيِّ [١٧٣/٥] سِنَىٰ اللهُ عِيهِ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ [١٧٣/٥] سِنَىٰ اللهُ عِيهُ عَلَىٰ اللهُ عِيهُ عَلَىٰ اللهُ عِيهُ عَلَىٰ اللهُ عِيهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِيهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلِيهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الل

٤٣٨٩ - صَّرَثُنَا إِسْماعِيلُ('): حدَّثني أَخِي، عن سُلَيْمانَ، عن ثَوْدِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَبِي الْغَيْثِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَّاسُرِيهُ مُ قالَ: «الإِيمانُ يَمانٍ، والْفِتْنَةُ هاهُنا، هاَّهُنا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ». ﴿۞ ٥ [ر: ٣٠٠١]

٠ ٤٣٩ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ، عن النَّبِيِّ صِنَاسِّ عِلَى النَّبِيِّ صِنَاسِّ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمانِ والْحِكْمَةُ يَمانِيَةٌ (٢)». (د) ٥ [ر: ٣٣٠١]

٤٣٩١ - صَرَّنَا عَبْدانُ، عِن أَبِي حَمْزَةَ، عِن الأَعْمَشِ، عِن إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ خَبَّابٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيَسْتَطِيعُ هَوُلَاءِ الشَّبابُ أَنْ يَقْرَؤُوا كَمَا تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ(٣) شِيتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ(٤) عَلَيْكَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: اقْرَأُ يَقْرَؤُوا كَمَا تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ(٣) شِيتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ (٤) عَلَيْكَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: اقْرَأُ يَعْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَايِنا(٥)؟ قَالَ: يَا عَلْقَمَةُ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَايِنا(٥)؟ قَالَ: يَا عَلْقَمَةُ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَايِنا(٥)؟ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِيْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ، فَقَرَأُتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَنْ شُورَةً فَيْ اللَّهِ: كَيْفَ تَرَىٰ؟ قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أَقْرَأُ شَيْعًا إِلَّا وَهُو يَقْرَؤُهُ.

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَمانٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: (إن».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَيَقْرَأُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فقرأً».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب): كذا في اليونينية : «بأقرائنا» بألف بعد الراء. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢) والترمذي (٣٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٩٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٢١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٥٢) والترمذي (٣٩٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٧.

ثُمَّ الْتَفَتَ إلىٰ خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقالَ: أَلَمْ يَانِ لِهَذا الْخاتَمِ أَنْ يُلْقَىٰ ؟! قالَ: أَما إِنَّكَ لَنْ تَراهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ. فَأَلْقاهُ. (أ) ۞

رَواهُ غُنْدَرُ، عن شُعْبَةَ. (<sup>ب)</sup> ٥

#### (٧٥) قِصَّةُ دَوْسِ والطُّفَيْل بْن عَمْرو الدَّوْسِيِّ

٤٣٩٢ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن ابْنِ ذَكُوانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ؛ عَمْرو إلى النَّبِيِّ صِنْ السَّمِيِّ عَلَى النَّبِيِّ صِنْ السَّمِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ؟

عَصَتْ وَأَبَتْ، فادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. فَقالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ». ﴿ ۞ [ر: ٢٩٣٧]

٤٣٩٣ - حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَّا قَدِمْتُ على النَّبِيِّ مِنَاسٌطِيمِ مُ قُلْتُ فِي الطَّريقِ:

يا لَيْـلَةً مِنْ طُ ولِها وَعَنايِها على أَنَّها مِنْ دارَةِ الْكُفْر نَجَّتِ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

# (٧٦) بابُ قِصَّةِ (٣) وَفْدِ طَيِّئِ، وَحَدِيثُ (٤) عَدِيِّ بْنِ حاتِم

٤٣٩٤ - صَرَّ ثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّ ثنا/ عَبْدُ الْمَلِكِ، عن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: أَتَيْنا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ: حُرَيْثٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِمٍ قالَ: أَتَيْنا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ، فَقُلْتُ:

(١) في رواية أبي ذر: «فقال».

[178/0]

(٢) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فأعْتَقَه».

(٣) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر، ولفظة: «قصة» ليست في رواية كريمة (ن، و)، وفي (ب، ص) أن لفظة: «قصة» ليست في رواية أبي ذر أيضًا.

(٤) في (و،ع): «وحديثِ» بالجر، وفي (ب، ص) بالرفع، وأهمل ضبطها في (ن).

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٤٣٢.

(ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٩/٤.

(ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٦٥.

(د) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٩٤.

أَبَقَ: هرب.

أَمَا تَعْرِفُنِي يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قالَ: بَلَىٰ، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا. فقالَ عَدِيُّ: فَلَا أُبالِي إِذًا. أَنْ

## (٧٧) بابُ(١) حَجَّةِ الْوَداع

٥ ٤٣٩ - صَّرْتَا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عايِشَة ﴿ اللهِ عِنَى اللهِ عِنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

٤٣٩٦ - صَّرْتُنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْج: حدَّثني عَطاءً:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إذا طافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قالَ هَذاً ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمِّ عَجُلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَى الله يَامُ أَصْحابَهُ أَنْ يَحِلُوا فِي حَجَّةِ الْوَداعِ. قُلْتُ: إِنَّما كانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ. قالَ: كانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَراهُ قَبْلُ وَبَعْدُ. ﴿ وَمِنْ أَمْدِ الْمُعَرَّفِ. قَالَ: كانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَراهُ قَبْلُ وَبَعْدُ. ﴿ وَمَنْ أَمْدَ وَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ.

٤٣٩٧ - صَّرْ ثَنِي بَرُّيانٌ: حدَّثنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن قَيْسٍ، قالَ: سَمِعْتُ طارِقًا:

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: "فلْيُهلَّ".

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٦٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٨١- ١٧٨٤) والنسائي (٢٧٦٤، ٢٨٠٤، ٢٩٩٠، ٢٩٩١) وابن ماجه (٣٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩١.

انْقُضِي رَاسَكِ: حلي ضفائره.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٤٤، ١٢٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢١.

الْمُعَرَّف: وقوف الناس بعرفة.

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ شَاهِ قَالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مِ بِالْبَطْحاءِ، فَقالَ: «أَحَجَجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيهِ مَ. قالَ: «طُفْ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِيهِ مَ. قالَ: «طُفْ قُلْتُ: بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا والْمَرْ وَقِ(١)، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَظُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا والْمَرْ وَقِ(١)، وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَظَفْتُ رَاسِي. (أ) ٥ [ر: ١٥٥٩]

٤٣٩٨ - صَّرَّتِي إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَخبَرَنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ حَفْصَةَ رَبِي ۗ وَفْجَ النَّبِيِّ صِهَا للْمُعِيهُ مُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صِهَا للْمَعِيهُ مُ أَمَرَ أَزُواجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ أَنَّ حَفْصَةً رَبُّ وَفَلَدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ/ أَحِلُ الْمَاكَ ؟ فَقَالَ: «لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ/ أَحِلُ الْمَاكَ عَجْةِ الْوَداعِ، فقالتْ حَفْصَةُ: فَما يَمْنَعُكَ؟ فقالَ: «لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ/ أَحِلُ حَجَّةِ الْوَداعِ، فقالتْ حَفْصَةُ وَمَا يَمْنَعُكَ؟ فقالَ: «لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ/ أَحِلُ حَبَّةُ مِنْ مُعْنَعُكُمْ أَنْ وَمُا يَمْنَعُكَ؟ فقالَ: «لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي». (ب) ٥ [ر: ١٥٥٦]

٤٣٩٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: حَدَّ ثَنِي (١) شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ. ﴿ ﴿ [ر: ١٥١٣]

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ: أخبرني ابْنُ شِهابٍ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا سُمِيهُ مَ فَي حَجَّةِ الْوَداعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيهُ مَ ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبادِهِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيهُ مَ ، فقالتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ على عِبادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ على الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قالَ: (نَعَمْ ) . (د) ٥

٠٤٤٠٠ - مَّدَّنِي مُحَمَّدُ: حدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمانِ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية [صع]: «وبالمروة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨، ٢٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٨، ٩٠١٠. فَلَتْ: أي: تتبعت القمل منه..

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٢٦٨١، ٢٧٨١) وابن ماجه (٣٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠. لَبَّدْتُ: التلبيد هو أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر. قَلَّدْتُ هَدْيِي: الهدي: هو ما يُهدى إلى البيت من بقر أو غنم أو جمال، والتقليد هو أن يضع في عنق الهدي شيئًا ليعلم أنه هدي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۳۳۶) وأبو داود (۱۸۰۹) والنسائي (۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۵۳۹۰ - ۵۳۹۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۲۷۰.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٦٠/٤.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمُقَدَّمَ وَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عُنَى اللَّهِ عِنْهُ الْمَنْتِ وَهُو مُرْدِفٌ أَسامَةَ على الْقَصُواءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمانُ بْنُ طَلْحَةَ، حَتَّى أَناخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قالَ لِعُثْمانَ: ﴿ الْيُتِنا بِالْمِفْتاحِ (١) ﴾. فَحَاءَهُ بِالْمِفْتاحِ (١) فَفَتَحَ لَهُ الْباب، فَدَخَلَ النَّبِيُ عِنَاسْ عِيْمُ وَأُسامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمانُ، ثُمَّ أَغْلَقُوا (١) عَلَيْهِم الْباب، فَمَكَثَ نَهارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ وابْتَدَرَ (٣) النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ عِلَيْهِم الْباب، فَمَكَثَ نَهارًا طَوِيلًا، ثُمَّ خَرَجَ وابْتَدَرَ (٣) النَّاسُ الدُّخُولَ، فَسَبَقْتُهُمْ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَايِمًا مِنْ وَرَاءِ (١) الْبابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ؟ فَقالَ /: صَلَّىٰ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ وَرَاءِ (١) الْبابِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ؟ فَقالَ /: صَلَّىٰ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ وَلَا الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، واسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ (١) تَلِجُ الْبَيْتُ بَيْنَ الْمُعَدَّمَ مِنْ وَبَعْنَ الْمُكَانِ النَّيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، واسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ (١٠) تَلِجُ الْبَيْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ -قالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّىٰ ؟ - وَعِنْدَ الْمُكَانِ النَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْبَيْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ -قالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّىٰ ؟ - وَعِنْدَ الْمُكَانِ النَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْبَيْتُ وَمِنْ الْمُكَانِ النَّهُ وَيَوْ الْمَنَالُ وَلَهُ وَمُوا عُرُاهُ وَالْمُ اللّهُ وَيَهُ مَا أَوْ أَوْلُ الْمُكَانِ النَّهُ وَيَوْلَ الْمُكَانِ النَّهُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْتَلِ الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمُ الْمُعُولِ الْمُكَانِ النَّيْنَ الْمُكَانِ الْمُلَاقِ الْمُلْعُ وَالْمُ اللْمُكَانِ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعُلِي اللْمُ الْمُعُولِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي اللْمُعْتَلِ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْمُعُلِي اللْمُعْتَقَالَ الْمُعْتِهِ اللْمُعِلِي الْمُعْلَى الْمُعْدِ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَعُولُولُ الْمُعْتِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَ

٤٤٠١ - صَّرَثُنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عَايِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ مَ أَخْبَرَتْهُما: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيمُ حاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ : «أَحابِسَتُنا هِيَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّها قَدْ أَفاضَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ وَحَجَّةِ الْوَداعِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِيْ اللهُ عِيْرُهُ : (فَلْتَنْفِرْ). (ب) [د: ١٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمستملي: «بِالمفْتَح».

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ب، ص): «اغَلَقوا» نقلًا عن اليونينية، فلعله أراد ضبطها بضبطين: «أَغْلقوا»، و«غَلَقوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فابْتَدَرَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «قايِمًا وراءَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «شَطْرَيْن».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «حتىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۹) وأبو داود (۲۰۲۳) والنسائي (۲۹۲، ۷۶۹، ۲۹۰۰ - ۲۹۰۸) وابن ماجه (۳۰۶۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۳۷.

مُزوِفٌ: يحتمل أنه راكب خلفه على الراحلة التي هو عليها، ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى وراءه. ابْتَلَرَ: استبق الناس في الدخول. الْمُقَدَّمَيْن: المتقدمين. مَرْمَرَةٌ حَمْراءُ: نوع من الرخام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۲۰۰۳) والترمذي (۹٤٣) والنسائي (۳۹۱) وابن ماجه (۳۰۷۳، ۳۰۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۷۶۸، ۱۶۸۳، ۱۷۷۲۸.

٤٤٠٢ - ٤٤٠٣ - حَمَّرُ ثُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمانَ: أَخبَرَني (١) ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: حدَّثني عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهُ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَداعِ والنّبِيُ مِنَى اللّٰهِ يَمْ مَنَ الْطُهُرِنا، وَلَا اللّهُ وَقَالَ: نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَداعِ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: (مَا بَعَثَ اللّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلّا أَنْذَرَ (٣) أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ والنّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، فَمَا خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ أَنَّ رُبَّكُمْ لَيْسَ علىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ - ثَلَاثًا - إِنَّ خَفِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ أَنَّ رُبَّكُمْ لَيْسَ علىٰ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ - ثَلَاثًا - إِنَّ وَبَكُمْ لَيْسَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللللهُ مَا الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللل

٤٤٠٤ - صَّرْثنا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحاقَ:

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صِلَى الله الله عَزا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَما هاجَرَ حَجَّةً واحِدةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَها، حَجَّةَ الْوَداع. قالَ أَبُو إِسْحاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَىٰ. (ب) ۞ [ر: ٣٩٤٩]

٥٤٤٠ - صَّرَ ثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عن أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ: عَنْ جَرِيرٍ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ". فَقالَ: "لَا عَنْ جَرِيرٍ: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ". فَقالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ". (ج) ٥ [ر: ١٢١]

٤٤٠٦ - حَرَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدِ، عن ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فلا».

(٣) في رواية الأصيلى: «أنذره».

(٤) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إنه».

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «العَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (٤٦٨٦) والنسائي (٤١٢٥ - ٤١٢٧) وابن ماجه (٣٩٤٣، ٣٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨. فَأَطْنَتَ: فأطال.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٤) والترمذي (١٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٥) والنسائي (١٣١٤ ، ١٣٢٤) وابن ماجه (٣٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٣٦.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عن النّبِيِّ مِنَاسُهِ عِلَمَ قَالَ: «الزّمانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْئَةِ (۱) يَوْمَ خَلَقُ السَّمَواتِ والأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ (۱) مُتَوالِياتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمادَىٰ وَشَعْبانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذا؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ ذُو (۱) الْحِجَّةِ؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ ذُو (۱) الْحِجَّةِ؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ لَيْوْمَ هَذَا؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّخِرِ؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّخْرِ؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ السّمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّخْرِ؟) قُلْنا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ مُنْ مُعَمِّدُ وَالْحُمْ، فَذَا، فِي بَلْدِكُمْ حَالًى مُنْ يُعَلِي مُعْنِ بَعْضِ بَعْشِ مَالَى وَالْكُمْ (۱) عن أَعْمَالِكُمْ عَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ ، فَلَا لَيْحُرِهُ عَلْهُ لَا يَصْمِعُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ يُبَلِغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعُهُ . وَكُنَ مُ وَلَا يَوْلُ : صَلَقَ مُحَمَّدُ وَا مِنَاسُهُ عِلَا وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ

٧٠ ٤٤٠ - صَّرَّ ثَمَّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ أُناسًا مِنَ الْيَهُودِ قالُوا: لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينا لَاتَّخَذْنا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، فقالَ عُمَرُ: إِنِّي عُمَرُ: أَيَّةُ آيَةٍ ؟ فقالُوا: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (٦) ﴾ [المائدة: ٣]. فقالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّةُ آيَةٍ ؟ فقالُوا: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (٦) ﴾ [المائدة: ٣]. فقالَ عُمَرُ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ ، أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللّهِ صِنَا للسِّيرِ عِلْمُ واقِفٌ بِعَرَفَةَ (٥) ٥ [د: ٤٥]

<sup>(</sup>١) في (ص): «كَهَيْئَتِهِ»، وأشار إليها في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ثلاثٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ذا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فيسألكم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «صدق النَّبيُّ».

 <sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: (﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَهَ دِينًا ﴾».

<sup>(</sup>أ) هو ابن سيرين. انظر الفتح ٢٦٣/١. ط السلام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧، ١٩٤٨) والنسائي في الكبرى (٢٩١) وابن ماجه (٢٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨٢، ١١٦٨٦، ١١٦٨١. أوعى: أحفظ وأفهم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٠١٧) والترمذي (٣٠٤٣) والنسائي (٥٠١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٦٨.

٤٤٠٨ - صَّرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكِ، عن أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عن عُرْوَةَ:

[1/1/0]

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَهُ قَالَتْ /: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَنَّا للهِ مِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّىٰ يَوْمِ النَّحْرِ.

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، وَقالَ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهُ مَم فِي حَجَّةِ الْوَداعِ. حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنِا (١) مالِكٌ مِثْلَهُ. (١) ٥ [ر: ٢٩٤]

28.9 - حَدَّنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَا إِبْراهِيمُ -هُو ابْنُ سَعْدٍ - حَدَّنَا ابْنُ شِهابٍ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ: عن أَبِيهِ قالَ: عادَنِي النَّبِيُ سِنَا شَعِيمُ عَلَيْ الْوَداعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ منه على الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما تَرَىٰ، وَأَنا ذُو مالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي واحِدَةٌ، ۖ فَأَتَصَدَّقُ بِشُطْرِهِ؟ قالَ: «لَا». قُلْتُ: فالنُّلُثُ عالَ: «لَا». قُلْتُ: أَفَاتُصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قالَ: «لَا». قُلْتُ: فالنُّلُثُ ؟ قالَ: «والنَّلُثُ عَالَ: «والنَّلُثُ عَالَ: «والنَّلُثُ عَالَ: «والنَّلُثُ عَالَ: «والنَّلُثُ عَنْرٌ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِها، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُها فِي فِي امْرَأَتِكَ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، وَتُعْتَى بَعْدَ أَصْحابِي ؟ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفُ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ الْمَالَكُ تُحَلِّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي وَرَفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُحَلِّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي وَجُولَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ تُحَلِّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحابِي وَجُرَدَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ تُحَلِّفُ حَتَّىٰ يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْعابِهِ مِنْ الْبُلُكُ مُكَالًا عَمْلُولُ اللَّهُمُ وَلَكُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَ مَكَالًا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا علىٰ أَعْقابِهِمْ، لَكِنِ الْبائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». رَثَىٰ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ مِنَ الْمُعْلِ اللَّهُ مَا علىٰ أَعْقابِهِمْ، لَكِنِ الْبائِسُ سَعَدُ بْنُ خَوْلَةً إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا علىٰ أَعْقابِهُ إِلَّكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

٤٤١٠ - حَدَّني إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَبُّيْ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ السَّعِيرَ مُ حَلَقَ رَاسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَداع. (٩) ٥ [ر: ١٧٢٦]

<sup>(</sup>١) هكذا في متن اليونينية بهما معًا: «حدَّثني» و «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨- ١٧٧٨) والنسائي (٢٩٩١) وابن ماجه (٣٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٨. (٢٦٣٠) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٢١٦، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦ - ٣٦٣٠، ٣٦٣٠ - ٣٦٣٥) وابن ماجه (٢٧٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٠.

أَشْفَيْتُ: أشرفت. عالَة يَتَكَفَّفُونَ: فقراء يسألون الناس بأكفهم. رَثَى لَهُ: توجع ورقَّ عليه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٠٤) وأبو داود (١٩٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٤.

عُقْبَةَ، عن نافِع:

أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيهُ مَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَداعِ وَأُناسٌ مِنْ أَصْحابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. (أ) ٥ [ر: ١٧٢٦]

٤٤١٢ - صَّرَ ثَنْ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّ ثنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ. (ب٥٥ [ر: ٧٦]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَيْ يُونُسُ، عن ابْن شِهابِ: حدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (١) ﴿ اللَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ على حِمارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَايمٌ قايمٌ بِمِنَّى (٢) فِي حَجَّةِ الْوَداعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَسارَ الْحِمارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاس. ﴿ ﴾ ۞

٤٤١٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عَنْ هِشام: حدَّ ثني أَبِي، قالَ:

سُيُّلَ أُسامَةُ وَأَنا شاهِدُ عن سَيْرِ النَّبِيِّ (٣) صِنَ السَّعِيمُ فِي حَجَّتِهِ. قالَ: الْعَنَقَ، فَإِذا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.(٥) ٥ [ر: ١٦٦٦]

٤١٤ - صَّرَثُنا/ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عن [١٧٨/٥] عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزيدَ الْخَطْمِيِّ:

أَنَّ أَبِا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ*اللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَنَا اللَّهُ عَنِي عَلَى عَنِي عَلَيْهُ عَنِي عَلَيْهُ عَنِي عَلَى عَنَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَنْ عَلَى عَلْ* 

(١) في رواية أبي ذر: «أنَّ ابن عباس».

(٢) قوله: «بمنى» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولِ الله».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٠١) والترمذي (٩١٣) والنسائي في الكبرى (٤١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٤.

(ب) أخرجه مسلم (٤٠٠) وأبو داود (٧١٥- ٧١٧) والنسائي في الكبري (٨٢٨- ٨٣٠، ٥٨٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٤.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٦١/٤.

(د) أخرجه مسلم (١٢٨٦) وأبو داود (١٩٢٣) والنسائي (٣٠٥٦، ٣٠٥١) وابن ماجه (٣٠١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤. الْعَنَقُ: نوع من السير فيه رفق. نَصَّ: أسرع.

(ه) أخرجه مسلم (١٢٨٧) والنسائي (٢٠٥، ٣٠٢٦) وابن ماجه (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٦٥.

#### (٧٨) بابُ(١) غَزْوَةِ تَبُوكَ

وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ.

٤٤١٥ - صَّرَّني (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ظَلَمَ، قالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إلَىٰ رَسُولِ اللّهِ سَلَاشِهِ مِلْ أَسْكُونِي لَهُمْ، إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِي غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّهِ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلُهُمْ. فَقَالَ: "وَاللّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ على شَيْءٍ". وَوَافَقُتُهُ وَهو غَضْبَانُ وَلاَ أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِ مِمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيّ، فَرَجَعْتُ الْمَ أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قالَ النَّبِيُّ مِنَاشِهِ مِمْ اللّهِ مِنَاشُهِ مِمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيّ مُولَا النَّبِي مِنَاشُهِ مِنَا اللّهِ مِنَاشُهِ مِنَا اللّهِ مِنَاشُهِ مِنَا اللّهِ مِنَاشُهِ مِنَا اللّهِ مِنَاشُهِ مِنَامُ اللّهُ مِنَافُولَ اللّهِ مِنَاشُهِ مِنَافُهُ وَكَنَادِي: أَيْ عَبْدَ اللّهِ مِنَافُهُ مِنْ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَلَالُهُ اللّهِ مِنَاشُهُ مِنَافُ مِنَافُولُ وَمُولَ اللّهِ مِنَاشُهُ مِنَافُ اللّهُ مِنَافُهُ وَلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَة رَسُولِ اللّهِ مِنَاشُهُ مِنَا اللّهِ مِنَاشُهُ مِنَا اللّهُ مِنَافُ اللّهُ مَنْ مَا أَدُولُ اللّهِ مِنَافُ اللّهِ مِنَافُ اللّهُ مِنَافُولُ اللّهِ مِنَافُولُ اللّهِ مَنَافُ اللّهُ مِنَافُ اللّهُ مِنَافُ اللّهُ مُنْمُ إِعْلَاءَهُمْ بَعْدُ، فَعَلْدُ وَمُولُ اللّهِ مِنْ سَمِعَ مَقَالُوا لِي: إِنَّكُ مُ شَيْئًا لَمْ مُوسَىٰ بِنَفُو مِنْهُمْ حَتَى أَتُوا اللّهِ مِنْ صَعْمَ مَقَالُوا لِي: إِنَّكُ وَمُولُ اللّهِ مِنَافُهُ اللّهُ مُنْ مُنْ مُلْ اللّهُ مُنْ مَنْ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): ليست الحاء مضبوطة في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وأبي ذر: «أينَ عبدُ اللهِ بنُ قيس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «هاتين القرينتين وهاتين القرينتين».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «واللهِ إنك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٩) والنسائي (٣٧٧٩، ٣٧٨٠) وابن ماجه (٢١٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٦.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ: سَمِعْتُ مُصْعَبًا. (ب) ٥

٤٤١٧ - صَّرْتُنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ، قالَ: أخبرني صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ:

عن أبِيهِ، قالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَالِّهِ مِنَاسِّهِ مَنَالِهِ مِنْدِي. قالَ عَطَاءً: فقالَ صَفْوَانُ: قالَ يَعْلَىٰ: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَوْثَقُ أَعْمَا عَضَّ الآخَرِ -قالَ عَطَاءً: فَلَقَدْ أَخبرني صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرِ فَنَسِيتُهُ - قالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ هِ، فَأَتَيَا النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَيَا النَّبِيُّ مِنَاسِّهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ هِ، فَأَتَيَا النَّبِيُّ مِنَاسِّهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَهُ مِنْ فِي فَعْلِ عَظَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّهُ مِنْ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلِ عَظَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهُ مِنْ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلِ عَظَاءً: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ: هَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهُ مِنْ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلِ يَقْضَمُهَا ؟!». ﴿ وَاللّٰهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْهُمُ مَنْ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْم

# (٧٩) حَدِيثُ (٤) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ مِمَنَّةِ بَلَ اللَّهِ مِمَنَّةِ بَلَ اللَّهِ مِمَنَّةِ اللَّذِينَ خُلِقُوا ﴾ [النوبة: ١١٨]

٤٤١٨ - صَرَّ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَايدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، قالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «في نسخة: لا نبيَّ بعدي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «العُسَيْرَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «بابُ حديثِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٠٤) والترمذي (٣٧٣١، ٣٧٢١) والنسائي في الكبرى (٨١٤١) وابن ماجه (١١٥، ١٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٣١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٦١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٧٣، ١٦٧٤) والنسائي (٢٦٧، ٤٧٦٤، ٤٧٦٤، ٢٧٦١، ٤٧٦٧، **٤٧٦٩، ٤٧٦٩، ٤٧٧٠**)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٧.

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عن قِصَّةِ تَبُوكَ، قالَ كَعْبُ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عن رَسُولِ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا(١) تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عِيرَ قُرَيْش، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ على غَيْر مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّاعِيمُ لم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا على الإِسْلَام، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بها مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزاةِ، وَاللَّهِ ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُمِيمِ لم يُريدُ [٣/٦] غَزْوَةً/ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّمِيُّ مَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ؛ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ(٢)، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالتُهُ عَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيوَانَ - قالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ (٣) سَيَخْفَىٰ لَهُ ما لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسْمِيهِ م وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ(٤)، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ مَ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَقْ يَوْمَيْن ثُمَّ ٱلْحَقُّهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّىٰ أَسْرَعُوا(٥) وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إذا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللَّهِ صِنَ السُّما يُم لَمُ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَىٰ إِلَّا رَجُلًا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ 

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولم يُعاتَبْ أَحَدٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «أهبة عَدُوِّهم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «أنَّه».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملى: «اشتدَّ الناسُ الجِدَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حتى شَرَعُوا».

بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟» فقالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفَيْهِ(١). فقالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: بِئْسَ ما قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهِ مَم. قالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَ نِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وَاسْتَعَنْتُ على ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَاي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ ال منه أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّايِمِ عَادِمًا، وَكَانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأً بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ (٢) فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِم عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَايِرَهُمْ إلى اللَّهِ، فَجِيْتُهُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب، ثُمَّ قالَ: «تَعَالَ». فَجِيَّتُ أَمْشِي حَتَّىٰ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ/ فقالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ [٢/٦] أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ، إِنِّي وَاللَّهِ<sup>(٣)</sup> لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لقد عَلِمْتُ لَيَنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ، وَلَيِّنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ ، لَا وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، وَاللهِ ما كُنْتُ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عَنْكَ. فقُمْ حَتَّى فَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فقالُوا لِي: وَاللَّهِ ما عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إلىٰ رَسُولِ اللهِ صِنى الشعيه م بِمَا اعْتَذَرَ به (٤) الْمُتَخَلِّفُونَ (٥)، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صِنْ السَّعِيْمُ لَكَ. فَوَاللَّهِ ما زَالُوا يُؤَنِّبُونِي (٦) حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ/ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، [٥٧٠/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «عِطْفِهِ». (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «فَيَرْكَعُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يا رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «بما اعتذر إليه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «المُخَلَّفُونَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يُؤنِّبونَنِي».

رَجُلَانِ قالَا مِثْلَ ما قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ ما قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيع الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فيهما أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا علىٰ ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ اللللّهِ مِنْ اللّ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام عَلَيَّ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ علىٰ صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّىٰ إذا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَايِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهو ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. قالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إذا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ على كَعْبِ بْن مَالِكٍ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّىٰ إذا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ [١/٥] قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ/ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. فَتَيَمَّمْتُ بِها التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّىٰ إذا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إذا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ (١) مِنْ السُّعِيمُ مَ أَتِينِي فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْنِ الللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللللَّهِ مِنْ الللَّ يَامُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ. فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قالَ: لَا، بَل اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَلَ إلىٰ صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِىَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ *سْعِيمًا* فقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَايعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبْكِ». قالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةً إلى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إلى يَوْمِهِ هَذَا.

(١) في رواية أبي ذر: «رسولٌ لرسولِ الله».

فقالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ أَنْ تَخْدُمَهُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَسْتَاذِنُ فيها رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّمِيةُ مَم، وَمَا يُدْرِينِي ما يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ مَمْ إذا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟! فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّىٰ كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِ عن كَلَامِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْر صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا علىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ على الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى على جَبَل سَلْع بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ (١) بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌ مِيمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَىٰ على الْجَبَل، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْن فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَىٰ السَّمِيمُ مَ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِي (٢) بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ. قالَ كَعْبُ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ مَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأْنِي، وَاللَّهِ ما قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَة. قالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ على رَسُولِ اللَّهِ سِنَ السَّعِيام، قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَ هُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ/ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ [٦/٦] أُمُّكَ ». قالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قالَ: «لَا مَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْى اللَّهِ مِنْ السَّنَارَ وَجُهُهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرِ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ (٣). قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ؛ فهو خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا ما بَقِيتُ، فَوَاللَّهِ ما أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّه فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ

<sup>(</sup>١) بالفتح رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يُهَنُّونَنِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة وأبي ذر: «وإلى رسولهِ».

مُنْذُ ذَكُوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا حُسَنَ مِمَّا أَبْلانِي، ما تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكُوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا اللّهُ على رَسُولِهِ مِنَاسِّمِيمُ إلى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللّهُ فِيمَا بَقِيتُ. وَأَنْزَلَ اللّهُ على رَسُولِهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا اللّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ (٢) هَدَانِي لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا اللّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ (٢) هَدَانِي لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا أَنْ كَمَ اللّهُ عَلَيَ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ (٢) هَدَانِي لِلإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ اللّذِينَ كَذَبُوا ، فَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِللّهُ مِنْ اللّهُ لِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ اللّهُ لَكَ مَا هَالَ لَا أَكُونَ كَذَبُوا مَنَالَى : ﴿ مَنْ لَا أَكُونَ كَذَبُوا مِنْ اللّهُ لِللّهُ مِنَاسُولُ اللّهُ لَكُ مَا هَالَ لَا لَكُونَ كَلَالُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

#### (٨٠) نُزُولُ النَّبِيِّ مِنَى سُدِيدِهُمُ الْحِجْرَ

٤٤١٩ - حَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَ نا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن سَالِمٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ هُ ، قالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صِنَالله عِيْمُ بِالْحِجْرِ قالَ: «لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ». ثُمَّ قَنَّعَ رَاسَهُ ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، حَتَّىٰ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ». ثُمَّ قَنَّعَ رَاسَهُ ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، حَتَّىٰ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ». ثُمَّ قَنَّعَ رَاسَهُ ، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ ، حَتَّىٰ اللهُ الْوَادِيَ. (ب) ٥ [ر: ٤٣٣]/

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿وَٱلْأَنْصَارِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بعد إذْ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص) زيادة: «﴿ إِلَيْهِمْ ﴾» مضروبًا عليها، وبهامشهما: كذا الضرب عليها في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وإنما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۲۹) وأبو داود (۲۰۲۱، ۲۷۷۳، ۲۷۷۳) والنسائي (۷۳۱، ۳۲۲۳، ۳۲۲۳، ۳۲۲۳- ۳۸۲۳، ۳۲۲۳، ۳۲۲۳- ۳۲۲۳) (۲۸۲۳) وفي الكبري (۱۱۲۳۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۱.

وَرَّى: ستره وكنى عنه. مَفَازًا: المفازة: المهلكة، سميت بذلك تفاؤلًا بالفوز والسلامة. صَلُوا: رحلوا. تَفَارَطَ الْغَزُو: فات وقته وتقدم. مَغْمُوصًا: مطعونًا. أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ: أصغرهم وأقواهم. أُسَارِقُهُ النَّظَرَ: أي: أنظر إليه في خفية. سَجَرْتُهُ: أوقدته. ركض إلى: حركه برجله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٨٠) والنسائي في الكبرى (١١٢٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٤٢. قَنَّعَ: غطى. أَجَازَ: قطع وتجاوز.

٤٤٢٠ - صَّرْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طُنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاللْسُعِيهُ مَمَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا على هَوُلَاءِ [٢/٦] الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ (١) ما أَصَابَهُمْ». (أ) ٥ [ر: ٤٣٣]

#### (۸۱) باپ

٤٤٢١ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عن اللَّيْثِ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ:

عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ(۱) بْنِ شُعْبَةَ، قالَ: ذَهَبَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قالَ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ، وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ(۱۳) الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ على خُفَيْهِ. (٢٠) [ر: ١٨٢]

٤٤٢٢ - صَ*رَّننا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ<sup>(٤)</sup>: حدَّثني عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ<sup>(٥)</sup>، عن عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْن سَعْدٍ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَىٰ السَّعِيهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَ فْنَا على الْمَدِينَةِ قَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدُّ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ». ﴿۞ ۞ [ر: ١٤٨١]

٤٤٢٣ - صَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ:

<sup>(</sup>١) لفظة: «مثل» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «مُغِيرةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كُمَّا».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عن عمرو بن يحيى».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٨٠) والنسائي في الكبرى (١١٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۶) وأبو داود (۱۱۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۳۰) والنسائي (۷۹، ۸۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۲۳ – ۱۲۰) وابن ماجه (۳۸۹، ۵۶۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۵۱۶.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٩٢) وأبو داود (٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩١.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (۲۵۰۸) وابن ماجه (۲۷۶۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۰۸.

## (۸۲) بابُ(١) كِتَابِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيهُ مَ إلىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ

٤٤٢٤ - حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ: حدَّثُنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثُنا أَبِي، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَالْسُعِيمُ مِعَثَ بِكِتَابِهِ إلىٰ كِسْرَىٰ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إلىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إلىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلىٰ عَظِيمٍ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ (') رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِيمُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مَنَّ قُوا كُلَّ مُمَّزَقِهُ، فَحَسِبْتُ أَنْ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ (') رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِيمُ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقُوا كُلَّ

2 ٤ ٢٥ - صَرَّنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَم: حدَّثنا عَوْفٌ، عن الْحَسَن:

عَنِ السَّايِبِ بْنِ يَزِيدُ<sup>(٤)</sup> يَقُولُ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ إلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّىٰ مَرَّةً:/مَعَ الصِّبْيَانِ.﴿۞۞ [ر:٣٠٨٣]

٤٤٢٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْريِّ:

عَنِ السَّايِبِ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ سِلْ اللهِ اللهِ الْفَيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ. ﴿ ﴾ [ر:٣٠٨٣]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي: «عليه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كدتُ ألحقُ بأصحابِ الجمل فأقاتلُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «سمعتُ الزهري يقول: سمعتُ السايِبَ بنَ يزيد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٥٩، ٨٨٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٥. يُمَزَّقُواكُلَّ مُمَزَّقٍ: يتفرقوا بذهاب ملكهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٢٦٢) والنسائي (٥٣٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٧٧٩) والترمذي (١٧١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٠٠.

## (٨٣) بابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صِنَى السَّرِيمِ مَ وَوَفَاتِهِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَنَّصِمُونَ (١)﴾ [الزمر: ٣٠- ٣]

٤٤٢٨ - وَقَالَ (١) يُونُسُ ، عن الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ:

قالَتْ عَايِشَةُ رَالِيَّا : كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الله يَعُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَايِشَةُ، ما أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ ». (أ) ۞

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ عِلْمُ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ ﴿ٱلْمُرْسَلَتِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الْمَعْرِبِ بِ ﴿ٱلْمُرْسَلَتِ عَنْ أُمِّ اللَّهُ عَنْ أَلِّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلِهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّا اللَّهُ عَنْ أَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ ع

٣٠٠ عَمَّرُ بِنُ مَرْعَرَةَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِنَ الْبُنَاءَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِنَ الْبُنَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ! فقالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ. فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن هَذِهِ الآيةِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ مِثْلَهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ الللّ

٤٤٣١ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ (٦)، عن سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟! اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ سِنَى السَّعِيمُ مَ وَجَعُهُ، فَقالَ:

(١) قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغَنَّصِمُونَ ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

(٣) في رواية أبى ذر: «عن ابن عباس».

(٤) هذا الحديث مقدَّم في رواية أبي ذر إلى أول الباب.

(٥) بهامش اليونينية: «وقال [في رواية أبي ذر: فقال] يونس هاهنا عند أبي ذر» يعني: رواية يونس التي في أول الباب هي بعد حديث محمد بن عرعرة في رواية أبي ذر.

(٦) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ عيينة». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٦٢) وأبو داود (٨١٠) والترمذي (٣٠٨) والنسائي (٩٨٥، ٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٣٦٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٦.

«ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا(۱) بَعْدَهُ أَبَدًا». فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، فقالُوا: ما شَانُهُ، أَهَجَرَ ؟! اسْتَفْهِمُوهُ ؟ فَلَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ(۱)، فَقالَ: «دَعُونِي ؛ فَالَّذِي أَنا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا مَا شَانُهُ، أَهَجَرَ ؟! اسْتَفْهِمُوهُ ؟ فَلَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ(۱)، فقالَ: «دَعُونِي ؛ فَالَّذِي أَنا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي (٣) إِلَيْهِ ». وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ». وَسَكَتَ عن الثَّالِثَةِ ، أَوْ قالَ: فَنَسِيتُهَا (٤). (أَ ٥ [ر: ١١٤]

٤٤٣٢ - حَرَّنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

عَنِ الْبَيْتِ رِجَالٌ، فقالَ النَّبِيُّ (٥) عَنَا سُرِيْ قالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُمِيامٍ مَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ، فقالَ النَّبِيُّ (٥) مِنَا سُمِيمِمُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا سُمِيمِمُ اللَّهُ مِنَا سُمِيمِمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ عَقُولُ : قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا (٢) بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّغْوَ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا (٢) بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّغْوَ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا (٢) بَعْدَهُ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا اللَّغْوَ وَلِاخْتِلَافَ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ مَنْ يَقُولُ عَيْدُ اللَّهِ: فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٧): إِنَّ وَالإِخْتِلَافِهِمْ وَلَا الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمُ مَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَغُطِهِمْ. (٠٠) ٥ [ر: ١١٤]

٤٤٣٣ - ٤٤٣٤ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تضلون».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عنه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تدعونني».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مؤخَّر في رواية أبي ذر إلى ما بعد حديث حبان الآتي، ر/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «رسولُ الله»، وعزاها في (ص) إلىٰ نسخة مطلقًا، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَضِلُّون».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر: «فكان ابن عباس يقول».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٣٧) وأبو داود (٣٠٢٩) والنسائي في الكبرى (١٥٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٥.

أَهَجَرَ: الهمزة للاستفهام الإنكاري، أي: أنكروا على من قال: لا تكتبوا. أي: لا تجعلوا أمره كأمر من هذي في كلامه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٣٧) والنسائي في الكبرى (٥٨٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤١.

الرَّزيَّة: المصيبة.

عَنْ عَائَشَةَ رَا اللَّهِ قَالَتْ: دَعَا النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي شَكُواهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (١)، فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ (١) فَضَحِكَتْ، فَسَأَلْنَا (٣) عن ذَلِكَ، فقالتْ: سَارَّنِي النَّبِيُ بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أُوَّلُ أَهْلِهِ (١) مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يُعْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ (١) يَتْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ (١) ٥ [ر: ٣٦٢٤، ٣٦٢٤]

٤٤٣٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدٍ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيُّ حَتَّىٰ يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِ يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الآيةَ النّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِ يَقُولُ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ الآيةَ [رنامه]

٤٤٣٦ - صَرَّ ثَنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدٍ، عن عُرْوةَ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَىٰ اللَّهِيُ مِن الْمَرَضَ (٥) الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ (٢)». (٥) [ر: ٨٩٠]

٤٤٣٧ - صَّرْتُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: قالَ (٧) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

إِنَّ عَايِّشَةَ قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَكَّيًا» أَوْ: «يُخَيَّرَ». فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَاسُهُ علىٰ فَخِذِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «التي قبض فيها».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «بشيء» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فسألناها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أهل بيته».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لما مرض رسولُ اللهِ صِنَّ السَّعِيمِ مَرَضَه».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «الأعلىٰ» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أخبرني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٥٠) والترمذي (٣٨٧٢) والنسائي في الكبرى (٧٠٧٨، ٨٣٦٦، ٨٣٦٧- ٨٣٦٩، ٨٥١٢، ٨٥١٨، ٨٥١٧) وابن ماجه (١٦٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٤، ١٦٣٣٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) والنسائي في الكبرى (٢١١١، ٧١٠١١) وابن ماجه (١٦٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٣٨. (ج) انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٣٨.

عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ (١) نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا (١)، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهو صَحِيحٌ. (أ ٥ [ر: ٨٩٠]

٤٤٣٨ - صَّرْتُنا اللَّهُ مُحَمَّدُ: حدَّثنا عَفَّانُ، عن صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةَ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي بَكْرٍ/على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُمْ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلىٰ صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكُ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ (٤) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّواكَ وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكُ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ (٤) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَصَمْتُهُ (٥)، وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُم فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم رَفَعَ يَدَهُ/ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمُ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُم رَفَعَ يَدَهُ/ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمُ اللَّهُ الرَّفِيقِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى " ثَلَاثًا، ثُمَّ قَضَى، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَدَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَدَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَدَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي وَلَا اللَّهُ مُنَا مِنْ الرَّافِلُ الْعُلَى الْوَلَاقِينَةُ عَلَى الْتَعْمَلُونُ الْتُونَتِي الْتُهُ مُنْ مُ الْعَلَى الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَالِقُونَ الْقَاقُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى الْتَعْلَى الْعَلَى الْتَقْلُ الْعَلَى الْعُمْ الْمَالَةُ الْعُلَى الْوَلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَقِ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَقُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَقِيْنَ الْعُلَقِي الْعَلَاقُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعُلِي الْعَلَى الْعَ

٤٤٣٩ - حَدَّثَيُ (٢) حِبَّانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أخبرني عُرْوَةُ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبُّيُ الَّذِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ، طَفِقْتُ (٧) أَنْفِثُ (٨) عَلَى نَفْسِهِ (٩) بِالْمُعَوِّذَاتِ

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: «قال أبو زيد: شَخَصَ البصرُ يَشْخَصُ بالفتح فيهما، ولا أعرف الكسر، وإنِّما الكسر إذا عظم شخصه، قاله عياض». أه. والمعني: ارتفع وامتد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يختارُنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فأمدَّه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فقَضِمْتُه».

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث مقدّم عند أبي ذر إلى ما قبل حديث قتيبة السابق (٤٣١).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فطفقت».

<sup>(</sup>٨) ضُبطت الفاء في (ق،ع) بالكسر والضمّ معًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «أنفث عنه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧١٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٩٦. أَبَدَّهُ: مدَّ نظره إليه. حَاقِنَتِي: ما سفل من البطن. ذَاقِنَتِي: ما علا من البطن.

الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ (١)، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ مِنَ الله المِيْمِ عَنْهُ. (أ) [ط: ٥٠١٦، ٥٧٣٥]

٠٤٤٠ - صَّرَ ثُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَادٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْر:

أَنَّ عَايِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (١) صِنَ اللَّهِ مِنَالُم وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُو مُسْنِدُ إِلَيَّ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ (٣)». (٢٠٥ [ط: ٢٧٤ ه]

٤٤٤١ - صَّرْثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن هِلَالِ الْوَزَّانِ، عن عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْر:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لَهُ النَّهِ النَّبِيُ صَلَى النَّبِي مَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؟ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يِهِمْ مَسَاجِدَ». قالَتْ عَايِشَةُ: لَوْ لَا ذَلِكَ (٤) لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. (ج) ٥ [ر: ٤٣٥]

٤٤٤٠ - ٥٤٤٥ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابِ: أخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ سِهَا سُعِيهُ مُ النَّبِيِ مِهَا سُعِيهُ مُ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ، اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الأَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي قالَتْ عَبْدُ اللهِ بِالَّذِي قالَتْ عَبْدُ اللهِ بِاللهِ مِبْدُ اللهِ بِاللَّذِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَايِشَةُ ؟ قالَ: عَائِشَةُ ، فقالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَايُشَةُ ؟ قالَ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت الفاء في (ق،ع) بالكسر والضمِّ معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة زيادة: «الأعلى».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ذاك».

<sup>(</sup>٥) قوله: «زوج النبي مِن الشريد الله في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۱۹۲) وأبو داود (۲۹۰۲) والنسائي في الكبرى (۷۰۸۰، ۷۵۲۰، ۷۵۲، ۷۵۶۹، ۱۰۸۵۷) وابن ماجه (۳۵۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۷۰۷.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٤) والترمذي (٣٤٩٦) والنسائي في الكبرى (٧١٠٥، ١٠٩٣٤) وابن ماجه (١٦١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢٩) والنسائي (٢٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٤٦.

قُلْتُ: لَا. قالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُو عَلِيٌّ (١).(أ) ٥

وَكَانَتْ(١) عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَنْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ لَعَلِّي أَعْهَدُ إلى النَّاسِ». وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ ؛ لَعَلِّي أَعْهَدُ إلى النَّاسِ». فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السِّهِ مِنْ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّىٰ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السِّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ، حَتَّىٰ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ: أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ إلى النَّاسِ فَصَلَّىٰ لَهُمْ (١٤) وَخَطَبَهُمْ. (٢٥) وَلَا اللهُمْ (١٤) وَخَطَبَهُمْ. (٢٥)

﴿ أَخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ: أَنَّ عَايشَةَ قالَتْ: لقد رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مِ فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي على كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَلَا (٩)

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ أبى طالب».

(٢) في رواية أبى ذر: «فكانت».

(٣) قوله: «زوج النبي مِنَاسُّعِيمُ» ليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «بهم».

(٥) في رواية أبى ذر: «وأخبَرَنا».

(٦) في رواية أبي ذر: «وابن عباس».

(٧) لفظة: «فقال» ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا.

(A) لفظة: «يقول» ليست في رواية أبي ذر.

(٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية [ق] ونسخة: «وأن لا».

(أ) أخرجه مسلم (٤١٨) والنسائي (٨٣٤، ٨٣٣) وابن ماجه (١٦١٨، ١٢٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٠٩. تَخُطُّ رِجْلَاهُ: أي إنَّه قد ضعفت قواه حتى لا يعتمد عليهما بل يجرهما.

(ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٠.

مِخْضَب: وعاء تغسل فيه الثياب.

(ج) أخرجه مسلم (٥٣١) والنسائي (٧٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٢.

كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدُّ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌعِيمِ مَ عن أَبِي بَكْر. (١) (أ) ۞ [ر: ١٩٨]

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَىٰ وَابْنُ عَبَّاسِ البِّيَّغُ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيْرُم. ٥ (٦٨٢)(٦٧٨)

٤٤٤٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ الْهَادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ، قالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عَلَى السَّعِيمُ عَلَى السَّعِيمُ عَلَى السَّعِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى ا

عن عن عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْبَرَنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قالَ: حَدَّثني أَبِي، عن الزُّهْرِيِّ: أخبرني عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ -وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ الزُّهْرِيِّ: أخبرني عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ -وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ -:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ (٣) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهِ مَعْ فَقَالَ: فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ (٤)، فقالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ ؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِيًا (٥). فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فقالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فقالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فقالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ سَوْفَ يُتَوَقِّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا؛ إِنِّي لأَعْرِفُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ فَلْنَسْأَلْهُ: فِي مَنْ (٢) وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اذَهَبْ بِنَا إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ فَلْنَسْأَلْهُ: فِي مَنْ (٢) هَذَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا. فقالَ عَلِيٍّ: هَذَا الْأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، فَأَوْصَى بِنَا. فقالَ عَلِيٍّ:

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بطوله في رواية أبى ذر مؤخر عن حديث عبد الله بن يوسف الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبى ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنَّ ابنَ عباس».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «منه».

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): غير مهموز في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٦) رسمت في (ب، ص): «فيمن».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤١٨) والنسائي في الكبرى (٩٢٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٩٧٩) والنسائي (١٨٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٣١.

حَاقِنَتِي: ما سفل من البطن. ذَاقِنَتِي: ما علا من البطن.

إِنَّا وَاللَّهِ لَيُنْ (١) سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَ*نَاللَّمِيهُ مَ* فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، ۖ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ لِلْمُعِيهِ مِمْ. (أ ٥ [ط: ٦٢٦٦]

٤٤٤٨ - صَّرْثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَبُّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا (١) هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ ، لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (٣) مِنَ اللَّيْمِ عَذْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَايشَة ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ (٤) ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ على عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ ، إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ (٤) ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ ، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ على عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ ، إِلَيْهِمْ وَظُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِلَى الصَّلَاةِ . فقالَ أَنَسُ : / وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى السَّلَاةِ . فقالَ أَنَسُ : / وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فَي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى السَّلَةِ عَلَى السَّلَاقِ عَلَى السَّلَةِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَخْرُجَ إلى الصَّلَاقِ وَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى السَّلَامُ اللَّهُ عَلَى السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَغْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعْرَةُ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ . (٢٠٥ ] و د ١٨٠٠]

٤٤٤٩ - صَرَّتْيِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: أخبرني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرو ذَكْوَانَ مَوْلَىٰ عَايِشَةَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَايِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مُ تُوفِي وَفِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ (٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ (٥) عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيدِهِ السِّواكَ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواكَ، وَبَيْنَ يَحِبُّ السِّواكَ، فَأَنْتُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ فَعُلْتُ : أَكَيَّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ. فَتَنَاوَلْتُهُ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُولُتُ: أُلِيَّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ. فَتَنَاوَلْتُهُ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقُولُتُ : أُلِيَّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ. فَلَيَّنْتُهُ رَاّ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ -يَشُكُّ عُمَرُ - فيها مَاءً، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ بِرَاسِهِ أَنْ نَعَمْ. فَلَيَّنْتُهُ رَاّ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ -يَشُكُّ عُمَرُ - فيها مَاءً، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) في متن (ب، ص): «لإن» وعزوا المثبت إلى رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «بينما».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «إلا ورسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وهم صُفوفٌ في الصلاة».

<sup>(</sup>٥) في (و، ب، ص) زيادة: «عليَّ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ودخل».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بأمْره»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فأُمَرَّه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠١٩٠، ٥٨١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٩) والنسائي (١٨٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٨.

أَنْ يَفْتَتِنُوا في صلاتهم: بأن يخرجوا منها فرحًا بصحة رسول الله وسرورًا برؤيته.

فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ، يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ». ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ». حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. (أ) ٥ [ر: ٨٩٠]

• ٥٤٥ - صَّدَّتْ إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أخبرني أَبِي:

٥١ ٤٤ - صَّرَّتْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِهُمْ قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُ (٧) مِنَاسُمِيمُ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَكَانَتْ (٨) إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءِ إذا مَرِضَ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ، فَرَفَعَ رَاسَهُ إلى السَّمَاء، وقالَ: «فِي الرَّفِيةِ الأَعْلَىٰ». وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ،

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «يكونُ» دون «أنْ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن المُستملي: «فيها».

<sup>(</sup>٣) في متن (ب، ص): «ثم قالت» ورمز على: «ثم» أنها ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «إليَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَقَصَمْتُه».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «مُسْتَسْنِد». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة وأبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وكان».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٧٧، ١٦٠٧٧.

سَحْري وَنَحْري: السَّحْر: الرئة، تريد أنَّه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤٦، ١٦٩٤٥، ١٦٩٤٠.

اسْتَنَّ بِهِ: استاك.

فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١) النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيمُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بها حَاجَةً ، فَأَخَذْتُهَا ، فَمَضَغْتُ رَاسَهَا ، وَنَفَضْتُهَا ، فَكَانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا ، فَسَقَطَتْ (٣) يَدُهُ - أَوْ: سَقَطَتْ فَدَفَعْتُهَا (١) إِلَيْهِ ، فَاسْتَنَّ بها كَأَحْسَنِ ما كَانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا ، فَسَقَطَتْ (٣) يَدُهُ - أَوْ: سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ - فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرةِ (١٥٥ [ر: ٨٩٠] مِنْ يَدِهِ - فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرةِ (١٥٥ [ر: ٨٩٠] مِنْ يَكِيْ وَ عَلَيْهُ بَيْنَ رِيقِي بَنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثنا اللَّيْثُ ، عن عُقَيْلٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، قالَ : أَخبَرَنِ اللَّهُ سَلَمَةَ :

الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ ذَخَلَ علىٰ عَايِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّيهِ بِالسُّنْجِ (٤) حَتَّىٰ نَزَلَ فَدَخَلَ الْمُسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخُلَ علىٰ عَايِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمِ وَهُو مُغَشَّى بِثَوْبِ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يُكلِّمِ النَّاسَ حَتَّىٰ دَخُلَ علىٰ عَايِشَةَ، فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمِ وَهُو مُغَشَّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عن وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَىٰ، ثُمَّ قالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي (٥)، وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. [ر١+٢: ١٢٤١]

 $\sqrt{\text{El}}$  لَوَّا الزُّهْرِيُّ (٢): وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (٧): أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ (٨) يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ. فَأَبَىٰ عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٩) وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا بَعْدُ، مَنْ (١١) كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا مِنَ الله عِيهِ 4/(11) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إليَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فدَفعتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «وسقطت».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «السُّنُح» بضم السين المهملة والنون وآخرها حاء مهملة، قاله الحافظ أبو عبيد، وقال الحافظ اليحصبي: كان أبو ذر يقوله بالسكون.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بأبي وأمي أنت».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال الزهري» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر: «عن ابن عباس».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ الخطاب».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عليه».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبى ذر والأصيلي: «فمن».

<sup>(</sup>١١) قوله: «سِنَاسْعِيرُ عم» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٢٣٢.

كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، قالَ اللهُ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وقالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيةَ حَتَّىٰ تَكُهُ أَبُو بَكُر، فَتَلَقَّاهَا منه النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا.

فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ(١): أَنَّ عُمَرَ قالَ: وَاللَّهِ(١) ما هُو إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ (٣) حَتَّىٰ ما تُقِلُّنِي رِجْلَايَ، وَحَتَّىٰ أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا؛ عَلِمْتُ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى ما تُقِلُّنِي رِجْلَايَ، وَحَتَّىٰ أَهْوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا؛ عَلِمْتُ (٤) أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ عِيْرًا مَقَدْ مَاتَ. (أ) ٥ [ر٣: ١٢٤١]

٥٥ ٤٤ ٩ ٧ ٠ ٤٤ - حَرَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سُفْيَانَ، عن مُوسَى ابْن أَبِي عَايِشَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ:

عن عَايِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شِيَّةٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ سِنَ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مَنْ اللَّهِيَّ مَا بَعْدَ مَوْتِهِ (٥٠. (٢٤١ ، ١٢٤١]] [ط: ٧٠٩]

٤٤٥٨ - صَّرْثنا عَلِيُّ: حدَّثنا يَحْيَى، وَزَادَ:

قالَتْ عَايِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٦) الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي (٧)؟!» قُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٦) الْمَريضِ لِلدَّوَاءِ. فَقالَ:

(١) في رواية أبي ذر: «فأخبرني ابن المسيب».

(٢) قوله: «والله» ليس في رواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَعُقِرْتُ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَقُعِرْتُ». قال في الفتح: وهو خطأ، والصواب الأول. وبهامش اليونينية كما في (ب، ص): قال الحافظ أبو ذر: فعقرتُ بفتح العين وكسر القاف وسكون الراء المهملة، كما في الأصل تراه، وهو بمعنى: دَهِشْتُ. اه.

- (٤) قوله: «عَلِمْتُ» ثابت في رواية أبى ذر أيضًا، وهو مهمَّش في (ب، ص).
  - (٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بعدَ ما مات».
    - (٦) في رواية أبى ذر: «كراهيةَ» بالنَّصب.
      - (٧) في رواية أبي ذر: «تَلُدُّنِّي».

(أ) أخرجه النسائي (١٨٤١) وابن ماجه (١٦٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٠١، ٦٦٣٢، ٦٦٣٢/أ، ١٠٤٤٦/أ، ١٧٧٧١. مُغَشَّى: مغطى. حِبَرَة: نوع من الثياب يمانية. تُقِلِّنِي: تحملني.

(ب) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٩١) والنسائي (١٨٣٩، ١٨٤٠) وابن ماجه (١٤٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٦٠، ١٦٣١٦.

«لَا يَبْقَىٰ أَحَدُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». (أ) [ط: ٢٨٩٧، ٦٨٨٦] رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عن عَايِشَةَ، عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ. (ب) ٥ عن هِشَامٍ ، عن أَبِيهِ، عن عَايِشَةَ ، عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ. وَالْمُودِ، قالَ: 8 8 8 4 - حَدَّثُونِ اللَّهُ عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا أَزْهَرُ: أَخْبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوِدِ، قالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَايِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ مِنَ الشَّعِيْمِ أَوْصَىٰ إلى عَلِيٍّ، فقالتْ: مَنْ قالَهُ ؟! لقد رَأَيْتُ النَّبِيَ مِنَ الشَّعِيْمِ مَ إِلَىٰ عَلِيٍّ، فقالتْ: مَنْ قالَهُ ؟! لقد رَأَيْتُ النَّبِي مِنَ اللهُ عِلْمَ عَلَيْمُ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إلى صَدْرِي، فَذَعَا بِالطَّسْتِ، فَانْخَنَثَ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَىٰ إلىٰ عَلِيٍّ ؟! (ج) ٥ [ر: ٢٧٤١]

٤٤٦٠ - صَّرْثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عن طَلْحَةَ، قالَ:

[١٤/٦] سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى طِيُّمْ: أَوْصَى النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيمِ ؟ فَقالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ على النَّاسِ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ: أُمِرُوا بِهَا؟ قالَ: أَوْصَىٰ بِكِتَابِ اللَّهِ. (٥٠) [ر: ٢٧٤٠]

٤٤٦١ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيمُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِإِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. (٩)٥ [ر: ٢٧٣٩] ٤٤٦٢ - صَّرَثُنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب: حدَّثنا حَمَّادُ، عن ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ مِنَ سُمِيمُ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فقالتْ فَاطِمَةُ (١): وَاكَرْبَ أَبَاهُ. فقالَ لَهَا: «لَيْسَ علىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ». فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إلىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ (١٠). فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ اللهِمَ : يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب، ص): «اليلم».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ن)، إلَّا أنَّه أهمل ضبط «أباه»، وفي (ص): «أباهْ...دعاهُ...»، وفي (و، ق،ع): «أباهُ...أبتاهُ [في المواضع الثلاثة]...دعاهُ... مأواهُ...ننعاهُ». الثلاثة]...دعاهُ... مأواهُ...ننعاهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢١٣) والنسائي في الكبرى (٧٠٨٥، ٧٠٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣١٦، ٥٨٦٠، ١٦٣١، ٢٦٣١،

تَلُدُّونِي: اللَّدُّ: صب الدواء من أحد جانبي فم المريض.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٣٦) والنسائي (٣٣، ٣٦٤) وابن ماجه (١٦٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٧٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٣٤) والترمذي (٢١١٩) والنسائي (٣٦٢٠) وابن ماجه (٢٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٧٠.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٩٩) والنسائي (٣٥٩٠ - ٣٥٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧١٣.

أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا على رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّهِ عِلَا التُّرَابَ ؟! (أ) ٥

## (٨٤) باب آخِر ما تَكَلَّمَ (١) النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيمِ م

٤٤٦٣ - صَّرَثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا(٢) عَبْدُ اللَّهِ: قالَ يُونُسُ: قالَ الزُّهْرِيُّ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم:

أَنَّ عَايِّشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّهِمُ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيُّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرَ». فَلَمَّا نَّزُلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ (٣) فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرَ». فَلَمَّا نَّزُلَ بِهِ وَرَاسُهُ عَلَىٰ (٣) فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إلى سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ». فَقُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الرَّفِيقَ الْعَلَىٰ مَعْدَدُهُ اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْعَلَىٰ اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ (٤) آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ (٤) آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ (٤) آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ (٤) آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: "اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْعُلَىٰ عَلَيْهِ وَمُ مَا اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ اللَّهُمُّ الرَّفِيقَ الْعُلَىٰ وَهُو صَحِيحٌ وَاللَّهُمُ الرَّفِيقَ الْعَلَىٰ وَالْمُ الْمُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُ الْمُ الْمُلْتُ اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الْعُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُلْمَةُ الْمُلْمُ الْمُالِمُ اللْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمُ الْ

#### (٨٥) بابُ وَفَاةِ النَّبِيِّ صِنْ اللَّهُ عِنْ الللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْ اللَّهُ عِلَيْكُمِ عِنْ اللَّهُ عِلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَّا عِلَا عِلْمُ عِلَيْكُمِ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُعِلَّا عِلَّا عِلَا عِلْمُعِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَّا عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَى عَلَيْكُمُ عِلَّا عِلْمُ عَلَّ عِلْمُ عِلَى الللَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عِلَى اللَّهُ عِلَى عَا عَلَّا عِلَيْكُمِ عِلَا عِلْمُعِلِمِ عَلَيْكُوا عِلْمُعِلَّ عِل

٤٤٦٥ - ٤٤٦٥ - صَرَّثُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَة:

عن عَايِّشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ النَّبِيُّ النَّبِيَّ صِنَ اللَّعِيَّ مِنَ اللَّهِ الْقُرْآنُ، وَمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا. (۞) ٥ [ط: ٤٩٧٨]

٤٤٦٦ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ لِزُبَيْر (٥):

عن عَايِّشَةَ رَبُّيُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَا اللَّهِ صَنَا اللَّهِ صَنَا اللَّهِ صَنَا اللَّهِ صَنَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ. (د) ٥ [ر: ٣٥٣٦]

<sup>(</sup>١) بهامش(ب، ص): كذا في اليونينية، وفي بعض النسخ: «تكلم به» اه، وهو المثبت في متن (و، ق).

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فكان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن الزبير» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٩٧) وابن ماجه (١٦٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢، ٣٠٠/أ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٩٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٨٤، ٢٥٦٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣٤٩) والترمذي (٣٦٥٤) والنسائي في الكبرى (٧١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٤١، ١٦٧٧١.

#### (۸٦) بات

٤٤٦٧ - صَّرْثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ: عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُمُ قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُ مِنَ السَّرِيمُ مَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ (١).(١) ٥ [ر: ٢٠٦٨]

عن أَبِيهِ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ أُسَامَةَ، فقالُوا فِيهِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ : «قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». (ب) ۞ [ر: ٣٧٣٠]

٤٤٦٩ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا (٤) مَالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَيْءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ لَا مَعَثَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ». (ح) ٥ [ر: ٣٧٣٠]

#### (۸۸) بابً

٤٤٧٠ - صَّرَ ثُنَا أَصْبَغُ: أخبرني ابْنُ وَهْبٍ: أخبرني عَمْرٌو<sup>(٥)</sup>، عن ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الْخَيْرِ: عَنِ الصَّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قالَ لَهُ: مَتَى هَاجَرْتَ؟ قالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ، فَقَدِمْنَا الْنَجِيِّ مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ، فَقَدِمْنَا الْنَجِيِّ مِنَ اللَّهُ خَنْسٍ. قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ الْجُحْفَةَ، فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ لَهُ: الْخَبَر. فقالَ: دَفَنَّا النَّجِيَّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مَنْ اللَّهُ خَنْسٍ. قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ

<sup>(</sup>١) في رواية غير أبي ذر زيادة: «يعنى صاعًا من شعير».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن مخلد» ليس في رواية أبي ذر، وفي (ب، ص) أن قوله: «الضحاك بن مخلد» ليس في روايته.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الحارث».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبرى (٨١٨١، ٨١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٢٦) والترمذي (٣٨١٦) والنسائي في الكبرى (٨١٨١، ٨١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٦٠.

[۱۷۷/ت]

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْعًا؟ قالَ: نَعَمْ، أخبرني بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ سِنَ السَّمِيمِ مُ أَنَّهُ كِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. (١٠) فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْعًا؟ (٨٩) بِابُ(١٠): كَمْ غَزَا النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ

٤٤٧١ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:

سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَ اللَّهِ عَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قُلْتُ: كَمْ

غَزَا رسولُ الله(٢) صِنَالله عِيم ؟ قالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. (ب) ۞ [ر: ٣٩٤٩]

٤٤٧٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

حدَّثنا الْبَرَاءُ ﴿ إِلَيْ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيرًا م خَمْسَ عَشْرَةَ. (ج) ٥

٤٤٧٣ - صَّرَّتِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ بْنِ هِلَالٍ: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن كَهْمَس، عن ابْن بُرَيْدَةَ:

عن أبِيهِ قالَ: غَزَا مُعَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِلْمِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ



<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ق، ب، ص) بالتنوين، وهي ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في (و، ب، ص): «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ن): بلغت سماعًا من المجلس الثالث عشر بقراءة جمال الدين بن الصَّابوني بالمدرسة المنصورية، وذلك في يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الأول سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتب أحمد بن عبد الوهاب البكريُّ.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٠٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٤) والترمذي (١٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٨١٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٩٥.



## الفهين

| الصفحة                                                   | المحتوى                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                          |
| ٥                                                        | كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ                             |
| ٥                                                        | (١) باب فضل الجهاد والسِّير                              |
| ه وماله في سبيل الله                                     | (٢) باب: أفضل النَّاس مؤمن مجاهد بنفس                    |
| ، والنِّساء٧                                             | (٣) <b>باب</b> الدُّعاء بالجهاد والشَّهادة للرِّجال      |
| ۸                                                        | (٤) باب درجات المجاهدين في سبيل الله.                    |
| ب قوس أحدكم من الجنَّة                                   | (٥) <b>باب</b> الغدوة والرَّوحة في سبيل الله، وقا        |
| 1                                                        |                                                          |
| 1                                                        | (٧) <b>باب</b> تمنِّي الشَّهادة                          |
| ى فهو منهم                                               | (A) باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات                    |
| ١٢                                                       |                                                          |
| ١٢                                                       | (١٠) باب من يجرح في سبيل الله مِمَزَّةِ لِنَّ            |
| إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِنِ ﴾ والحرب سجال ١٣          |                                                          |
| ىدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ إِ             | (١٢) باب قول الله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ رِجَالُ صَ |
| 10                                                       | (١٣) باب: عمل صالح قبل القتال                            |
| ١٥                                                       | (١٤) باب من أتاه سهم غرب فقتله                           |
| لياا                                                     | (١٥) <b>باب</b> من قاتل لتكون كلمة الله هي العا          |
| 17                                                       | (١٦) باب من اغبرَّت قدماه في سبيل الله                   |
| ١٧                                                       | (١٧) باب مسح الغبار عن النَّاس في السَّبيل               |
| ١٧                                                       | (١٨) باب الغسل بعد الحرب والغبار                         |
| ﴾َ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمَّوْتًا ﴾١٨ | (١٩) باب فضل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسِبَزَّ         |
|                                                          | (١٠) باب ظاءً الدلائكة على الشُّوم لي                    |

| 19                                                  | (٢١) <b>باب</b> تمنّي المجاهد أن يرجع إلى الدُّنيا                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                                  | (٢٢) بإب: الجنَّة تحت بارقة السُّيوف                                                   |
| ۲۰                                                  | (۲۳) <b>باب</b> من طلب الولد للجهاد                                                    |
| ۲۰                                                  | (٢٤) باب الشَّجاعة في الحرب والجبن                                                     |
| ٢١                                                  | (٢٥) <b>باب</b> ما يتعوَّذ من الجبن                                                    |
| ۲۱                                                  | (٢٦) <b>باب</b> من حدَّث بمشاهده في الحرب                                              |
| ۲۲                                                  | (٢٧) <b>باب</b> وجوب النَّفير، وما يجب من الجهاد والنِّيَّة                            |
| ۲۳                                                  | (٢٨) <b>باب</b> الكافر يقتل المسلم ثمَّ يسلم فيسدِّد بعد ويقتل                         |
| ٢٤                                                  | (٢٩) <b>باب</b> من اختار الغزو على الصَّوم                                             |
| ٢٤                                                  | (۳۰) <b>باب:</b> الشَّهادة سبع سوى القتل                                               |
| ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ٢٤ | (٣١) باب قول الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ غَيْرُ أُولِ |
| ٢٥                                                  | (۳۲) <b>باب</b> الصَّبر عند القتال                                                     |
| مُومِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾                       | (٣٣) <b>باب</b> التَّحريض على القتال وقوله تعالى: ﴿ حَرِّضِٱلْ                         |
| ۲٦                                                  | (٣٤) باب حفر الخندق                                                                    |
| ۲۷                                                  | (٣٥) <b>باب</b> من حبسه العذر عن الغزو                                                 |
| ٢٨                                                  | (٣٦) بإب فضل الصَّوم في سبيل الله                                                      |
| ٢٨                                                  | (٣٧) باب فضل النَّفقة في سبيل الله                                                     |
| ٢٩                                                  | (٣٨) <b>باب</b> فضل من جهَّز غازيًا أو خلفه بخير                                       |
| ٣٠                                                  | (٣٩) بإب التَّحنُّط عند القتال                                                         |
| ٣٠                                                  | (٤٠) <b>باب</b> فضل الطَّليعة                                                          |
| ٣١                                                  | (٤١) باب: هل يبعث الطَّليعة وحده ؟                                                     |
| ٣١                                                  | (٤٢) <b>باب</b> سفر الاثنين                                                            |
|                                                     | (٤٣) <b>باب:</b> «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيا                           |
| ٣٢                                                  | (٤٤) باب: الجهاد ماضٍ مع البرِّ والفاجر                                                |
| خَيْلِ ﴾                                            | (٥٤) <b>باب</b> من احتبس فرسًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْهِ                    |
| <del>~~</del>                                       | 1 - 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                |

| ٣٤                   | (٤٧) باب ما يذكر من شوم الفرس                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَهَا وَزِينَةً ﴾ ٣٥ | (٤٨) باب: الخيل لثلاثة، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْخِيَّلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَمُ |
| ٣٥                   | (٤٩) <b>باب</b> من ضرب دابَّة غيره في الغزو                                              |
| ٣٦                   | (٥٠) <b>باب</b> الرُّكوب على الدَّابَّة الصَّعبة والفحولة من الخيل                       |
| ٣٦                   | (٥١) <b>باب</b> سهام الفرس                                                               |
| ٣٧                   | (٥٢) باب من قاد دابَّة غيره في الحرب                                                     |
| ٣٧                   | (٥٣) <b>باب</b> الرِّكاب والغرز للدَّابَّة                                               |
| ٣٧                   | (٥٤) باب ركوب الفرس العري                                                                |
| ٣٨                   | (٥٥) <b>باب</b> الفرس القطوف                                                             |
| ٣٨                   | (٥٦) <b>باب</b> السَّبق بين الخيل                                                        |
| ٣٨                   | (٥٧) <b>باب</b> إضمار الخيل للسَّبق                                                      |
| ٣٩                   | (٥٨) <b>باب</b> غاية السَّبق للخيل المضمَّرة                                             |
| ٣٩                   | (٥٩) باب ناقة النَّبيِّ صِنَىٰ للْمُعِيدِ علم                                            |
| ٣٩                   | (٦٠) باب الغزو على الحمير/هامش                                                           |
| ٤٠                   | (٦١) باب بغلة النَّبيِّ مِنَ الله عيوم البيضاء                                           |
|                      | (٦٢) باب جهاد النِّساء                                                                   |
| ٤١                   | (٦٣) باب غزو المرأة في البحر                                                             |
| ٤١                   | (٦٤) باب حمل الرَّجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه                                       |
| 73                   | (٦٥) <b>باب</b> غزو النِّساء وقتالهنَّ مع الرِّجال                                       |
| ٤٢                   | (٦٦) باب حمل النِّساء القرب إلى النَّاس في الغزو                                         |
|                      | (٦٧) <b>باب</b> مداواة النِّساء الجرحي في الغزو                                          |
|                      | (٦٨) <b>باب</b> ردِّ النِّساء الجرحي والقتلي                                             |
|                      | (٦٩) <b>باب</b> نزع السَّهم من البدن                                                     |
| ٤٤                   | (٧٠) <b>باب</b> الحراسة في الغزو في سبيل الله                                            |
| ٤٥                   | (٧١) <b>باب</b> فضل الخدمة في الغزو                                                      |
| ٤٦                   | (۷۲) <b>باب</b> فضار من حمل متاء صاحبه في السَّف                                         |

| اَ مَنُواْ أَصْبِرُواْ ﴾ ٢٦ | (٧٣) باب فضل رباط يوم في سبيل الله، وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦                          | (٧٤) باب من غزا بصبيِّ للخدمة                                                      |
| ٤٧                          | (٥٧) <b>باب</b> ركوب البحر                                                         |
| ٤٨                          | (٧٦) باب من استعان بالضُّعفاء والصَّالحين في الحرب                                 |
| ٤٨                          | (٧٧) <b>باب:</b> لا يقول: فلان شهيد                                                |
| طَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ﴾ ٤٩   | (٧٨) باب التَّحريض على الرَّمي، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسۡــَا |
| ٥٠                          | (٧٩) <b>باب</b> اللَّهو بالحراب ونحوها                                             |
| ٥٠                          | (۸۰) <b>باب</b> المجنِّ ومن يتترَّس بترس صاحبه                                     |
| ٥٢                          | (٨١) باب الدَّرق                                                                   |
| ٥٢                          | (۸۲) <b>باب</b> الحمايل وتعليق السَّيف بالعنق                                      |
| ٥٣                          | (٨٣) باب حلية السُّيوف                                                             |
| ٥٣                          | (٨٤) بإب من علَّق سيفه بالشَّجر في السَّفر عند القائِلة                            |
| ٥ ٤                         | ( ٥٥) باب لبس البيضة                                                               |
| ο ξ                         | (٨٦) باب من لم ير كسر السِّلاح عند الموت                                           |
| ٥ ٤                         | (٨٧) باب تفرُّق النَّاس عن الإمام عند القايلة، والاستظلال بالشَّجر                 |
| ٥٥                          | (۸۸) <b>باب</b> ما قيل في الرِّماح                                                 |
| ٥٦                          | (٨٩) باب ما قيل في درع النَّبيِّ مِنَ الله عيم القميص في الحرب                     |
| ٥٧                          | (٩٠) <b>باب</b> الجبَّة في السَّفر والحرب                                          |
| ov                          | (٩١) <b>باب</b> الحرير في الحرب                                                    |
| ٥٨                          | (٩٢) <b>باب</b> ما يذكر في السِّكِّين                                              |
| ٥٨                          | (٩٣) <b>باب</b> ما قيل في قتال الرُّوم                                             |
|                             | (٩٤) باب قتال اليهود                                                               |
|                             | (٩٥) <b>باب</b> قتال التُّرك                                                       |
|                             | (٩٦) <b>باب</b> قتال الَّذين ينتعلون الشَّعر                                       |
|                             | (٩٧) <b>باب</b> من صفَّ أصحابه عند الهزيمة، ونزل عن دابَّته واستنصر                |
| 71                          | مارا أامام من المنت كالمناه المناه أالمار (٩٨)                                     |

| (٩٩) باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟٣                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۰۰) <b>باب</b> الدُّعاء للمشركين بالهدى ليتألَّفهم                                                         |
| (١٠١) بإب دعوة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ، وعلى ما يقاتلون عليه                                                 |
| (١٠٢) باب دعاء النَّبيِّ صَنَا لله عليه الإسلام والنُّبوَّة                                                  |
| (١٠٣) باب من أراد غزوةً فورَّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس                                           |
| (١٠٤) باب الخروج بعد الظُّهر                                                                                 |
| (١٠٥) باب الخروج آخر الشَّهر                                                                                 |
| (١٠٦) باب الخروج في رمضان                                                                                    |
| (١٠٧) باب التَّوديع                                                                                          |
| (١٠٨) باب السَّمع والطَّاعة للإمام                                                                           |
| (١٠٩) باب: يقاتل من وراء الإمام ويتَّقى به                                                                   |
| (١١٠) باب البيعة في الحرب أن لا يفرُّوا                                                                      |
| (١١١) باب عزم الإمام على النَّاس فيما يطيقون                                                                 |
| (١١٢) باب: كان النَّبيُّ مِنْ للْمُعِيدِ عم إذا لم يقاتل أوَّل النَّهار أخَّر القتال حتَّى تزول الشَّمس ٧٤   |
| (١١٣) باب استيذان الرَّجل الإمام                                                                             |
| (۱۱٤) <b>باب</b> من غزا و هو حدیث عهد بعرسه                                                                  |
| (١١٥) باب من اختار الغزو بعد البناء                                                                          |
| (١١٦) باب مبادرة الإمام عند الفزع                                                                            |
| (١١٧) <b>باب</b> السُّرعة والرَّكض في الفزع                                                                  |
| (١١٨) <b>باب</b> الخروج في الفزع وحده/هامش                                                                   |
| (١١٩) <b>باب</b> الجعائل والحملان في السّبيل                                                                 |
| (۱۶۱) <b>باب</b> ما قيل في لواء النَّبيِّ مِن الشريم م                                                       |
| (١٢٠) باب الأجير                                                                                             |
| (١٢٢) <b>باب</b> قول النَّبيِّ مِنْ الله عِيرِ علم: «نصرت بالرُّعب مسيرة شهر»                                |
| (١٢٣) باب حمل الزَّاد في الغزو، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾ ٨٠ |
| (١٢٤) ما حمل الزَّاد على الرِّقاب (١٢٤)                                                                      |

| (١٢٥) <b>باب</b> إرداف المرأة خلف أخيها                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢٦) باب الارتداف في الغزو والحجِّ                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۲۷) <b>باب</b> الرِّدف على الحمار                                                                                                                                                                                                                     |
| (۱۲۸) <b>باب</b> من أخذ بالرِّكاب و نحوه                                                                                                                                                                                                                |
| (١٢٩) باب السَّفر بالمصاحف إلى أرض العدقِ                                                                                                                                                                                                               |
| (١٣٠) باب التَّكبير عند الحرب                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۳۱) ب <b>اب</b> ما يكره من رفع الصَّوت في التَّكبير                                                                                                                                                                                                   |
| (۱۳۲) باب التَّسبيح إذا هبط واديًا                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٣٣) بإب التَّكبير إذا علا شرفًا                                                                                                                                                                                                                       |
| (١٣٤) باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة                                                                                                                                                                                                      |
| (١٣٥) باب السَّير وحده                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٣٦) باب السُّرعة في السَّير                                                                                                                                                                                                                           |
| (۱۳۷) باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع                                                                                                                                                                                                                   |
| (۱۳۸) <b>باب</b> الجهاد بإذن الأبوين                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٣٩) <b>باب</b> ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل                                                                                                                                                                                                   |
| (١٤٠) باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجَّةً، وكان له عذر، هل يؤذن له؟ ٨٨                                                                                                                                                                             |
| (١٤١) باب الجاسوس، وقول الله تعالى: ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾٨٨                                                                                                                                                           |
| (۱٤۲) <b>باب</b> الكسوة للأسارى                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١٤٣) باب فضل من أسلم على يديه رجل                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱٤٣) باب فضل من أسلم على يديه رجل                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٤٤) باب الأسارى في السَّلاسل                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٤٤) باب الأسارى في السَّلاسل (١٤٤) باب الأسارى في السَّلاسل (١٤٥) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (١٤٥) باب أهل الدَّار يبيَّتون، فيصاب الولدان والذَّراريُّ (١٤٦) باب أهل الدَّار يبيَّتون، فيصاب الولدان والذَّراريُّ (١٤٦)                         |
| <ul> <li>(١٤٤) باب الأسارى في السَّلاسل (١٤٥) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين</li> <li>(١٤٦) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين</li> <li>(١٤٦) باب أهل الدَّار يبيَّتون، فيصاب الولدان والذَّراريُّ (١٤٧) باب قتل الصِّبيان في الحرب</li> </ul>            |
| <ul> <li>(١٤٤) باب الأسارى في السّلاسل</li> <li>(١٤٥) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين</li> <li>(١٤٦) باب أهل الدَّار يبيَّتون، فيصاب الولدان والذَّراريُّ</li> <li>(١٤٧) باب قتل الصِّبيان في الحرب</li> <li>(١٤٨) باب قتل النِّساء في الحرب</li> </ul> |
| <ul> <li>(١٤٤) باب الأسارى في السَّلاسل (١٤٥) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين</li> <li>(١٤٦) باب فضل من أسلم من أهل الكتابين</li> <li>(١٤٦) باب أهل الدَّار يبيَّتون، فيصاب الولدان والذَّراريُّ (١٤٧) باب قتل الصِّبيان في الحرب</li> </ul>            |

| الَّذين أسروه حتَّى ينجو من الكفرة؟٩٣  | (١٥١) <b>باب:</b> هل للأسير أن يقتل ويخدع        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| يحرَّق؟٩٣                              |                                                  |
| ٩٤                                     |                                                  |
| ٩٤                                     |                                                  |
| ٩٥                                     | (١٥٥) <b>باب</b> قتل النَّايم المشرك             |
| ٩٦                                     | (١٥٦) باب: لا تمنَّوا لُقاء العدوِّ              |
| ٩٧                                     | (١٥٧) <b>باب:</b> الحرب خدعة                     |
| ٩٨                                     | (١٥٨) باب الكذب في الحرب                         |
| ٩٨                                     |                                                  |
| ِ مع من يخشي معرَّته                   |                                                  |
| ت في حفر الخندق                        |                                                  |
| 99                                     | _                                                |
| ، وغسل المرأة عن أبيها الدَّم عن وجهه  |                                                  |
| في الحرب                               |                                                  |
| 1.1                                    |                                                  |
| سوته: يا صباحاه؛ حتَّى يسمع النَّاس١٠٢ |                                                  |
| 1                                      | (١٦٧) باب من قال: خذها وأنا ابن فلان             |
| ال                                     | (١٦٨) باب: إذا نزل العدوُّ على حكم رجا           |
| ١٠٣                                    |                                                  |
| يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل       | (١٧٠) باب: هل يستأسر الرَّجل؟ ومن لم             |
| 1.7                                    | (١٧١) باب فكاك الأسير                            |
| ١٠٧                                    | (۱۷۲) <b>باب</b> فداء المشركين                   |
| غير أمان                               | (١٧٣) <b>باب</b> الحربيِّ إذا دخل دار الإسلام بـ |
| رقُّون                                 | (١٧٤) باب: يقاتل عن أهل الذِّمَّة ولا يست        |
| ١٠٨                                    | (١٧٥) باب جوائز الوفد                            |
| و معاملتهم                             | (١٧٦) ما : هل يستشفع الم أهل الذِّمَّة؟          |

| (١٧٧) بأب التَّجمُّل للوفود                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| (١٧٨) باب: كيف يعرض الإسلام على الصَّبيِّ                                        |
| (١٧٩) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| (١٨٠) باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون، فهي لهم                    |
| (١٨١) باب كتابة الإمام النَّاس                                                   |
| (١٨٢) باب: إنَّ اللَّه يؤيِّد الدِّين بالرَّ جل الفاجر                           |
| (١٨٣) باب من تأمَّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدقَّ                         |
| (١٨٤) باب العون بالمدد                                                           |
| (١٨٥) باب من غلب العدوَّ فأقام على عرصتهم ثلاثًا                                 |
| (١٨٦) <b>باب</b> من قسم الغنيمة في غزوه وسفره                                    |
| (١٨٧) باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثمَّ وجده المسلم                          |
| (۱۸۸) <b>باب</b> من تكلَّم بالفارسيَّة والرِّطانة                                |
| (١٨٩) باب الغلول، وقول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَاتِ بِمَا غَلَّ ﴾          |
| (١٩٠) باب القليل من الغلول                                                       |
| (١٩١) باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم                                 |
| (١٩٢) باب البشارة في الفتوح                                                      |
| (١٩٣) <b>باب</b> ما يعطى البشير                                                  |
| (١٩٤) باب: لا هجرة بعد الفتح                                                     |
| (١٩٥) باب: إذا اضطرَّ الرَّجل إلى النَّظر في شعور أهل الذِّمَّة                  |
| (١٩٦) باب استقبال الغزاة                                                         |
| (١٩٧) ب <b>اب</b> ما يقول إذا رجع من الغزو                                       |
| (١٩٨) باب الصَّلاة إذا قدم من سفر                                                |
| (١٩٩) باب الطَّعام عند القدوم                                                    |
| كِتَابُ فَرْضِ الخُمُسِ                                                          |
| (۱) باب فرض الخمس                                                                |
| (٢) باب: أداء الخمس من الدِّين                                                   |

| (٣) <b>باب</b> نفقة نساء النّبيّ مِنْ السُّريم بعد و فاته                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤) باب ما جاء في بيوت أزواج النَّبيِّ مِنَ الله عِيمِ م، وما نسب من البيوت إليهنَّ               |
| (٥) <b>باب</b> ما ذكر من درع النَّبيِّ مِنَى الله عِيمِ م وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه                |
| (٦) <b>باب</b> الدَّليل على أنَّ الخمس لنوايب رسول اللَّه صِنَّا شَعِي <sup>ط</sup> والمساكين ١٣٤ |
| (V) <b>باب</b> قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُۥ﴾                                       |
| (A) باب قول النَّبيِّ صِنَىٰ الشَّعِينُ مِن الشَّعِينُ مَلَىٰ ( أُحلَّت لكم الغنايم »             |
| (٩) باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة                                                                   |
| (١٠) باب من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره ؟                                                        |
| (١١) باب قسمة الإمام ما يقدم عليه، ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه١٤٠                               |
| (١٢) المِب: كيف قسم النَّبيُّ مِنَى السَّمِيرِ م قريظة والنَّضير؟ وما أعطى من ذلك في نوايَّبه ١٤٠ |
| (١٣) باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميِّتًا مع النَّبيِّ سِنَالله عيدًا م وولاة الأمر١٤١          |
| (١٤) باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام، هل يسهم له؟ ١٤٣                          |
| (١٥) باب (١٥)                                                                                     |
| (١٦) باب ما منَّ النَّبيُّ سِنَ اللَّمارِ على الأسارى من غير أن يخمِّس١٤٧                         |
| (۱۷) باب                                                                                          |
| (١٨) باب من لم يخمِّس الأسلاب، ومن قتلِ قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمَّس ١٤٩                      |
| (١٩) باب ما كان النَّبيُّ مِنَ السُّرية مم يعطي المؤلَّفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ١٥١٠٠      |
| (٢٠) باب ما يصيب من الطَّعام في أرض الحرب                                                         |
| كِتَابُ الجِزْرَيةِ وَالمُوَادَعَةِ                                                               |
| (١) باب الجزية والموادعة مع أهل الذِّمَّة والحرب                                                  |
| (٢) باب: إذا وادع الإمام ملك القرية، هل يكون ذلك لبقيَّتهم ؟                                      |
| (٣) باب الوصايا بأهل ذمَّة رسول اللَّه صِن شعيه على                                               |
| (٤) باب ما أقطع النَّبيُّ مِنَى الله عيدِ علم من البحرين                                          |
| (٥) باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم                                                               |
| (٦) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب                                                               |
| (٧) باب: إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يعفي عنهم ؟                                               |

| (٨) باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٩) <b>باب</b> أمان النِّساء وجوارهنَّ                                                                  |
| (١٠) باب: ذمَّة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم                                                  |
| (١١) باب: إذا قالوا: صبأنا ولم يحسنوا: أسلمنا                                                           |
| (١٢) باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد ١٦٥                           |
| (١٣) باب فضل الوفاء بالعهد                                                                              |
| (١٤) باب: هل يعفى عن الذِّمِّيِّ إذا سحر؟                                                               |
| (١٥) باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغۡدَعُوكَ فَإِتَ حَسۡبَكَ اللَّهُ ﴾ ١٦٧ |
| (١٦) باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد؟                                                                       |
| (١٧) باب إثم من عاهد ثمَّ غدر                                                                           |
| (۱۸) باب (۱۸)                                                                                           |
| (١٩) <b>باب</b> المصالحة على ثلاثة أيَّام أو وقت معلوم                                                  |
| (٢٠) باب الموادعة من غير وقت وقول النَّبيِّ مِنَى الله عِلَمَ: «أقرُّكم ما أقرَّكم اللَّه به»١٧١        |
| (٢١) المرح جيف المشركين في البير، ولا يؤخذ لهم ثمن                                                      |
| (٢٢) باب إثم الغادر للبرِّ والفاجر                                                                      |
| كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ                                                                                |
| (١) ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾                    |
| (٢) <b>باب</b> ما جاء في سبع أرضين                                                                      |
| (٢) <b>باب</b> ما جاء في سبع أرضين                                                                      |
| (٤) <b>باب</b> صفة الشَّمس والقمر                                                                       |
| (٥) باب ما جاء في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيئَ عَ نُشُرًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۦ ﴾    |
| (٦) <b>باب</b> ذكر الملائكة                                                                             |
| (٧) باب: «إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السَّماء»                                                   |
| (٨) <b>باب</b> ما جاء في صفة الجنَّة وأنَّها مخلوقة                                                     |
| (٩) <b>باب</b> صفة أبواب الجنَّة                                                                        |
| (١٠) باب صفة النَّار وأنَّها مخلوقة                                                                     |

| (۱۱) <b>باب</b> صفة إبليس وجنوده                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢) باب ذكر الجنِّ وثوابهم وعقابهم.                                                                                                         |
| (١٣) وقول الله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾                                                              |
| (١٤) باب قول الله تعالى: ﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً ۗ ﴾                                                                               |
| (١٥) <b>باب:</b> خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال                                                                                      |
| (١٦) <b>باب:</b> خمس من الدَّوابِّ فواسق يقتلن في الحرم                                                                                      |
| (١٧) <b>باب:</b> إذا وقع الذُّباب في شراب أحدكم فليغمسه                                                                                      |
| كِتَاكِ الْأَنْبِيَاءِ                                                                                                                       |
| (١) باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذرِّيَّته                                                                                                  |
| (*) باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾                                     |
| (٢) باب: الأرواح جنود مجنَّدة                                                                                                                |
| (٣) باب قول الله عِمَزَجِلَ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ ﴾                                                               |
| (*) ﴾ باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَانِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾٢٣٠ |
| (٤) باب: ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾                                              |
| (٥) <b>باب</b> ذكر إدريس ليلياً وقول الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾                                                           |
| (٦) باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾                                              |
| (*) باب قول الله مِمَزَّجِلَ: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجِ صَـرْصَرٍ ﴾ شديدة                                                       |
| (V) <b>باب</b> قصَّة ياجوج وماجوج.                                                                                                           |
| (٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾                                                                          |
| (٩) باب: ﴿ يَزِفُّونَ ﴾: النَّسلان في المشي                                                                                                  |
| (١١) كَاب: ﴿ وَنَبِنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾                                                                                         |
| (١٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَصَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾                                             |
| (١٣) باب قصَّة إسحاق بن إبراهيم صِنَ السُّعِيمُ على                                                                                          |
| (١٤) باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾                                                                         |
| (١٥) إب: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَ كَالَ لِقَوْمِ هِ ۚ أَنَا تُوكَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ ٢٥٧                                        |
| (١٦) باب: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾                                                 |

| (١٧) باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَـٰ لِحًا ﴾                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٨) باب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾                                                      |
| (١٩) باب قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ۦٓ اَيَنْتُ لِلسَّابِلِينَ ﴾                              |
| (٢٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَيُّوكِ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلطُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ ٢٦٤ |
| (٢١) باب: ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلۡكِنَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولُا نِّبِيًّا ﴾                       |
| (*) باب: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُتَّوْمِنُ مِّنَ الْفِرْعَوْنَ ﴾                                                               |
| (٢٢) باب قول الله عِمَزُوبِلَ: ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَانَازًا ﴾                                     |
| (٢٣) باب: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَننَهُ ﴾ /هامش                                   |
| (٢٤) باب قول الله تعالى: ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾                                                              |
| (٢٥) بإب قول الله تعالى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْمَاتُهُ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾                          |
| (٢٦) <b>باب</b> طوفان من السَّيل                                                                                          |
| (٢٧) حديث الخضر مع موسى ليناً                                                                                             |
| (۲۸) باب                                                                                                                  |
| (٢٩) باب: ﴿ يَعْكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ ﴾                                                                        |
| (٣٠) باب: ﴿ وَإِذْ قَ الْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً ﴾                       |
| (۳۱) <b>باب</b> وفاة موسى وذكره بعد                                                                                       |
| (٣٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللهُ مَشَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ ٢٧٦                        |
| (٣٣) باب: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ ﴾                                                                       |
| (٣٤) ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيۡنَ أَخَاهُرَشُعَيۡبًا ﴾                                                                             |
| (٣٥) باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                        |
| (٣٦) باب: ﴿ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ ﴾ ٢٧٩           |
| (٣٧) باب قول الله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾                                                               |
| (٣٨) باب: أحبُّ الصَّلاة إلى الله صلاة داود                                                                               |
| (٣٩) باب: ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُرِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَابُ ﴾                                                 |
| (٤٠) باب: قول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلِيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاثُ ﴾                     |
| (٤١) إِبِ قول اللَّه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ بِلَّهِ ﴾                             |

| (٤٢) بأب: ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَشَلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٣) باب قول الله تعالى: ﴿ ذِكُرُرَ خَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكِرِيًّا ٓءَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٤٤) باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٤٥) باب: ﴿ وَإِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْمِ كُنُ يُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٤٦) باب: قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِمِكَةُ يَكُمْرُيُّمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونَ ﴾ ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٤٧) قوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٤٨) باب: ﴿ وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٤٩) <b>باب</b> نزول عيسى ابن مريم الينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٥٠) <b>باب</b> ما ذكر عن بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٥١) حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٥٢) ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۵۳) حديث الغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٥٤) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كِتَابُ الْمَنَاقِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كِتَابُ الْمَنَاقِبِ<br>(۱) المناقب (۱) المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كِتَاكِ الْمَنَاقِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كِتَابُ الْمَنَاقِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المَنَاقِبِ (۱) المَنَاقِبِ (۱) المَنَاقِبِ (۱) المَنَاقِبِ (۱) المَنَاقِبِ (۱) المَنَاقِبِ (۱) المناقب (1) المنا |
| ٣١٤       ٣١٤         ٣١٦       ٣١٦         ٣١٦       (*) باب         ٣١٦       ٣١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (*) باب المناقب         ٣١٦       (٢) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب: نزل القرآن بلسان قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (*) باب المناقب         ٣١٦       (٣) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب نزل القرآن بلسان قريش         ٣١٨       (٣) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (*) باب مناقب قريش         ٣١٦       (٦) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب نيزل القرآن بلسان قريش         ٣١٨       (٤) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل         ٣١٩       (٥) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (١) باب المناقب         ٣١٦       (٣) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب: نزل القرآن بلسان قريش         (٤) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل       ٣١٨         (٥) باب ذكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع       ٣٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (*) باب مناقب قريش         ٣١٦       (٣) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب: نزل القرآن بلسان قريش         (٤) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل       ٣١٨         (٥) باب ذكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع       ٣٢٠         (٢) باب ذكر أسلم، وغفار، ومولى القوم منهم       ٣٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١٤       (١) باب المناقب         ٣١٦       (*) باب         ٣١٦       (٣) باب مناقب قريش         ٣١٨       (٣) باب: نزل القرآن بلسان قريش         (٤) باب نسبة اليمن إلى إسماعيل       ٣١٩         (٥) باب ذكر أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع       ٣٢٠         (١٤) باب قصّة زمزم       ٣٢٢         (١٤) باب قصّة زمزم       ٣٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| (٩) باب قصَّة خزاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢) <b>باب</b> قصَّة زمزم وجهل العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٣) باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهليَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٥) <b>باب</b> قصَّة الحبش، وقول النَّبيِّ صِنَىٰ السَّعِينِ على: «يا بني أرفدة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٦) باب من أحبَّ أن لا يسبَّ نسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٧) <b>باب</b> ما جاء في أسماء رسول الله صن الله صن الله عليه عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٨) باب خاتم النَّبيِّين صِنَ السَّعِيمِ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٩) <b>باب</b> وفاة النَّبيِّ مِنَىٰ الله عِيهُ مُم / هامش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٢٠) <b>باب</b> كنية النَّبِيِّ صِنْ الله عِيهُ الله عِيهُ الله عِيهُ الله عليهُ على الله ع |
| (۲۱) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٢٢) باب خاتم النُّبوَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٢٣) <b>باب</b> صفة النَّبيِّ صِنَ الشعيمِ علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٢٤) باب: كان النَّبيُّ صِنَىٰ للْمُعِيدِ عم تنام عينه و لا ينام قلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢٥) باب علامات النُّبوَّة في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٢٦) <b>باب</b> قـول الله تعـالى: ﴿ يَغْرِفُونَهُ كَمَا يَغْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢٧) باب سؤال المشركين أن يريهم النَّبيُّ صِنَالله عِلم آيةً، فأراهم انشقاق القمر ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (۴۸) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كِتَابُ فَضَائِل الصَّحَابَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١) باب في فضايل أصحاب النَّبيِّ صِنَى الله عيد المَّاسيِّ مِنَى الله عيد المَّاسية الله عليه عليه الله على      |
| (٢) <b>باب</b> مناقب المهاجرين وفضلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٣) باب قول النَّبيِّ صِنَ الشَّماية علم: «سدُّوا الأبواب إلَّا باب أبي بكر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٤) <b>باب</b> فضل أبي بكر بعد النَّبيِّ مِنَ الله عِيم مِن الله عِيم الله عِيم الله عِيم الله عِيم الله عليه على الله عليه على الناسطة على الله على ال |
| (٥) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه علم: «لو كنت متَّخذًا خليلًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (*) باب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٦) باب مناقب عمر بن الخطَّاب أبي حفص القرشيِّ العدويِّ رائيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٧) باب مناقب عثمان بن عفَّان أبي عمرو القرشيِّ رائي مناقب عثمان بن عفَّان أبي عمرو القرشيِّ رائي مناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٣٩٣                                                          | (٨) قصَّة البيعة، والاتِّفاق على عثمان بن عفَّان ﴿ اللَّهِ                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يِّ الهاشميِّ شِيَّةِ                                        | (٩) باب مناقب عليِّ بن أبي طالب أبي الحسن القرش                                                       |
| ξ                                                            | (١٠) باب مناقب جعفر بن أبي طالب                                                                       |
| ٤٠١                                                          | (١١) ذكر العبَّاس بن عبد المطَّلب ﴿ اللَّهِ مِن عبد المطَّل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ   |
| مة الله النَّابِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِلَيْهُم ٤٠٢ | (۱۲) باب مناقب قرابة رسول الله صنى السَّمية عم، ومنقبة فاط                                            |
| ٤٠٣                                                          | (١٣) باب مناقب الزُّبير بن العوَّام                                                                   |
| ξ.ο                                                          | (١٤) باب ذكر طلحة بن عبيد الله                                                                        |
| ٤٠٥                                                          | (١٥) بإب مناقب سعد بن أبي وقَّاص الزُّهريِّ                                                           |
| ٤٠٦                                                          | (١٦) باب ذكر أصهار النَّبيِّ مِنْ الله عليه علم                                                       |
| ٤٠٧                                                          | (١٧) باب مناقب زيد بن حارثة مولى النَّبيِّ مِنَى السَّعيمِ م                                          |
| ٤٠٨                                                          | (۱۸) <b>باب</b> ذكر أسامة بن زيد                                                                      |
| ٤٠٩                                                          | (*) باب                                                                                               |
| ٤١٠                                                          | (١٩) باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطَّاب سِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| ٤١١                                                          | (۲۰) <b>باب</b> مناقب عمَّار وحذيفة                                                                   |
| 713                                                          | (٢١) <b>باب</b> مناقب أبي عبيدة بن الجرَّاح را الم                                                    |
| ٤١٣                                                          | (*) <b>باب</b> ذكر مصعب بن عمير                                                                       |
| £1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                       | (٢٢) <b>باب</b> مناقب الحسن والحسين ليِّيًا                                                           |
| ٤١٥                                                          | (٢٣) <b>باب</b> مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر                                                       |
|                                                              | (٢٤) <b>باب</b> ذكر ابن عبَّاس شِيَّة                                                                 |
| ٤١٦                                                          | (٢٥) <b>باب</b> مناقب خالد بن الوليد                                                                  |
|                                                              | (٢٦) <b>باب</b> مناقب سالم مولى أبي حذيفة ب <i>زاي:</i>                                               |
| ٤١٧                                                          | (۲۷) <b>باب</b> مناقب عبد الله بن مسعود <i>رائلت</i>                                                  |
| ٤١٨                                                          | (۲۸) <b>باب</b> ذکر معاویة                                                                            |
| ٤١٩                                                          | (٢٩) <b>باب</b> مناقب فاطمة ر <i>يائيما</i>                                                           |
| 610                                                          | ۱۰ سر ۱ ما ۱ م                                                          |

| جَعِيْجُ الْبُخَارِيِ | *VYA                                                                                                            | الفِهْنِن        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ٤٢٢                   | والأنْصَادِ                                                                                                     | كِتَابُ مَنَاقِب |
| ٤٢٢                   | ع مناقب الأنصار                                                                                                 | (۱) باب          |
| ٤٢٣                   | - قول النَّبيِّ صِنْ الله عِيدِهم: «لولا الهجرة لكنت من الأنصار»                                                | (۲) باب          |
| ٤٢٣                   | ِ إخاء النَّبيِّ <i>مِنْ الشَّمِيمِ ع</i> بين المهاجرين والأنصار                                                | (٣) باب          |
| ٤٢٥                   | بحبِّ الأنصار                                                                                                   | (٤) باب          |
| ٤٢٥                   | ب قول النَّبيِّ مِن للسِّعيهُ مم للأنصار: « أنتم أحبُّ النَّاس إليَّ »                                          | (٥) باب          |
|                       | ب أتباع الأنصار                                                                                                 |                  |
|                       | ب فضل دور الأنصار                                                                                               |                  |
| ٧٧٤                   | - قول النَّبيِّ مِنْ السُّمِيهِ مِم للأنصار: «اصبروا حتَّى تلقوني على الحوض                                     | (۸) بار          |
| ٤٢٨                   | ب دعاء النَّبيِّ مِنْ الله يومِم: «أصلح الأنصار والمهاجرة»                                                      | (٩) باب          |
|                       | ب: ﴿وَيُورِثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِہُ وَلَوَ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾                                           |                  |
| ٤٣٠                   | ب قول النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيرِ طم: «اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم»                                      | ·!(11)           |
| ٤٣١                   | ب مناقب سعد بن معاذ <i>رنائير</i>                                                                               | (15)             |
| ٤٣٢                   | ب منقبة أسيد بن حضير ، وعبَّاد بن بشر                                                                           | · (14)           |
| ٤٣٣                   | <b>ب</b> مناقب معاذ بن جبل <i>رائلةِ:</i>                                                                       | (١٤) با          |
| ٤٣٣                   | قبة سعد بن عبادة ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | (۱۵) من          |
| ٤٣٣                   | <b>ب</b> مناقب أبيِّ بن كعب                                                                                     | (١٦)             |
| ٤٣٤                   | <b>ب</b> مناقب زید بن ثابت                                                                                      | (۱۷)             |
| ٤٣٤                   | ب مناقب أبي طلحة                                                                                                | !(IA)            |
| ٤٣٥                   | <b>ب</b> مناقب عبد الله بن سلام <i>رائليم</i>                                                                   | ·!(19)           |
| ٤٣٧                   | ب تزويج النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيرُ للم خُديجة وفضلها                                                             | ·! (5.)          |
| ٤٣٨                   | ب ذكر جرير بن عبد الله البجليِّ رَاليَّهُ                                                                       | ·((1))           |
| ٤٣٩                   | <b>ب</b> ذكر حذيفة بن اليمان العبسيِّ                                                                           | ·!(55)           |
| ٤٣٩                   | -<br>بذكر هند بنت عتبة بن ربيعة                                                                                 | ١(٢٣)            |
| ٤٤٠                   | ب حدیث زید بن عمرو بن نفیل                                                                                      | ال(٤٤)           |
| £ £ ٢                 | <b>ب</b> ينيان الكعبة                                                                                           | J(50)            |

| ٢) باب أيَّام الجاهليَّة                                                                              | ٦)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٢) القسامة في الجاهليَّة                                                                              | ٧)          |
| ٢) باب مبعث النَّبيِّ مِنْ الله عليه علم                                                              | ۸)          |
| ٢) باب ما لقي النَّبيُّ مِنَاسٌ مِيمِ م وأصحابه من المشركين بمكَّة                                    | ۹)          |
| ٣) باب إسلام أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ اللهِ عَلَيْهِ٣)                                                    | ·•)         |
| ٣) باب إسلام سعد                                                                                      | '۱)         |
| ٣) باب ذكر البحنِّ، وقول اللَّه تعالى: ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ | (۲          |
| ٣) باب إسلام أبي ذرِّ                                                                                 |             |
| ٣) إسلام سعيد بن زيد رائي                                                                             |             |
| ٣) باب إسلام عمر بن الخطَّاب رائي                                                                     |             |
| ٣) باب انشقاق القمر                                                                                   |             |
| ٣) باب هجرة الحبشة                                                                                    | <b>'</b> Y) |
| ٣) باب موت النَّجاشيِّ                                                                                | (۸'         |
| ٣) <b>باب</b> تقاسم النَّبيِّ مِنْ للْمُعِيدُ مِمْ على المشركين٣)                                     | (۹          |
| ٤) باب قصَّة أبي طالب                                                                                 |             |
| ٤) باب حديث الإسراء                                                                                   | ٤١)         |
| ٤) باب المعراج                                                                                        | (۲٤         |
| ٤) باب وفود الأنصار إلى النَّبيِّ مِن السُّعامُ مكَّة، وبيعة العقبة ٤٦٨                               | (۳          |
| ٤) باب تزويج النَّبيِّ مِنَى الله على عايشة، وقدومها المدينة، وبنائه بها ٤٦٩                          | (٤)         |
| ٤) باب هجرة النَّبيِّ صِنَاسٌ عِيمًا وأصحابه إلى المدينة                                              | (ه)         |
| ٤) باب مقدم النَّبيِّ مِن الله عيم علم وأصحابه المدينة                                                | (۲)         |
| ٤) باب إقامة المهاجر بمكَّة بعد قضاء نسكه                                                             |             |
| ٤٩٢                                                                                                   | (۸ ٤        |
| ٤) بإب قول النَّبيِّ صِنْ اللُّهِيِّ مِنْ اللَّهِمَّ أمض الأصحابي هجرتهم»٤٩٣                          | ٤٩)         |
| ) باب: كيف آخى النَّبيُّ مِن السُّريام بين أصحابه                                                     | ٥٠)         |
| ) ما ب                                                                                                | ٥١)         |

| (٥٢) باب إتيان اليهود النَّبيَّ صِنَاسٌ عِيمِ على حين قدم المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٥٣) باب إسلام سلمان الفارسيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كِتَابُ الْمَغَازِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١) <b>باب</b> غزوة العشيرة، أو العسيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٢) باب ذكر النَّبيِّ صِن للْمعيد على من يقتل ببدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٣) <b>باب</b> قصَّة غزوة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٤) باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٥) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٦) باب عدَّة أصحاب بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٧) باب دعاء النَّبِيِّ مِنْ الله على على كفَّار قريش ٥٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (A) <b>باب</b> قتل أبي جهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (۹) <b>باب</b> فضل من شهد بدرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (۱۰) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (۱۱) باب شهود الملائكة بدرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (۱۲) باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٣) باب تسمية من سمِّي من أهل بدر في الجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٣) باب تسمية من سمِّي من أهل بدر في الجامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صِنَى الله عِن دية الرَّجلين ٥٣٥ (١٥) باب قتل كعب بن الأشرف ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَمْ إليهم في دية الرَّجلين ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صِنَى الله عِن دية الرَّجلين ٥٣٥ (١٥) باب قتل كعب بن الأشرف ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صِلَىٰ اللهُ عِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوْمِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى |
| <ul> <li>(١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صنا شعيم اليهم في دية الرَّجلين ٥٣٥</li> <li>(١٥) باب قتل كعب بن الأشر ف</li> <li>(١٦) باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق</li> <li>(١٧) باب غزوة أحد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صَنَّالُهُ مِنَّالُهُ عَلَى دية الرَّجلين ٥٣٥ (١٥) باب قتل كعب بن الأشر ف ١٦٥ (١٦) باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ١٦٥ (١٧) باب غزوة أحد ١٩٥ (١٨) باب غزوة أحد ١٨٥ (١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَّت طَابَهْ فَتَانِ مِن صُمِّمُ أَن تَقْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيَّهُمَا وَعَلَى اللَّهُ مِنُونَ ﴾ . ١٤٥ (١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صَنَّاللهُ عِنَّاللهُ عَنْ دية الرَّجلين ٥٣٥ (١٥) باب قتل كعب بن الأشر ف ١٦٥ (١٦) باب قتل كعب بن الأشر ف ١٦٥ (١٦) باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ١٩٥ (١٧) باب غزوة أحد ١٧٥ (١٨) باب ﴿ إِذْ هَمَّت طَابِهُ قَتَانِ مِن صَحَّمُ أَن تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيَّهُما وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُومِنُونَ ﴾ ٥٤٧ (١٩) باب قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٤) باب حديث بني النَّضير، ومخرج رسول الله صَنَّاللهُ عَنَّاللهُ عَنَّاللهُ عَنِّ اللهُ عَنَّاللهُ عَنِّ الدَّالِيةِ مَ فِي دية الرَّجلين ٥٣٨ (١٥) باب قتل كعب بن الأشر ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 000                     | (۲۳) <b>باب</b> قتل حمزة ر <i>الي:</i>                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| جراح يوم أحد            | (٢٤) باب ما أصاب النَّبيَّ مِن السَّعيوم من ال                       |
|                         | (*) باب                                                              |
| οοΛ                     | (٢٥) باب: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾           |
| οολ                     | (٢٦) باب من قتل من المسلمين يوم أحد                                  |
| ٥٦٠                     | (۲۷) باب: «أحد يحبُّنا»                                              |
| يئر معونة               | (۲۸) <b>باب</b> غزوة الرَّجيع ورعل وذكوان وب                         |
| ٥٦٧                     | (٢٩) <b>باب</b> غزوة الخندق، وهي الأحزاب                             |
| رابو۷٥                  | (٣٠) باب مرجع النَّبيِّ مِنْ اللَّه عِيدَامُ من الأحز                |
| ova                     | (٣١) <b>باب</b> غزوة ذات الرِّقاع                                    |
|                         | (٣٢) <b>باب</b> غزوة بني المصطلق من خزاعة                            |
| ολξ                     | (۳۳) <b>باب</b> غزوة أنمار                                           |
| ة النِّجس والنَّجس٥٨٥   | (٣٤) <b>باب</b> حديث الإفك والأفك، بمنزلة                            |
| 097                     |                                                                      |
| ٦٠٨                     | (٣٦) باب قصَّة عكل وعرينة                                            |
| 71                      |                                                                      |
| 71.                     | (٣٨) <b>باب</b> غزوة خيبر                                            |
| هل خيبر                 | (٣٩) <b>باب</b> استعمال النَّبيِّ مِنْ <i>اللَّمْايِدِ ع</i> م على أ |
| ٦٣٠                     | (٤٠) <b>باب</b> معاملة النَّبيِّ مِنْ <i>اللَّهْيَامِ</i> مُ أهل خيب |
| لم بخيبر                |                                                                      |
| ٦٣٠                     |                                                                      |
| ١٣٢                     | (٤٣) <b>باب</b> عمرة القضاء                                          |
| ٦٣٥                     | (٤٤) <b>باب</b> غزوة موتة من أرض الشَّام                             |
| يد إلى الحرقات من جهينة | !                                                                    |
| ٦٣٨                     | "                                                                    |
| ٦٤٠                     |                                                                      |

| (٤٨) <b>باب</b> : أين ركز النَّبي <i>يُّ صِنَّاللهُ عِيبًام</i> الرَّاية يوم الفتح؟  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٩) باب دخول النَّبيِّ مِنْ الشَّعية على من أعلى مكَّة                              |
| (٥٠) <b>باب</b> منزل النَّبيِّ مِنْ الله عِيمِ على يوم الفتح                         |
| (٥١) باب                                                                             |
| (٥٢) <b>باب</b> مقام النَّبيِّ مِن للْمعيوم مكَّة زمن الفتح                          |
| (۵۳) باب                                                                             |
| (٥٤) باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُوْمَ حُنَانِ إِذْ أَعْجَبَنَكُمْ كَثُرَتُكُمْ ﴾       |
| (٥٥) باب غزاة أوطاس                                                                  |
| ٢٥٩) <b>باب</b> غزوة الطَّايف                                                        |
| (٥٧) باب السَّريَّة الَّتي قبل نجد                                                   |
| (٥٨) باب بعث النَّبيِّ صِنَ السُّماريكُم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة                |
| (٩٥) سريَّة عبد الله بن حذافة السَّهميِّ وعلقمة بن مجزِّز المدلجيِّ                  |
| (٦٠) بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع                                   |
| (٦١) بعث عليِّ بن أبي طالب الله وخالد بن الوليد شَهَّ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع ٦٧١ |
| (٦٢) غزوة ذي الخلصة                                                                  |
| (٦٣) غزوة ذات السَّلاسل                                                              |
| (٦٤) ذهاب جرير إلى اليمن                                                             |
| (٦٥) باب غزوة سيف البحر وهم يتلقُّون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة                    |
| (٦٦) حجُّ أبي بكر بالنَّاس في سنة تسع                                                |
| (٦٧) وفد بني تميم                                                                    |
| (٦٨) باب                                                                             |
| (٦٩) باب وفد عبد القيس                                                               |
| (۷۰) باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال                                          |
| (٧١) قصَّة الأسود العنسيِّ                                                           |
| (۷۲) قصَّة أهل نجران ١٨٥                                                             |
| (٧٣) قصَّة عمان و البحرين                                                            |

| (٧٤) <b>باب</b> قدوم الأشعريِّين وأهل اليمن                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (٧٥) قصَّة دوس والطُّفيل بن عمرو الدَّوسيِّ                                                   |      |
| (٧٦) باب قصَّة وفد طيِّئ، وحديث عديِّ بن حاتم                                                 |      |
| (۷۷) باب حجَّة الوداع                                                                         |      |
| (۷۸) <b>باب</b> غزوة تبوك                                                                     |      |
| (٧٩) حديث كعب بن مالك، وقول الله مِمَزَّةِ شَرَّ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ |      |
| (٨٠) نزول النَّبِيِّ مِنَىٰ الشَّعِيمِ الحجر                                                  |      |
| (۸۱) باب                                                                                      |      |
| (A۲) <b>باب</b> كتاب النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمُ إلى كسرى وقيصر                                 |      |
| (۸۳) <b>باب</b> مرض النَّبيِّ مِلَىٰ <i>اللهُ عِيمُ ا</i> لم ووفاته                           |      |
| (٨٤) باب آخر ما تكلَّم النَّبيُّ مِن الله عيد مل                                              |      |
| (٨٥) باب وفاة النَّبيِّ صِنَىٰ للله عليهُ علم                                                 |      |
| (۸۶) باب                                                                                      |      |
| (٨٧) باب بعث النَّبيِّ مِنَاسُّه عِن أسامة بن زيد رَبُّهُمْ في مرضه الَّذي توفِّي فيه٧٢٠      |      |
| (۸۸) باب                                                                                      |      |
| (٨٩) باب: كم غزا النَّبيُّ مِنَىٰ للله عِيدِ عم ؟                                             |      |
| يْنِي                                                                                         | الفه |



